

مِعِيَنَ مُعادِينَ مُعادِينَ الأوليكينَ إِنْ جَدِينِ فارسٌ بِن ذَكِرًا

بتحقیق وضبط ع**یرالسلام محرسرهسارون** دئیس قسم المداسان النعویة بکلیة دار العلوم سابقا وعضو المجشم المفوی

CUSTELLY.

الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م

شرکرنمکربا و مطبعة مسطفی لبان کیلی اولاد پم جسر همدر محدوای و مشرکاه - ضاخان



التعريف بابن فارس

لم تعين كتب التراجم تاريخاً لولادة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازى ، على حين نجد الرواة يختلفون في نسبه وموطنه .

أما اختلافهم في اسمه فقد زعم ابن الجوزى\_ على مارواه بإقوت، وهو مارأيته في كتابه المنتظم نسحة دار الكتب المصرية \_ أن اسمه أحد بن زكريا بن فارس (١). ولكنَّ ياقوتا لا يعبأ بهذا القول الشاذ ، ويذهب أنه قول « لا يعاج به» .

وأما موطنه فندع القفطى<sup>(٢)</sup> يقول فيه : « واختلفوا فى وطنه ، فقيل كان من قروين . ولا يصح ذلك ، و إنما قالوه لأنه كان يتكلم بكلام القراونة (T). وقيل : كان من رستاق الزهراء، من القرية المدعوة كرسف جياناباذ » .

<sup>(</sup>١) نجد هذه التسمية أيضاً فيما سيأتي من نقل عن ياقوت في س،عن يحبي بن منده الأصبهاني . لكن ابن فارس نفسه يسمى والده في مقدمة القاييس من ه وكذلك في عامة الصاحبي ٢٣٧ :

<sup>«</sup> فارس بن زکریا » . و هو نس ناطم . (٢) إنباء الرواة مصورة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٣) ممن ذكره بنسبته « القزويني » أيضا ، السيوطي في بنية الوعاة . وقال باقوت : «وذكر. الحافظ السلني في شرح مقدمة معالم السنن الخطابي ، فقال : أصله من قروين ، .

وقال ياقوت: «وجدت على نسخة قديمة لكتاب المجمل من تصفيف ابن فارس ما صدورته: تأليف الشيخ أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكويا الزهماوى الأستاذ خرزى. واختلفوا فى وطنه، فقيل كان من رستاق الزهماء من القرية المعروفة بكرسفة وجياناباذ. وقد حضرت القريتين مراراً. ولا خلاف فى أنه قروى حدثى والدى محد بن أحمد، وكان من جملة حاضرى مجالسه، قال: أتاه آت فسأله عن وطنه، فقال: كرسف. قال: فتمثل الشيخ:

بلاد بها شُدّت على مائمي وأولُ أرض مس جلدي ترابها(١)

وكتبه مجمع بن محمد بن أحمد بخطه ، فى شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعين وأربعيانة » . فال ياقوت : «وكان فى آخر هذا الكتاب ما صورته أيضاً : قضى الشيخ أبو الحسين أحمد بن فارس رحمه الله فى صفر سنة خس وتسمين وثلاثما أنه بالرى ، ودفن بها مقابل مشهد قاضى القضاة أبى الحسن على بن عبد العزيز .

فهذا النص الذي أورده ياقوت يكسب أبا الحسين بن فارس نسبتين أخريين . ها « الزهم اوى » و « الأستاذ خرزى »، غير نسبته المشهورة «الرازى» إلى مدينة « الرى » قصبة بلاد الجبال .

ولمل فى كثرة اضطراب أبى الحسين فى بلاد شتى ، مايدعو إلى هــذا الخلاف فى معرفة وطنه الأول .

ويروى القفطى أيضاً أن «أصله من همذان ، ورحل إلى قزوين إلى أبى الحسين إبراهبم بن على بن إبراهيم بن سلمة بن فخر، . . فأقام هناك مدة . ورحل إلى زنجان إلى أبى بكر أحمد بن الحسن بن الخطيب راوية ثعلب . ورحل إلى ميانج» .

<sup>(</sup>١) اظر زهر الآداب (٢: ١٠٠ ).

ويروى ياقوت عن يحيى بن منده الأصبهاني ، قال : «سمعت عمى عبد الرحمن ان محمد العبدي يقول : سممت أبا الحسين أحمد من زكريا من فارس النحوي يقول: دخات بغداد (١) طالبًا للحديث ؛ فحضرت مجلس بعض أمحاب الحديث وليست معي قارورة ، فرأيت شابًا عليه سِمَة من جمال فاستأذنته في كَتْب الحديث من قارورته فقال: من انبسط إلى الإخوان بالاستئذان، فقد استحق الحرمان». فهو كما ترى قد تنقل في جملة من البلاد ساعيًا للملم، شأنَ طلاب العلم في ذلك الزمان ، فا كتسب مذلك جماعة من الأنساب .

## إفامت جهذائه:

ولكن المقام استقر به في معظم الأمر بمدينة همذان . قال ابن خلكان : « وكان مقمًّا بهمذان » . ويقول الثمالبي<sup>(٢)</sup> في ترجمته : « أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المقيم كان بهمذان . من أعيان العلم وأفذاذ الدَّهر، يجمع إتقان الملماء، وظرف الكتاب والشعراء . وهو بالجبل كابن لنكك بالمراق، وابن خالویه بالشام ، و ابن الملاف بفارس ، وأیی بکر الخوارزمی بخراسان » .

وقد تَلْمَـذُ له في أثناء إقامته الطويلة بهمذان أديبها المعروف «بديم الزمان الهمذاني » الذي يرجم الفضل كل الفضل في تكوينه وتأديبه إلى أبي الحسين أحمد بن فارس. قال الثماليي في ترجمته بديمَ الزمان : « وقد درس على أبي الحسين ابن فارس ، وأخذ عنه جميع ما عنده ، واستنفد علمه ، واستنزف بحره » .

<sup>(</sup>١) من العجبأن الخطيب البندادي لم يترجمله في كتابه تاريخ بعداد ، مم أنه من شرط كتابه. (٢) يتيمة الدهر (٣:٤٢٢).

#### انتقالہ إلى الرى ᠄

ولما اشتهر أمره بهمذان وذاع صوته ، استدعى منها إلى بلاط آل بوبه عدينة الري ، ليقرأ عليه أبوطالب بن غر الدَّولة على بن ركن الدَّولة الحسن بن بويه الدَّيلي . وهناك التق برجل خطيركان يبغى من قبل أن يعقد صلة بينه ويينه ، حتى لقدأ نفذ إليه من همذان كتابًا من تأليفه ، هو «كتاب الحجر"» . ذلك الرجل الخطير هوالصاحب إسماعيل بن عباد" . وفي هذه الآونة زال ما كان بين أبى الحسين وبين الصاحب من انحراف ، كانت علته انتساب ابن فارس إلى خدمة آل العبيد" وتصبه لهم . واصطفاه الصاحب حيننذ ، وأخذ عنه الأدب ،

<sup>(</sup>١) في إرشاد الأرب ء كان الصاحب متحرفا عن أبن الحدين بن فارس ؟ لانتسابه إلى خدمة آل السيد وتعسبه لهم ۽ فأغذ إليه من همذان كتاب الحجر من تأليفه ۽ فقال الصاحب: رد الحجر من حيث جاءك . ثم لم تعلب نفسه بنركه فظر فيه وأعم له بسلة » .

<sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد . وهو أول من لقب بالصاحب من الوراء ؟ لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العبيد ، فقيل له « صاحب ابن العبيد » ثم أطلق عليه هذا القب لما تولى الوزارة ، و وبنى علما عليه . وقيل إنما سمي الصاحب لأنه سحب مؤيد الدولة إلى المنظم إلى المنظم المناطقة على المناطقة على المناطقة بن المنطقة المناطقة بن المنطقة بن ال

<sup>(</sup>٢) كان من أشهر آل السيد أبو الفضل محمد بن الحسين . والسيد لقب والده الحسين ء افتره بذلك على عادة أهل خراسان في اجرائه جرى التعظيم . وكان أبو الفضل عماد آل بوبه ، و صدر وزرائهم ، وهو الذي قبل فيه : « بدئت الكتابة بعبد الحيد، وختمت بابن العميد » . قال التعالي في البيّبة ( ٣ : ٨ ) في ترجمته ابن العميد : « وكان كل مرن أبي العلام السروى ، وأبي الحسن العلوى العباسي ، وابن خلا القاضي ، وابن سمك القيء ، وأبي الحسين بن فارس ، وأبي تحد دند و يختص به ويداخله وبنادمه حاضراً ، ويكانبه ويجاوه وبهاده بنزاً ونظما » . وكان أبور الفضل وزير من الدولة أبي الحسن على بن بوبه ، والد عضد الدولة ، تولى وزارته عقب موت وزيره أبي على بن القبى سنة ٣٠٨ . والصاحب فيه مدائح كثيرة . ولما توفى إبو الفضل ولى الوزارة بسد لركن الدولة ولده أبور الفتح على . ولما توف ركن الدولة وولى بسده ولده « مؤيد الدولة » استوزره أيضاً . وكان بين أبي الفتح على المساحب سنفرة » ووقال ان الصاحب أوغر قلب مؤيد روى ابن فارس في هذا الجزء من القابيس ص ٢٠١ عن أبي الفضل بن العميد .

واعترف له بالأستاذية والفضل، وكان يقول فيه: « شيخنا أبوالحسين ممن رزق حسن التصنيف، وأمن فيه من التصحيف (١٠)».

# شيوخ ابن فارس وتلاميذه:

كان والد أبى الحسين فقيهاً شافعياً لفوياً ، وقد أخد عنه أبو الحسين فقه الشافع، وروى عنه فى كتبه (٢٦ . قال ابن فارس : «سممت أبى يقول : سممت محمد بن عبدالواحد يقول : إذا تُتيج ولدُ الناقة فى الربيع ومضت عليه أيام فهو رُبَع، ، فإذا نُتج فى الصيف فهو مُبَع ، فإذا نتج بين الصيف والربيع فهو رُبَّة (٣٠ » .

وأنت تجد فى مقدمة ابن فارس لكتاب القاييس نصًّا على أنه روى كتاب المنطق لابن السكيت عن أبيه فارس بن زكريا .

وكان أبوه أيضًا رجلًا أديبًا راوية للشعر . قال ياقوت: «وحدث ابن فارس: سممت أبى يقول : حججت فلقيت ناسًا من هذيل ، فجاريتهم ذكر شعرائهم فما عرفوا أحدًا منهم ، ولكنى رأيت أمثل الجماعة رجلًا فصيحًا ، وأنشدنى:

إذا لم تَحَسَظَ في أرضِ فدعْها وحُثَّ اليَعْمَلاتِ على وَجاها ولا يَعْرِرك حَظْ أَخيك فيها إذا صفرت يمينُك مِن جَداها

<sup>(</sup>١) ابن الأنباري وياقوت والسيوطي في البغية .

<sup>(</sup>٧) ما هو جدير بالذكر أن ابن فارس ظل دهراً شافنى المذهب، ولكنه فى آخر أمره حين المستقر به المقام فى مدينة الرى ، تحول إلى مذهب المالكية . ولما سئل فى ذك قال : « أخذنى الحمية لهذا الإمام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه ، فمعرت مشهد الانساب إليه حتى يكل لهذا المبلد غره ؛ فإن الرى أجم البلاد للمقالات والاختلافات فى للذاهب ، على تضادما وكثرتها » . اظلر نزهة الألياء ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) نزمة الألباء ٣٩٢ \_ ٢٩٤.

وَفَسَكَ فُزْ بَهَا إِنْ خَفْتَ ضَيَا وَخَلِّ الدَّارَ تَنْعَى مَنْ بَكَاهَا فَإِنْكَ وَاجْدِ نِفْسًا سُواهَا و فَإِنْكَ وَاجْدُ أَرْضًا بَارض ولستَ بُواجْدِ نِفْسًا سُواهَا ومن شيوخه أيضا أبوبكر أحمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلب . وهذه الأستاذية تفسر لنا السر في أن ابن فارس كان نحويا على طريقة الكوفيين .

ومن شيوخه كذلك أبوالحسن على من إبراهيم بن سلة القطان . وقدأ كثر ابن فارس من الرواية عنه فى كتابه «الصاحبي»، ونص فى مقدمة القابيس أنه قرأ عليه كتاب المين للنسوب إلى الخليل .

وفى عداد شيوخه أبو الحسن على بن عبد العزيز صاحب أبى عبيد القاسم بن سلام، وقد روى عنه ابن فارس كتابئ أبى عبيد: غريب الحديث، ومصنف الفريب، كا نص فى القدَّمة .

ومهم أبو بكر محد بن أحمد الأصفهاني ، وعلى بن أحمد الساوى ، وأبو القاسر سلمان بن أحمد الطبراني .

والشيخ الذي كان يسترعى انتباه ابن فارس و إنجابَه الشديد ، هو أبوعبد الله أحمد بن طاهر المنجم . وفيه يقول ابن فارس<sup>(۱)</sup> : «ما رأيت مثل أبى عبد الله بن طاهر ، ولا رأى هو مثل نفسه » .

وأما تلاميذ ابن فارس فكثيرون، وكان من أشهرهم بديع الزمان الهمذابى، وأبوطالب بن غرالدَّولة البويهى، والصاحب إسماعيل بن عباد، كما أسلفنا القول.

وقال ابن الأنبارى: «وكان له صاحب يقال له أبوالمبلسِ أحمد بن مجمد الوازى للمروف بالنضبان، وسبب تسميته بذلك أنه كان يخدمه ويتصرف في بعض

<sup>(</sup>١) نزمة الألباء ، وإرشادالأويب .

أموره. قال: فكنت ربما دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبه ، فأعاتبه على ذلك وأضجر منه ، فيضحك من ذلك ولا يزول عن عادته . فكنت متى دخلت عليه ووجدت شيئًا من البيت قد ذهب علمت أنه قد وهبه ، فأعبس وتظهر الكآبة في وجهى ، فيبسطنى ويقول : ما شأن الفضبان ! حتى لحق بي هذا اللقب منه . وإنما كان يمازحنى به » .

ومن تلاميذه أيضا على بن القاسم المقرى ، وقد قرأ عليه كتابه (أوجز السير لخير البشر) المطبوع في الجزائر وبمباى ، ويفهم من هذا الكتاب أن ابن فارس. أقام في مدينة الموصل زمانًا وقرأ عليه المقرى فيها هذا الكتاب .

#### وفاتہ :

لم يختلف المؤرخون فى أن ابن فارس قد قضى نحبه فى مدينة الرى .. أو المحمدية (١٦) ، وأنه دُفن بها مقابلَ مشهد قاضى القضاة أبى الحسن على بت. عبد العزيز الجرجانى .

ولكنهم يختلفون في تاريخ وفاته على أفوال خمسة :

فقيل توفى سنة (٣٦٠) كما نقل باقوت عن الحميدي ، وعقب على ذلك بأنه قول لا اعتبار به . وقيل كانت وفاته سنة (٣٦٩) ذكر ذلك ابن الجوزى. فى المنتظم ، ونقله عنه باقوت ، وعَدَّه ابن الأثير أيضا فى وفيات سنة ٣٦٩ .

وذكر ابن خلكاًن أنه توفى سنة (٣٧٥) بالمحمدية .

وقيل إنه توفى سنة (٣٩٠) ذكر ذلك ابن خلكان أيضا ، وابن كثير

<sup>(</sup>١) المحمدية هذه محلة بالرى ، كما حقق ياقوت في معجم البلدان .

فى أحد قوليه فى كتابه البداية والنهاية ، وكذا اليافعى فى مرآة الجنان ، وصاحب شذرات الذهب .

وأصح الأقوال وأولاها بالصواب أن وفاته كانت سنة (٣٩٥) كما ذكر القفطى فى إنباه الرواة ، وكما نقل السيوطى عن الذهبى فى بنية الوعاة ، قال : «وهو أصح ما قيل فى وفاته » . وذكره أيضا فى هذه السنة ابن تنرى بَردى فى النجوم الزاهرة ، وابن كثير فى البداية والنهاية . وهو الذى استظهره ياقوت ، إذ وجد هذا التاريخ على نسخة قديمة من كتاب المجمل (١) .

وذكر في معجم البلدان (٧: ٣٣٩) أنه وجدكتاب تمام الفصيح بخط ابن فارس، كتبه سنة ٣٩٠.

وفى إرشاد الأريب أنه وجد خطه على كـتاب [تمــام] النصيح تصنيفه وقد كـتبه سنة ٣٩١ .

فهذا كله يؤيد القول أنه توفي سنة ٣٩٥ .

وروى أكثر من ترجم له أنه قال قبل وفاته بيومين :

یاربً إنَّ ذنوبی قد أحطتَ بها علما وبی و بإعلابی و إسراری أنا الموحَّد لكنی القرُّ بها فهب ذنوبی لتوحیدی و إقراری

 <sup>(</sup>١) انظرس ؛ من هذه المقدمة . وكذا ما سيأتى من الكلام على « تمام فصبح الكلام » فن مؤلفات ابن تارس ؛ إذ تجد نسخة منه قد كتبت فى سنة ٣٩٣٠ .

۲

# ابن فارس الأديب

لم يكن ابن فارس من العلماء الذين يَنزَوُون على أنفسهم ويكتفون بمجالس العلم والتعليم ، بلكان متصلا بالحياة أكمل اتصال ، مادّابسببه إلى نواح ٍشتى منها.

شعده :

فهو شاعر يقول الشعر ويرق فيه ، حتى لَيْم شعره عن ظَرَ فه وحسن تأتَّيه فى الصنعة على طريقة شعراء دهم. . وهو ملحٌ فى النهكم والسخرية ، لاينسى السخرية في الغزل فيقول<sup>(1)</sup>:

> مرت بنا هيفاءً مقدودةً ۚ تُركيَّةً ۚ تُنعَى لتركَّ ترنو بطرف فاتن فاتر كأنه حُجّة نحــوئ

فيجعل من حجة النحوي في ضعفها على ما يراه ، شبها لطرف صاحبته الفائن الفاتر . وهو يستعملها في تصوير حظوظ العلماء والأدباء إذ يقول:

وصاحب لى أثانى يستشير وقد أرادَ فى جنبَات الأرض مُضطرَ بَا<sup>(٢)</sup> قلتُ الطَّبِ أَىَّ شى شئتَ واسْعَ ورد منه المَواردَ إلاَّ العلمَ والأدبا

<sup>(</sup>١) ياقوت، والثمالي، وابن خلـكان، واليافعي، وابن العاد في شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٢) ياقوت والثمالي .

وهو يتبرم بهمَذان والعيشِ فيها ، فيرسم حياته فيها علىهذَا النحو الساخر .

البديع:

قد قال فيا مضى حكيم ما المرء إلا بأصفريه فقات قول امرئ لبيب ما المرء إلا بدرهميه من لم يكن منه درهماه لم تلتفت عرسه إليه وكان من ذُلَّهِ حقيرا تبول سنتَّورُه عليه ولابن فارس التفات عجيب إلى السنور، وقد سجل في غير هذا الموضع من.

وقالوا كيف أنت فقلت خير ' تُقَمَّى حاجة وتفوت حاجُ إذا ازدحت همومُ القلبِ قلنا عَسى يوماً يكون لهــا انفراجُ نديمي هرتن وسرور قلى دفاترلى ومعشوق السراج<sup>(۲۲)</sup>

ندیمی هِرَتی وسرور قلبی دفاترلی ومشوق السراج<sup>(۲)</sup> وهو بصیر ذو خبرة بطبائم الناس، واستثسارهم للمال، وخضوعهم له :

إذا كنت في حاجة مرسيلا وأنت بها كَلِفٌ مغرمُ

<sup>(</sup>١) ياقوت ، والثمالي ، وابن خلكان ، وابن العاد .

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية س ٣٣٨ وياقوت .

<sup>(</sup>٣) يتيمة الدهر، ودمية القصر، وتزمة الألباء، والمنتظم، وياقوت، وابن خلكان، والياضي، وابن العياد

فأرسِــــل حكيا ولا توصِـهِ وذاك الحكيم هو الدره<sup>(۱)</sup> ويقول :

عتبتُ عليه حين ساء صنيعه وآليت لاأمسيتُ طَوَع يديه فلما خَبَرت الناس خُبر مجرِّب ولم أر خيراً منه عدت إليه<sup>٢٦</sup> ويقول أيضا :

يا ليت لى ألف دينار موجَّهة وأن حظى منها حظَّ فَلاَسِ<sup>(۲)</sup> قالوا أما الكَ منها ، قلت تخدمُنى لها ومنَ أجلها الحقى من الناس<sup>(۲)</sup> ويستعمل التهكم في أمور أخرى إذ يقول لن يتكاسل في طلاب العلم : إذا كان يؤذيك حر المصيف وبُبْس الحريف وبردُ الشتا وياهيك حُسنُ زمان الربيع فأخذك للعملم قل لى متى<sup>(۱)</sup> ولمن يقدِّر لأمر الدُّنيا ، ويَجْرى القضاء بخلاف ما قدَّر :

تَكَبَّسُ لباسَ الرضا بالقضا وخلِّ الأمورَ لمن يَمْلِكُ تقدِّرُ أنت وجارِي القضا و ممــا فقدَّرُه يَضعكُ (<sup>(ه)</sup> وروى له الثمالي في خاص الخاص ١٥٣ :

اسمـع مقالة ناصح جمع الـصيحة والمقــه إباك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقــه

# استعمال الشعر في تقبير مسائل اللغة:

ولعلّ ابن فارس من أقدم من استعمل أسلوب الشمر في تقييد مسائل اللغة والعربية . قال ياقوت : «قرأت بخط الشيخ أبي الحسن علىّ بن عبد الرحيم السُّكَى :

<sup>(</sup>١) الثمالي، وباقوت ، وابن خلسكان والياضي ، وابن العاد .

<sup>(</sup>٧) التمالي ، وياتوت . (٣) الفلاس : بائم العلوس .

<sup>(</sup>٤) الثمالي ويأقوت والقنطى . (ه) الثمالي ويأقوت .

وجدت بخط ابن فارس على وجه المجمل، والأبياتُ له. ثم قرأتها على سعد الخير الأنصارى، وأخبرنى أنه سمعها من ابن شيخه أبى زكريا، عن سلمان بن أيوب. عن ابن فارس:

يا دارَ سُعدى بذات الضال من إَضَمِ مَ سَقَاكُ صوبُ حيًّا من وا كف العينِ العين: سعاب ينشأ من قبل القبلة .

تُدُنى معشقةً منَّــــا معتَّقة فى كل إصباح يوم ِ قرقَ ُ المينِ المبن هاهنا: ءبن الإنسان وغيره .

إذا تُمزَّزُها شــيخٌ به طَرَقٌ سرت بقُوَّتها فى الساق والمينِ البن مامنا:عبن الركة. والطرق: ضف الركبين.

والزقُّ مَلَانُ من ماء السرور فلا تخشى تولُّهُ ما فيـــــــه من العين. العين هاهنا: تقب يكون في المزادة . وتوله الماء: أن يتسرب .

وغاب عُذَّالُنا عنَّا فلا كدرٌ في عيشنا من رقيب السَّوْء والعينِ. الدين هاهنا: رافرقب.

يقسَّم الودَّ فيا بينــنا قِسَها ميزانُ صدقٍ بلا بَخْسٍ ولا عينِ البين مامنا: البين في الميزان(١).

وفائض المــال يغنينا بحاضره فنكتني من تقيل الدَّين بالمين<sup>(۲۲)</sup> المين هاهنا: المال النانل .

<sup>(</sup>١) هوالميل فيه .

<sup>(</sup>۲) كتاب العين هو النسوب إلى الحليل ، وكتاب الجم لأبي عمرو التيباني ، رووا أنه أودعه تضير الترآن وغريب الحديث ، وكان ضنينا به لم ينسخ في حياته فنفد بعد موته ، وقال أبو الطبيب النموى : « وقت على نسخة منه فلم نجده يداً من الجم » . انظر كنف الفاون. وروى السيوطي في الزهر (١ : ١٩) عناين مكتوم القيمي قوله : «وقتناعلى نسخة من كتاب الجم فلم نجدهمبدومة بالجم » . وانظر قصيدة تشبه هذه عنى منى «الحال» رواها صاحب السان (٢٤٧-٢٤٧) .

# رأيه فى النقد :

وابن فارس يلم أيضاً بالحياة الأدبية فى عصره، ولا يتزمّت كا يتزمّت كثير من اللغويين الذين ينصرفون عن إنتاج معاصريهم ولا يقيمون له وزناً، فهو يصغى إلى نشسيدهم ويروى لكثير مهم ، وينتصر للمحسن وينتصف له من المتصيين الجامدين، الذين يزيّقون شعر المحكثين ويستسقطونه .

وإليك فصلاً من رسالة له كتبها لأبى عمرو عمد بن سعيد الكاتب<sup>(۱)</sup> ؟. لتستبينَ مذهبه ذلك ، وتلمس أسلوبه الذي الأدبى :

« ألهمك الله الرشاد ، وأصحَبَك السداد ، وجنّبك الخلاف ، وحبب إليك الإنصاف ، وسبب دعائى بهذا لك إنكارك على أبى الحسن محمد بن على المعطى ، تأليفه كتابًا في الحاسة وإعظامُك ذلك . ولعله لو فعل حتى يُصيب الغرض الذى يريده ، ويَر د المهل الذى يؤمّه ، لاستدرك من جيّد الشمر ونقيّه ، ومختاره ورضيّه ، كثيراً مما فات المؤلّف الأول . فاذا الإنكار ، ولمه هذا الاعتراض ، ومن ذا حَظَر على المتأخّر مضادّة المتقدّم ، ولمه تأخذ بقول من قال : ما ترك الأول . للخر شيئًا ، وتدع قول الآخر :

# \* كم ترك الأوَّل الآخِر \*

وهل الدُّنيا إلا أزمان ، ولكل زمان مها رجال . وهل العلوم بعدالأصول. المحفوظة إلا خطرات الأوهام ونتأنج العقول . ومَن قصر الآداب على زمان.

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ( ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٨ ) .

حمارم، ووقفها على وقت محدود؟! وله لاينظر الآخر مثلما نظر الأوَّل حتى يؤلف حثلَ تأليفه ، ويجمع مثل جمه ، ويرى في كل مثل رأيه . وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوادر الأحكام نازلة لم تخطر على بال مَن كان قبلهم . أو ما علمت أن لكل قلب خاطراً ، ولكل خاطر نتيجة . ولمه جاز أن يقال بعد أبي مام مثل شعره ولمَ يَجُزُ أن يؤلف مثلُ تأليفه. ولمه حجرت واسمًا وحظرت مباحًا ، وحرمت حلالاً وسددتَ طريقًا مساوكاً. وهل حبيبُ إلا واحد من السلمين له مالهم وعليه حاعليهم . وله جاز أن يُعارَض الفقهاء في مؤ لفاتهم ، وأهل النحو في مصنفاتهم ، والنظار في موضوعاتهم ، وأرباب الصناعات في جميع صناعاتهم ، ولم بجز معارضة أبى تمام فى كتاب شذعنه في الأبواب التي شرعها فيه أمر الايدرك و لا يدرى قدره. ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير ، ولذهب أدب غزير، ولضلت أفهام ثاقبة ، ولكاتُّ ألسنٌ لِسنة ، ولما توشَّى أحد بالخطابة ، ولا سلك شعبًا من شعاب البلاغة ، ولحجت الأسماع كل مردود مكرر ، ولَلْفَظت القلوب كُلُّ مَرجُّع مُضَّغ. وحَتَّامَ لا يَسأَم:

ولمه أنكرت على العجليّ معروفًا ، واعترفت لحزة بن الحسين ما أنكره على أبي بمام ، في زحمه أن في كتابه تكريراً وتصحيفًا ، وإيطاء وإقواء ، ونقلا الأبيات عن أبواجها إلي أبواب لا تليق بها ولا تصلح لها ؛ إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولة ، وأمور عليلةً . ولمه رضيت لنا بغير الرضى، وهلاحثثت على إثارة حاغيبته الدهور ، وتجديد ما أخلقته الأيام ، وتدوين ما نُتيجته خواطرهذا الدَّهم،

وأفكار هذا المصر . على أن ذلك لو رامه رأم لأنمبه ، ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من قبله ، ون جدَّ يروعك ، وهمزل يروقك ، واستنباط يمجبك ، ومزاج يُلهيك .

وکان بقزوین رجل معروف بأبی حلمد الضریر القزوینی ، حضر طعاما رو إلی جنبه رجل أکول ،فأحسً أبوحامد بجودة أکله فقال :

. وصاحب لى بطنه كالهاويه كأن في أمعائه معاويه<sup>(١)</sup>

فانظر إلى وجازة هـندا اللفظ ، وجودة وقوع الأمعاد إلى جنبِ معاوية . وهل ضر ذلك أن لم يقله حماد مجرد وأبو الشمقمق. وهل فى إثبات ذلك عار على مشبته، أو فى تدوينه وصمة على مدوًّ نه .

وبةزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزويني ، نظر إلى حاكم من حكامها من أهل طبرستان مقبلا، عليمه عمامة سودا، وطيلسان أزرق، وقميص شديد البياض ، وخُفُ أحر، وهو مع ذلك كله قصير، على برذون أبلق هزيل الخلق، طويل الحلق، فقال حين نظر إليه:

و خاكم جاء على أبلق كمَقَقَقِ جاء على لَقلقِ قلو شهدت هــذا الحاكم على فرسه لشهدتَ للشاعر بصحَّة النشبيه وجودة الجمثيل، ولعلت أنه لم يقصر عن قول بشار :

کآن مثار النقع فوق رءوسهم ...وآسیافنا لیل تهاوی کواکبه فَمَا تقول لهذا . وهل کِسن ظلمه ، فی اِلنَّکار إحسانه ، وجعود تجویده . وأشدنی الأستاذ أبو علی محمد بن آحمد بن النضل ، لرجل بشیراز بعرف

 <sup>(</sup>١) الماوية: الكلبة التي تعاوى الكلاب بوتناجمها ، وبها سمى الرجل .
 (١) مقاييس - ١)

بالهمذانی وهو الیوم حی یرزق ، وقد عاتب<sup>(۱)</sup> بعض کتابها علی حضوره طعاما مرض منه :

وُقيتَ الردى وصروفَ العالَ ولا عَرَفت قدماكُ العالَّ شكا المرضَ الحجدُ لما مرضَ تَ فلما نهضتَ سلمًا أبلُّ لك الذنب لاعتب إلا عليكُ لماذا أكات طعام الشَّفَلُ وأنشدنى له فى شاعر، هو اليوم هناك يعرف بابن عمرو الأسدى، وقد رأيته فرأيت صفة وافقت الموصوف :

وأصفر اللون أزرق الحدقه فى كل ما يدعيه غير ثقه
كأنه مالك الحزين إذا همَّ بزَرْقِ وقد لوى عنقه
إن قمتُ فى هجوه بقافية فكل شمر أقولة صدقه
وأنشدنى عبدالله بن شاذان القارى ، ليوسف بن حمويه من أهل قزوين ؟
ويعرفُ بان المنادى :

إذا ماجئت أحمد مستميحا فلا بقرك منظرُه الأبيقُ له لطف وليس لديه عرفُ كبارقة تروق ولا ربق في المحتمد المدولة وعيداً كلا بالوعد لا يثق الصديق وليوسف محاسن كثيرة، وهو القائل وللله محمت به -: حجم مشلى زيارة الحار والتعنائي القار شُربُ المُقارِ ووقارى إذا توقر ذو الشّي بة وَسُطْ النَّدَى رَكُ الوقارِ ما أبالى إذا للدامة دامت عَذَلَ ناه ولا شيئاعة جارِ رُبُّ ليل كوكب ياوح لساري،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وعاب ، .

قد طویناه فوق خِشف کحیل أحورِ الطرفِ فاترِ سَحَارِ وعکفنا علی المدامة فیسه فرأینا النهار فی الظهر جاری وهی ملیحة کا تری . وفی ذکرهاکلّها تطویل ، والإیجاز أمثل . وما أحسبك تری بتدوین هذا وما أشبهه بأسا .

ومدح رجل بعض أمراء البضرة، ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانياً في أمره، قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلاً:

جوَّدتَ شـــمرَكُ فى الأميرِ رِ فَكَيْفَ أَمْرُكُ قَلْتُ فَالرْ فَكَيْفَ أَمْرُكُ قَلْتُ فَالرْ فَكَيْفَ تَقْلُمُهُ ، وبأى شيء تمانده فتدفعه عن الإيجاز ، والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام . وأنت الذى أنشدتنى : سَدَّ الطريقَ على الزما نِ وقام فى وجه القطوب كا أنشدتنى ليمض شُهراء الموصل :

فدَيتك ما شبت عن كُبرةٍ وهذى سِنيَّ وهذا الحسابُ ولكن هُجِرتُ فَحَلَّ الشيبُ ولو قد وُصِلتُ لعاد الشبابُ فِلمَ لمَ تَخاصَم هَـذَين الرجاين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الإنس، ومَرَدة العالمَ في الشعر .

وأنشدني أبو عبد الله المغلسي المراغي لنفسه :

غداة تولت عِيسُهم فترحلوا بكيت على ترحالم فعييتُ فلا مُقلقي أدّت حقوق ودادهم ولا أناعن عينى بذاك رضيتُ وأنشدنى أحمد بن بندار لهذا الذى قدمت ذكره ، وهو اليوم حى يرزق : زارَنى فى الدَّجى فنمَّ عليه طيبُ أردانِهِ لدى الرقباء والثريا كأنها كنَّ خَودٍ أَبرِزَت من غِلالةٍ زَرقاء وسمعت أبا الحسين السروجى يقول : كان عندنا طبيب يسمى العمان ، ويكنى أبا المنذر ، فقال فيه صديق لى :

أقول لنمان وقد ساق طُبُّه نفوساً نفيسات إلى باطن الأرضِ أبا من مندر أفنيت فاستبق بعض» (أ) وهذا الفصل الذي أورده التعالي من رسالة ابن فارس، إلى ما رواه ياقوت في إرشاد الأريب (٢) من مساجلة أدبية بين ابن فارس وعبد الصَّمد بن بابك الشاعى المروف ، يظهر نا على مدى اتصال أبى الحسين بالحركة الأدبية في عصره .

<sup>(</sup>١) البيت لعارفة فيديوانه ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية ترجة ابن فارس في إرشاد الأريب .

٣

# ابن فارس اللغوي

عرف ابن فارس بمعرفته الواسعة باللغة . وكتابه « الحجمل» فى اللغة لايقل كثيرا فى الشهرة عن كتاب العين ، والجمرة، والصِّعاح .

# نوثيف :

وقد عرف ابن فارس بالتزامه إيراد الصحيح من اللغات . قال السيوطى بعد أن سرد طائفة من كتب اللغة المشهورة (1) : « وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤ لفوها الصحيح ، بل جمعوا فيها ما صح وغَيْرَه ، وينبهون على ما لم يثبت غالبا . وألول من التزم الصحيح مقتصرا عليه ، الإمامُ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى . ولهذا سمى كتابه بالصحاح » . ثم قال : « وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس ، فالتزم أن يذكر في مجله الصحيح ، قال في أوله : قد ذكر نا الواضح من كلام العرب والصَّحيح منه ، دون الوحشي والمستنكر . . . وقال في آخر الجمل : قد توخيت فيه الاختصار ، وآثرت فيه الإيجاز ، واقتصرت على ما صح عندى سماع ، ومن كتاب محيح النسب مشهور . ولولا نَوَخَى ما لم أشكلُك فيه من كلام العرب لوجدت مقالا » .

<sup>(1)</sup> الزهر (1: ٧٧).

والناظر فى كتاب المقاييس ، يلمس من ابن فارس حرصه على إيرادالصَّحيح من اللغات ، ويري أيضا صدق تحرّيه ، وتحرّجه من إثبات ما لم يصح . وهو مع كثرة اعتاده على ابن دريد ، ينقد بمض ما أورده فى كتابه « الجمرة ، من اللغات ، ويضعه على محك المتحانه وتوثيقه ، فإذا فيه الزيف والرَّيب (1) .

## ولوع باللغة :

وقد بلغ من حبه للفة وعشقه لهما ، أن ألَّف فيها ضروبًا من التأليف ، وكان يستحث عزيمة معاصريه من الفقهاء أن ينهضوا بتعرُّف اللفة والتبحر فيها ، وألف لهم فناً من الإلغاز سماه «فنيا فقيه العرب» ، يضع لهم مسائل النقه ونحوَها في معرض اللفة . ولعل الإمام الشافعي أول من عرف بهذا الضرب من المعاياة المنفوية الفقهية (\*\*) .

قال السيوطى ، عند الكلام على فتيا فقيه العرب : «وقد ألف فيه ابن فارس تأليفًا لطيفًا في كراسة ، سماه بهذا الاسم . رأيته قديمًا وليس هو عندى الآن » . وقد أجمع المترجمون لابن فارس على أن الحريرى في المقامة الثانية والثلاثين (الطَّيْميَّة) قد اقتبس من ابن فارس ذلك الأسلوب، في وضع المسائل الفقية بمرض اللفة . ويصوِّر لنا القفطى في إنباء الرواة صدق دعوته للفة بقوله : « وإذا وجد فقيهًا ، أو يحويًا ، كان يأس أصحابه بسؤ الهم إياه ، ويناظره في مسائل

<sup>(</sup>۱) اظر القايس ( جعم ۲۱۱ س ۱۰ ـ ۲۱۱ ۲۲۲ س ۱ ـ ۲ ) و ( جنز س ۱ ـ ۲ ) و مراح ۲۱ س ۵ ـ ۲ .

 <sup>(</sup>٣) اغلر نماذج شنى من فنياه فيهماية الجزء الأول من مزهر السيوطى . على أن من أقدم من ألف فى فن الإلتاز الفنوى ، ابن دويد ، وكتابه « الملاحن ، قد طبر فى الفاهمة ١٣٤٧ بالمطبقة السلمة .

من جنس العسلم الذى يتماطاه ، فإن وجده بارعًا جَدِلاً جَزِّتُه فى الحجادلة إلى اللغة فيفلبه بها . وكان يحثُّ الفقهاء دائمًا على معرفة اللغة ، ويلقى عايهم مسائل ذكرها بفى كمتاب سماه فتيا فقيه العرب ، ويخجلهم بذلك؛ ليكون خجلهم داعيًا إلى حفظ اللغة . ويقول : من قصر علمه فى اللغة وغولط غلط » .

# مَهَدُوْ بِاللَّغَةُ وَتَأْكُبِفُ كِنَابٍ المَفَايِسِي :

على أن ابن فارس في كتابه هذا «المقاييس» ، قد بلغ الفاية في الحذق باللغة ، وتكنّه أسرارها، وفهم أصولها ؛ إذ يردُّ مفردات كلَّ مادة من مواد اللغة بإلى أصولها المعنوية المشتركة فلايكاد يخطئه التوفيق . وقد انفرد من بين اللغويين بهذا التأليف ، لم يسبقه أحدُّ ولم يخلفه أحد . وأرى أن صاحب الفضل في الإيخاء إليه بهذه الفكرة العبقرية هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (1) إليه بهذه الفكرة العبقرية هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (1) وبطونها ، وأسماء ساداتها وتُنيانها ، وشعرانها وفرسانها وحكامها ، إلى أصول بنوية الشتقاق : « ولم نتمد لله المنتقاق : « ولم نتمد خلك إلى اشتقاق أسماء صنوف النامى من نبات الأرض نجيها وشجرها وأعشابها ولا إلى الجاد من صخرها ومَدرها وحَزْنها وسهلها ، لأنا إن رُمنا ذلك احتجنا , ولا إلى المجاد من صخرها ومَدرها . وهذا مالا نهاية له » .

ومما هو بالذكر جدير، أن ابن فارس كان يتأسّى بابن دريد في حياته العلمية والأدبية والتأليفية، وهو بلا ريب قد اطّلع على هــذه الإشارة من ابن دزيد

 <sup>(</sup>١) ولد ابن دريد بالبصرة سنة ٢٢٣ وتوفى بعان سنة ٢٢١ .

غاول أن يقوم بما عجز عنه ابن دريد أو نكص عنه ، فألَّفَ كتابه هذا القايسَ ، يطرُّ د فيه قاعدة الاشتقاق فيا صحَّ لديه من كلام العرب .

### الاشتقاف :

والكلام في الاشتقاق قديم، يرجع النهد به إلى زمان الأصمى وقطرب وأبي الحسن الأخفش، وكلهم قد ألّف في هذا الفن (1). ولكن ابن دريد بدأ النجاح الكبير لهذه الفكرة بتأليف كتاب الاشتقاق، وتنبأه ابن فارس بتأليف المقايس، وحاول معاصراه أبوعلى الفارسي (7)، وتلميذه أبوالفتح بن جني (7) أن يصملا درجة فوق هذا، بإذاءة فاعدة الاستقاق الأكبر، التي تجمل للمادة الواحدة وجمع تقاليبها أصلاً أو أصولاً ترجع إليها (1)، فأخفقا في ذلك، ولم يستطيعا أن بشيها هذا المذهب في سائر مهاد اللغة.

<sup>(</sup>١) الزهر ١: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) كانت وطاته سنة ۳۷۷.

<sup>(</sup>٣)؛ وفاة ابن جني سنة ٣٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) مثال ذاك ما أورده ابن چن فن صدر الممالس به من أن سنى ( ته و ل ) أبن وجدت وكيت و فت الممال من الميال الميال

٤

# مؤلفات ابن فارس

وابن فارس بعدُّ فى طليمة العلماء الذين أخذوا مر كل فن بسهم وافر بم ولم يقف بنفسه عنــد حدُّ المرفة والتعايم ، بل اقتحم بها ميدان التأليف الموفق بمـ فهو يذهب فيه إلى مدى متطاول . و يحتفظ التاريخ له بهذه المؤلفات العديدة القيمة :

# ١ – الاتباع والمزاوجة

وهو ضرب من التأليف اللغوى. قال السيوطى فى المزهم(١٠): «وقد ألَّف ان فارس الذكور تأليفاً مستقلاً فى هـذا اللنوع ، وقد رأيته مرتباً على حروف. المعجم . وفاته أكثر تمسا ذكره . وقد اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته مـ فى تأليف لطيف سمَّيتُه: الإلماع فى الإنباع».

ذكر هذا الكتاب السيوطى فى بنية الوعاة والزهر . ومنه نسخة مخطوطة. بدارالكتب المصرية برقم ٥٥ ش لغة ، وهى نسخة قديمة جيدة كتبت سنة ٧١١ بخط عمر بن أحمد بن الأزرق الشاذلى . وقد نشره المستشرق رودلف برونو مـ بمدينة غيسن سنة ١٩٠٦ . ويقع فى ٢٤ صفحة .

 <sup>(</sup>١) المزهر ( ١ : ٤١٤ ) . و جاء في (١ : ٤٣٠ ) : « كتاب لمااع الإتباع لاين فارس » ...
 وهو تحريف ، صوابه « الإتباع » نقط ..

## ٢ – اختلاف النحويين

ذكره السيوطي في البغية ، وحاجي خليفة في كشف الظنون باسم « اختلاف النحاة » . وقد ذكره ياقوت باسم « كفاية المتعلمين ، في اختلاف النحويين » .

٣ -- أخلاق الني صلى الله عليـ وسلم

ذكره باقوت في إرشاد الأربب .

٤ - أصرل الفقه

ذكره ياقوت في إرشاد الأريب .

ہ – الافراد

ذكره السيوطى في الإتقان ١ : ١٤٣ .

٦ – الأمالى

ذكره ياقوت في معجم البلدان (أوطاس) ونقل عنه .

٧ – أمثلة الأسجاع

وجدته يذكر همذا الكتاب في نهاية كتاب « الإتباع والمزاوجة » . مقال : وسترى ما جاء من كلامهم في الأمثال وما أشبه الأمثال من حكهم على السجم ، في كتاب أمثلة الأسجاع إن شاء الله تمالى » .

#### ۸ - الانتصار لاعلب

أورده السيوطى فى بنية الوعاة ، وحاجى خليفة . وقد سرد حاجى خليفة طائفة من الكتب التى محمل عنوان « الانتصار » ينتصر فيها عالم لآخر . وتعلب معن أئمة الكوفيين . وكان ابن فارس يميل إلي الجانب الكوفى ويتأثر مذاهبه .

• • • – أوجزالسير

انظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .

### ۹ – الناج

ذكره ابن خير الأنداسي في فهرسته ص ٣٧٤ طبع سرقسطة .

١٠ – تفسير أسماء النبي عليه الصلاة والسلام

وهو ضرب من التأليف الاشتقاق . عدَّه ابن الأنبارى فى نرهة الألباء ، وياقوت في الإرشاد الأريب ، والسيوطى فى بفية الوعاة .

# ١١ – ثمام فصبح السكلام

منه نسخة بالمكتبة التيمورية برقم ٢٣ الله . ويقع هذا الكتاب في ٢٧ صفحة صنيرة . قرأت في أواخره : «قال أحمد بن فارس : هذا آخر ما أردت إثباته في هذا الله أعن أن أبا العباس (١) قصر عنه ، لكن المشيخة آثروا الاختصار . وحمًّا أقول إن ماذكرته من علم أبي العباس جزاه الله عنا خيراً » . فهو قد جعل حدا الكتاب ذيلاً لفصيح ثعلب . وجاء في نهاية عام الفصيح : « وكتب أحمد ابن فارس بن زكريا بخطه في شهر رمضان سنة ثلاث وتسمين وثلاثمائة بالمحمدية . وفرغ من نسخ هذه النسخة عن خط مؤلها ، ياقوت بكرة الأحد سنة ٢١٦ بمرور الشاهان . وكتب عن هذه النسخة غرة ربيع الثاني سنة ١٣٤٥ » .

وذكره بروكان فى ملحق الجزء الأول ص ١٩٨ وذكر أن منه نسخة طالنجف كتبها ياقوت في مهو الروذ فى ٧ ربيع الثانى سنة ٢١٦ عن نسخة المؤلف التى يرجع تاريخها إلى سنة ٣٩٣ . قلت : ذكر ياقوت في معجم البلدان (رسم المحمدية) أنه وجد بمرو نسخة من هذا الكتاب بخط ابن فارس كتبها فى شهر رمضان سنة ٣٩٠ بالمحمدية . وهذا التاريخ يفاير التاريخ الذى سبق . ويبدو أن ابن فارس قد كتب هذا الكتاب عدة مرات (٢٠) .

<sup>(</sup>١) يعنى أبا العباس أحمدن يحيي ثملب .

١٠) انظرُ ما سبق فيالقدمة ص ١٠.

#### או - ומע:

ذكره بروكمان فى الجزء الأول س ١٣٠ ، وأن منـــه نسخة بمكتبة الإسكوريال(فهرس ديرنبورج ٣٦٣) .

# ١٣ -- جامع التأويل

فى تفسير القرآن ، أربع مجلدات ، كما يذكر ياقوت فى إرشاد الأريب ..

### ١٤ -- الحمر

وقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص ٦ من هذه القدمة . وهو من الكتب التي سردها باقوت . وقد أشار ابن فارس إلى هذا الكتاب في الصاحبي . ١٥ - ١٦ .

#### ١٥ – ملب: الفقهاء

جاء في سرد ياقوت ، وابن خلكان ، والسيوطى في بغية الوعاة ، واليافعي في مرآة الجنان ، وابن العاد في شذرات الذهب (في وفيات ٣٩٠) ، وحاجي خليفة .

# ١٦ – الحمار: المحدثة

هو فى عسداد الكتب التى ذكرها ياقوت له (۱) ، وذكره ابن النديم فى الفهرست ۱۱۹ .

## ١٧ - خضارة(٢)

ذكرهابن فارس نفسه في نهاية كتابه «فقه اللغة» المعروف بالصاحبي ص٢٣٢.

 <sup>(</sup>١) إن افرسالة الني رواحا التعالي \_ وتجد نصها في مره ١ \_ ٢٠ من هذه المقدمة \_ توضح
 نظرة إن ناوس إلى الحاسات الحدثة.

<sup>(</sup>٣) خضارة ، بضم الحاء : علم جنس البحر . يقال البحر خضارة ، وخضير كزبير، والأخضر

نقال : «وماسوى هذا ممــا ذكرت الرواةُ أن الشعراء غلطوا فيــه فقد ذكرتُه يفى كتاب خُضارة ، وهوكتاب نعت الشعر<sup>(١)</sup>» .

# ١٨ - خلق الإنسال

في أسماء أعضائه وصفاته . وقد ألَّف في هذا الضرب كثير من اللغويين ، ومنهم ابن فارس ، كما في كشف الظنون . وذكر هـ ذا الكتاب أيضاً ياقوت في إرشاد الأريب ، والسيوطى في بنية الوعاة . وقد أثبته بروكمان في ملحق الجزء الأول ص ١٩٨ أباسم «مقالة في أسماء أعضاء الإنسان» ، وهي في مخطوطات الموصل ص ٣٣ بالمجموعة ١٥٢ رقم ه . ونشره داود الجلبي في مجلة للشرق السنة المساسمة ١١٠ - ١١٩ .

#### ١٩ -- دارات العرب

ذكره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء ، وياقوت فى لمرشاد الأريب . وذكره حمرة أخرى في معجم البلدان (٤: ١٤) ، قال : « ولم أر أحداً من الأثمة القدماء ذاد على العشرين دارة ، إلا ماكان من أبى الحسين بن فارس ؛ فإنه أفرد له كتاباً فذكر نحو الأربعين ، فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها (٢) » .

## ۲۰ – ذخائر السكلمات

عدَّه ياقوت في إرشاد الأريب .

# ٢١ – ذم الحطا<sub>ب</sub> فى الشعر

ذكره السيوطى فى بنية الوعاة ، وحاجى خليفة فى كشف الظنون . وقد طبع

<sup>(</sup>١) نقل هذا النصالسيوطي في المزهر ( ٢ : ٩٩ ٤ ) بلفظ « نقد الشعر » .

 <sup>(</sup>۲) هذه مبالغة منه ، و إلا فإن بجوع ما ذكره هو سبعون دارة .

هذا الكتاب مع « الكشف عن مساوى شعر المتنبى للصاحب بن عباد » بمطبعة المعاهد بالقاهرة ١٣٤٩ ، نشره القدسى . وهذا الكتاب لا يتجاوز أربع صفحات ، يبتدئ من صفحة ٢٩ وينتهى إلى ص ٣٣ . ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب للصرية برقم ١٨١١ صرف ، وبمكتبة برلين برقم ١٨١١ . واستظهر بروكان في ملحق الجزء الأول أنه الذي يسمى نقد الشعر . وليس كذلك .

#### ۲۲ – ذم الفست

قال حاجى خليفة : «ذم الغيبة لأبى الحسين أحمد بن فارس المــار ذكره ... ذكره ابن حجر في المجمع<sup>(۱)</sup> » .

> • • • - رائع الدرر ، ورائق الذهر ، فى أخبار خبر البشر انظر : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .

> > ۲۳ – سرة الذي صلى الله عليه وسلم

وصفه باقوت بأنه كتاب صغير الحجم . وقد نبه بروكان على كتاب «مختصر سير رسول الله » منه نسخة بالإسكوربال (ديرنبورج ١٦١٥) ونسختان. بالقاهرة إحداها برقم ٤٠٠ تاريخ والثانية برقم ٤٩٤ مجاميم . وعنوانها «سيرة ابن فارس اللغوى المختصرة » وقال بروكان : لعله الموجود ببرلين برقم ١٩٥٠ باسم «مختصر في نسب النبي ومولده ومنشئه ومبعثه » ، ولعله الموجود في الفاتيكان. (فهرس بورج ص ١٤٤) باسم «رائع الدرر ، ورائق الزهم ، في أخبار خير البشر (۲۰) » ، و لعله أيضاً كتاب «أخلاق النبي » الذي كتب فيه «كاسان ». في مجلة (إسلام) ١٩٤٤ .

 <sup>(</sup>١) المحمع المؤسس ، للمعجم المفهرس ، للحافظ ابن حجر العسقلانى ، منه ندخة بدار الكنب.
 برتم ٧٥ مصطلح.

<sup>(</sup>٢) منه صورة شمسية بالمكتبة التيمورية ٣٥٤ بجاميم .

وأقول: هذا الاحتمال الأخير ضميف؛ فإن ياقوتاً ذكرها كتابين ، كما أن المنو انين بحملان ممنيين متفايرين عند مؤلني الإسلام، وقد اطلمتُ على كتاب السيرة، فإذا هو موضوع وضعالسير لاوضع كتب الشيائل النبوية. ويقع في ثماني صفحات، أوله: « هذا ذكر مايحق على المره المسلم حفظه، ويجب على ذى الدين. معرفته من نسب رسول الله صلى الله عايسه وسلم ومولده ومنشئه ومبعثه وذكر أحواله في مغازيه، ومعرفة أسماء ولده وعمومته وأزواجه ».

وأقول أيضًا : قدطبع الكتاب مرتين باسم ه أوجز السير لخير البشر هـ. إحداها في الجزائر سنة ١٣٠١ والأخرى في بمباى سنة ١٣١١ .

# ۲۶ – شرح رسال: المذهرى إلى عبدالملك بن مدوان،

ذكره ياقوت. والزهمرى هذا هو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله. ابن شهاب الزهرى، أحد أعلام التابعين . وكان الزهرى مع عبد الملك ، ثم هشام ابن عبد الملك قد استقضاه (۱) .

# ٢٥ – الشيات والحي

وقد جاء محرفا فى الطبعة الحديثة من إرشاد الأريب باسم « الثياب والحلى » ..

### ٢٦ – الصاحي

وهو الاسم الذى شهر به كـتابه فقه اللغة . وقد عرف هذا الـكـتاب ابن. الأنبارى والسيوطى باسم «فقه اللغة » . وأما ياقوت فقد أخطأ فى السرد؛ إذ.

<sup>(</sup>١) انظر وفيات الأعيان .

جمل «الصاحي» كتابا آخر غير فقه اللغة . و إنما الكتاب «فقه اللغة » صنفه المصاحب بن عباد فسمى بالصاحبي . وأنت تجد أول كتاب فقــه اللغة : « هذا الكتاب الصاحبي فى فقه اللغة العربية وسنن العرب فى كلامها ؛ و إنما عنو نته بهذا الاسم لأنى لما أفته أودعته خزانة الصاحب » .

وقد عنى بنشرهذا الكتاب فى القاهرة الأخ الجليل الأستاذ السيد محب الدين الخطيب، نشره بمطبعة المؤيد سنة ١٣٧٨ عن نسخة الشنقيطى المودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧ ش لغة ، وهى مخط الشنقيطى . وذكر بروكان من مخطوطاته نسخة بمكتبة أباصوفيا برقم ٤٧١٥ وأخرى بمكتبة بايزيد برقم ٣١٧٩ .

وقد اقتبس الثمالبي اسم هذا الكتاب «فقه اللغة» ، كما اقتبس كثيراً من فصوله \*الأخيرة في «سر العربية » و إن كان الثمالبي قد أربى على ابن فارس . وكما ألَّف ابن فارس كـتابه للصاحب ، ألَّف الثمالبي كـتابه للأمير أبى الفضل الميكالى .

۰۰۰ – انعرق

ذكره ياقوت . ويبدو أنه تصحيف « الفرق » الذى سيأتى .

۲۷ – العم والخال

ذَكَرُهُ باقوت .

۲۸ – غریب إعراب الفرآن

ذكره ابن الأنبارى ويافوت .

# ٢٩ --- فنيا فقيد العرب

ذكره ابن الأنبارى ، والقفطى في إنباه الرواة . وقال السيوطى في المزهر ، عند الكلام على (فتيا فقيه العرب) : «وذلك أيضاضر ب من الإلغاز . وقد ألّف فيه ابن فارس تأليفا لطيفا في كراسة ، سماه مهذا الاسم . رأيته قديمًا وليس هو عندى الآن . فنذكر ماوقع من ذلك في مقامات الحريرى ، ثم إن ظفر ت بكتاب ابن فارس . ألحقت ما فيه » . ولكن السيوطى لم يلحق بالزهر شيئًا من كتاب ابن فارس . وقد ذكر هذا الكتاب في السيوطى لم يلحق بالزهر شيئًا من كتاب ابن فارس . هذا الكتاب باسم «مسائل في اللغة و تمانى بها الفقهاء » ، والسيوطى في بغية الوعاة في الغة يتمانى الفقهاء » ، وصواب هذا كله « مسائل في اللغة يمايا بها الفقهاء » وصواب هذا كله « مسائل في اللغة يمايا بها الفقهاء » والماياة : أن تأتى بكلام لا يُهتَدَكى إليه ، وقد نبه بروكان أنه في مكتبة مشهد بغيرسها ( ١٥ : ٢٩٠ / ٤٤) .

#### ۳ – الفرق

ذكره ابن فارس فينهاية تمام الفصيح ، قال : «فأما الفرق فقدكـنت ألفت على اختصارى له كـتابا جامعا ، وقد شهر ، وبا**لله** التَّوفيق » .

#### ٣١ – الفريدة والحريدة

ذكره في طبقات الشافمية ٤: ٢.

#### ••• — الفصيح

ذكره ياقوت ، قال : «وجدت خطكفه على كـتا ـ الفصيح تصنيفه . وقد كـتبه سنة إحدى وتسمين وثلاثمائة . قلت : صوابه «تمامالفصيح» ، وقدسبق.

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق في هذه المقدمة س ٢٢.

مقدمة ( ٣ - مقاييس -- ١ )

#### • • • - قضر اللغة

سبق الكلام عليه في رسم « الصاحبي » .

#### ٣٢ --- قصص النهار وسمر الليل

أورده بروكان في ملحق الجزء الأول. ومنه نسخة في مكتبة ليبسك برقم ٨٧٠.

### ٣٣ -- كفاءُ المتعلمين في اختلاف النمويين

ذكره ياقوت . وأراه كـتاب « اختلاف النحويين » . وقد مضي .

#### ٣٤ — اللامات

نبه بروکمان أن منه نسخة بالمكتبة الظاهرية . وقد نشره برجستر اسر في مجلة ( Islamica ) الألمانية ص ۱۹۹۷ . و وجدت العلامة عبد العزيليمي الراجكوتى في مقدِّمة « مقالة كلا » يقول : « وبين يدى نسخة مسخها ناسخها » . وأقول : قد عقد ابن فارس في الصَّاحي ۱۸۸۳ بابا كبيرًا لِلَّامات . وقد أورد حاجى خليقة «كتاب اللامات » لابن الأنبارى .

## ٣٥ — الليل والنهار

ذكره ياقوت والسيوطى فى بغية الوعاة ، وحاجى خليفة . ولعله «قصَص النهار وسمر الليل» .

#### - ٣٦ - مأخذ العلم

ذكره ابن حجر فى المجمع المؤسس ص ٢٠٨ من مخطوطة دارالكتب المصرية ، وذكره أيضا حاجى خليفة فى كشف الظنون .

#### ٣٧ — متخبر الألفاظ

ذكره ابن الأنبارى وياقوت . وذكره الجرجانى فى الكنايات ١٤٥ باسم «مختار الألفاظ » .

#### ۳۸ — المجمل

وهوأشهركتُ ابن فارس. وقدسبق الكلام عليه في ٢٥٠٥من هذه المقدَّمة. ومنه ثلاث نسخ مخطوطة بدارالكتب المصرية برقم ٢٣٨ ، ٢٨٨ ش . وقد طبع الجزء الأول منه بالقاهرة في مطبعة السعادة سنة ١٣٣١ عن نسخة بخط مصر ف بن شبيب بن الحسين سنة ١٩٥٦ قرأها الإمام الشنقيطي . وقد سرد بروكبان منه محو عشرين مخطوطة في مكتبات برلين ، وجوته ، وليدن ، وباريس ، والمتحف البريطاني ، والمكتب الهندى ، وبودليان ، وامبروزيانا ، ويني جامع ، وكوبريلي ، ودمشق ، وانورعانية ، ولالالي ، ودمشق ، والوصل ، ومشهد

#### ٠٠٠ — مختصر سر رسول التم

انظر : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .

#### ٣٩ — مختصر فى المؤنث والمذكر

منه نسخة بالمكتبة التيمورية بالقاهرة برقم ٢٦٥ لغة ، تقع في ١٥ صفحة . قرأت في أوله : «هذا مختصر في معرفة الذكر والمؤنث لاغنى بأهل العلم عنه ، لأن تأنيث للذكر وتذكير المؤنث قبيح جدًا » . • • • صختصر فی نسب النبی ومولده ومنشئه ومبعث

انظر : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم .

• • • - مسائل في اللغة

انظر : فتيا فقيه العرب .

••• — مفال: في أسماء أعضاء الإنسان

انظر : خلق الإنسان .

٤٠ — مفاد كلا وما جاء مها في كتاب الله

نشرها العلامة عبدالعزيز الميمنى الراجكوتى فى القاهرة سنة ١٣٤٤ بالطبعة السلقية ، عن نسخة فى مجموعة بمكتبة المرحوم عبد الحى اللكنوى ، وتقع فى نحو ١٧ صفحة . وهى مطبوعة فى أول مجموعة تشمل أيضاً كتاب ما تلحن فيه العوام المكسائى، ورسالة محيى الدين بن عزبى إلى الإمام الفخز المرازى . وقد ذكرها ابن فارس فى الصاحبى ص ١٣٤٤ ، وقال : «وقد ذكر نا وجوه كلا ، فى كتاب أفر دناه» .

٤١ — المفاييس

وسأفرد له قولا خاصاً.

٤٢ — مقدمة الفرائض

ذكره ياقوت في إرشاد الأريب .

#### ٤٣ — مقدمة فى الني

ذكر ابن الأنبارى ، والسيوطى فى بغية الوعاة ، وحاجى خليفة فى كشف الظنون .

#### • • • • نعت الشعر · أَوْ نَقِد الشعر

انظر : خضارة .

#### ٤٤ — النيروز

منه نسخة بمكتبة تيمور باشا برقم ٤٠٠ لغة ، تقع في ثماني صفحات. وهذم النسخة مستنسخة من المكتبة الظاهرية بدمشق ، كمتبت في سنة ١٣٣٩

### ٥٥ — البشكريات

منها جزء بالمكتبة الظاهرية (فهرسها ٢٩: ١١) كما ذكر بروكلان .

## مناكناب بسسماه التعزالي المفاجئ الفذ

المحه تعديد بسندين وصل لمقعل مخلوا للجدين طالسل حدا فيلع باطائف وزان المنه المرواجية و حيرة والمداخذ عنها فروع و فعالف التامق عوامه الفنف المغواول في يواف كان كانت المنه مفاس من المائلة للبروالا أصيل المحصول والذي لوثالا بعلم بعن السلم بلب والمحاسط وعلم والمنافقة و مقدة كل فصل بلسله الذي في تعديد من المساحدة في والمحالة والمناف النفس لل ويجون المبينية في المنافقة الأولى من النفة الأولى بالمبدد الطبيدي )

السِلبان والكُلُمَامِهِمُ فَالْمُعِرَكَا بَطْنَ نَهُ فَى لِي لِلْلَهِ وَالْمِنَامِ النَّهِ الْمُنْعَانِ ثَمَّ الْكَتَّابِ الْمُنْعَالِينَ فَالْمُعَلِّمُ الْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُعَلِّمُ الْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعَالِينَ فَالْمُنْعِلِينَ فَالْمُلْمُنْ الْمُنْعِلِينَ فَالْمُنْعِلِينَ مِنْ الْمُنْعِلِينَ فَالْمُنْ فَالْمُنْعِلِينَ فَالْمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْعِلِينَ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعِلِينَا لِمُنْ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعِلِينَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِينَ الْمُنْعِلِينَامِينَا الْمُنْعِلِينَا الْمُنْعِلِينَا الْمُنْعِلِي الْمُنْعِلِيْعِلِيْكُولِي الْمُنْعِلِي ا

پختسه هاوه دمن خالد في بوايد إيكاث فاكلت بنالامام الاجل التعدا بولى سبول جلى معن والدر التعديد والمحسبول جلى ا من فادس و برائف على حسبول له التوايد فلا كراما شدل في صدد ل تكاليت ندك وجو صد من اللغة بسئالح فاتنا الاخاطة بجديم كلام الدرب قالابقد على إلا القند الى الم فاطاع الواقعة في من انبياً أب على موايد المناطقة ال



٥

# كتاب المقاييس

يبدو من قول ياقوت فى أثناء سرده لكتب ابن فارس «كتاب مقاييس اللغة ، وهوكتاب جليل لم يصنف مثله ، أنه اطلع على هذا الكتاب ونظر فيه . ولم أجد أحدًا غير ياقوت يذكر هذا الكتاب لابن فارس ، ولعله من أواخر الكتب التى ألقها ، فلذلك لم يظفر بالشهرة التى ظفر بها غيره .

### معنى المقاييس :

وهو يعنى بكلمة القابيس مايسميه بعض الغويين «الاشتقاق الكبير» الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه الغردات . قال في الصاحبي ص ٣٣ : «أجع أهل اللغة إلا من شذ منهم ، أن للغة العرب قياساً ، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان» . وابن فارس لا يمتمد اطراد القياس في جميع مواد اللغة ، بل هو ينبه على كثير من المواد التي لا يطرد فيها القياس (() كامان يذهب إلى أن الكامات الدالة على الأصوات و كثيرًا من أسماء البلدان ليس مما يجرى عليه القياس . ويفطن إلى الإبدال فطفة عجيبة ، فلا يجمل لمواد ذات الإبدال معنى قياساً جديداً ، بل يردها إلى ما أبدات منه (?).

<sup>(</sup>١) انظر المثال مادة (تبن ) و ( جمل ) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) اظر المثال مادة (شجر ، حجم ، جر ، جمح ، جهف ) .

### نسخ المقاييس

وهذا الكتاب لم يسترع انتباه الدلماء إلا منذ عهد قريب ، وكانت وزارة الممارف المصرية قد اعترمت نشره منذُ بضع سنوات ، ولكن لم يحقق ما اعترمته حينئذ . وقد أشار بروكان إلى أن كتاب المقابيس قد وضع فى البرنامج الذى وضعته دائرة معارف حيدر أباد الدكن سنة ١٣٥٤ للكتب التّى انتوت نشرها ، وهذا العزم لم يحقق أيضاً .

ولقَدَدَفَعَتُ بنفسي إلى تحرِيرِ هذا الكتاب دَفَعًا، بَعَد ما آذَنَتُ بارتِداد، فإني لم أجد أمامي منه إلا نُسخة واحِدة مودعة بِدارالكتب المصرية .

وهذا الكتاب لم ينل حظوة المجمل فى كثرة نُسخه وتقدُّد أصوله ، فإن منه نُسخة بالمدرسة المرَّوبة بالبلاد الفارسية ، وعنهذه النسخة أخذت صورتان لدار الكُتب المِصرية ، وصورة للمكتبةِ التَّيمورية ، وأخرَى لمكتبّة مجمع فؤاد الأول للغةِ العربية ، ورابتةً للمحقق الكبير المَرحوم الأب أنستَاس مارى الكرِملى ، فيا أخبرنى عن النسخة الأخيرة بعض الثقات .

وصورة دار الكُتب المصرية لمحداها مُوجبَة والأخرى سالبَة ، كا اصطلح أسحاب التَّصوير . فالموجبَة برقم ٢٥٦ لفة والسالمبة برقم ٢٥٦ لفة . وقد نشَرْت إزاه صدر هذا الفصل مِنَ الفدَّمة صورَة لَبَشْنِ المواضع مِنَ النسخة الموجبَة . والنسخة في ٢٧٩صفحة ، يضاف إليها صفحتان كُررالترقم فيما سهوًا، وها صفحتا ٢٤٩، ٤٩٨ وكل صفحتين منها في لوح واحد مِنْ ألواح التَّصوير الشمسي ، عدد أسعرُه سبعة وعشرون . وحجم الصفحة (٢٢ + ٢٤) . وهـذه النسخة يشيع فيها التحريف والاضطراب، كما أن بها بفضا مِنَ الفجواتِ والأسقاط ، وبعضاً مِنَ الإِنْحَام والنزيَّد .

وقد أشارَ بروَكمان إلى نسخة بالنجف . وزعم أن أصل نسخة القاهرة. في « مَرَاكُش»، وهو سهو منه .

# المجمل والمقاييس

لايساورنى الريب أن «المقاييس» مِنْ أُواخْرِ مُؤْلفاتِ ابن فارِس ، فإن هذَا النضج اللغوى الذى يَتَجلَّى فيه ، مِنْ دلائل ذلك ، كا أن خمول ذكْرِ هذَا الكتّاب بين المُلماء والمؤلفين ، مِنْ أُدلة ذلك . ولو أنه أنيح له أن يحيا طويلاً فى زمان مُؤلفه لاستَولى على بعْضِ الشهرة التَّى نالها صنومُ «الجمل»

وأستطيع أن أذهب أيضاً إلى أنه ألَّف «المقاييس» بعد تأليفه «المجمل» . فإن الناظر في الكِتابين يلمس القوة في الأول، ويجد أن ابن فارس في المجمل إذا حاول الكلام في الاشتقاق فإنما يحاوله في ضمف والتواء، فهو في مادة (جن) من المجمل بقول: «وسميت الجن لأنها تتَّقى ولا تركى. وهذا حَسَنٌ» . فهو يعجبه أن يهتدى إلى اشتقاق كلة واحدة من مادة واحدة ، وليس يكون هذا شأن رجل يكون قد وضع من قبل كتابًا فيه آلاف من ضروب الاشتقاق ، بل هو كلام رجل لم يكن قد أوغل من قبل في هذا الفن .

وهو في المجمل يترك بعض مسائل اللهة على علاتها ، على حين ينقدها في المقاييس. نقدًا شديدًا . فني المجمل : ويقال الأترور الغلام الصغير في قوله :

مِنْ عامِلِ الشرطةِ والأترورِ

وفى المقاييس: «وكذلك قولم إن الأترور الغلام الصغير. ولولا وجداننا ذلك فى كتبهم لكان الإعراض عنه أصوب . وكيف يصح شى، يكون شاهده مثل هذا الشعر :

أعوذ بالله وبالأمير منعامل الشرطة والأترور ،

على أنى لو أممنت فى الموازنة بين المجمل والقاييس لأعضد هـذا الرأى ، لاقتضانى ذلك أن أكتب كثيرًا . ولكن يستطيع القارئ بالنظر فى الكتابين أن يذهب معى هذا المذهب .

# نظام المعجم والمقاييس :

جرى ابن فارس على طريقة فاذّة بين مؤلفي المعاجم ، في وضع معجميه : المجلل والمقابيس . فهو لم يرتب موادها على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجهرة ، ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات ، كا ابتدع الجوهماى في الجهرة ، وكما فعل ابن منظور والغيروز ابادى في معجميها ، ولم ينسّقها على أوائل الحروف فقط كما صنع الزمخشرى في أساس البلاغة ، والغيومى في الصباح المنير . ولكنه سلك طريقاً خاصاً به ، لم يفعلن إليه أحد من العلماء ولا نَبَّه عليه . وكنت قد طننت أنه لم يلتزم نظامًا في إبراد المواد على أوائل الحروف وأنه ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام . ولكنى بتتبع المجمل والقاييس ألفيته يلتزم النظام الدقيق التالى:

ا سفهو قدقهم فواد اللغة أوّلاً إلى كتب ، تبدأ بكتاب الهمزة وتنتهى
 كتاب الياء

٣ - ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق ،
 وثانيها أبواب الثلاثى الأصول من المواد ، وثالثها بابُ ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية .

٣ — والأس الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوّاين قدالتُرَم فيه ترتيب خاص ، هو ألا يبدأ بعد الحرف الأوّل إلا بالدى يليه ، ولذا جاء بابُ المضاعف في كتاب المهزة ، وباب الثلاثي مما أوله همزة و باء مرتباً ترتيباً طبيعياً على نسق حروف الهجاء .

ولكن فى « باب الهمزة والتاء وما يثاثهما » يتوقع القارئ أن يأتى المؤلف بالمواد على هذا الترتيب: ( أتب ، أتل ، أتم ، أتن ، أته ، أتو ، أتى ) ، ولكن الباء فى (أتب) لا تلى التاء بل تسبقها ، ولذلك أخرها فى الترتيب إلى آخر الباب فجملها بعد مادة ( أتى ) .

وفى باب التاء من للضاعف يذكر أوَّلاً (شَخ)ثم (تر) إلى أن تنتهى الحروف، ثم يرجع إلى التاء والباء (تب) ، لأن أقرب ما يلى التـاء من الحروفِ فى المواد المستعملة هو الخاء .

وفى أبواب الثلاثى من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهما ، بل يؤخر هذا إلى أواخر الأبواب ، وببدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهما ، ثم باب التاء والحاء وما يثلثهما ، وهكذا إلى أن ينتهى من الحروف ، ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من باب التاء والهمزة وما يثلثهما . وذلك لأن أقرب ما يلى التاء من الحروف في المواد المستعملة هو الجيم . وتجد أيضًا أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا النرتيب، فني باب التاء والواو وما يثلثهما يبدأ بـ(يتوى) ثم (توب). ثم (توت) إلى آخره، وذلك لأن أقرب الحروفِ التي تلى الواو هو الياء .

وفى باب الثاء من المضاعف لايبدأ بالنَّاء والهمزة ثم بالنَّاء والباء، بل يرجىء ذلك إلى أواخرالأبواب، ويبدأ بالنَّاء والجيم (ثم) ، ثم بالنَّاء والراء (ثر) إلى أن تنتحى الحروف ، ثم بستَأنف الترتيب بالثّاء والهمزة (ثأ) ثم بالنَّاء والباًء (ثب).

وفى أبواب الثلاثى من النَّا، لا يبدأ بالنَّاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقب بالنَّاء والماء وما يثلثهما ثم يعقب بالنَّاء والمباء وما يثلثهما إلى أن تنتهى الحروف، ثم يرجع إلى الأبواب التى تركها . وتجدأ يضاً أن الحرف النَّاك يراعى فيه الترتيب . فني باب النَّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم، ثلب ، ثلث ثاج) . . . . الح .

وفى باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهى الحروف. (جو) تم ينسقُ بعد ذلك (جأ ، جب) .

وفى أبواب الثلاثى من الجيم ببدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهى الحروف ، ثم يذكر باب الجيم والهمزة وما يثلثهما ، ثم باب الجيم والباء ، ثم الجيم والناء ، مع مراعاة الترتيب فى الحرف الثّالث ، فنى الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ أوّلاً . (جنه ) ثم (جنى ) ويعود بعد ذلك إلى (جناً ، جنب ، جنث ) الح .

هذا هو الترتیبالذی النزمه ابن،فارس،ف کتابیه « المجمل » و «للقابیس» ـ وهو بدّع ٔ کا تری .

## محقيق الحقايبس :

حيفا طلب إلى متفقًلا السيد / مدير دار إحياء المكتب العربية ، في أواخر العام الماضي ، أن أتولَّى تحقيق هذا الكتاب لم أكن درسته بعد أو أحطت به خبرًا ، فلما نظرت فيه ألفيدُني إزاء بجد لاينبغي أن يضاع ، أعنى هذا المَجْد النَّقافي العربي ، فإن كتابنا هذا لايختك اثنان بعد النظر فيه ، أنّه فذ في بابه ، وأنه مفخرة من مفاخر التأليف العربي ، ولا إخال لفة في العالم ظفرت بمثل هذا الفرب من التأليف . ولقدأضي ابن فارس عليه من جال العبارة وحسن الذوق ، ورُوح الأديب، ما يبعد به عن جفوة المؤلفات اللغوية وعنف عارستها . فأنت تستطيع أن تتخذ من هذا الكتاب متاعًا لك إذ تَبْني التاع، وسندًا حين تطلب التحقق و الوثوق . والكتاب بعد كل أولئك، يضم في أعطافه ونناياه ما يهبّ القارئ ملكة التفهم لهذه اللغة الكرية ، والظهور على أسر ارها . وأذن الله فشرعت في تحقيقه مستعدًا العون منه ، وجعلت من الكتب التي وأخرى المنا النحقيق وأغيام التحقيق والوثون في صدر كتابه ، ومن كتب أخرى يتطابها التحقيق

وعنيت بضبط الكتاب معتمدا على نصوص اللغوبين الثّقات. وقد أضبط الكامة الواحدة بضبطين أو ثلاثة حسب ما تنص المعاجم عليه. وعُنيت أيضا بنسبة الأشعار والأرجاز المهلة إلى قائلها، وبنص الأشعار والأرجاز المنسوبة، إلى دواوينها المخطوطة والطبوعة، معالمزام معارضة النصوص والنَّسَب بنظيراتها في المجمل وجهرة ابن دريد ولسان العرب وغيرها من الكتب .

والضبط مرجماً لي في تحرير هذا الكتاب.

وأحيانًا يعوز النسخة بعض كمات تتطلبها العبارات، فأزيدها من هذه للصادر مع التنبيه عليها، أو أتمها بدون تنبيه إلا بوضعها بين معكنى الزيادة إن لم أجد لهـا سندا إلا ضرورة الكلام .

وكنت ارتأيت أن ألنزم تفسير غوامض هذا الكتاب وتأويل شواهده ونصوصه ، ولكنى وجدتأدب النشر يردُّنى عن ذلك ، ولوقد فعات لاستطال الكتاب واقتضى بعثه دهرًا طويلا ، على مايكون فى ذلك من عنت وإرهاق . لذلك اكتفيت بهذا القدر الضئيل من التفسير الذي يتطلبه التحقيق .

## فهارس الكتاب :

وسيخرج هذَا الكتاب بعون الله في ســـــة مجلداتٍ، يلحق بها سابع يتضمن الفهارس التالية :

١ — فهرس ترتيب المواد

٣ — فهرس الألفاظ التي وردت في غير موردها .

٣ — فهرس الأشعار .

٤ -- فهرس الأرجاز .

ه — فهرس الأمثال .

٦ -- فهرس الأعلام .

٧ — فهرس البلدان .

۸ — فهرس الکتب .

هذا عدا ماقد يستدعيه الكتاب من ضروب أُخَر .

وأما بعد فإنى إذ أقدم هذا الجهد ، أرجو أن أكون قد أصبت من النجح فى خدمة لغة الكتاب ما يرضى الله ، ومن البر بهذه اللغة ماينفع أبناء العروبة ،. ومن التوفيق و لزام الصواب ما تركم له النفسُ وينتبط الضمير ؟

عبد السيوم تحدهارون

الإسكندرية في ١٠ شعبان سنة ١٣٦٦

## مقدمة الطبعة الثانية

هذه هى الطبعة الثانية من «مُقاييس اللغة» أقدمها لجمرة الباحثين بعد أن مضى على نفاد نسخ الطبعة الأُولى نحو ستّ سنوات حالت بعض الظروف دون المبادرة بإعادة طبعه في حينه المناسب .

وقد لتى الكتاب منذ ظهوره اهتمامًا خاصًا من أثمة العلماء والباحثين والهيئات العلمية ، التى حرصت على أن يكون فى مكتباتها أكثر من نسخة منه ، وعملت على الإفادة منه فى أكثر من مجال علمى .

وقد اقتضى نفاد الأعداد الضخمة التي طبعت منه أن يعاد طبعه في ثوب آخر، فاستخرت الله في ذلك، وأردت بعونه سبحانه أن بمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بزيادة في التعقيق والتعليق، وإضافات في تخريج الشواهد واستكال نسبة ما كان مجهول النسب منها، مع الإفادة من تحقيقاتي فيها أصدر ته بعد الطبعة الأولى من مختلف كتب التراث العربي. فكان حظ هذه الطبعة الثانية أسعد من سابقتها. ولست أنسى هنا أن أنوه بفضل إخوابي الفضلاء أسحاب (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) الذين لم يأنوا جهدًا في العمل على تبنى طبع هذه الموسوعة النفوية الممتازة، وإخراجها في المعرض اللائق بها، متابعةً لما قام به أسلافهم الكرام من تفان في نشر التراث العربي وتوسيع نطاق إذاعته. فلهم حن الله و من العالم خير الجزاء.

ومن الله أستمد العون ، وهو ولى التوفيق &

عبد السيزم نحمد هارون

مصر الجديدة في منتصف ومضان ١٣٨٩



بحقتيق وضيط عيدالسلام محسدهاروك

# بزامنة إرمن إنسينيم

# هذا كتاب للقاييس فى اللفــة الحدثة وبه نستمين ، وصلًى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين

قال أحمد : أقول وبالله التوفيق : إنَّ لِلنُمةِ العرب مقابيسَ محيحة ، وأصولاً تنفرَع منها أفروع . وقد ألَّف النَّاسُ في جوامع اللغة ما ألَّفوا ، ولم يُعربوا في من ذلك عن مقياس من تلك المقايس ، ولا أصل من الأصول . والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل ، وله خطر عظيم . وقد صدَّرنا كل فضلٍ بأصله الذي يتفرع منه مسائله ، حتى تسكونَ الجملةُ الموجَزةُ شاملةً للتَّفصيل ، ويكونَ الجميث عما يُسألُ عنه مجيبًا عن الباب المسوطِ بأوجزِ لفظ وأفربه .

وبناه الأمرِ في سائر ماذكرناه على كتب مشتهرة عاليـة ، تحوِي أكثر اللُّنة .

فأعلاها وأشْرفُهَا كتابُ أبي عِبد الرحمن الخليل بن أحمد ، المسمَّى (كتاب العين) أخبرُنا به علىُّ بن إبراهم القَطَّان (١٠) ، فيا قرأت عليه ،

<sup>(</sup>۱) هو على بن إبراهم بن سلة التطان . ذكره يانوت فى معجم الأدباء ( ٤٠: ٨ ) وكذا السيوطى فى بنية الوعاة ١٥٣ فى شيوخ أحمد بن غارس . وقد أكثر ابن غارس من الرواية عنه فى كتابه د الصاحى ٤ .

أخبرنا أبوالمبَّاسِ أحمد بن إبراهيم المُعَدَانِيِّ<sup>(1)</sup> ، عن أبيه إبراهيم بن إسحاق<sup>(1)</sup> عن الليثِ ، عن بُنْـدَار بن لِزَّة الأصفهائي<sup>(1)</sup> ، ومعروف بن حسان<sup>(1)</sup> عن الليثِ ، عن الخليل .

ومنها کتابا آبی عُبید<sup>(۰)</sup> فی (غریب الحدیث) ، و (مصنَّف الغریب) حدَّنا بهما علی بن عبد العزیز<sup>(۲)</sup> عن أبی عُبید .

 <sup>(</sup>١) لم أجد له ولا أديه ترجمه فيا لدى من الصادر ، ليكن يؤيد صحة هذا السند ما ورد
 و كتاب الصاحي س٣٠ من أقول ابن فارس: « حدثنا على بن إبراهيم المسدان ، عن أبيه ، عن ممروف بن حـان ، عن اللين ، عن الخليل » .

<sup>(</sup>٢) اغطر التنبيه السابق .

<sup>(</sup>۳) هو بندار بن عبد الحميد الكرخى الأصهانى، ويعرف باين لزة . ذكره ابن الندم والفهرست ۱۲۳ وقال: أخذ عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وأخذ عنه ابن كيسان، وكان له كل أسبوع دخلة على المتوكل يجمع فيها بينه وبين النعوبين. وبندار، بضم الباء . ولزة بلام بعدها زاى، وفي الأصل: « لوة ، محرفة . انظر معهم الأدباء ( ۲ ، ۱۲۸ ـ ۱۳۲)

<sup>(</sup>٤) معروف بن حسان ، ممن أخذ عن الليث . انظر الحاشية رقم ٣ ص ٥ .

<sup>(</sup>ه) هو أبو عبيدالقاسم بن سلام ، كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة . وكان أبو عبيد قد ألها مينه دمدة ، ثم ولى القضاء جغرسوس وخرج بعد ذك إلى مك فسكنها حق مات بها . ومن شيوخه إسماعيل بن جعفر ، وسفيان بن عبينة ، وأبو معاوية الفمر بر وأبو بكر ابن عبات . وسم منه أبو يكر بن أبي الدنيا ، وعجه بن يجي المروزى ، وعلى بن عبيد العزيز البقوى . وكان من العلماء المحدثين التجوين على مذهب الكوفين ، وكان إذا ألف كتاباً أهدام إلى عبد الله بن طاهر فيحمل إليه مالاخطياء . ومات سنة ٢٧٤ . اظر تاريخ بغداد (٢٠١٧ . ١٤ ) وإرشاد الأرب (٢٠١ : ٢٥٤ . ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الرزبان بن سابور البغوى نزيل مك ، صاحب أبى عبد القاس بن سلام ، روى عنه غريب الحديث ، وكتاب الحيش ، وكتاب الطهور وغير ذلك . وحدث عن أبى نم ، وحجاج بن المهال ، وعمد بن كبير السبدى ، وروى عنه ابن أخيه عبد الله ابن محمد البنائي عبد البنائي ، والمهال بن أحد المهابرى . توفى سنة ۲۸۷ ، ناظر المرشاد الأرب ( ۱۲ : ۱۷ ) . وحد ) ، و ونذكرة المفاظ ( ۲۷ : ۲۷ ) .

ومنها (كتاب المنطق) وأخبرنى به فارس بن زكريا<sup>(١)</sup> عن أبى نصر ابنأخت الليث ِبن إدريس<sup>(٢)</sup> ، عن الليث ِ<sup>(٣)</sup> ، عن ابن السكّيتِ .

ومنها كتاب أبى بكر بن دريد المسمَّى (الجمرة)؛ وأخبرنا به أبو بكر محد بن أحمد الأصفهاني<sup>(1)</sup>، وعلى بن أحمد الساوئ عن أبى بكر .

فيذه الكتبُ الخمسةُ معتمَدُناً فيما استنبَطناه من مقاييس اللغة ، وما بعدَ هذه الكتب فحصول عليها ، وراجع إليها ؛ حتى إذا وقع الشيء النادر نَصَصْناه إلى قائله إن شا. الله . فأوَّلُ ذلك :

<sup>(</sup>۱) مو فارس بن زكريا بن محد بن حبيب، والد المصنف. وقد أخذ عنه كا ورد ق أثناء ترجة أحد بن فارس في بنية الوجاء ١٥٣. وقد أورد ياقوت في ترجة ابن فارس نصوصاً كثيرة من سام ابن فارس من والده.

 <sup>(</sup>٣) الليث هذا ، غير الليث بن الطفر اللغوى المشهور - ولم أجد له ترجمة فيا لدى من المراجع .
 المراجع .

<sup>(</sup>٣) هو الليث بن المظفر ، وقبل الليث بن رافع بن نصر بن سيار . كان بارعاً فى الأدب بصبرا بالشعر والغريب والنحو . وكان كانها للبرامكة ، وقبل إنه الذى صنع كتاب السين ونحله الحليل لينقى كتابه باسمه ويرغب فيه . انظر معجم الأدباء (١٧ : ٤٣ ـ ٢٠ ). وبنية الوعاة ٣٩٣ .

 <sup>(</sup>٤) ق ناریخ بنداد ( ۱ : ۳۱۰) محمد بن أحمد بن طالب ، یحدث فیمن بیمدت عن محمد بند الحسن بن درید . وظال توق سنة ۳۷۰ . فلمله هو .

# كتابالهيزة

## ﴿ باب الممزة في الذي يقال له المضاعف ﴾

﴿ أَبِ ﴾ اعلم أن للممزة والباء فى المضاعف أصلين ، أحدهما المرعَى ، والآخر القَصَدَ والنهيُّؤ . فأما الأول فقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفَا كِهَةً وَأَبًّا ﴾ قال أبو زيد الأنصارى : لم أسمع للأبُّ ذكرًا إلاَّ فى القرآن . قال الخليل وأبو زيد : الأب المرعى ، بوزن قَعْل . وأنشدَ ابنُ دريد :

> جِذْمُنا قِسٌ وَنجِدٌ دارُنا ولنا الأبُّ به والمَـكَرَعُ وأنشدَ شُنيا بن عَزْرَة لأبي دُواد :

أى تحفظ . يقال : صَحِبَكَ الله أى حفيظك . قال أبو إسحاق الرَّجَاج : الأبّ جميع الكلا الذي تعتلفه الماشية ، كذَا رُويَ عن ابن عبَّاس رضى الله عنه . فهذا أصل . وأما الناني فقال الخليل وابن دُريد : الأبّ مصدر أبّ فلان إلى سيفه إذا ردَّ يدَم إليه ليستله . الأبّ في قول ابن دريد : النزاع إلى الوطن ، والأب في روايتهما النهيّر المسير . وقال الخليل وحدَم : أبّ

<sup>(</sup>١) في السان (.صحب ) .: « قربانه في عابه يصحب » ، ونسب البيت إلى أحد الهذايين .

هذا الشيء ، إذا مهنّا واستقامت طريقته أبابة (١٠) . وأنشدَ للأعشى : حَرَمْتُ وَلَمْ أَصِرْشُكُمُ وكصارم أَخْفَدْ طوى كشحاً وأب ليذْهَبا<sup>(٩)</sup> وقال هشام بن عَنْبة (٩) \* فيالإبابة :

وأب ذُو المحضَرِ البَادِي إِبَابَتَهُ وَقَوَّضَتْ نِثَيَّةٌ أَطْنَابَ تَخْيَمِ وَدَكُو الْمِنْ أَنَّ الظَّبَاء لا تردُ ولا يُعرَف لها ورد . قالوا : واذلك قالت المَرَب في الظَّبَاء : « إِن وَجَدَتْ فلا عَبَاب ، وإِن عَدِمت فلا أَباب » ممناه إِنْ وَجَدَتْ أَمْل عَبِدُه لم تأبُ لطلبه (<sup>1)</sup> . والله أعلم بصحَّة لنك . والأب : القصدُ ، يقال أبيت أبه ، وأمَت أمّهُ ، وحَمَت حَهُ ، وحرَدتُ حردهُ ، وَصَمَدتُ صَمْده . قال الراجز يصفُ ذنبًا :

مَرَّ مُدِلِّ كَرِشَاء النَّرْبِ فَأْبَّ أَبَّ عَنَبِي وَأَبِّي أَى قَصَدَ قَصْدَهَا وقصدى

﴿ أَتْ ﴾ قال ان دريد : أنّه يؤنّه ، إذا غلب ه بالكلام ، أو بكته الحجة . ولم يأت في الباب غيرُ هذا ، وأحسب الهمرة منقلبةً عن عين .

 <sup>(</sup>١) إبابة ، النتج والكسر . وفي المسان : « وللمروف عن إبن دَريد الكسر » .
 (٢) فسره في السان بقوله : « أى صرمت كم في يميني لفارتشكم » . وفي الجموة : « يذكر عَوَى أَخْرَلُ مَنْ الْحَرَدُ : « يذكر عَوَى أَخْرَلُ مَنْ الْحَرَدُ : « يذكر عَوْمَ الله عَنْ الله عَنْ ( كشح ) .

<sup>(</sup>٣) هو أخو ذى الرمة غيلان بن عقبة . اظر الأغانى ( ١٠٦ : ٢٠٧ ) . . .

 <sup>(</sup>٤) يقال أب يؤب ويثب ، إذا تهيأ وتجهز . وفي اللمان (أيب ، عبب) : ﴿ لَمْ تَأْتِ
 ططلب ، والوجهان صحيحان.

﴿ أَتْ ﴾ هـذا بابُ يَغْرَعُ مِن الاجتماعِ واللَّينَ ، وهو أصلُ واحد ، . قال ان دريد : أَثَّ النَبْتُ أَثَّا إِذَا كَثُر . ونِبتُ آئيث ، وكُنْ ثَىءَ موطَّأَ أَئِيثٌ. وقد أُثَّتُ تأثيثا . وأثاث البيت من هـذا ، يقال إِنَّ واحده أَثَاثَةَ ، ويقالُ لا واحدَله من لفظه . وقال الرّاجز في الأثيث :

يَعْبِطِنَ منه نبتَه الأثِيثا حَتَّى ترى قايُّمَهُ جَتيتُه

أى مجنونًا مقاوعا . ويقال نِسَاء أثاثث ، وثيرات اللحم . وأنشد : ومِن هَوَاكَ الرَّجُحُ الأثاثُ كَمْيلُهَا أَعِازُها الأواعِثُ<sup>(١)</sup> وفي الأثاث يقول الثَّققَ :

أَشَاَقَتْكَ الظَّمَائنُ يَوِمَ بِانْوًا بِذِي الزِّيِّ الجَيلِ مِن الْأَمَاثِ (٢٠

﴿ أُجَّ ﴾ وأما الهمزة والجيم فلها أصلان : الخفِيف، والشدَّة إِمَّا حرَّاً وإِمَّا ملوَّة أَمَّا مرَّاً المُعْلِمُ إِذَا عدا أُجيجًا وأخَّا، وذلك إذا سمِت حَفِيفه في عَـدُوه. والأجيج : أجيج الكِير من حفيف الشَّار -

قال الشاعر أيصف ناقة :

<sup>(</sup>۱) الرجز لرقبة ، انظر ديوانه ۳۹ واللمان (أثث ، وعث ، رجع). والأواعث: اللينات ، جمع وعثة على غير قومنا على أواعث . وعثة على غير قومنا على أواعث . (۲). ذي ، زائدة، ، وممناه بالزي .. والتنفى هو محمد بن عبد الله بن عبر » كما في الجهزة . (۲)، ذي ، د زائدة، ، وممناه بالزي .. والتنفى هو محمد بن عبد الله بن عبر » كما في الجهزة . (۱ : ۱)، واظر الأبيات في الكمال ۳۷۷. ـ ۳۷۷ وزهر الآداب (۱ «۱ ، ۱ ، ۱ وانظر البيت أيضا المسائد (رأى ) ومعجم البلدان (نقب ) ،

<sup>(</sup>۳۰ ز. الأنسل : « فأجت » صوابه فدالجمهة (د ۴ ; ۹۵) والمبان ( ۳ : ۲۸ ) 4 وقت ( ۳۵ : ۲۵ ه ) : « فرت » .

وقال آخر بصف فرسًا :

كَأْنَّ تَرَدُّدَ أَنْفَاسِمِ أَجِيجُ ضِرَامٍ زَفَتْهُ الشَّمَالُ

وأَجَّةُ القوم : حفيفُ مشيهم واختلاطُ كلامهم ، كلُّ ذلك عن ابن دريد . والماء الأجاج: الملح ، وقال قومٌ : الأجاج الحاز المشتمل المتوَّمِّج ، وهو من تأجَجَت النَّار . والأَجَّة : شدَّة الحرِّ ، يقال منه اثنج النَّهار انتجاجًا . قال ُحيد :

## ولهت الفتنة ذو التجاج \*

وقال ذو الرُّمَّة في الأجَّة :

حتّى إذا مَثْمَمانُ الصَّيف هبَّ له بأُجَّةٍ نشَّ عَلَمَا المَــاهِ والرَّطُبُ<sup>(١):</sup> وقال عُبيد بن أيوبِ العنبريّ يرثى ابنَ عمّ له :

وغبتُ فَلِ أَشْهَدْ وَلُو كَنتُ شَاهداً الخَفْفَ عَنِّي مِن أَجِيجٍ فَوْادِياً ا

﴿ أُح ﴾ وللهمزة والحاء أصلُ واحد، وهو حكاية السَّمال وما أشبهه من عطَش وعَيظ ، وكلَّه قويبٌ بعضه من بعض . قال الكسائيّ : في قلبي عليه أُحاح، أي إحنة وعَداوة . قال النرّاء : الأحاح العطش . قال ابن دريد : سمتُ لفلان أحاحا وأحيحًا ، إذا توجَّعَ من غيظٍ أو حُون . وأنشد :

\* يطوى الحيازيمَ على أُحاحِ \*

وأحيحة اسم رجلٍ ، مشــتقُّ من ذلك . وبقال في حكاية السُّمال. أُحَّ أَخًا . قال :

<sup>(</sup>۱) سیأتی ف ( سم ) -

يَكَادُ مِنْ تنعنُع وأَحِّ يَمـكِى سُمالَ الشَّرِق الأَبَحُ<sup>(1)</sup> وذكر بعضهم أنَّه ممدودٌ: آح. وأنشد:

كَانَّ صوتَ شَخْيِها الْمَتاحِ سُمالُ شيخ ِمن بنى الْبَلاحِ يَعْدِ السُّمَالُ آحِ مِن بنى الْبُلاحِ يَعْدِ السُّمَالُ آح

﴿ لَحْ ﴾ وأما الهمزة والخاء فأصلان : [أحدهم] تأوه أو تكره، والأصل الآخر طمام بسينه ، قال ابن دُريد : أُخُّ ٢٧ كلمة تقال عند التكره للشيء . وإنشد :

## \* وَكَانَ وَصْلُ الغانيات أُخَّا<sup>(٢)</sup> \*

وكانت دَخْتَنُوس بنتُ لَقَيطٍ، عند عرو بن عرو بن عُدُس، وهو شيخ كبير، فوضع رأسه فى حجرها فنفخ كا ينفخ النائم، فقال أخَّ! فقالت أخَّ والله منك! وذلك بسمه، ففتح عينيه وطلقها، فنروَّجها عَرو بن معبد بن رُرارة، وأغارت عليهم خيل لبكر بن والل فأخذوها فيمن أخذ، فركب الحئ ولحق عرو بن عرو فطاعن دونها حتى أخذها، وقال وهو راجع بها:

<sup>(</sup>١) نسب إلى رؤية في اللسان والصحاح ( أحج ).

<sup>(</sup>٢) ضبطت في السان بضم الحاء ، وفي الجمهرة بفتحها ، وفي القاموس بالسكوب. .

<sup>﴿</sup>٣) في السان:

وانثنت الرجل فصارت فغا وصار وصل الغانيات أغا

# أَىَّ زَوْجَيكِ رأبتِ خَيْرًا أَالنظيمُ فَيشَةً وأبرًا أم الذي يأتي الكُاةَ سَيْرًا

فقالت : ذاك فى ذاك ، وهذا فى هذا . والأُخيخة : دقيقٌ بصبُّ عليـــه ماه فُيرَق بزيتِ أو سمن ويُشْرَب<sup>(١)</sup> . قال :

# \* نَجَشُواً الشيخ ِ عن الأخِيخه \*

﴿ أَدَّ ﴾ وأمّا الهمزة والدال فى المضاعف فأصلان : أحدها عِظَم الشىء وشدته وتكرُّره، والآخر النَّدود . فأمّا الأوَّل فالإدُّ وهوالأمر العظيم . خال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَنْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾ أى عظِما من الكفر . وأنشد ابنُ دريد :

ونتَّقِي الفحشاءِ والنَّـاَطلِا والإدَدَ الإدادِ والتصائلا<sup>(٢)</sup> ويقال أدَّتِ الناقة ، إذا رجَّمت حَنينَها . والأدَّ : القُوَّة ؛ قاله ابن دريد وأنشد :

<sup>(</sup>١) برق الأدم بالزيت والدسم يبرقه برقاً و بروقاً ، جمل فيه شيئاً يسبرا .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : و قتلت ه أمع إسقاط الكامة بعدما ، والتُصعيع والتكلة من الجهرة
 والسان . والرشف بالتحريك وبالنتج : تناول الماء بالتفتين .

 <sup>(</sup>٣) الرجز لرؤبة كما في ديوانه ١٢٣ والمان . وفي الأصل : « والأد والأداد » .

نَضَوْنَ عَنِّي شِيرًاةً وأَدَّا(') من بَعدِ ما كنتُ مُثَمَّلًا مَهْدَا

فيذا الأصل الأوّل. وأمَّا الثانى فقال ابن دريد: أدَّتِ الإِبل، إِذا نَدّت. وأما أدُّ بن طابخة بن الياس بن مضر فقال ابن دريد: الهمنزة فى أدِّ واوْ، لأنه من الوُدّ. وقد ذكر فى بابه .

﴿ أَذْ ﴾ وأما الهمزة والذال فابس بأصل ، وذلك أنَّ الهمزة فيـهـ عُولَة من هاء، وقد ذكر في الهاء . قال ابن دريد: أذَّ بَيَّذُ أَذًّا : قطع ، مثل هَذَّ . وَشُؤْرَةٌ أُذُوذُ : قَطَّاعَةً . أنشد الفضَّل :

يَوْذُ بِالشَّفْرَةِ أَىَّ أَذِّ مِنْ فَهَمٍ ومَأْنَةٍ وَفَلْدِ

﴿ أُرِّ ﴾ أصلُ هذا البابِ واحد، وهو هَيْج الشّىء بَنَذَكية وحَمْي ، فالأرُّ الجاع، بقال أرَّها بورُّرُها أرَّا؛ والبَرُّ : الكثير الجاع. قال الأغلب :: بَنَّتُ به عُلابطًا مِرَّرًا صَخْمَ الكواديس وَأَى زبرًا

و الأرُّ : إيقاد النار ، يقال أرَّ الرجلُ النَّارَ إِذا أوقدها . أنشدنا أبوالحسن. على بن إبراهيم الفطّان ، قال أملى علينا ثملب " :

قد هاج سارِ لسارِي ليلةٍ طربا وقد تصَرَّم أو قد كاد أو ذَهَباً،

<sup>(</sup>١) الشرة : النشاط . وق السان : « شدة » .

 <sup>(</sup>۲) العلابط: الضخم العظيم ، وفي الأصل: « علائطا » تحويف. ونسب الرجز في الخساف والجميرة الى بنت الحمارس أيضاً.

كأن حِيرَيةً غَيْرَى مُلاَحِيَـةً بِالنَّتْ تَوْرُّ بِهِ مِن تَحْيَةٍ لَمُبَالً<sup>(1)</sup>

والأرَّ : أن تُمالج التَّاقة إذا انقطع وِلادها، وهو أنْ بُوْخَلَا عَصَنَّ من شوك قَتَادٍ فَيُبَلَّ ثُمَّ يَذَرَّ عليـه مِلح فَيُورَّ به حياوُها حَتَّى يَدْمَى ، يقال ناقة مأرورة ، وذلك الذي تمالج به هو الإرّار .

﴿ أَنَّ ﴾ والهمزة والزاء يدلّ على التحرّك والتحريك والإزعاج . على الخليل: الأزَّ حل الإنسان الإنسان على الأَمْنِ برفق واحتيال . الشيطان يؤزَّ الإنسان على المصية أزًّا . قال الله تعالى : ﴿ أَمَّ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْمَكَافِرِينَ تَوْزُنُهُمْ أَزًّا ﴾ . قال أهل التفسير : مُترَعِهم إزعاجًا . وانشد ابن دريد :

لا يأخُذُ التَّأْفِيكُ والتَّحَرَّى فينا ولا طَيْخُ المِدَى ذو الأزَّ<sup>(۲)</sup> قال ابنُ الأعمابي : الأزَّ حلْب النَّاقة بشدة . وأنشد :

شديدة أزِّ الآخِرَينِ كَانَّهَا إِذَا ابَدَّهَا الطِّجَانِ زَجْلَةُ قَافِلِ<sup>(٣)</sup> قال أبوحبيد : الأزّ ضم الشَّى. إلى الشيء . قال الخليل : الأزّ غليان

 <sup>(</sup>١) ملاحية من الملاحاة ، والشعر ليزيد بن الطائية ، كما في السان ( ٧ : ١٧٣ )، وتحدرواه :
 « نؤز » بالزاي ، يمنى نؤر .

 <sup>(</sup>۲) الرجز لرؤية كما فى الجهرة واللمان . وفى الأصل : « ولا طبخ والعدى والأز » . وانتلر
 حربوانه س ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : « قال الآخرين ولم يقل القادمين لأن بسن الحيوان يختار آخرى أمه على
 عادمها... والزجلة : صوت الناس . شبه هفيف شخيها بخفيف الزجلة » .

القدر، وهو الأزير أيضاً . وفي الحديث : هكان يصلَّى و لِجَوفه أزيرُ كأزيرَ المِرَجَلِ من البكاء » . قال أو زيد : الأزّ صوتُ الرعد ، يقال أزّ يثرُ أزَّا وأزيراً . قال أبوحاتم : والأزير القُرّ الشَّديد، يقال ليلهُ ذات أزيرَ ولا يقال يومٌ ذو أزيرَ . قال : والأزير شدَّة السيرِ ، يقال أزَّتْنا الرَّيمِ أي ساقتنا . قال ابن دريد : بيت أزَرَ ، إذا امتلاً ناساً .

﴿ أَسْ ﴾ الهمزة والسين يدل على الأصل والشيء الوطيد الثابت فالأُس أصل البناء ، وجمعه آساس . ويقال للواحد أساس بقصر الألف ، والجمع أُسُن " . قالوا : الأُسُ أصل الرجل ، والأُسُ وَجْه الدهر ، ويقولون كان ذلك على أُس الدَّهر . قال الكذاب الجزعازي (١) :

> وأسُّ تَجْدِ ثابتٌ وطيدُ \* نال الساء فرعُه للديدُ فأمّا الآس فليس هذا بابه ، وقد ذكر في موضعه .

﴿ أَشْ تَ ﴾ الهمرَة والشـين يدل على الحركة للّقاء . قال ابن دريد : أشَّ القوم يَوْشُون أشًا ، إذا قام بعضُهم إلى بعض للشرّ لا للخير . وقال غيره : الأشاش مثل الهَشَاش (\*\*) . وفى الحديث : «كان إذا رأى من أسحابه بعض الأشاش وعَظَهُم » .

<sup>(</sup>١) ف الجهرة: « قال الراجز ف أس البناء ، وأحسبه كذاب بنى الحرماز » .

<sup>(</sup>٢) الهشاش ، بالفتح : النشاط والارتياح والطلاقة .

و أص ﴾ وأما الممزة والصادفله معنيان ، أحدها أصل الشيء ومجتمعه ، والأصل الآخر الرَّعدة . قال أهل اللغة : الإص<sup>(1)</sup> الأصل . ويقال الناقة المجتمعة الخلق أصُوصٌ . وجمع الإص الدى هو الأصل آصاص . قال ، فلالُ مَجْمَدٍ فَوَعَمَّت آصاصاً . وعزة قساء لا تُناصى<sup>(1)</sup> والأصيص أصل الدن يجعل فيه شَراب . قال عبين . :

# \* مَتَى أرى شَرْبًا حَوَالَىٰ أَصِيصُ (٣) \* \*

فهذا أصل . وأما الآخر فقالوا : أفلتَ فلانٌ وله أصيص ، أى رعدةُ . 

﴿ أَضَ ﴾ وللهمزة والصاد معنيان : الاضطرار والكسر ، وهما
متقاربان . قال ان دريد : أضَّى إلى كذا [وكذا] يؤشُني أضًا ، إذا اضطر بي

متقاربان . قال ابن درید : أضّنی إلی كذا [وكذا ] یوُضّی أضًا ، إذا اضطرّ بی إلیه . قال رؤبة :

# : \* وهى تَرَى ذا حاجة ٍ مؤْتَضًا \* :

أى مضطرًا . قال : والأضّ أيضا الكسر ، يقال أضه مثل هَضَّه ســواء ــ وحكى أبوزيد الأضاضة : الاضطرار . قال :

زمانَ لم أخالِفِ الأَضاضَـ أكلُ ما في عينهِ بياضَـهُ

<sup>(</sup>۱) مُسِطَت في الأمـــل بكسر الهيزة ، وفي الجهرة بكسرها وفتحها ، وفي اللمان بالتثليث . (٢) وكذا ضبط في الجهرة وأمالي القالي (٢: ١٦) ، لكن في اللمان : « وعزة ◄ بالرض . (٣) صدره كما في اللمهان : ﴿ يَالِت صُعرى وأَمَّا نَوْعَيْ ﴿

﴿ أُطِلَى ﴿ وَالْهَارَةُ وَالْعَلَاءُ مَعَى وَاحْدٍ ، وَهُو صُوْتَ اللَّهِيُ إِذَا حَنَّ مُوالِمُهُمْ ، يَقَالُ أُطَّ الرَّحْلُ بِيْطُ أُطْيِطًا ، وَذَلْكُ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِسَمْتَ لَهُ صَرِيرًا ، وَكُلُّ صُوتٍ أَشْبَةَ ذَلِكَ فَوَ أُطْبِطُ ، قَالَ الرَّاجِزُ : مُنْ مُولِكُمْ مِنْ كُنَاتُهُ الرَّاجِزُ : يَطْبِعُرُنُ لا اللَّهُ السَّنُوقُ (٢) يَطْبِعُرُنُ لا اللَّهُ السَّنُوقُ (٢) يَطْبِعُرُنُ لا اللَّهُ السَّنُوقُ (٢)

يصف إبلاً امتلأَت بطومُها . يَطَخَرُن : يَنفَسَّن تَنفُّسا شديدا كالأَين . ووالإِنَى : وقت الشُّرب عشيًّا . والأطَّاطة: التى تسمع لهـا صوتا . وفي الجديث : «حتى يُسُمِع أطيطُه من الرَّحام » ، يعنى باب الجنَّة . ويقال أطَّتِ الشجرة إذا حتَّت . قال الراجز (٣) :

قد عَرَ فَتَنَىٰ سِدِرتَى وَأَطَّتِ (١) وقد شَمِطْتُ بَعَدَها واشْمَطَّتِ

﴿ أَفَ ﴾ وأما الهمزة والغاء فى المضاعف فمنيان ، أحدها تكرُّهُ اللهى ، والآخر الوقت الجاضر. قال إن دريد إ أفَّ يؤفُّ أقًّا، إذا تأفَّف من كرب أو ضَجَر ، ورجلُ أفَّاف كثير التأفّف . قال الفراء : أفَّ خفضًا بغير نون ، وأفَّ خفضًا م النون ، وذلك أنه صوت ، كما تخفض الأصوات فيقال طاق

 <sup>(</sup>١) ضبطت « يطنعرن » ق اللسان ( أطل ) بكسر الها» ، وهو تقييد الجوهرى كما ق
 مادة ( طبعر ) وضبطت ق الأصل والجهرة بنتج الماء.

 <sup>(</sup>٧) السوق ، وصف من السنق ، وهو البشم والكفلة . وق اللسان والجهرة : «السبوق»
 دووجه ما منا .

<sup>(</sup>٣) هو الأغلب، أو الراهب واسمه زهرة بن سوحان ، كان يأتى عكاظ فيقوم إلى سدرة خير عندها بيني سليم ثامًا ، فلا يزال ذلك دأبه حتى بصدر الناس عن عكاظ.

ر(٤) بهذه الرواية روى للأغلب؛ وروى للراهب: « سرحتي » -

ظافي . ومن العرب من يقول أفّ له (١٠ قال: وقد قال بعض ُ العرب: لانقولن له أفّا ولا ثقًا ، يجعله كالاسم . قال: والعرب تقول: جعل يتأفّف من ربح و جَدَها ويتأفّف من الشدَّة ثُمِمَّ به . وقال متمَّم بن نُويرة ، حين سأله عُمرُ عن أخيه مالك ، فقال: «كان يركب الجئل الثقَّال (٢٠) ، ويقتاد الفرس البطيء ، ويكتفل الرُّمْت الخطِل ، ويلبس الشَّحملة الفَاوت ، بين سَطِيحتين نَضُوحين (٢٠) ، في الليل ، ويصبَّحُ الحيَّ ضاحكا لا بتأتَّنُ ولا يتأفّف » . قال الخليل: الأَفْفُ والتَّف، أولاً والذَفْ وسنح الأَفْفار والآخر وسنح الأَفان . قال :

## \* عليهم اللَّعنةُ والتأفيفُ \*

قال ابنُ الأَعرابي : يقال أَفَّا له و تُقَّا وأُفَّةً له و تُنَفَّةَ . قال ابن الأعرابيّ : الأُفَّفَ الضَّجر . ومن هذا القياس اليأفوف الحديدُ القلب ( عُنَّ .

.والمعنى الآخَر قولهم: جا. على تَثِيْقَة ذاك وأفَقِه وإفّانه ، أى حيــنه. قال : \* على إفّ هِجرانِ وساعة خَلُوتُ<sup>(٥)</sup> \*

﴿ أَكُ ﴾ وأمّا الهمزة والكاف فمعنى الشدَّة من حرَّ وغــيره . قال ابن السُّـكيّت : الأكّة الهرّ المحتدم، يقال أصابتنا أكّة من حرَّ ،

<sup>(</sup>١) اظر لغاته العشر في اللسان .

<sup>(</sup>٢) بعير ثفال ، بفتح الثاء المثلثة والفاء : بطيء .

<sup>(</sup>٣) السطيحة : المزآدة تسكون من جلدين.

<sup>(</sup>٤) وفي السان : الحفيف السريع ، وقبل الضعيف الأحق . وأنشد : \* هوجا يَآفِف صفارا زعرا \*

<sup>(</sup> ۲ – مقاییس – ۱ )

وهذا بومُ النُّ ويوم ذواكَّ . قال ابن الأعرابيّ : الأكَّة سوء خُلُق وضِيق نَمْس . وأنشدَ :

إذا الشَّريبُ أخذته أكَّه (١) فَخَلَهِ حَتَّى يَبكُ بَكَّهُ قال انُ الأَعرابيّ : اثنكَ الرجل ، إذا اصطكَّت رجلاه . قال :

\* في رِجْلِهِ من نَمْظُهِ ائتكاكُ \*

قال الخليل: الأَكَّة الشديدَة من شدَائدِ الدهر، وقد اثنَكَ فلانٌ من أمرِ أرمَضَه انتكاكا. قال ابن دريد: يومٌ عك ٌ ألثُّ، وعَكِيك ٌ أكيك ٌ، وذُلك من شدَّة الحر.

﴿ أَلَ ﴾ والهمزة واللام فى المضاعف كلانة أصول: اللَّممان فى المتزاز، والصَّوت، والسَّبَ يحافَظ عليه . قال الخليل وابن دريد: أَلَّ الشيء، إذا لمع . قال ابن دريد: وسمِّيت الحربة ألَّة للمعانها . وألَّ الفرسُ يثل ألَّا، إذَا اضطرب فى مشيه . وألّت فرائصُه إذَا المَّتْ فى عَدْوه . قال :

حتَّى رَمَيَتُ بها يَئِلُّ فريصُها ﴿ وَكَأَنَّ صَهُوَتَهَا مَدَاكُ رُخَامِ (٢) وأَلَّ الرِّجِلُ في مِشْيته اهتز ّ. قال الخليل : الأَّلَّة الحَرْبة ، والجمع إلال ّ. قال :

 <sup>(</sup>١) الرجز لعامان بن كعب التميى. والتعريب: الذى يستى إيله مع إبلك. وفى الأصل:
 ه التعرير ، صوابه فى الجهرة واللسان ونوادر أبى زيد ١٢٨ . وترجة ( عامان ) فى نوادر إبى زيد ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) الفريس: جم فريصة ، وهي اللحمة التي بين الجنب والسكتف التي لا تزال ترعدم الداية.
 وف الأصل : « صريفها » ، صوابه في الجميرة والسان .

يُضى ه رَبَابُه فى الْمَزْن حُبُشًا قيامًا بالح\_راب وبالإلالِ وبقال للحربة الأليلة أيضا والأليل . قال :

يُحَامِى عن ذِمار بنى أبيكم وبطعن بالأليــــلة والأليلِ قال : وسمَّيت الألة أي طعن . قال : وسمَّيت الألة أي طعن . وقل الرجل بالألة أي طعن . وقيل لامرأة من العرب قد أهْتَرَت (١) : إِنّ فلانا أرسل يخطّبك . فقالت : أَمْشَجِلِي أَنْ أَدَرِيَ وَأَدَّهِن (١) مالَه غُلَّ وأَلَّ ! قال : والتأليل تحريفك الشيء ، كرأس القل . والمؤلّل أيضًا المُحدَّد . يقال أذُن مؤلّة أي محدِّدة ؛ قال طرفة : مؤلّتان تَعْرِفُ المِثْق فيهما كسامعتَى شاةٍ بحومَلَ مُفْرَدِ وأَذن مَالُولةً وَفَرَسُ مَالُول . قال :

\* مألولة الأُذْنَين كَخْلاَء الْعَيْنْ \*

ويقال يومُ أليلُ لليوم ِالشديد . قال الأفوهُ :

بكلِّ فَتَى رَحيبِ الباعِ يسمُو إلى الناراتِ في اليوم الأليلِ

قال الخليل: والأَلْلُ والأَللَانِ: وجها السكين ووجها كلَّ عريض. قال النرّاء: ومنه يقال لِلِّحمتين المطابقتين بينهما فجوة يكونان في الكتف إذاقشرت إحداها عن الأخرى سال من بينهما ماه: أَللَانِ. وقال امرأةٌ لجارتها: لاتُهْدِى لضَرَّتِكِ الكَيْف، فإن الماء بحْرِي بين أَ لَلَهُمْ . أَى أَهْدِى شرَّا منها.

 <sup>(</sup>١) أمترت ، بالبناء للمفمول وللقاعل : فقدت عظها من الكبر. وفي الأصل : «امتزت» .
 والمرأة مي أم خارجة كما في أمثال المبداني ( ١ : ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تدرى: تسرح شعرها بالمدرى.

وأمًّا الصوت فقالوا في قوله :

وطَمَن تُكثِر الأَلَيْنِ مِنهُ فَتَاةُ الحَى تُنْبِعُهُ الرَّينا(''

إنَّه حَكَايَة صوت المولول . قال : والأليل الأنين في قوله :

\* إِمَّا تَرَيْنِي تُكْثِرِي الأَليلا<sup>٢)</sup> \*

وقال ابن متيادة :

وقُولا لها ما تأمُرِينَ بوامقِ لَهُ بعدَ نَوْمات النُيونِ أَلِيلُ<sup>(٣)</sup> قال ابنالأعرابى: فىجوفو أَليلُ وصليل. وسمعت أَليل الماء أَى صوته . وقيل الأليلة الشُّكُل . وأنشد :

ولىَ الأَليلةُ إِن قتلت خُوْواتِي ﴿ وَلِيَ الْأَلِــلةُ إِن هُمُ لِمُ يُقْتَلُوا

قالوا: ورجل مِثْل ، أى كثير الكلام وَقَاعٌ فى الناس . قال الفرَّاء : الأَلُّ رَفْم الصوت بالدُّعاء والبكاء، يقال منه ألَّ بثلُّ أليلا . وفى الحديث :

« عَجِبَ رَبُّكُم مِن أَلُّكُم وَقُنُوطُكُم وسرَّعَةِ إِجَابَتِه إِيَّاكُم». وأنشدوا للكنت:

وأنتَ ما أنتَ في غبراء مُظلمة إذا دَعَت أَلَلَهُمَا الكاعبُ النَّصُّلُ والمنى التالث الإلَّ الرَّبوبية . وقال أبوبكر لَّا ذَكِرَ له كلامُ مسيلة :

<sup>(</sup>١) البيت للـكميت كما في اللسان . والرواية فيه :

بضرب يتبع الألل منــه فتاة الحى وسطهم الرنينا وهو تحريف . واظر للأللين ما سيأتى في بيت الكميت : « وأنت ما أنت » .

 <sup>(</sup>۲) ف الأصل: « تكثر » وف اللمان: » إما تراني أشتكي » .

<sup>(</sup>٣) انظر أمالي القالي (١: ٣/٩٨ : ٥٥ ).

« ما خرَج هدا من إِنَّ » . وقال الله تعالى : ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلا وَلاَ ذِمَّة ﴾ . قال المنسِّرون : الإل الله جلَّ ثناؤه . وقال قوم : هي قُوْمِي الرَّحم . قال :

هِ فَطَمُوا منْ إِلَّ مَا كَانَ بِيننا عُقوفًا ولم يُوفُوا بِمهدِ ولا ذِمَمْ قال ابنُ الأعرَابِيّ : الإِلَّ كُلُّ سِبِ بِين اثنين . وأنشد :

لمرك إن " إلَّكَ فَى قَرَيش كَالِّ السَّقْبِ مِنْ رَأَلِ النَّعَامِ (')
والإن العهد . ونما شذَّ عن هذه الأصول قولهم أللَ السَّقَاء تغيّرت رائحته .
ويمكن أن يكون من أحد الثلاثة ؛ لأنَّ ابْنَ الأعرَابيّ ذكرَ أنه الذي فَسَدَ أَلَلاَهُ ، وهو أن يدخل المساء بين الأديم والبشَرة . قال ابن دريد : قد خَفَفت

أبيض لا يرهبُ الْهُزَالَ ولا يَقْطَعُ رِحًا وَلاَ يَخُونُ إِلاَ<sup>(٢)</sup>

الْعَرَبُ الإلَّ . قال الأعشى :

﴿ أَمْ ﴾ وأمّا الهمزة والميم فأصلٌ واحدٌ ، يتفرّع منه أربعة أبواب ، وهي الأُصل ، والمرجم ، والجاعة ، والدّين . وهذه الأربّة متقاربة ، وبعد ذلك أصولٌ ثلاثة ، وهي القامة ، والحين ، والقَصْد . قال الخليل : الأُمّ الواحدُ والجمع أيمن اللّه تين اللّه تين اللّه تين اللّه تين :

 <sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث ، اظر اللهـــان وحواشى الحيوان
 ( ٣٦٠ : ٤ ) .

إذا الأُمَّات قَبَحْنَ الوجوهَ فَرَجْتَ الظَّلامَ بأُمَّاتِكا وقال الرَّاعي:

\* أُمَّا يُهُنَّ وطَرْقَهُنَّ فَحِيلاً<sup>(١)</sup> \*

وتقول المَرَب : « لا أمَّ له » فى المدح والذمّ جميمًا . قال أبوعبيدة : ما كنتِ أمَّا ولقد أَ تَمْتِ أَمُومةً . وفلانةُ تؤمُّ فلانًا أَى تفذوه ، أي تكون ٣ لهُ أَمَّا تَفذوه وتربِّيه قال :

نَوْمُهُم ونَأْبُوهُمْ جميــمًا كَمَا فَدَّ السُّيورُ مِن الأَدِيمِ أى نكون لهم أُمَّهاتِ وآباء . وأنشد :

اى معمون هم امهات واباء . والسد : اطلُب أبا نَخْلة من يأبُوكا فكلَّهمْ ينْفِيك عن أبيكا<sup>(٢)</sup> وتقول أمَّ وأمَّة بالهاء . قال :

تَقَبَلَهَا من أُمَّــةِ لَكَ طَاللًا تُنُوزِعَ فِي الأَسواقِ عنها خِارُها(٢) قال الخليل : كُلُّ شيء يُضَمُّ إليه ما سواه بمــا يليه فإنَّ المَرَب نسمًّ ذلك الشيء أمَّا . ومن ذلك أمُّ الرأس وهو الدِّماغ تقول أمْتُ فلاناً بالسَّيف والتصا أمَّا ، إذا ضربتَه ضربة تصل إلى الدِّماغ . والأَميم : المأموم ، وهي أيضاً الحيجارة التي تُشْدَخ بها الروس ؛ قال :

\* بالمنْجَنيقاتِ وبالأمائمِ (١) \*

<sup>· (</sup>۱) صدره كما فى اللسان ( فحل ) وجهرة أشعار العرب ۱۷۳ · \* كانت نجائب منذر وبحرق \*

<sup>(</sup>۲) الرجز لشريك بن حيان العنري يهجو أبا نخيلة . اظر اللسان ( ۱۸ : ۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) ف اللسان : « تقبلها من أمة ولطالما » .

<sup>(</sup>٤) قبله كما في اللسان : ﴿ وَيُومَ جِلْمِنَا عَنِ الْأَهَاتُمُ ﴾

والشَّجَةُ الْآمَّة: التي تبلغ أمَّ الدماغ ، وهي المأمومة أيضًا . قال : يُحبُّ مأمُومةً في قَمْرِها كَلِمَان عَرَّا أَمُومةً في قَمْرِها كَلِمَانِ اللهِ قاستُ الطَّبِيبِ قَدَاها كالمَارِيدِ<sup>(1)</sup>

قال أبو حاتم : بعيرٌ مأموم ، إذا أُخرِجت من ظهرِهِ عِظامٌ فذهبَت فَمَعُهُ . قال :

#### \* ليس بمأموم ولا أُجَبُ<sup>(٢)</sup> \*

قال الخليل: أَمُّ التَّنَانُف أَشدُّها وأبعدها. وأَمُّ القُرى: مَكَّة ؛ وكلُّ مدينة هِى أَمُّ القُرانَ: فأتحة مدينة هِى أَمُّ ما حولها من القرن ، وكذلك أَمُّ رُحْم (٢) . وأَمُّ القُرآن : فأتحة الكتاب : ما فى اللَّوح الحفوظ. وأَمُّ الرُّمَح : لواؤه وما لُفَّ عليه . قال :

وسلبنَ الرَّمْخَ فيس أَمَّهُ مِنْ يدِالتَاسَى وما طال الطَّوَلُ<sup>(1)</sup> و تقول المَرَبُ للمَرَأَة التَّى يُنزَل عليها : أَمُّ مَثْوَّى ؛ وللرَّجُل أَبومَثْوَى. قال ابن الأعرابي: أمَّ مِرزَم الشَّال ، قال :

إذا هو أمسَى بالحَلاءة شانيًا ﴿ نَقَشُّرُ أَعْلَى أَنفِهِ أَمُّ مِرزَمٍ ( ٥٠

 <sup>(</sup>١) البيت لمنار بن درة الطائى ، كا ق اللمان ( ١١ : ٢٢٥ ) : واظر منه مادة (غرد)
 وحواشى الحيوان ( ٣ : ٢٠٥ ) . والمخصص ( ١٨٣ : ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر إنشاده في اللسان ( ١٤ : ٢٩٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) أم رحم ، يضم الراه ، من أسمـاه مكة ، كما في معجم البلدان . واظر للأمهات إ والأبناء
 كنايات الجرجاني ٨٥ ـ ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : ﴿ وَسَلَّمِنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) الحلاءة ، بالفتح والكسر : موضع شديد البرد ، كما في معجم البدان . والبيت لصخر
 النى الهذل بهجو أبا المثلم . اظر المجم واللمان (١٦ : ١٣٢ ) . وسيأتى في ( رزم ) .

وأم كَلْبَةِ الحَمَّى . ففيه قول النبى صلى الله عليه وسلم لزيدِ الخيل : « أَبْرَحَ فَتَى إِنْ نَجَا مِنْ أُمِّ كَلْبَة » . وكذلك أُمَّ مِلْدَمُ<sup>(١)</sup> . وأُمُّ النَّجومِ النَّمَاء . قال تأبَّط شرًّا :

رى الوَحْشَةَ الأَنْسَ الأَنْسَ ويهتدِي بحيث اهتدت أُمُّ التَّجومِ الشَّوابِكِ أخبر الْ أبو بكر بن السُّنِي (٢) ، أخبر نا الحسين بن مسبّح ، عن أبي حنيفة قال : أُمُّ النجوم الحِرْة ، لأَنَّه ليس مِنْ السهاء بقتة أَكثرَ عدَدَ كواكبَ منها . قال تأبَّط شرًا . وقد ذكر نا البّيت . وقال ذو الرُّمَّة :

بُشعثِ بَشُجُّون الفَلَا فِي رؤوسِه إذا حَوَّلَت أُمُّ النَّجُومِ الشَّوابِكِ حوَّلت يريدُ أُنَّهَا تنحرِف . وأُمُّ كفاتٍ : الأَرض . وأُمُّ القُراد ، فى مؤخّر الرُّسغ فوق اُلخفً ، وهى التى تجتمع فيها القِرْدان كالسّكرُ بُجة . قال أبوالنَّجِم :

# \* للأرض مِنْ أُمِّ القُرادِ الأَطحلِ (٢) \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم مدرم» تحريف. وفي اللسان: «أم مادم كنية الحمى. وقمرب تقول التحال الفي المحمد على التحريف وأمس الدم». وفي تحار الفي الوب ٢٠٦: «قال أمحاب الاشتقاق: من مأخوذة من الدم، وهو ضرب الوجه حتى يحبر ». ويقال أيضاً «أم ماذم» بالقال المعجمة. انظر الزهر (١: ١٥٥ — ١٦٥) والمخصص (١٣: ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر أحمد بن بجد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط السنى الحافظ الدينورى يروى عن ابن أبى عروبة والنسائى ، وروى عنه أبو بكر بن شاذان . انظر أنساب السعمانى ۳۱۵ . وحفيده روح بن عجد بن أحمد يروى عن ابن فارس ، كما فى الأنساب .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحيوان (٥: ٤٤٤) حيث أنشد البيت وفسر أم النمراد بأنه يقال الواحدة الكيمة من الفراد بأنه الله المحدة من الفراد بأنه يقال المواحدة المحدة من الفراد بأنه يقال المواحدة المحدة من الفراد بأنه يقال المحدة من الفراد بأنه يقال المحدة من الفراد بأنه يقال المحددة ا

وأُمُّ الصَّدَى هي أُمُّ الدِّماغ . وأم عُوَيفٍ : دويبَّةٌ مَنْقَطة إذا رأت الإنسان قامت على ذَنَبها ونشرت أُجِعتها ، يُضرَبُ بها المثلُ في الجبْن . قال :

يا أُمَّ عَوفِ نَشِّرِى بُرُدَيْكُ إِنَّ الأَميرَ واقت عليكُ ويقال هى الجرَادة<sup>(١)</sup> . وأمُّ <sup>'</sup>مارسِ<sup>(٢)</sup> دوبْبَّة سوداه كثيرة القوائم . وأُم صَبُّور : الأمرُ الملتبس، ويقال هي الهضَبَة التي ليس لها منفذ<sup>٣)</sup> . وأُمُّ غَيْلان : شجرَةٌ كثيرة الشَّوك ( ) . وأمُّ اللَّهِيم : المَنتِة . وأمُّ حُبَيْنِ : دابّة . وأمُّ الطَّر يق مُعظَمه . وأمُّ وَحْشِ : المفازة ، وكذلك أمُّ الظِّباء . قال : وهانت على أُمُّ الظباء بحاجتي إذا أرسلت تربَّا عليه سَحُوق<sup>(٥)</sup> وأُمُّ صَبَّارِ الحَرَّة (٦) . قال النَّابغة :

تُدافِعُ النَّاسَ عَنَّا حِينَ نَرَكَبُهُا مِنِ النَّظَالَمُ تُدَعَى أُمُّ صَبَّار وأمُّ عامرٍ وأم الطريق : الصَّبع . قال يعقوب : أمُّ أوعال : هضبة بعينها .. قال :

## \* وأمَّ أو عال كَهَا أُوأُفْرَ با<sup>(٧)</sup> \*

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان .

<sup>(</sup>٢) وقعت في المخصص ( ١٣ : ١٨٩ ) بالشين المعجمة . وانظر المزهم .

<sup>(</sup>٣) في المخصص : د هي هضبته الامنفذ فيها ٠ . (٤) في السان (١٤: ٢٧): ﴿ شَجْرُ السَّمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في المخصص ( ١٣ : ١٨٥ ) : « وهان .... يوماً عليك سحوق » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الحسرة ﴾ تحريف. وانظر المخصص ( ١٣: ١٨٥ ) (٧) اظر المزاة (٤: ٧٧٧) والمخصص (٦٣: ١٨٥) والسان (١٤: ١٨٥).

وهو من أرجوزة للمجاج في ديوانه ٧٤ . وقبله : • خلي الذَّابات شمالا كتبا •

وأُمُّ الكفِّ : اليدِّ . قال :

\* ليس له في أمِّ كفٌّ إِصبَعُ \*

وأُمُّ البَيض: النَّمامة . قال أَبو دُوَّاد :

وأَتَانَا يَسْنَى تَفْرُشَ أَمُّ ال حبيض . . . . . . . (١)

وأَمُّ عامرٍ: المفارَة '' . وأَمُّ كايبِ '' : شجيرة لها نَور أصفر. وأَمُّ عِرْيَط: المقربُ . وأَمُّ التَّقِلِة . وأَمَّ قَشْمَ ، وأَمُّ خَشَّاف ، وأَمَّ الرَّقوبِ ، وأَمُّ الرَّقِ ، وأَمُّ أَرْبَق ، وأَمَّ رُبَيق ، وأَمُّ جُنْدَب ، وأَمَّ البَليل ، وأَمُّ البَليل ، وأَمَّ البَليل ، وأَمَّ البَليل ، وأَمَّ الرَّبيل ، وأَمْ أَرْوة : النَّمَجة . وأَمْ سُويَد وأَمْ عَزْم : سافلة الإنسان .

وأمُّ جار : إيادُ <sup>(٢٦</sup> . وأمْ شَمْلَةَ : النَّمال الباردةُ . وأمْ غِرْس : الرَّكية<sup>(٣)</sup> .

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي دواد الإيادي كما في اللسان ( ٧ : ٢٧١ ) والحيوان ( ٤ : ٣٦٥ ). وتمامه .
 د شداً وند تعالى النهار » . والتفرش : أن يفتح الطائر جناحيه حين المدو .

<sup>(</sup>۲) الذي في اللسان ( ۱٤ : ۲۹۸ ) أن أم عامر « المقبرة » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ( ٢ : ٢٢٠ ) والمخصص ( ١٣ : ١٩١ ) : « أم كاب ٣ .

 <sup>(</sup>٤) بنتج فكسركا ق الدان (رام)، وضبطت في المخصص بالتحريك وبنتج فكسر
 وبالنتج ضبط قلم فيهما.

<sup>(</sup>٥) كذا في السان بضبط القلم. وفي المخصص ( ١٣ : ١٨٧ ) بنتج الراء وكسر الباء .

 <sup>(</sup>٦) ق المخمس (١٣ : ١٨٩ ) : « أم بابر المادة وقبل بنو أسد. وقبل إنما سموا
 بذك لأنهم زرادون » وق اللمان ( ٢١ ، ٢٩٨ ) أن أم جابر كنية المجنز وللسنبلة أيشا .

 <sup>(</sup>٧) ف الزمر (١٠:٧٠٥): « وأم غرس ركية » . وف المرسم لابن الأثير أنها ركية المسدانة بن قرة .

وأَمُّ خُرْمَانَ : طريق<sup>(١)</sup> . وأم الهشيعة : شجرةٌ عظيمة مِنْ يابس الشَّجَر . قال الغرزدق يصفُ قِدْرًا :

إذا أطْبِمَتْ أمَّ الهشيمة أرْزَمَتْ كَا أَرْزَمَتْ أَمُّ الْجُوَّارِ الْجُلَّيْ<sup>؟</sup> وأمُّ الطَّمَام : البَطْن . قال :

ربَّيتُه وهو مثلُ الفرخ أعظمهُ أَمُّ الطَّمَامِ تَرَى فِي جِلْدِهِ زَعَبَا (٢) قال الخايل : الأَمَّة الدِّين ، قال الله تعالى : ﴿ إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَلَى الله عليه و وحكى أبو زبلا : لا أمَّة له ، أى لا دِينَ له . وقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم فى زبلا بن عرو بن 'نفيل : « بُبُهْتُ أُمَّةً وحْدَهُ » . وكذلك كلُّ مَنْ كان على دِينِ حقَّ محالفٍ لسائر الأديان فهو أمَّة . وكلُّ قوم نُسبوا إلى شيء وأضيفوا إليه فهم أمَّة ، وكلُّ جِيل من النَّاس أمَّةٌ على حِدَة . وفى الحديث : « لولا أنَّ هذه الكلابُ أمَّةٌ من الأمم لأَمَرْتُ بَتَهَا ، ولكن اقتُلُوا منها كلَّ أَسودَ بَهَمٍ » . فأمَّا قوله تعالى : ﴿ كَانَ بَتَنَاس أَمَّةً وَالله تعالى : ﴿ كَانَ وَمَنْدُ بِنَ . وقيل : بل كان جميعُ مَنْ مع نوح عليه السلام فى السفينة مؤمناً ومنذرين . وقيل : بل كان جميعُ مَنْ مع نوح عليه السلام فى السفينة مؤمناً مُتَا تَنْ وقوا . وقيل : بل كان جميعُ مَنْ مع نوح عليه السلام فى السفينة مؤمناً مُتِدَى به ، وهو سبب الاجتاع . وقد تكون الأمَّة جاعة العلماء ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ سَبِ الاجتاع . وقد تكون الأمَّة جاعة العلماء ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ سَبِ الاجتاع . وقد تكون الأمَّة جاعة العلماء ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنْ عَبِهِ العَلَى الله عالى . ﴿ وَلَوْلَكُنْ اللهُ عَلَى الله عَلَا عالَهُ عالَى الله عالى . ﴿ وَلَلْمَكُنْ عَلَا الله عالى الله عالى . ﴿ وَلَلْمَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ الله عالى . ﴿ وَلَلْمَكُنْ عَلَيْ الله عَلَا عَلَا عَالَيْ الله عَلَا عَلَا عَالَى الْمُعَالَى . ﴿ وَلَلْمَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) فالمخصص: « ملتق طربق حاج اليصرة وحاج الـكوفة » .

۲) انظر دیوانه س ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) البيت لامرأة من بنى هزان يقال لهـا أم تواب . انظر الحماسة ( ١ : ٣١٦ ) والـكامل ١٣٦ – ١٣٧ لىسك .

مِنْـكَمُ ۚ أَمَّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ وقال الخايل : الأُمَّة القَامَة ، تقول المَرَب إِنَّ فلاناً لَطُويل الأَمَّة ، وهم طِوال الأَمَّم ، قال الأعشى :

وإِنْ مُمَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ حِسانَ اوُجوهِ طِوالُ الأَمَمْ

قال الكسائى : أمَّة الرجل بَدَنه ووجْهه . قال ابن الأعراق : الأمَّة الطاعة ، والرَّجلُ العالم . قال أبو زيد : بقال إنه لحسَنُ أمَّة الوجْه ، يَغْزُون السّنة ('') . ولا أمَّة لبنى فلانِ ، أى ليس لهم وجه يقصدون إليه لكنهم بخيطون خَبْط عَشُواء . قال اللّحيائ : ما أحسن أمَّته أى خَلْقه . قال أو عُبيد : الأتي فى اللغة المنسوبُ إلى ما عليه جِيلة الناس لا يكتُب، فهو أي أنْ لا يكتُبُ على ما وُلِية عليه . قال : وأمَّا قولَ النَّابِعة :

# \* وَهَلْ يَأْتَكُنْ ذُو أَمَٰةً وِهُو طَائِعُ (<sup>(٢)</sup> \*

فَن رَفَعَهُ أَرَادَ سَنَةً مَلَكَةً ، وَمِن جَعَلِهُ مَكَسُوراً جَعَلِهُ دِيناً مِن الانتهام ، كَفُولْكُ اثْنَم بِفَلان إِنَّةً . والأَمَة في قوله تمالى : ﴿ وَادَّكَرَ بَعْدُ أَمَّةٍ ﴾ أَى بعد حين . والإمام : كلُّ مِن اقتُدِى به وقُدُّم في الأمور . والذي صلى الله عليه وسلم إمام الأثمة ، والخليفة إمام الرَّعية ، والفرآن إمام المسلمين . قال الخليل: الإمَّة النَّمَة . قال الأعشى :

<sup>(</sup>١) بغزون ، أى يقصدون. وسنة الوجه: صورته .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في خسة دواوين العرب ٥٣ :

<sup>•</sup> حلفت ولم أرك لنفسك ربية •

#### \* وأصابَ غزوُكَ إِمَّةً فأزالهــا(١) \*

قال ويقال للخَيطِ الذى يقوَّمُ عليه البِناه إمام . قال الخليل : الأمامُ الفَدَّام ، يقول صدرُك أمامُك ، رَفَعَ لأنَّه جَمَله اسما . ويقول أخوك أمامَك نصب لأنه فى حال الصفة ، يعنى به ما بين يديه . وأمَّا قول لَبيد :

فَنَدَتْ كِلاَ الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْحَافِةِ خَلْفُهَا وَأَمَامُهَا

فإنه ردَّ الخلف والأمام على الفرجين ، كقولك كلا جانبيك مولى المخافة يمينك وشِمالك ، أى صاحبها ووائيًما . قال أبوزيد : امض يَمــامِى فى مـنى إمض أمامى . ويقال: يمــامِي ويمــامــي<sup>(٢)</sup> . قال :

\* فَقُلْ جَابَـتِي لَبَّيكَ وَاسْمَعْ بمـامتى \*\*

وقال الأصمى ُ : «أَمَامَهَا اقِيتْ أَمَةٌ عَلَهَا » أَى حَيْمًا تُوجَّهَتْ وَجَدَتُ عَمَّلًا . ويقولون : «أَمَامَكُ ثَرَى أَثَرَكُ » أَى تَرَى مَا قَدَّمْت . قال أَبوعبيدة : ومن أَمْثالهم :

\* رُوَيْدَ تَبَيَّنْ مَا أَمَامَةُ مِنْ هندِ (١) \*

<sup>(</sup>١) صدره كما في الديوان ٢٧ واللسان ( ١٤ : ٢٨٩ ) :

 <sup>\*</sup> ولقد جررت إلى الغنى ذا فاقة \*

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « فى معنى امن أمامتى وأماى وعامتى » ، ووجهته بنا على ما ؤ
 اللسان ( عم ) .

 <sup>(</sup>٣) أَلِمَانِة : الجواب . وفي الأصل : « جانبي » صوابه في اللسان . ومجزه :
 \* وأاين فراشي إن كبرت ومطعمي \*

 <sup>(</sup>٤) هو عجز لبيت لعارق الطائى كما في الحاسة ( ٢ : ١٩٨ ) والسان ( ١٠ : ٣٠ )
 ومحجم البلدان ( ١ : ١٠٥ ) ومسدره : \* أيوعدن والرمل بينى وبينه \*
 وقد ضيرت الأمامة بأنها الثلاثمائة من الاطراء والهند بأنها المائة .

يقول: تشَبّتْ فى الأَمر ولا تَمْجَل يتبيَّنْ لك. قال الخليل: الأَمَم الشيء اليسير الحقير، تقول فعلت شيئاً ما هو بأَمَم ولا دُونٍ. والأمم: الشيء القريب المتناول. قال:

كوفيَّـــة ٌ نازحٌ كَخَلَّتُهَا لاأَمَمْ دارُها ولاصَقَبُ<sup>(١)</sup> قال أبوحاتم : قال أبوزيد : يقال أَمَمٌ أَى [صغيرٌ و<sup>(٣)</sup>] عظيم ، من الأضداد . وقال ابن قيئة في الصغير :

يا لَمْفَ نفسِي على الشَّبابِ ولم أَفقِدْ به إِذْ فَقَدْتُهُ أَكَمَا<sup>(٢)</sup>
قال الخليل : الأمّم : القصد . قال يونس : هذا أَمْرُ مَامُومٌ يَأْخَذْ به
الناس . قال أَبوعمو : رجل مِعُ أَلى يؤمُّ البلادَ بغير دليل . قال :

احذَرْنَ جوَّابِ الفلا مِثمًا \*

وقال الله تعالى : ﴿ وَلاَ آمَّينَ البَيْتَ الخُرَامَ ﴾ جمع آمَّ بؤمُّون بيتَ الله أَي يقصدونه . قال الخليل : التيمُّم يجرى مجرى التوخّى ، يقال له تيمَّمُّ أُمراً حسنا وتيمَّوا أُطيب ماعندكم تَصدَّقوا به (1) . والنيمُّم بالصَّعيد من هذا المدى ، أَى توخَّوا أُطيبَه وأُنظَفَه وتمدوه . فصار النيمُّم في أفواه العامة فعلاً للتمسُّح بالصعيد ، حتى يقولوا قد تَيمَّم فلان بالتُراب . وقال الله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيْبًا ﴾ أى تعمَّدوا . قال :

البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه ٧٦ . (٢) تـكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) أي لم أفقد به شيئاً صغيراً ، انظر الأضداد لابن الأنباري ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وتيمم أطيب ما عندكم فصدَّوا به ٤، محريف .

إن نكُ خيلي قد أصيب صميمُها فعداً على عَيْنِ بَيمَّتُ ماليكا<sup>(1)</sup>
وتقول بمّتُ فلانًا بسهمي ورُمحي ، أي توخّيته دون من سواه ؛ قال :

يَّمَتُهُ الرُّمْحَ شَرْرًا ثم قلتُ له هذه المرُوَّةُ لا لِمِثُ الرَّحاليقِ (1)
ومن قال في هذا المدنى أمّته فقد أخطأ لأنه قال (شزراً » ولا يكون الشَّرْر إلا من ناحية ، وهو لم يقصد به أمامه . قال الكسائي : الأمامة التمانون من الإبل (1) . قال :

فَنَّ وأعطاني الجزيلَ وزادَنى أَمَامَةَ يمدُوها إلَّ حداتُها<sup>(1)</sup> والثُّم : الرَّئِس ، يقال هو أُثْهم . قال الشَّنْفَرى :

وأيُّمُ عِيالِ قد شَهدتُ تَقُوتُهُم إذا أطمَّهُم أَخْرَتْ وأَقَاتِ<sup>(٥)</sup> أراد بأمَّ العَيال رئيسَهم الذي كان بقوم بأمرهم، ويقال إنَّ كان تأبَط شرًا.

﴿ أَنْ ﴾ وأما الهمزة والنون مضاعفة فأصلٌ واحد ، وهو صوتٌ بتوجّع. قال الخليل يقول: أنّ الرجل بنِنّ أنيناً وأنةً وأنًّا، وذلك صورَهُ بتوجّع قال ذو الرّمّة:

 <sup>(</sup>١) على عين ء أي بجد ويتين . والبيت لحناف بن تذبة ، كما ف اللسان (عين) والأغانى
 (١٦ : ١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) البيت لعامر بن مالك ملاعب الأسنة ، كما في السان ( ١٢ : ٣ / ٢٨ : ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي في اللسان ( ١٤ : ٣٠٠ ) أن الأمامة الثلاثمائة من الإبل .

<sup>(؛)</sup> بشه هذا البت ما ورد في المخصص ( ٢٠١ : ١٣١ ): أنار له من جانب البرك غـــدوة هنـــدة يخدوها البه حدامها،

<sup>(</sup>٥) اظر الفضليات ( الفضلية ٢٠ : ١٩ ) . . :

تشكو الخشاش و تجرى النَّسْمَتْيْنِ كَا أَنَّ الريضُ إِلَى عُوّادِهِ الوَسِبُ ويقال رجل أنَانٌ ، أى كثير الأنين . اللَّحياني : يقال القوس تأن أنيناً ، إذا لان صوتها وامتد ؟ قال الشّاعى:

َنْمَنُ حَيِن نَجِذَب الحَمْطُوما<sup>(١)</sup> أَنِينَ عَبْرَى أَسَلَتْ حَجَا قال يعقوب: الأنّانة من النَّساء التي يموت عنها زوجُها وتتزوَج ثانياً<sup>(١)</sup>، فكلَّما رأته رَنَّتْ وقالت: رحم الله فُلانًا .

وأما ﴿ الهمزة والهاء ﴾ فليس بأصل واحد، لأنّ حكايات الأصوات ليست أصولًا يقاس عليها لكنهم يقولون: أمّ أهّةً وآهة. قال مثقّب:

إذا ما قت أرحُلُها بايلِ تأوَّه آهَةَ الرَّجُلِ الحزينِ

﴿ أُو ﴾ كلة شكُّ وإباحة .

﴿ أَى ٓ ﴾ كَلَمْ تسجُّب واستفهام ، يقال تأبّيتُ على نفلت أى عَكَشْتُ (\*\*). وهو قول القائل:

وعلت أنْ ليست بدارِ تَلْمِية \*
 وأمّا تأبّيت والآية نقد ذكر في بابه . وآم مدود شجر" ، وهو قوله :

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤية ، كما في اللسان ( ١٦ : ١٦٩ ). وفي الأصل : « تُن حتى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ثانية » .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل وكذا ف ألغريب المصنف ٢٧٦ : « تمكنت » صوابه بالثاء .

أَصَكَّ مُصَلِّمِ الْأَذُنِينِ أَجْنَى له بالسَّىِّ تَنُوْمُ وَآهِ ( ) وَاللَّهِ اللَّهِ الْطَلِيلِ : يقال خَسَكَاية الأصوات في العساكر ونحوها : آم . قال : 
في جعفَلِ لِجَبِ جَمَّ صَوَاهِلُه بالليل تُسْمَعُ في حافاتِهِ آهِ ( ) . 
وقد قلنا إِنْ الأصوات في الحكايات لِيست أصولًا يقاس عليها .

# ﴿ باب الثلاثي الذي أوَّله الممزة ﴾

﴿ أَبِتَ ﴾ الهمرة والباء والناء أصلٌ واحد ، وهو الحرّ وشدّته . قال ابنُ السكّيت وغيره : أَبَتَ يومنا يأ بُتُ<sup>(٣)</sup> إذا اشتدّ حرّه، فهو أبيّ . . وأنشد :

بَرْكُ هَجُود بَفَلاةٍ قَفْرِ<sup>(٤)</sup> أَحْمَى عليها الشمسُ أَبْتُ اكْرَ ويقال يوم 'أَبْتُ وليلة أَبْتَةَ '. ورجل مأبُوت 'أصابه الحر". قال أبو على الأصفهانى : الأَبْنة كالوَغْرة من القَيظ .

﴿ أَبِثُ ﴾ وهـذا الباب مهملُ عند الحليل . قال الشّيباني : الأبثُ الأشِرُ النّشيط . قال :

 <sup>(</sup>٧) قبله كما في اللمان ( ١٠: ١٦ ) :
 إن تلق عمراً فقد لاقيت مدرعاً وثيس من عمه إبل ولا شاء

<sup>(</sup>٣) يقال أبت يأبت ، كيضرب ويدخل ، وأبت بكسر الباء .

 <sup>(</sup>٤) البرك: الإبل الكتية. وق الأصل « بزل » ، وأراه تحريفاً . قال طرفة:
 و برك هجود قد أثارت عافق نواديها أمنى بعض بجرد
 (٣ - مقايس - ١)

أَصْبَحَ عَمَّارٌ نَشْيَطًا أَبِثَا ۖ يَأْكُلُ لِمَا بَاثْنَا قَدْ كَبِثَا (1)

وهذا الباب مهمل عند الخليل ، وليست الكلمة عند ابن دريد<sup>(٣)</sup>. والكَبِث : للتنبَّر الرُوح ، وليس الكَبِث عند الخليل ولا ابن دريد . ويقال لذى لاَيَقِرَ من الرَح إنه لأبِثُ . قال الشَّيبانى : أصبت إبلًا أباتَى <sup>٣)</sup> بينى بُروكاً شَباعَى . وناقة أبِنَة .

﴿ أَبِكَ ﴾ الهمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول المدّة ، وعلى التوحّش . قالوا : الأبد الدهر ، وجمه آباد . \* والمرب تقول : أبد أبيد ، كلا يقولون دهر \* دَهير . والأبدَه النقلة تبقى على الأبد . وتأبّد البمير توحّش . وفي الحديث : «إنّ هذه البهائم لها أوابدُ كأوابد الوحْش ، وتأبّد المنزلُ خَلا . قال لمد :

عَنَتِ الدِّيارُ تَحَلُّما فَقَامِها بِمِينًى تأبَّدَ غَوْلُما فرِجامُها 😘

وقال ابنُ الأعرابى: الإبد ذات النتاج من المال ، كالأمّة والفرس والأنان ، لأنَّهن يَضْنَان فى كلِّ عام ، أى بلدْن . ويقال تأبَّد وجهُهُ كَلْفَ .

<sup>(</sup>١) الرجز لأبي زرارة النصرى كما في اللسان (٢: ١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) وذكر في الجهرة (٣: ١٩٩١) من هذه المادة « أبث الرجل بالرجل ، إذا سبه عند
 السلطان ناصة » .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل د أياي » .

<sup>(</sup>٤) النول والرجام : موضعان . والبيت مطلع معلقة لبيد .

﴿ أَمِر ﴾ الهمزة والباء والراه يدلُّ بناؤها على نخس الشيء بشيء عمدًد. قال الخليل: الإبرة ممروفة ، وبائمها أبَّار . والأَبْرُ ضرب المقرب بإبرتها ، وهي تأبِّرُ . والأَبْرُ إلتاح النخل ، يقال أَبَرَ مُ أَبْرًا ، وأَبَّرَ مَ تأبيرا . قال طَرَفة : قال الخليل : والأَبْرُ علاج الزرع بما يُصلحه من السّتى والتمثّد . قال طَرَفة :

ولِيَ الْأَصْلُ الذِّي فِي مثله بُصَلِح الْآبِرُ زَرَعَ اللُّوْ َـَبِرُ (١)

المؤتبر الذى يَطلُبُ أن يقام بزرعه . قال الخليل : المآبر التمّائم ، واحدها مِثبر . [ قال النابغة<sup>٣٧</sup>) :

وذلك من قول أتاك أقولُه ومِنْ دَسَّ أعداء إليكَ المِمَّ آبرا<sup>(٢٠</sup>) ويقال إنه لذو مِثبر، إذا كان مَمَّاما. قال:

ومَن يكُ ذا مِنْبرٍ باللسا ن يَسْنَحْ به القولُ أو يَثِرَح

قال الخليل : الإبرة عُظَيْم مستو ٍ مع طرف الزَّند من الذراع إلى طرف الإصبع . قال :

\* حيث تلاقى الإبرةُ القبيحا<sup>(1)</sup> \*

ويقال إن إبرة اللسان طرفه .

<sup>(</sup>١) و الأصل : « في الذي مثله » ، صوابه في الديوان ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من اللسان (٥: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) في اللسان والديوان ٤٠ : ﴿ وَمِنْ دَسِ أَعِدَاثُنَّ ﴾ .

<sup>(؛)</sup> لأبر النجمكما في المسان ( ٣ : ٣٨٧ ) . والقبيح : طرف عظم المرفق -

﴿ أُبِرْ ﴾ الهمزة والبا، والزاء بدل على القلق والسرعة وقلة الاستقرار. قال الحليل : الإنسان يَأْبِزُ في عَدُوه ويستريح ساعة ويمفى أحيانا ( ) قال الفرّاء : الأبَرْ ي والقَمْزَى اسمان من أبر النرس وقفَزَ . والأبرُ الوبْب. قال أبو عموه : تَجِيبَة أبُوز ، أى تصبر صبرا عجيبا ، وقد أبَرَت تَأْبِر أبْراً . قال : لقد صَبَحْتُ حَلَ بن كُوزِ عُلالةً مِنْ وَكَرَى أَبُوز ( ) قال الشّيباني : الآبر الذي بأبِر بصاحبه ، أي يبني عليه ويعرض به . يقال : أراك تأبر به .

﴿ أَبِسَ ﴾ الهمزة والباء والسين تدلّ على القهر ، يقال منه أَبَسَ الرجُلُ الرجُلَ ، إذا قَهَرَه . قال :

\* أَسُود هَيْجا لَمَ تُرَمْ بأَبْسِ<sup>(٣)</sup> \*

والأَّبس: كلّ مكان خِشن ِ. ويقال أَبَشَت بمعنى حَبَسْت (<sup>1)</sup> وتأَبَس الشيء تغيَّر . قال المتلس:

أَلْمَ تَرَ أَنَّ اَلِمُونَ أَصْبَح راسِيًا تُطيف بِه الأيام لا يَتَأْبَّسُ ويقال هي بالياء : « لايتأبِّس» ، وقد ذكر في بابه .

<sup>(</sup>١) في الأصل. ﴿ لِحَسَانًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لجران العود ، كما في اللسان ( أبز ) وديوان جران العود ٧ ه .

<sup>(</sup>٣) للمجاج . وأنشده في الجهرة (٣: ٢٠٥ ) . وفي اللسان :

<sup>\*</sup> وليث غاب لم يرم بأبس \*

<sup>(</sup>٤) حدًا المعنى لم يرد في اللسان .

﴿ أَبْشَ ﴾ الهمزة والباء والشين ليس بأصل ، لأنّ الهمزة فيه مبدلة . من هاء . قال ابن دريد : أَبَشْتُ الشيء وهَبَشْتُه إِذا جمعته .

﴿ أَبِضَ ﴾ الهمزة والباء والضاد تدلّ على الدهر ، وعلى شىء من أرفاغ البطن . الأُبضُ (١) الدهر وجمعه آباضٌ؛ قال رؤبة :

\* في حقبةٍ عشنا بذاك أبضا \*

والإباض حبلُ يُشدّ به رسغ البعير إلى عضده؛ تقول أَبضَّته . ويقال لباطن ركبة البعير المَـاْبض . وتصغير الإباض أُبَيَّض . قال :

أقول لصاهبي والليلُ داج أَبيَّضَك الْسَيِّدَ لِايَضيمُ يقول: احفظ إباضك الأسودكي لايضيم. وقال لبيد:

كأن هجانَها متأبِّضات وفي الأقران، أصورةُ الرَّغام (٢)

مَتْأَبُّضَات : معتقَلات<sup>(٢)</sup> بالأُبُض . يقول كأمَّها فى هذه الحال وفى الحبال أصورة الرَّغام .

﴿ أَبِطَ ﴾ الهمزة والباء والطاء أصل واحد ، وهو إبط الإنسان أو استمارة في غيره . الإبط معروف . وتأبَّطْت الشيء تحت إبطى .

 <sup>(</sup>١) ضبط في الأصل ضبط قلم بالفتح. وقيده في اللسان و بالضم ».

 <sup>(</sup>٢) الأصورة: جع صـــوار ، وهو القطيع من بقر الوحش ، والرغام ، بالنتج : وملة بسيما .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « متمقلات » تحريف . وفى اللسان « ممقولات » .

قال ابن دريد : تأبَّط سيفه إذا تقلّده ؛ لأنه يصير تحت إبطه . وكلُّ شى. تقلّدته فى موضع السيف فقد تأبَّطته . قال الهذلى (١٠) :

شرِبت بجَمَّةً وصدَرْتُ عنه وأبيض صارم ذَ كَرْ إباطي

قال قوم: قوله إباطى، أى هو ناحيةَ إبطى. وقال آخرون: هو إباطىًّ نَسَبَهُ إلى إبطه ثم خَفَف . والاستعارة : الإبط من الرمل، وهو أن ينقطع معظمُه ويبقى منه شى، رقيقٌ منبسط متَّصل باكِدَد، فمنقطع معظمه الإبط؛ والجم الآباط . قال ذو الرَّمَة :

١٠ وحَوْمانة ورقاء يجرى سَرابُها بمنسحَّة الآباط حُدْب ظهورُها<sup>(٢)</sup>

﴿ أَبِقَ ﴾ الهمزة والباء والقاف يدلُّ على إباق العبد، والتشدُّد في الأمر . أَبَّق العبد يأبق أَبِقًا وأَبِقًا (<sup>7)</sup> قال الرَّاجز :

أُمسِكُ بنيكَ عمرُو إِنِّي آبَقُ ﴿ بَرَقُ عَلَى أَرْضِ السَّعَالَى آلَقُ ( 4)

ويقال عبدٌ أَبُوقَ وأَبَّاق . قال أبو زيد : تأبُّقَ الرجل اســتتر .

قال الأعشى :

<sup>(</sup>۱) هو التنتقل الهذلى ء كمّا فى الجمهرة ( ٣ : ٢٠٧ ) واللسان ( ٩ : ١٢١ / ٢١ : ٢٩ ) والقسم التانى من بحوح أشعار الهذليين س ٨ ٩ .

 <sup>(</sup>۲) الورثاء : الغبراء تضرب إلى السواد ، كما في شرح ديوان ذى الرمة س٣٠٩ . وفي الأصل:
 « زرقاء » تحريف . والمنسعة : التي تنسع آ باطها و تعرف .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : ﴿ أَبُوا وَإِبَاءً ﴾ . وضبط ضبط قلم يضم الباء وكسرها مع فتح باء الماضي .
 ﴿ وَالْجِيرَةُ وَالْجِيلَ ؛ أَبِنَ يَأْبِنَى ﴾ وأبنى يأبنى من بابن ضرب ونس .

 <sup>(</sup>٤) ينسب لمل « السعادة » الخرافية زوج عمرو بن يربوع . انظر نوادر أبي زيد ١٤٧ والهوائية و ١٤٧ ).

#### ولكن أتاه الموتُ لا يتأبَّقُ<sup>(١)</sup>

وقال آخر:

أَلاَ قَالَتْ بَهَانِ ولم تأبَّق نَمِت ولا يليقُ بك النَّميمُ (٢)
قال بعضهم : يقال للرَّجل إِنَّ فيك كذا ، فيقول : «أَمَا والله ما أَنابَّق » ، أَى ما أُنكِر ، ويقال له يا ابنَ فلانة ، فيقول : «ما أَنابُقُ منها» أى ما أُنكِرُ ها .
قال الخليل : الأَبْق قِشْر القِنَّب . قال أبوزياد : الأَبْق نبات تُدَقَّ سُوتُه حتى يَخلُص لحاؤه ، فيكون قتبًا قال رؤية :

\* قُودٌ ثمانٍ مثلُ أَمْراسِ الأَبَقُ<sup>(٣)</sup> \*

وقال زهير :

\* قد أُحكمِت حَكَماتِ القِدِّ والأَبقَا<sup>(١)</sup>

﴿ أَبِكَ ﴾ الهمرة والباء والكاف أصل واحـــد، وهو الـَّمَن، ع يقال أبكَ الرجل، إذا تعينَ .

﴿ أَبِلَ ﴾ الهمزة والباء واللام بناء على أصول ثلاثة : [على] الإبل ، وعلى الاجتراء، وعلى الثَّقل ، و [على] الغلبة . قال الخليل : الإبل معروفة .

<sup>(</sup>١) صدره كما في الديوان ص ١٤٦ والبسان ( ١١ : ٢٨٣ ) :

<sup>\*</sup> فذاك ولم يعجز من الموت ربه \*

 <sup>(</sup>۲) البيت في نوادر أبي زيد ۱۱ منسوباً الل غامان بن كب . ورواية السان (۲۸۳:۱۱):
 ه كبرت ولا يليق ع . وبهان : اسم احمراً دمثل حفام . وسيأتى في ( بهن ) .

<sup>(</sup>٣) قود : جم أقود وقوداء . والبيت في ديوان رؤية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) صَدْرُهُ كُمّاً فِي الديوانِ صِ ٤٩ : \* القائد الحبل منكوبا دوابرها \*

وإبل مؤبّلة جُملت قطيما قطيمًا ، وذلك نمتٌ فى الإبل خاصَّة . ويقال للرجل ذى الإبل آبل . قال أبوحاتم : الإبل بقال لَمسانًها وصفارها ، وليس لها واحدٌ من الفظ ، والجم آبال . قال :

قد شربت آبالهم بالبّار والنّار قد تشني من الأوار (()
قال ابنُ الأعرابي : رجل آبل ، إذا كان صاحب إبل ، وأبلُ بوزق من أبلِ النّاس ، أي أحد فيم بالإبل ، ويقولون : «هو آبلُ من حُنيف إلحاناتم (() » . والإبلات الأبل ، وأبل الزّبُل كثرت إبله فهو مؤبّل ، ومال مؤبّل في الإبل خاصة ، الإبل ، وأبل الزّبُل كثرت إبله فهو مؤبّل ، ومال مؤبّل في الإبل خاصة ، وهو كثرتها وركوبُ بعضها بعضا ، وفلان لا يأتبل ، أي لا يثبت على الإبل . وهو أن تُحسِن القيام عليها ، وكان أبو عبلة يقُول : «إنّ أحق الأبلوالي وهو أن تُحسِن القيام عليها ، وكان أبو عبلة يقُول : «إنّ أحق الأبلوالي بالأبوالي الساء ؛ ألبائها شفاء ، وأبوالها دواء ، ومَلكمها سناء » ، قال أبو حاتم : يقال للإبل ألبال المائه في اللها أكال لفلان أبل أ أي له مائة من الإبل ، تُجل ذلك اسمًا للإبل المائه ، قال الوحاتم :

 <sup>(</sup>١) في اللسان ( ۲ : ۲۰۱ ) ه أي سقوا إيلهم بالسبة ، إذا نظروا في سمة صاحبه عرف
 صاحبه فسق وقدم على غيره المعرف أزباب تلك السمة ، وخلوا لها الماء ته .

<sup>(</sup>٣) حنيف الحناتم : وجل من بني تبم اللات بن ثعلبة . أفظر الميداني .

<sup>(</sup>٣) كَذَا صَبِطت فِي اللَّسَانِ . وفي الأصلينِ ﴿ أَلَّابِلَهُ ﴾ في هَذَا الموضع فقط.

 <sup>(</sup>٤) ترقأ العاء: أي تحقيها وتبكّنها ، وهو نظير المدنث: • لا تسبوا الإبل فإن فيها وقو الدين الما ومهر الكريمة له له أي إنها تعطى في الديات بدلا من الفود. وفي الأصل به • ترقه الدماء له

كَهُنَيدة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «النَّاس كابلٍ مانه ليست. فيها راحلة » . قال الفرَّاء : يقال فلان 'يؤبِّل على فلان ، إذا كان يُسكِّزُ عليه . وتأويله التفخيم والتعظيم . قال :

جزَى الله خيراً صَاحبًا كَلَا أَتِي أَقَوَ وَلَمْ يِنظُرُ لَقُولَ اللَّوْبَلِ

قال: ومن ذلك سمّيت الإبل لفظم خَلْقها. قال الخليل: بعير آبِلُ في موضم لايبرح يجتزئ عن الماء . وتأبّل الرجل عن المرأة كما بحترئ عن الماء ، ومنه الحديث: « تأبّل آدمُ عليه السلام على ابنه المقتول أبّامّه لايُصيب حَوَّاء » . قال لَبيد :

وإذا حرَّ كَتْ غَرْزِي أَجْمَرَتْ لَأُوقِوانِي عَدْوَ جَوْنِ قَدْأَبَلُ ('') يعنى حِمارًا اجترأ عن المـاء . ويقال منه أَبَلَ كَأْبِلُ وَكَأْبِلُ أَبُولا ــ قال العجاج :

## \* كَأَنَّ جَلْداتِ المَخاصُ الأُبَّالُ<sup>(٢)</sup> \*

قال ابن الأعرابيّ : أَبَلَت تَأْبِلُ أَبْلاً ، إِذَا رَعَتْ فِي الكَلاَّ ـ والكَلاَّ [ الرُّطُّبُ فِي الْجَلاَ [ الرُّطُّبُ و<sup>(٣)</sup>] اليابسُ \_ فإذا أكلت الرَّطُّبُ فِيو الْجُزْء . وقال أبوعبيد : إيل أوابِلُ ، وأَبَّلُ ، وأَبَّل ، أَى جوازى ً قال :

 <sup>(</sup>١) أجرت ، بالراء الهبلة :أسرعت وعدت . وف الأصل و أجزت ، ومو خطأ . وقد أشد.
 البيت في السان ( ٥ : ١١٨ ) وقال : ﴿ ولا تقل أحز بالزاى ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أشده في اللمان (جلد) وقال: ﴿ وَنَاقَةَ جَلدَهُ لا تَبَالَى الدُّه › وبعده كما في ملحق.
 ديوان المجاح ٨٦: \* يضحن من حاته بالأبوال. \*
 ١٨٠ - كات الرح الكاد من الآلان و ١١ كان من قصد ماء ، وقبا الكاثر .

 <sup>(</sup>٣) تكلة بها يستقبم الكلام. وفي السان: ووالكلأ مهموز مقصور: ما يرعى . وقبل الكلة المنس رطه وباسه ه .

## \* به أَبَلَتْ شهرَى ربيع كِلَيْهِما (١) \*

قال الأصمى : إبل مُؤَّبِلَةٌ كثيرة ، كقولم غنم مُنَّبَة ، وَبَقَرْ مُبَيِّرَة . . ويقولون ويقال هى المتناة . قال ابنُ الأعرابي : ناقة أبيلة ، أى شديدة . ويقولون وما له هابِل ولا آبل ، المابل : المحتال الني عنه ؛ والأبل : الراعى ( ) . قال الخليل في قول الله تمالى : ﴿ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ : أى يتبع بعضُها بعضًا ، واحدها إبَّالةٌ وإبَّول . قال الخليل : الأبيل من روس النصارى ، وهو واحدها إبَّالةٌ وإبَّول . قال الخليل : الأبيل من روس النصارى ، وهو

وما أَيْبُكِيٍّ على هيكلٍ بَنَاهُ وَصَلَّبَ فيه وصارا<sup>(٢)</sup> قال: بربدأبيليّ، فلمَّا اضطُرُّ قدَّم ْ الياء، كا بقال أبنق والأصل أنوُّق . قال عدى :

إنَّى واللهِ فاقْبَــلْ حَلْفَتِى بَأْبِيلِ كَلَا صَــلَّى جَأْرْ وبعضهم : تأبَّل على لليت حَزِن عليــه ، وأبَّلت لليت مثل أبَّنْت . فأمَّا قول القائل :

قَبِيلانِ ، منهم خاذلٌ مانجيئي ومُستأبَلٌ منهم يُعَقُّ ويُظُلُّمُ

 <sup>(</sup>۱) البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذايين ٢٣ واللسان ( ١٣ : ٢٣ ) . و عامه :
 \* فقد مار نبها نسؤها وافترارها \*

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان ( هبل ) ص ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) الديوان واللمان ( سلب ٤ صور ٥ أبل ) . صلب : اتخذ صلياً . وصار: صور ٤ عن
 أي على الفارسي . غال أبن سبده : ٩ ولم أرها لغيره » . وفي شرح ديوان الأعشى س ٤٠٠ :
 « وصارا : سكن » .

فيقال إنه أراد بالمستأبَل الرجل المظاوم . قال الفرَّاء : الأَبلَات الأحقاد ، الواحدة أَبلَة . قال الماصرى : قضى أَبلَته من كذا أى حاجته . قال : وهى خصلةُ شرَّ ليست بخير . قال أبو زيد : يقال ما لى إليك أَبِلة بفتح الألف وكسر الباء ، أى حاجة . ويقال أنا أطلبه بأبِلة أى ترَّة . قال يمقوب : أَبلَى موضم . قال الشاخ :

فبانَتْ بأَبْلَى ليــــلةَ ثم ليــلةً بحاذَةَ واجتابتْ نوّى عَنْ نواهُما(') ويقال أبَل الرجل يَأبِل أَبْلاً إذا غَلَب وامتنع . والأَبْلَة : الثّقل . وفي الحديث : «كلُّ مالٍ أدَّبت زكاتُه فقد ذهبت أَبَلتُه » . والإبَّالة : ا<sup>ك</sup>ذْمة من الحطب (') .

﴿ أَبِنَ ﴾ الهمزة والباء والنون يدلّ على الذِّ كُرِ ، وعلى المُقَد ، وقَفْوِ الشَّىٰ ُ. الأَبْنَ : المُقَدفى الخشبة . قال :

\* قَضِيبَ سَرَاء قَلِيلِ الأَبَنْ (٢) \*

والأَبَنُ : التَدَاوات . وفلان يُؤنِّن كَذَا أَى يُذَمّ . وجاء في ذكر

<sup>(</sup>١) ديوان الشماخ ٨٩. وحاذة : موضع .

 <sup>(</sup>٣) وقد تبسطل الباء الأولى ياء فيقال في الثبل: « ضنت على لمينالة » أي بلبسة على أخرى
 كانت قبلها.

 <sup>(</sup>٣) السراء: شجر تتخذ منه النسى ، والبيت الأعشى. وسدره كما في الديوان س ٢١ والسان
 ( ١٤٠ : ١٦ ) :

<sup>\*</sup> سلاجم كالخل أنحى لها \*

مجلس رسول الله صلى الله عليـه وآله : « لا تُؤَثَّن فيـه الْمُرَمُ » أى لائذً كَرْ ('). والتأبين : مَذْحُ الرجل بعد موته قال:

لعمري وما دَهرِي بتأبينِ هالكِ ولا جَزِعًا مِمَّا أصابَ فأوجَما<sup>(٢)</sup> وهذا إبَّانُ ذلك أي حينُه . وتقول : أكَنْتُ أَثَرَه ، إذا قفوتَه ، وأَبَّنْت الشيء رَفَيْته . قال أوس<sup>(٣)</sup> :

يقولُ له الراؤون لهذَاكَ راكبٌ يُؤِّبُّنُ شخصًا فوقَ علياء واقتُ

﴿ أَبِهِ ﴾ الهمزة والباء والهاء يدلّ على النباهة والسموّ ما أَبَهْتُ به أى أَمُ أَعْمُ مَكانه ولا أُنِينت به . والأُبّهَتَ : الجلال .

﴿ أَبُورَ ﴾ الهمزة والباء والواو يدلّ على التربية والفَـذُو . أَبَوْتُ الشيءَ آبُومُ أَبُوا إِذَا عَذُوتَه . وبذلك سمّى الأب أبا . وبقال في النسبة إلى أب أَبُونَ . وعنز أبواء ، إذا أصابها وجمّ عن شمّ أبوال الأرثوى . قال الخليل : الأبُ معروف ، والجم آباء وأبُونُهُ . قال :

 <sup>(</sup>۱) ق السان: « أى لا ترى بسوء ولا تصاب ولا يذكر منها القبيح ومالا ينبغي مما .
 ستحى منه » .

<sup>(</sup>٢) من قصيدة لتمم بن نوبرة في الفضليات ( ٢ . ١٥ ).

<sup>(</sup>٣) يصف حماراً كما في اللسان ( ١٦ : ١٤١ ) والديوان س ١٦ .

ويجوز فى الشَّعر «هذان أباك» وأنت تريد أتَوَ اك، و «رأيت أبيك» بريد أبويك . قال :

\* وَهُوَ 'يُفَدَّى بِالأَبِينَ والخَالُ<sup>(١)</sup> \*

ويجوز فى الجمع أبُونَ . وهؤلاء أبوكم أى آباؤكم . أبوعبيد : ما كنتَ أَبَّا والله أبْرَا . قال : أَبَّا والله أبر من الأديم نؤمُّهُمُ ونأْ لُومُمْ جميعًا كَا قُدَّ الشَّيُورُ من الأديم قال الحليل : فلانٌ بَأْنُو الله يَم الله . كَا قُدَّ الشَّيُورُ من الأديم قال الحليل : فلانٌ بَأْنُو الله يَم الله . كا قد م كا يعذو الوالد والده .

﴿ أَنِي ﴾ الهمزة والبـاء والياء يدل على الامتناع . أبيت الشيء آباهُ ، وقوم أُبيُّونَ وأباهُ . قال :

\* أَبِيَّ الضَّيْمِ مِن نَفَرٍ أَباةً \*

والإ باء: أن تمرض على الرجل الشيء فيأبَي قبولَه ، فتقول ما هذا الإ باء ، بالضم والكسر . العرب ما كان من نحو فَعَل يَغْتُلُ<sup>(٢)</sup> . والأبيَّة من الإبل : الصَّمبة . قال اللَّحيانيُّ : رجلٌ أَبَيَانٌ إذا كان يأبَى الأَشياء<sup>(٣)</sup> ؛ ومالا مأباةٌ على مثال مَمْباةٍ ، أي تأباه الإبل . قال ابنُ السكيّت : أُخذَهُ أبالا

<sup>(</sup>۱) صدره کما فی اللسان ( ۱۸ : ۷ ) :

<sup>\*</sup> أقبل بهبوى من دوين الطربال \* (٢) كذا وردت المبارة. وفي اللسان : « قال النراء : لم يجيئ عن العرب حرف على «فعل يفعل مفتوح الدين في الماضي والنابر إلا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق ، غير أبي يأبي «فإنه حاء نادراً » .

 <sup>(</sup>٣) أبيان ، بالتعريك ، قال المجتمر الباهلي :
 وقبلك ما هاب الرجل ظلامني ونقأت عبن الأشوس الأبيان

إذا كان يأتى الطَّمامَ . قال أبو عمرو : الأوابى من الإبل الحقاق والجِلدَاع والثِّناء (١) إذا ضربها الفعل فلم تلقح ، فعى تسمَّى الأوابى حتَّى تلقح مرَّة ، ولا يبعد أن يكون الأباء من ولا تسمَّى بعد ذلك أوّابيَ ، واحدتها آبِيَة . ولا يبعد أن يكون الأباء من هذا القياس ، وهو وجع " بأخذ المفرّى عن شمَّ أبوال الأروّى . قال : فقلتُ لكنّازِ تركّل فإنَّه أبالاً إخالُ الضَّأنَ منه نواجيا(٢) الظَّأنَ منه نواجيا(٢) الأباء : أطراف القصب ، الواحدة أباءة ، ثم قيل للأَجَة أباءة ، كما قالوا للنّيضة أراكة . قال :

وأُخُو الأباءةِ إِذْ رأَى خُلاَّنَهُ تَلَى شِفاعًا حولَهَ كَالْإِذْخِرِ<sup>(\*)</sup> ويجوز أَن يكون أَراد بِالأباءة الرِّماح ، شبِّها بِالقَصِب كَثْرَةً<sup>(\*)</sup>. قال : مَنْ سَرَّهُ ضَرْبُ يُرغِيلُ بَعْضُه بعضًا كممعةِ الأباء المُحْرَقِ<sup>(\*)</sup>

(١) تقرأ بضم الثاء وكسرها مع المد . ورسمت في الأصل : ﴿ النَّنِي ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) البيت لابن أحمر كما في اللسان ( دكل ، أبن ) ، وتركل ، بالراء . وفي الأصل :
 « توكل » تحريف ، ويروى : « تدكل » بالدال ، وها يمني .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي كبر الهذال ، كما ف السان ( ١٠ : ٤٩ ) وديوان الهذابين ٦٣ نسخة الشقيطي
 ال في السان : « شبههم بالإذخر لأنه لا يسكاد بنت إلا زوجاً زوجاً » .

<sup>(؛)</sup> في الأصل: ﴿ كُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) البيت لكتب بن مالك الأنصاري ، كما في اللسان ( ١٨ : ٥ ) .

#### ﴿ باب الممزة والتاء وما يثاثهما ﴾

﴿ أَتِلَ ﴾ الهمزة والتاء واللام يدلّ على أصلٍ واحد ، وهو البطه والثناقل . قال أبوعبيد : الأتّلانُ تقارب الخَطْو فى غَضَبٍ ، يقال : أَتَلَ تَأْتُونُ وَأَنْتَد : يَأْتِلُ ، وَأَتَنَ نَأْتِنُ . وأَنْتَد :

أرانِيَ لا آنيكَ إلاَ كَأَنَّمَا أَسَأْتُ وإلاَّ أَنتَ غضبانُ تَأْتَلُ<sup>(١)</sup> وهو أيضًا مشى بتثاقل . وأنشد :

مَالكَ بِإِنَافَةَ تَأْرَلِينَا عِلَىَّ بِالدَّهِنَاءُ تَأْرَخِينَا<sup>(٢)</sup> قالأُ وعلى الأُصفهانيِّ : أَنَلَ الرجلِ يَأْنِلِ أَنُولاً ، إذا تأخر و تخلَّفَ . قال : \* وقد ملأت بطنَه حَتَّى أَنَل<sup>(۲)</sup> \*

﴿ أَسَمَ ﴾ الهمزة والناه والميم يدلُّ على انضام الشيء بعضِه إلى بعض ، الأُتَم في الخُرْزِ أَن تتفتق خُرْزَتان فتصيراً واحدة . ومنه المرأة الأَثُوم. وهي اللَّفضاة التي صار مُسَلكاها واحداً ، قال أبو عمرو : الأَثْمُ لفة في النُمُ ، وهو شجر الزَّبتون. ويقال الأُنْمَ الثواه (١) ، وللَّمَ الثواه (١) ، وللَّمَ : النَّساه بجتمعن في الخير والشرّ ، كذا قال التُنَبيّ ، وأَنشد :

<sup>(</sup>١) البيت لتروان المسكلي ، كما في اللسان ( أتل ) -

<sup>(</sup>٢) أرخ إلى مِكَانِهِ يأرخ أروبنا : حن إليه. وفي الأصل . ﴿ تَادْخَيْنَا ﴾ محرف .

<sup>(</sup>٣) الرجز في نوادر أبي زيد ٤٩ والسان ( أتل ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « التوى » بالناء الشاة . . . . .

رَمَتُهُ أَنَاةٌ مِنْ رَبِيعةِ عَامِرٍ نَوْوَمُ الضَّحَى فَمَأْتُمَ أَىِّ مَأْتُمَ (¹) يربدفي سَاء أَيِّ سَاء وقال رؤبةُ :

إذا تَدَاعَى في العَبادِ مأْنُهُ أَحَنَ غِيراناً تنادى زُجُّهُ (٢٠)

شبه البُومَ بنساء يَنَحْنَ . وقوله : أَحَنَّ غِيرانًا ، يريدُ أن البُوم إذا صوتَتْ أَحنَّت الغِيرانَ بمِعاوَبَة الصدى ، وهو الصَّوت الذي تسممه من الجبل أَو النَّارِ بَمْدَ صوتِك .

﴿ أَتَنَ ﴾ الهمرة والتاء والنون أصل واحد ، وهو الأنثى من الحُرُ ، أو شيء استعبر له هذا الاسم . قال الخليل : الأنان معروفة ، والجمع الأنّن . قال ابن السكّيت : هذه أتان وثلاثُ آثَنٍ ، والجمع أثن وأثن بالتخفيف يولا بجوز أتانة ، لأنّه اسم خصّ به المؤنّث . قال أبو مبيد : استأنن فلانٌ أتانا أي اتّخذها . واستأنن الحمارُ : صغرةٌ كبيرةٌ تسكون في الماء القليل يَركبُها اللّنُن . وأتان الوس :

بِعَسْرَةً كَأَتَانِ الضَّعْلِ صَلَّبَهَا أَكُلُ السَّوَّادِيِّ رَضُّوهُ بمِرْضاح (٣)

 <sup>(</sup>۱) اظر أدب الكائب ۲۲ . والبيت أأبي حية النميرى كما في الانتضاب ۲۹۳ واللسان
 (أتم).

 <sup>(</sup>۲) الصاد: جمع صده ، وهو ما غلظ من الأرض . والنبران: جمع غار . وزجم: جمع خاجه ، و وزجم: جمع خاجه ، و الأصل : « تنازجه » ، صوابه من الديوان سي ١٠٥١ .

 <sup>(</sup>٣) البيت مع تظائره في اللسان ( ١٦٤ : ١٦٤ ).

قال يونس: الأتان مَقامُ السَتَقِي على فم الرَّكَيَّة . قال النَّضْر: الأتان: قالم ودج<sup>(۱)</sup> ، والجم الأتُن . قال أبو عُبيد: الأَتَنَانُ تقارُب الخطوف ف خَضَب ، يقال أَتَنَ يَأْيِن . وهذا ليس من الباب ، لأنَّ النون مبدأةٌ من اللام ، وقد مضى ذِكره (<sup>۲)</sup> .

﴿ أَنَّهُ ﴾ الهمزة والتاء والهاء ، يقال إنَّ التأنُّه الكِبْر والخيَلاء .

﴿ أَنُو ﴾ الهمزة والتا، والواو والألف واليا، يدلُّ على محىء الشيء وإصحابِه وطاعَتِه . الأَنُو الاستقامة في السَّير ، يقال أَنَّا البعيرُ ، بأنُو . قال : توكَّلْنَ واستَدْبَرْنَهَ كيف أَنُوْ، بها رَبِدًّا سَهْوَ الأراجيح مِرْ جَما<sup>(7)</sup> ويقال ما أحسن أَنُو يَدَبُها في السير . وقال مزاح :

فلا سَدُوَ إِلا سَدُوهُ وهو مدبرٌ ولا أَتْوَ إِلا أَتْوُهُ وهو مقبلُ ووتقول العرب: أَتَوْتُ فلانا بمعنى أنبته . قال<sup>(1)</sup> :

يا قَوم مَالِي وأَبَا ذُؤْبِ ِ كُنْتُ إِذَا أَتَوْنُهُ مِنْ غَيْبِ

 <sup>(</sup>١) الذى فى اللسان : « ناعــدة الفودج » بالعــا» . والعودج : الهودج » وقـــل أصغر »
 من الهودج .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما مفى س ۲۷ س ۳ .
 (۳) السهو : المين . والأواجيع : اهتراز الإبل ف رتسكانها . وف الأصل : « المراجع » أختوابه في اللسان ( ۳ : ۲۷۱ ) . ورواية مجزه فيه :

<sup>\*</sup> على ربد سهو الأراجيح مرجم \* (٤) هو خالد بن زهير الهذل ، كما في اللسان ( ١٨ : ١٨ ) يقوله لأب ذؤبب الهذلى ، كما في ديبان المذليين مل ١٦٥ من القسم الأول طبع دار الكتب .

<sup>، (</sup> ۲ – مقاییس – ۱ )

قال الضّبى : يقال للسُّقاء إذا تمخّض قد جاء أَتُوهُ . الخليل : الإِتَاوَةُ الخراج ، والرَّسُوة ، والجمالة ، وكلُّ قسم تِسم على قوم فتُحْبِّى كذلك . قال : \* يُؤدُّون الإِتَاوَةَ صاغرينا \*

وأنشد :

وفى كلِّ أَسْواقِ العِراقِ إِنَاوَةُ

وفى كل ما باع المروَّ مَسَكْسُ درْهَمِ<sup>(١)</sup> قال الأسمعيّ : بقال أتَوْنه أنوَّا، أعطيتُه الإتاوة .

﴿ أَتِى ﴾ تقول أتانِي فلان إنياناً وأنياً وأنياة وأنوم واحدة ، ولا يقال إنيانة واحدة إلا في اضطرار شاعر ، وهو قبيح لأن المصادر كلها إذا جملت واحدة رُدّت إلى بناء فعلما ، وذلك إذا كان الفيل على فعل ، فإذا دخلت في الفعل زيادات فوق ذلك أدخلت فيها زياداتُها في الواحدة ، كثولنا إقبالة واحدة . قال شاعر في الأني :

إِنِّي وَأَنْيَ ابنِ غَلَّاقٍ ليَقْرِ بَنِي

كَنَابِطِ الْكَلْبِ يَرْجُو الطِّرْقَ فِي الذَّنَبِ (٢)

وحكى التِّحيانيّ إِنْيَانَة . قال أبو زيد : بقال تِني بفلان اثنني ، وللاثنين

<sup>(</sup>١) هو البيت ١٧ من المفضلية ٤٢ -

 <sup>(</sup>۲) البت لرجل من بني عمرو ن عامر يهجو قوماً من بني سليم ، كما ف اقسسان ( غبط ) .
 وانظر الحيوان ( ۲ ، ۱۲۹ ) والبداني ( ۲ · ۲ ) .

يِّيا نِى به ، وللجمع تُونى به ، وللمرأة يِّينى به ، وللجمع يِّينَنِي . وأتيت الأمرَّ من مأتاهُ ومأَّتاته . قال :

وحاجة بِتُ على صِماتِها (') أُنيتُها وَحْدِي َ مِنْ مأتاتها (<sup>'')</sup>

قال الخليل: آكيت فلاناً على أمره مؤاناةً ، وهو حُسن للطاوعة . ولا يقال ١٣ وَاتَيْتَهُ إلا في لفة قبيحة في البمن . وما جاء من نحو آسيت وآكات وآمرت وآخيت ، إنما بجعلونها واواً على تخفيف الهمزة في يُوّا كل ويُوّامر ونحو ذلك . قال اللَّحياني : ما أنيتنا حَتّى استأنيناك ، أى استبقاأناك وسألناك الإنيان . ويقال تأتَّ لهذا الأمر ، أى ترفَّق له . والإبتاء الإعطاء ، تقول آتى يؤتى إيتاء . وتقول تأتَّى وتقول هات بمعنى آت أى فاعِل ، فدخلت الهاء على الألف . وتقول تأتَّى لفلان أمرُه، وقد أنَّاه الله تأوية . ومنه قوله :

\* و َتَأْنَى له الدَّهرُ حَتَّى جَبَرُ \*

وهو مخفف من تأتَّى . قال لَبيد :

\* بَمُؤَرَّ تَأْتَى لَهُ إِبِهَامُهَا<sup>(٢)</sup> \*

قال الخليل: الأتِي ما وقع في النَّهر من خشب أوْ وَرَق ممَّا يَحبِس الماء . تقول أَتِّ لِهذا الماء أَي سَهِّل جَرْيَهُ . والأَيِّق عَنْد العامة: النهر الذي يجرى

 <sup>(</sup>١) على صاتها ، بالكسر : أى على شرف قضأئها ، والبيت في اللسان ( ١٠ :
 (٢١ / ١٨ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ مؤتاتُها ﴾ صوابه ما أتبت من اللسان ( ١٨: ١٥) .

 <sup>(</sup>٣) وبروى : « نأتاله » ، من قولك ألت الأمر أصلحته. وصدره في الملقة :
 \* يصبوح صافنة وحذب كرينة \*

فيه الماء إلى الحوض، والجمع الأُتيُّ والآنَاه . والأَّيْنُ أيضا : السَّيل الذى يأتِي من بلدِ غير بلدك. قال العابغة :

خَلَّتُ سَبِيلَ أَيْنً كَانَ يحبِسُهُ وَرَفَعْتَه إِلَى السَّجْفَيْنِ فَالنَّهَٰدِ قال بعضهم: أراد أَتِي النُّوْى، وهو بَجراهُ. ويقال عَنَى به ما بحبِس الجرى من ورق أو حشيش. وأتَّيت للماء تأتية إذا وجَّهت له بَجْرَى . اللَّحياني : رجل أَنِّيٌ إذا كان نافذا . قال الخليل : رجل آنيٌ ، أى غريبٌ في قوم ليس منهم. وأتاويٌ كذلك . وأنشد الأصمى :

لا تَعْدِلَنَ ۗ أَتَاوِيَّينَ تَضْرِبُهُمْ نَكَبَاهُ صِرٌ بَأْسِحَابِ اللَّحِلاَتِ<sup>(۱)</sup>
وفي حديث ثابت بن الدَّحْدَاحِ<sup>(۲)</sup>: « إنما هو أنيٌّ فينا » . والإتاء : مَاء الزَّرعَ والنخل . يقال نخلُ ذو إتاء أي نماء . قال الفرّاء : أنّتِ الأرضُ والنخلُ أنْوًا ، وأنى للاه إتاء ، أي كثرُ . قال :

وبمضُ القول ليس له عِناجٌ كَسَيْل الماء ليس له إنَاهِ<sup>(٢)</sup> وقال آخر :

هنالك لا أبالى نَخْلَ سَفَى ولا بَعْلِ وإنْ عظُمُ الإِتاءِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) روايات البيت وتخريجاته في حواشي الحيوان ( ٥ : ٩٧ ) وسيأني في ( نكب ) .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : « وروى أن النبي صلى الله هايم وسلم سأل هاصم بن عدى عن ثابت بن الدحداح
 وتوف : هل تعلمون له نسباً فيسكم ؟ فقال : لا ، إنحا هو أنى فينا . قال: فقضى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم بميرائه لابن أخته » .

<sup>(</sup>٣) رواية اللسان : (عنج ، أنى ) : «كمخض الماء » .

<sup>(</sup>٤) السق: ما شرب بماء الأنهار والعيون الجاربة. والبعل ، ما رسخت عروقه في الماء فاستغنى عن أن يسق. والبيت لعبـد الله بن رواحة الأنصارى كما في المسان ( بعـل ، أنى ، سقى ) . قال ابن منظور : « عنى بهنالك موضع الجهاد . أى أستشفه فأرزق عند الله فلا أبالى غلا ولا زرعاً » .

﴿ أَتَعِبَ ﴾ الهمزة والناء والباء أصلّ واحد ، وهو شيء يشتمل به الإبط ، قميص عبر تخيط الجانبين . قال امرؤ القيس :

مِنَ القاصِرات الطَّرف لو دَبَّ مُحُولٌ من الذَّرِّ فوقَ الإنْبِ منها لَأَثَرًا قال الأصمى : هو البقيرة ، وهو أنْ بُؤخَذ بُردٌ فيشق ، ثم تُلقِيه المراة في عُنُقها من غير كُمَّينِ ولا جَيْب . قال أبو زيد : أنَّبت المرأة أَوَّتَبُهُم إذا أَلِستَهَا الاِنْب . قال الشيباني : التأتُّبُ أن يجمل الرّجلُ حِمالةَ القوس في صدره ويُخرِج مَنكبيه منها فتصيرَ القوسُ على كَنفيه . قال الشَّميري : المُثْنَبُ المِشْمَل ، وقد تأتَّبَه إذا ألقاه تحت إطه ثم اشتمل ورجل مُؤتَّب الظهر ، ويقال مُؤتَّبٌ الما أَجنوَ أَنَال :

# \* على حَجَلِيَّ راضع مُؤنَّبِ الظَّهْرِ \* ﴿ بابِ الهُ رَهُ وانثاءُ ومَا يُثاثِهِ الْهُ

﴿ أَشُرَ ﴾ الهمزة والثاء والراء ، له ثلاثة أصول : تقديم الشي. ، وذكر الشيء ، ورسم الشيء الباقى . قال الخليل : لقد أثرتُ بأن أضل كذا ، وهو هم في عَزْم . وتقول افعل يا فلان هذا آثِراً ما ، وآثِرَ [ ذي ] أثير ، أي إنْ اخترتَ (١) ذلك الفعل فافعل هذا إمّا لا . قال ابنُ الأعرابي : معناه افعل أوّل كلَّ شيء . قال عُروة بن الورد :

<sup>(</sup>١) ف الأصل: ﴿ أَخْرَتَ ﴾ ، صوابه من السان .

وقالوا مانشاء فقلتُ ألهُو إلى الإصباح آثِرَ ذى أثيرِ

والآثِر بوزن فاعل . وأمَّا حديث عمر : «ماحَلَفَتُ بعدها آثِراً ولا ذا كراً » فإنه يعني بقوله آثِراً مُخْبراً عن غيري أنه حَلَف به . يقول لم أقل إِنَّ فَلَانَا قَالَ وَأَ فِي لَأَفْعَلَنَّ . مِن قُولُكُ أَثَرْتُ الحَدَيثُ ، وحديثٌ مأثور . وقوله: « ولا ذاكرا » أى لم أذكُر \* ذلك عن نفسى . قال الخليل : والآثر الذى يؤثَّر خُفَّ البعير<sup>(١)</sup> . والأثير من الدوابّ : العظيم الأثر فى الأرض بخُفُّمِ أو حافره . قال الخليل : والأثَر بقيّة ما يُرَى من كلِّ شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة . والأثَار الأثَر ، كالفَلَاح والفَلَح ، والسَّدَاد والسَّدَد . قال الخليل : أثَرَ السَّيف ضَرْبته . وتقول : «من بشترى سَيْني وهذا أَثَرُه » بضرب للمُجرَّب المُختَبَر . قال الخليل : المثارة مهموز : سكين يؤثَّر بها في باطن ١٤ فِرْسِنِ البَعيرِ<sup>(٢)</sup> ، فحيثًا ذهبَ عُرف بها ۚ أثَرُه ؛ والجمع المآثر . قال الخليل : والأثَرَ الاستقفاء والاتباع، وفيه انتان أثَرَ وإثْر، ولا يشتقّ من حروفه فملّ في هذا المعنى ، ولكن يقال ذهبت في إثر ه. ويقولون : « تَدَعُ الْمَيْنَ وَتَطَلُّبُ الأَثْرَ » يضرب لمن يترك الشهولة إلى الصُّعوبة . والأثير : الـكريم عليك الذى تُؤثره بفَضْلك وصلَتك . والمرأة الأثيرة ، والمصدر الأثرَة ، تقول عندنا أَثَرَةٌ . قال أبو زَيد : رجل أثيرٌ على فَميل، وجماعة أُثِيرُونَ، وهو بيّن

 <sup>(</sup>١) فى السان : « وأثر خف البعر بأثر أثراً وأثره : حزه » يجملون له فى باطن خفه سمة ليعرف أثره فى الأرس إذا مشى .

<sup>(</sup>٢) فرسن البعير : خفه . وفي الأصل: « فرس »، تحريف .

الأثرة ، وجمع الأثير أثراً اه (١) . قال الخليل : استأثر الله بفلان ، إذا مات وهو يُرجَى له الجنة (١) وفي الحدث : « إذا استأثر الله بشيء قاله عنه » أي إذا نعى عن شيء فاتركه . أبو عمرو بن العلاء : أخذت ذلك بلا أثرات عليك ، أي أم أستأثر عليك . ورجل أثر على قَعل (٢) ، يستأثر على أصابه . قال اللّحياني : أخذته بلا أثري عليك . وأنشد :

خَمَّلَت له يادَثْبُ هل لكَ فى أخرِ يُواسِى بلا أُثْرَى عَليك ولا بُخْلُ<sup>(1)</sup>

وفى الحديث: « سترون بعدى أثَرَةً » أى [ مَنْ ] يستأثرون بالنَى. قال ابنُ الأعرابيّ : آثرتُه بالشيء إيثاراً ، وهى الأَثْرَة واللإثرَة؛ والجم الإثرر. قال:

لَمْ يُؤْثِرُوكَ بِهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَمَا لَا بَلْ لأَنفُسهم كَانت بك الأِثَرُ<sup>(°)</sup> والأَثْارَة: البقية من الشيء، والجمع أثارات، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾. قال الأصمحيّ : الإبلُ على أَثَارَةٍ ، أَى على شحم مِ قديم . قال:

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « رجل أثر على ضل وجاعة أثرون . . . وجم الأثر أثراء ٤٥ والوجه ما أثيت . اظر اللسان ( ٥ : ٦٢ س ١٤ – ١٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) في الحيوان (٧ : ٣٣٥): و وجاء عن عمر وبجاهد وغيرهما النهى عن قول الفائل:
 الستأثر الله بفلان ٠٠.

<sup>(</sup>٣) كَلَنَا صَبِطَ بِالأَصَلِ . وبقال أيضًا ﴿ أَثْرُ ﴾ بكسر الثاء وإسكانها ، كما ف السان .

 <sup>(</sup>٤) البيت في اللسان ( ٠ : ٣٣ ) .

 <sup>(</sup>ه) البيت للحطيئة من شعر يمدح به عمير ، انظر ديوانه ٨٩ واللسان ( ٥ : ٢٢ ) ونوادر أبي زيد ٨٧ .

وذاتِ أَثَارَةٍ أَكْلَتْ عليهاً ﴿ نَبَاتًا فَي أَكَيِّتِهِ تُؤَّامَا (''

قالُ الخَليل : الأَثْرُ فَى السَيف شَبه الذى يَقال له الفِرِ نَد ، ويسمَّى َ السيفُ مَاثُوراً لِذَل : ويسمَّى السيفُ مَاثُوراً لذلك . يقال منه أثَرَاتُ السيف آثُرُهُ أثْرًا إذا جَلَوْنَه حَوَّ . يبدؤ فر نَدُه . الفرّاء : الأثر مقصور (٢٠) بالفتح أيضا . وأنشد .

جَلَاها الصَّيْقلونَ فأَبْرَزُوها فجاءت كَلُّهَا بَيَقِق بأَثْرِ<sup>(۴)</sup> قال : وكان النوتاء يقول : أثرُ السيف مجرَّكة ، وينشد :

كَأَنَّهُمْ أَسْيُفٌ بِيضٌ يَمَانِيَةً صَافِي مَضَارِبُهَا بَاقِ بِهَا الأَثْرُ<sup>(1)</sup>

قال النَّصْر : المأثورة من الآبار التى اخْتُفِيت قَمِلَكُ<sup>(ه)</sup> ثم اندفَنت ثم سقطْتَ أنت عليها فرأيت آثار الأرشية والحِبال، فتلك المأثورةُ. حكى السُكليّ أثرت مهذا المسكن أى ثبتُ فيه . وأنشد :

فإن شئت كانَتْ ذِمَةُ اللهِ بيننا وأعْظَمُ مِيثاق وعَهَد جوارِ مُوادعة ثم انصرفتُ ولم أدّع تَلُومِي ولم تَأْثَرُ بسُوء قَرَارِ قال أبوعرو: طريق مأثور أي حديث الأثر . قال أبو عُبيد:

 <sup>(1)</sup> روى البيت في اللسان ( أثر ٦٢ ) للشياخ وقافيته فيه ٥ نفاوًا ٧ . والبيت برواينيه ليس في ديوان الشياخ .

<sup>(</sup>٢) أي مقصور الهبرة لاعدودها .-

<sup>(</sup>٣) البيت لحفاف بن ندبة كما في اللسان . يتقى ٤ مخفف يتقى .

<sup>(</sup>٤) ويروى: به عضب مضاربها ، و « بيض مضاربها ، كما ف الإساند -

<sup>(</sup>٥) اختفيت بالبناء الهفعول : استخرجت وأظرت .

إذا تخلَّص اللَّبَن من الزُّبد<sup>(1)</sup> وخَلَص فهو الأَثْرُ . قال الأصمى: هو الأَثْرُ بالضم . وكسّرَها يعقوبُ . والجمع الأثُور . قال :

و تصدُرُ وهي راضية جيماً عَنَ أمرِي حينَ آمُرُ أَوْ أَشِيرُ وأنت مؤخَّرٌ في كلِّ أمرٍ تُوَارِبُكِ الجوازِمُ والأَثُورُ تواربك أى تَهُمُّك ، من الأَّرَب وهي الحاجة . والجوازم : وطابُ اللبن الملوّة .

﴿ أَثْفَ ﴾ الهمزة والناء والغاء يدلّ على التجمُّع والتَّبات . قال الخليل: تقول تأثَّفت بالمسكان تأثُّفاً أى أقمتُ به، وأثَفَ القومُ كِأْرْفون أثْفاً، إذا استأخروا وتخلَّفوا. وتأثَّف القوم اجتمعوا. قال النابغة:

### ﴿ وَلُو تَأْتُفَكَ الْأَعْدَاءِ بِالرِّ فَلَدِ (٢) \*

أى تكنَّفُوك فصاروا كالأثانى . والأثنية هى الحجارة تُنصَب عليها القِدْر ، وهى الحجارة تُنصَب عليها القِدْر ، وهى أَفْسُولة من تَفَيّت ، يقال قِدْر مُثَفَّاة . ويقولون مؤثّفة ، والمُثَفَّاة أعرف وأعم . ومن العرب من يقول مُؤثّفات وزن مُقَمِّلاة فى اللفظ ، وإنما هى مُؤَفِّقَلة ؛ لأن أَثْنَى مُيثَنَى على تقدير أفعل مُيفيل، ولكنّهم ربما تركوا ألف أفعل فى يُؤفّق ، لأن أفعل أخرِجت من حدّ الثلاثي بوزن الرباعي .

 <sup>(</sup>١) ق النريب المستف ٨٧ : « من الثغل » . وق اللمان ( » : ١٤ ) : « وقبل هو الله. إذا فارقه المدين » .

<sup>(</sup>٧) الرفد: جمع رفدة - وصدر البيت:

<sup>\*</sup> لا تقذفني بركن لا كفاء له ☀

وقد جاه : كسِله مُؤرَّنَبٌ ، أثبتوا الألف التي كانت في أرنب ، وهي أفعل ، ختركو ا في مُؤفعل همزة . ورجل مُؤ "مَل للفليظ الأنامل . قال :

## وصالیات کَـکما بُوئَشْین (۱)

قال أبو عبيد : يقال الانفية أيضاً بالكسرة . قال أبو حاتم : الأنافى كواكب مستديرة . والقدر أيضا كواكب مستديرة . والقدر أيضا كواكب مستديرة . قال الفيّاء : المنفّاة سِمة على هيئة الأنافى \* . ويقال الأنافى أيضا . قال : ويقال الرأة مُنفّاة أي مات عنها ثلاثة أزواج ، ورجل منفَّى تزوج ثلاث نسوة . أبو عرو : أَثَفَه يأتفِنه طلبه . قال : والأفي الذي يتبع القوم ، يقال مر يأتفهم ويُبقفهم ، أي يتبعهم . قال أبو زيد: أثفة يأثفه طردة . قال ابن الأعراني : بَقِيَت من بني فلان أفيقة خَشْناء ، إذا بني منهم عدد كثير وجاعة عزيزة . قال أبو عرو : المؤتَّف من الرَّجال القصير العريض الكثير اللَّحم ، وأنشد : قال أبو عمرو : المؤتَّف من الرَّجال القصير العريض الكثير اللَّحم ، وأنشد :

﴿ أَثْمَلَ ﴾ الهمزة والثاء واللام يدلُّ على أَصْلِ الشيءَ وَجَمَّمُهِ . وَاللهِ عَلَى أَصْلِ الشيءَ وَجَمَّمُه قال الخليل : الأَثْلُ شجرٌ يُشبه الطَّرْقاء إلا أنه أعظمُ منه وأجود عُوداً منه ، تُصنَع منه الأقداءُ الجياد . قال أبو زياد : الأثل من البيضاءِ طُوَال في الساء ،

 <sup>(</sup>۱) من رجز للخطام المجاشمي . انظر المزانة ( ۱ : ۳۱۷ / ۲ : ۳۰۳ / ٤ : ۳۷۳ )
 والسان ( ثنی ) .
 (۲) انظر الأزمنة والأمكنة ( ۱ : ۱۸۹ س ۱ — ۲ و ۳۱۳ ) وهي الني تسمى المفتة .

له هَدَب طُوالٌ دُفَاقٌ لاشوكَ له . والعرب تقول : « هو مُولَعٌ بنحْت ِ أَثَلَتِه ، أَى مُولَعٌ بنحْت ِ أَثَلَتِه ،

أَلَسْتَ مَنْتَهِياً عن نحت أثلينا وَلَسْتَ ضائِرُها ما أُطَّتِ الإِبلُ<sup>(1)</sup>
قال الخليل : تقول أُثَّلَ فلانْ تأثيلًا ، إذا كثر ماله وحسُنَتْ حاله .
وللتأثّل : الذي يجمع مالاً إلى مال . وتقول أثَّل الله مُلْكَكَ أَى عظَّمه
. كَدُهُ . قال :

#### \* أَثَلَ مُلْكًا خِنْدِ فِيًّا فَدْ عَمَا<sup>(٢)</sup>\*

قال أبو عمرو: الأثال المَجْد أو المال . وحكاها الأصمى بكسر الهمزة . وضّها . وأثَلَة كلُّ شيء أصلُه . وتأثلَ فلانٌ اتّخذ أصلَ مالٍ . والمتأثّل من خروع الشجر الأثيث . وأنشد :

والأصلُ ينبُتُ فَرْعُهُ مَتَاثَلًا والكَفُّ لِسَ بَنَانُهَا بِسَوَاهِ قال الأصمى : أثلَّتُ عليه الدُّيونَ تأثيلًا أى جمتها عليه ، وأثَّلْتُهُ برجال أَى كُثَّرْتُهُ بِهم . قال الأخطل :

أَنَشْتُمُ قُومًا أَتَّلُوكَ بَهَشُلِ ولولاهمُ كُنتُمْ كُمُكُلِّ مَوالِيَا<sup>(؟)</sup> ويقال تأتَّلتُ للشَّتاء أى تأهَّبت له . قال أبو عبيدة : أثال اسم جبل . قال ابنُ الأعرافيِّ في قوله :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أثلته » صوابه في اللسان . وانظر ديوانه ٢٦ والمطقات ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) خندق: منسوب إلى خندف. والفدغم: الضخم.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٦٦ مخاطب الشعر جريراً.

تُوَّنَّلُ كَمَّبٌ على القضاء فَرَبِّ 'يُمَيِّرُ أَحَالهَا <sup>(1)</sup> قال: تؤثَّل، أى تلزمنيه. قال ابنُ الأعرابيّ والأصمحيّ : تأثلت البثر حفرتها. قال أبو ذؤيب :

وقد أَرْسَلُوا فُرَّاطَهُمُ فَتَأْتَلُوا قَلِيبًا سَفَاهَا كَالَامِاءِ القَواعِدِ<sup>(٢)</sup> وقد أَرْسَلُوا فَرَّالًا .

﴿ أَثْهُمَ ﴾ الهمزة والثاء والمبم تدلُّ على أصلِ واحد ، وهو البطء والتأخُّر . يقال ناقة آثِمَة ۖ أى متأخِّرة . قال الأعشى :

## \* إِذَا كَذَب الآثِمَاتُ الْهَجِيرَا<sup>(٣)</sup> \*

والإثم مشتقٌ من ذلك ، لأنّ ذا الإثمر بطى؛ عن الخير متأخَّر عنه . قال. الخليل : أيثم فلانٌ وقع فى الإثم ، فإذا تَحَرَّج وكَفَّ قيل تَأْتُم كما يقال ، حَرِجَ ( ) وقع فى الحرّج ، وتحرّج تباعد عن الخرّج . وقال أبو زيد : رجل أثيمٌ أثُومٌ . وذكر ناسٌ عن الأخاش \_ ولا أعلم كيف صحتُه \_ أنّ الإثم الخر ،

<sup>(</sup>١) اللسان (١٣: ٩).

 <sup>(</sup>۲) عنى بالقلب هاهنا القبر . سقاها : ترابها . وق الأصل : « أسقاها » صوابه فى الديوان.
 ۱۲۲ واللمان (۱۳ : ۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) أنشده في اللسان (أم) وكذا في (كذب) وقال : « وكذب البعير في سيره كه إذا ساء سيره م.
 إذا ساء سيره ٢ . وصدره كما في اللسان والديوان من ٧٠ :

<sup>\*</sup> جمالية تغتلي بالرداف \*

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: « تحرج »عصوابه من المجمل لابن نارس .

وعلى ذلك فسّر قوله تمالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى َ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ ﴾ . وأنشد :

شَرِبْتُ الإَثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي كَذَاكَ الإِثْمُ تَفْمَلُ بِالْمُقُولِ<sup>(1)</sup> فإنْ كان هذا صحيحاً فهو القياس لأنَّها تُوقِع صاحبهاً في الإثْم .

﴿ أَثَنَ ﴾ الهمزة والثاء والنون ليس بأصلٍ ، وإنّما جاءت فيه كلةٌ من الإبدال ، يقولون الأثُن لغة في الوُثُنُ<sup>(٢٢)</sup> . ويقولون الأُثْنَةَ حَرَجة الطّلْخ . وقد شَرَطْنا في أوّل كتابنا هذا ألّا نقيس إلّا الكلامَ الصحيح .

﴿ أَثُوى ﴾ الهمزة والناء والواو والياء أصلُ واحدٌ تختلط الواو فيه باليا. ، ويقولون أنّى عليه يَأْتِي إِنَاوَةً وإِنَايَةً وأثوًّا وأثبيًّا ، إذا نَمَّ عليه . وينشدون :

\* ولا أكون لـكم ذا نَيْرَبِ آثِ \*

والنيرب: النميمة . وقال :

وإِنَّ امرأً يَاثُو بسادةِ قَومِهِ حَرِيٌّ لَعَمرِى أَن يُذَمَّ ويُشَمَّا

<sup>(</sup>١) رواية اللسان ( أثل ) : « تذهب بالعقول » .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان ( وثن ): « وقد قرئ : إن يدعون من دونه إلا أثنا ، حكاه سيبويه »
 قلت : هي قراءة إن السيب ، ومسلم بن جندب ، وروبت عن ابن عباس، وابن عمر ، وعطاء.
 اظفر تفسير أبي حيان ( ٣ : ٣ ٣ ٥) وفيه بافي القراءات النمائي في الآية .

### ﴿ باب الهدرة والجم وما يثلثهما ﴾

﴿ أَجِحَ ﴾ الهمزة والجيم والحاء فرعٌ ليس بأصل ، وذلك أنّ ١٦ الهمزة فيه مبدلةٌ من واو ، فالإُ كَاح: \* السِّنر ، وأصله وُ َجاح. وقد ذُ كر فى الواو .

﴿ أَجِلُ ﴾ الهمزة والجيم والدال أصل واحد، وهو الشَّىء المقود، وذلك أن الإَجَاد الطَّاقُ الذي يُمقَد في البِناء، ولذلك قيل ناقة أُجُد . قال النابغة :

فَمَدَّ عَمَّا نَرَى إِذْ لاارْبِجاعَ له وانْم ِ الْمُتُودَ على عَبرانةٍ أُجُدِ ويقال هي مُؤجّدة القرّى . قال طَرَفة :

صُهابَيَّةُ المُثنُونِ مُؤَجَدَّةُ القَرَى تَبِيدَةُ وَخْدِ الرَّجْلِ مَوَّارَةُ اليَّدِ وقيل هى التى تـكون فقارُها عظاً واحداً بلا مَغْطِل، وهذا مَّا أَجمَّم عليه أهل اللغة، أعنى النياسَ الذى ذكرتُه

﴿ أَجَرَ ﴾ الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمّ بينهما بالمنى ، فالأول الكِراء على العمل ، والثانى حَبْر العظم الكَسِير . فأمّا الكِراء فالأجر والأجرة . وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل ، والغمل أَجَرَ

يَأْجُرُ أُجْرًا ، والمُعمول مأجور . والأجير : الستأجَر . والإُ كَجارة ما أعطيتَ مِنْ أَجِر ۚ فِي عَمَل . وقال غيره : ومن ذلك مَهِر المرأة، قال الله تعالى :-﴿ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ . وأمَّا جَبْر العظم فيقال منه أُجِرَتْ يدُه . وناسُ يقولون أُجَرَتْ يَدَهُ(١). فهذان الأصلان . والمعنى الجامع بينهما أنَّ أُجْرَة العامِل كأنَّها شيء يُجْمِر به حالُه فما لِحقه من كَدٌّ فما عمله . فأمَّا الإجَّار فلفة شامية ، ورَّبُمَا تَـكُلُّمُ بِهَا الْحِجَازِيْونَ . فيروى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَن باتَ على إجَّارِ ليس عليه ما يردُّ قدمَيْهِ فقد برِ نَتْ منه الدُّمَّة » . وإنَّمَا لم نذكُرُهَا في قياس الباب لِمَا قُلْنَاه أنَّهَا ليست من كلام البادية . وناسٌ يقولون إنجار (٢) ، وذلك مما يُضمف أمْرَها . فإنْ قال قائلٌ : فكيف هذا وقد تكلُّم بها رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قيل له ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « قومُوا فقد صَنَع جابرٌ لَـكُم سُوراً » وسُورٌ فارسيّة ، وهو العُرْس (٢٦) . فإنْ رأيتَها في شِعر فسبيلُها ما قد ذكرناه . وقد أنشد أنو بكرين دريد:

كالحبش الصّف على الإتبار (\*) \*
 شبة أعناق الخيل بحبش صَف على إلجار بشروفون .

<sup>(</sup>١) الجوهرى: ﴿ أَجِرَ العَظَمُ يَأْجِرُ وَيَأْجِرُ أَجِرًا وَأَجِورًا : برى على عَمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) إنجار ، بالنون .

 <sup>(</sup>٣) العرس ، بضم العين ، وبضمتين : طعام الإملاك والبناء . وفي الأصل : « الفرس ◄ تحريف والطب العمال ا

<sup>(</sup>٤) أراد كصف الحبش وقبله كما فى الجهرة (٣: ٣٢٢):

تدو جواديها من الغيار \*

﴿ أَجِعُسَ ﴾ الهمزة والجبم والصاد ليست أصلا ، لأنه لم يجئ عليها إلاّ الإِجَاص. ويقال إنّه ليس عربيًّا ، وذلك أن الجبم تقلّ مع الصاد.

﴿ أُجِلَ ﴾ اعلم أنَّ الهبرَة والجيم واللام يدلُّ على خس كالت متباينة ، لايكادُ, يُكِنُ حُلُ واحدَة على واحدة من جهة القياس، فكلُّ واحدة أصل في نفسها . وَرَبُكَ يَهْمَلُ مَا يَشَاء . فالأَجَل غاية الوقت في محلً الدَّين وغيره . وقد صرفه الخليلُ فقال أُجِل هذا الشَّيء وهو يَأْجَلُ ، والاسم الآجِل نقيض العاجل والأجيل المُرْجاً ، أي المُرْجَّر إلى وقت ٍ . قال :

\* وِغَايةُ , الأَجِيلِ مَهْوَاةُ الرَّدَى(١)\*

و تولهم « أَجَلَ » في الجواب ، هو من هذا الباب ، كأنّه يريد انتَهى وبلغ الغاية . والإجل : القطيع من بقر الوحش ، والجمع آجال . وقد تأجل الصّوار : صار قطيعاً . والأجل مصدر أُجَلَ عليهم شَرَّا ، أي جناه و يَحْتَهُ (٢٠) . قال خوّات بن جَبير (٢٠) :

وأهلِ خِبَاء صَالحِ ذاتُ بَيْمِهِم قد احتَرَبُوا في عَاجلِ أَنَا آجَلُهُ أَى جانيه . والإجْل : وَجَع في العنق . وحكى عن أبى الجرّاح : « بى إجْلٌ هَأَجُلُوني » ، أى داوولى منه . والمأجّلُ : شبه حوضٍ واسع يؤجَّل فيه ماه البثر

<sup>·(</sup>١) في الأصل : « يهواه الردى »، صوابه من السان ( ٣٠ : ١٠ )·

<sup>(</sup>۲) في اللسان : ﴿ جَنَّاهُ وَهَيْجِهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) وق السان أنه يروي أيضاً للخنوت ، ولزهير من قصيدته التي مطلعها :
 حما القلب عن ليلي وأقصر باطله وعرى أغراس الصبا ورواحله

أو القناة أيّاماً ثم يُعتَجَّر في الرّرع ، والجم مآجِل . ويقولون : أجَّل لنخاتك ، أي اجعل لها مثل الحوض . فهذه هي الأصول . وبقيت كلتان إحداها من باب الإبدال ، وهو قولهم أجَلُوا ماكُم يأجِلونه أجَلًا أي حبّسوه ، والأصل في ذلك الزاه « أزَلُوه » . ويمكن أن يكون اشتقاق هذا ومأجَلِ الماء واحداً ، لأن الماء يُحبّس فيه . والأخرى قولهم من أجْلِ ذلك فعلت كذا ؛ وهو محمول على أجَلت الشيء أي جنيته ، فعناه [ من ] أن أجِل كذا فعلت ، أي من أن جُنِي . فأما أجَلَى على فَعَلَى فحكان . والأما كن أكثرها موضوعة الأسماء ، غير مقيسة . قال :

"حَلَّتْ سُليمى جانبَ الجريبِ (') بِأَجَلَى تَحَـلَّةٍ النَرِيبِ المراهِ والميم لا يخلو من النجتُّم والشدّة . فأما النجتُّم فالأَجَمّة ، وهى مَنْبِت الشجر النجتِّم كالفيضة ('') ، والجم الآجام . وكذلك الأُجُم وهو الحِصْن . ومثلهُ أَلَمُ وآطام . وفى الحديث: «حتى توارَتْ بآجَام المدينة » . وقال امرؤ القيس :

وَتَيْمَاءَ لَمَ يَثْرُكُ بِهَا حِذْعَ نخلتِ ولا أَجُمَّا إِلا مَشِيداً بِجَنْدَلِ ٣

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الحريبِ ﴾ صوابه بالجيم ، كما في الصحاح ومعجم البلدان ( أجلي ) .

 <sup>(</sup>٢) ق الأصل : « كالفضة»، صوابه من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) الرواية السائرة : « ولا أطا » . ورواية ( الحبل ) كالماييس ، وقبلها :
 « وقد بروى » .

<sup>(</sup>ه - مقايس - ١)

وذلك متحتم البُنيان والأهل .

وأما الشدّة فقولم: تأجّم اكخرّ ، اشتدّ . ومنه أَجْمْت الطعام مَلاِنته . وذلك أمر ْ يشتدُّ على الإنسان .

﴿ أَجَنَ ﴾ الهمزة والجيم والنون كلة واحدة . وأَجَنَ الماء يَأْجُنُ ويَأْجِنُ إِذَا تَنيَّر ، وهي الفصيحة . وربما قالوا أُجِنَ يَأْجَنُ ، وهو أُجُونُ (١٠٠ . قال :

## \* كَضِفْدِع ماء أَجُونِ بَيْقٌ \*

فأما المُنجنة خشبة القَصَّار فقد ذكرت فى الواو . والإِجَانُ كلامٌ لايكاد أهل اللَّمَة تحقُّو نه<sup>(٢٧</sup> .

﴿ أَجَأً ﴾ جبل لِطَىّ . وقد قلنا إنّ الأماكنَ لانكاد تنقاس أسماوُها<sup>(٣)</sup>. وقال شاعرٌ في أجأ :

ومن أَجَاْ حَوْلِي رِعانٌ كَأَنَّها قنابلُ خيل من كُيُتِ ومن وَرْد<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل بضم الهمزة هنا وفي الشاهد.

<sup>(</sup>٢) إذ يذهب بعضهم إلى أنه معرب و إكانه > كما في السان .

<sup>(</sup>٣) انظر س ٦٥ س ٧ .

<sup>(</sup>٤) البيت لعارق الطائى كما في معجم البلدان ( ١ : ٩٠٥ ) . وفي الأصل : • قبائل » تحريف .

#### ﴿ باب الممزة والحاء وما معهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَحَدَ ﴾ الهمزة والحاء والدال فرع والأصل الواو وَحَد ، وقد ذكر فى الواو . وقال الدريديّ : ما استأحدت بهذا الأمر أى ما انفردت به . ﴿ أَحَن ﴾ الهمزة والحاء والنون كلةٌ واحدة . قال الخليل : الإَحْنَة الحِقْد فى الصَّدر . وأنشد غيرُه :

مَنَى نَكُ فَى صَدْرِ ابْنِ عَمِّكَ ۚ إِخْنَةٌ ۚ فَلَا نَسْتَثْرُهَا سُوفَ بِبِدُو دَفِينُهَا<sup>(1)</sup> وقال آخر فی جم إِخْنة :

ما كنتم غير قوم بينكم إخَن تُطالبونَ بها لو يَنْتهى الطَّلَبُ ويقال أُحِنَ عليه يَأْحَنُ إِحْنة. قال أبو زيد: آخَنْتُهُ مُوَّاحَنَةً ، أى عاديته. وربما قالوا أُحِنَ إذا غَضِب .

واعلم أن الهمزة لاتُجامِعُ الحاء إلا فيما ذكرناه ، وذلك لقرب هذه من تلك .

<sup>(</sup>١) البيت للأقبيلالقيني ، كما في اللسان ( ١٢ : ١٤٦ ) .

## ﴿ بِالِبِ الْهَمْزَةُ وَالْحَاءُ وَمَا مِنْهُمَا فِي الثَلَاثِي ﴾

﴿ أَخَلَى ﴾ الممرزة والخاء والذال أصل واحد تنفرَّع منه فروعٌ متقاربة في المدنى . [أمّا ] أخذ فالأصل حَوْزُ الشيء وجبيهُ (() وجمعه . تقول أخذت الشيء آخُذه أخذاً . قال الخليل: هو خلاف العطاء ، وهو التناول . قال : والأُخذَة رُقيةٌ تَأْخُذُ الدينَ ونحوَها . والمؤخَّذ: الرجل الذي تؤخَّده المرأة عن رأيه وتُؤخَّذُه عن النَّساء ، كأنه حُبِس عنهن . والإخاذة \_ وأبو عبيد يقول الإخاذ بغير هاء \_ : مجمع الماء شبيه بالغدير . قال الخليل : لأن الإنسان يأخُذه لنفسه . وجائزٌ أن يسمَّى إخاذاً ، لأخْذِه من ما . . وأنشد أبو عُبيد وغيرُه لعدى بن زيد يصف مطراً :

فَآضَ فيه مثلُ العُهُون من الــــرَّوضِ وما ضَنَّ بالإِخَاذِ عُدُرُ<sup>(٢)</sup> وجم الإخاذ أُخَذ. قال الأخطل :

فظل مرتبِئًا والأُخْذ قد حَمِيَتْ وظَنَّ أَنْ سَبِيلَ الأُخْذِ مَنْمُودُ<sup>(٢)</sup>

وقال مسروق بن الأجدع : « ما شبَّمت بأسحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإخاذ ، نكني الإخاذة الرّاكب وتكنى الإخاذة الراكبين

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « وحيه » . والجي هو أصل قولهم « الإغاذ » التالية .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان (٠:٠).

 <sup>(</sup>٣) حيت ، من الشمس . والشمود : الذي فيه بقية من ماه . والبيت عرف في السان (٥:٥)
 صوابه ما هنا ، وما هنا بطابق الديوان س ١٤٩ .

وتمكني الإخاذة النِكَامَ من الناس » . ويستعمل هذا القياس في أدواء تأخذ في الأشياء ، وفي غير الأدواء ، إلا أنّ قياسها واحد . قال الخليل : الآخِذُ من الإبل الذي أُخَذَ فيه السمن ، وهُنّ الأواخذ . قال : وأخِذَ البعير مُ بَأَخَذَ أَخُو فَهِ أَخِذُ ، فيه السمن ، وهُنّ الأواخذ . قال : وأخِذَ البعير مُ بَأَخَذ الله في أَخَذ أَ خفيف ، وهو كهيئة الجنون يأخذه ، ويكون ذلك في الشَّاه (الله أيضاً . فإنْ قال قائل : فقد مفي القياس في هذا البناء سحيحا إلى هذا المحكان في قولت في الرَّقد فقد قيل : إنّ الأخُذ الرَّقدُ والأَخِذُ الرَّعد ، وقد قال منشر وفيه . وقد قال منشر و شعر هذيل في قول أني ذؤيب :

يَرْمِي الفُيُوب بَمينَيهِ وَمَطْرِفُهُ مُغْضِ كَاكَسَفَ المستأخَذُ الرَّمِدُ<sup>(۲)</sup>
يربد أنَّ الحمار يرمى بعينيه كلَّ ماغاب عنه ولم يره، وطرفه مُغْضِ ،

<sup>٥</sup> كا كسف المستأخذ الذى قد اشتد رمدُه أى اشتد أخْذُه له ، واستأخذ الرَّمد ٩٨
فيه فكسف نكس رأسه، وبقال خَمْض . فقد صحَّ بهذا ما قلناه أنه سمَّى
أخُذا لأنه يستأخِذ فيه . وهذه لفظة معروفة ، أعنى استأخذ . قال ابن أبي ربيعة :

إليهم متى يَسْتَأخِذُ النَّوْمُ فيهمُ ولى مجلسٌ لولا اللَّبَانَةُ أَوْعَرُ فَأَمَّا نَجُومِ الأَّخْذُ فهى منازل القمر، وقياسها ماقد ذكرناه، لأنّ القمر يأخُذ كلَّ ليلةٍ في منزل منها. قال شاعر:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الشتاء »، صوابه في اللسان ( ٥ : ٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) دیوان آیی ذؤیب ۱۲۰ واللمان ( أخــــذ ، کسف ) . وق الجمهرة ( ۲۳۲ ۲۳۲ ) :
 «وبروی الستأخذ الرمد ، وهو الجید ، ع بهی بفتح الماه .

# وأُخْوَتْ نُجُومُ الأُخْذِ إِلا أَيْضَةً أَيْضَّةً كَغْلِ ليس قاطرها 'يُثْرِي<sup>(۱)</sup>

﴿ أَحْرَ ﴾ الهمزة والخاء والراء أصل واحدٌ إليه ترجع فروعُه ، وهو خلاف التقدّم. وهذا قياسَ أخذناه عن الخليل فإنه قال : الآخِر الميض الملتقدّم. والأخرُ تقيض القدّم ، تقول مضى قدُما وتأخرَ أخرًا . وقال : وآخِرة الرحل وقادمته ومُؤخر الرّحل ومُقدّمه. قال : ولم يجئ مُؤخِر مخفّمة في شيء من كلامهم إلا في مُؤخِر المين ومُقدّم المين فقط. ومن هذا التياس بعتك بيما بأخرَة أي نظرَة ، وما عرفته إلا بأخرَة . قال الخليل : فعل الله بالأخرَة . قال الخليل : فعل الله بالأخرَة . قال الخليل : فعل الله بالأخرِ

## \* أَمَا الذَى وُلِدْتُ فِي أَخْرَى الإِبِلِ<sup>(٢)</sup> \*

وابن درید یقول: الآخِر تَالِ للأوَّل. وهو قریبٌ ممّا مضی ذکره، إلاَّ أنَّ قولنا قال آخِر الرَّجُلين وقال الآخِر، هو لقول ابن درید أشد مُلامهةً وأحسَنُ مطابقة. وأُخَرُ : جَاعة أُخْرَى .

﴿ أَحُو ﴾ الهمزة والخاء والواو ايس بأصل ِ ؛ لأنَّ الهمزة عندنا مبلة من واو ، وقد ذكرت في كتاب الواو بشرحها ، وكذلك الآخِيَّة .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ( أخذ، نضض ، خوى ) والأزمنة والأمكنة للمرزوق ( ۱ : ۱۸۰ ) . ويثرى:
 يبل الثرى . وق الأصل : « تترى » تحريف . وسيأن ق ( خوى ) .

<sup>(</sup>٢) السان (٥: ٦٩).

### ﴿ يَاسِبُ الْهُمْزَةُ وَالدَّالُ وَمَا مِنْهُمَا فِي الثَّلاثِي ﴾

﴿ أَدْرَ ﴾ الهمزة والدال والراء كَاةٌ واحــدة ، فهى الأَذْرَةُ والأَذَرَةُ، بِقال أُدِرَ بَأْذَرُ، وهو آذَرُ. قال :

نُبِيِّتُ عُتْبَةً خَضَّافًا تَوَعَّدَنِي إِرْبٌ آدَرَ مِن مَيْثاء مَأْنُونِ

﴿ أُدَلَ ﴾ الهمزة والدال واللام أصل واحد يتفرع منة كلتان متقاربتان في المدنى، متباعدتان في الظّاهر . فالإذلُ النّبَنُ الحامض . والدرب تقول : جاء بإذلّة ما تُطاقُ [ حَمَالًا ] ، أى من حموضتها . قال ابن السكّيت : قال الفرّاء : الإذلُ وجَع العنق . فالمعنى في الكراهة واحد، وفيه على رواية أبي عبيد قياس أجود عما ذكرناه ، بل هو الأصل . قال أبو عبيد : إذا تلبّد اللبن بعضُه على بعض فلم ينقطع فهو إذل (٢٠٠ . وهذا أشبه بما قاله الفرّاء ، لأنّ الموجع في المنتق قد يكون من تضامً العروق وتلوّيها .

﴿ أَدَمَ ﴾ الهمزة والدال والميم أصلٌ واحد، وهو الموافقة والملامة، و وذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المُنيرةِ بن شُغبة \_ وخَطَب المرْأة ـ : « لو نَظَرْتُ إليها، فإنّه أخْرَى أن يُؤذّمَ بينكا » . قال الكسائى: 'يُؤدّم يعنى

<sup>(</sup>١) التكلة من السان (أول) والغريب المصنف ٨٤.

٧) النص في الغريب المصنف ٨٤ .

أن يكون بينهما المحبّة والاتفاق ، بقال أدّمَ بَادِمُ أَدْماً . وقال أبو الجرّاح المُمقيل مِثْلًا من أدْم الطّمام ، لأنّ صلاحه وطيبّه إنّما يكون بالإدام ، وكذلك (أ) يقال طمام مَأْدُوم . وقال ابن سِير بِنَ في طمام كفّارة الهين : ﴿ أَكُلَةٌ مَأْدُومَةٌ حَتَّى يَصُدُّوا ﴾. قال : وحدَّنى بعضُ أَهل الله أنَّ دُريدَ بنَ الصَّنة أراد أن يطلق امرأته فقالت : ﴿ أَبا فلان ﴾ أَتُطَلَّقَى ، فوالله لقد أطمعتك مأَدُوم وأبنَّتَتُك مكتوى ، وأتبتُك بَاهِلًا غيرَ ذات صرار (٢٠) ﴾ . قال أبو عبيد : وبقال آدَم الله أينهما يُؤدِم إيداماً فهو خات صرار (١٠) » . قال أبو عبيد : وبقال آدَم الله أينهما يُؤدِم إيداماً فهو

## \* والبِيضُ لا بُؤْدِمْنَ إِلَّا مُؤْدَمَا<sup>(٣)</sup> \*

أى لا يُحيِينَ إلا تحبيبًا موضاً لذلك . ومن هذا الباب قولهم جعلت فلانًا أَدْمَةَ أهل أَى أَسُوتهم ، وهو صحيح لأنّه إذا فعل ذلك فقد وفق بينهم . والأَدْمَةُ الوسيلة إلى الشيء ، وذلك أنّ المخالف لا يُتوسَّل به . فإن قال قائلٌ: فعلى أيَّ شيء تحمل الأَدْمَة وهي باطن الجلد ؟ قيل له : الأَدْمَة أحسن ملامة للسَّمْ من البشرة ، ولذلك شيًى آدم عليه السلام ؛ لأنّه أخذ من أدّمة الأرض . ويقال هي الطبقة الرابعة . والعرب تقول مُؤدّمٌ مُبشَرٌ ، أي قد جمع لِينَ الأَدْمَة وخشونة البشرة . فأما اللَّون الآدَم فلأنّه الأغلبُ على بني آدم . وناس تقول : أدْبِم الأرض وأدّمَتُها وجهها .

<sup>(</sup>١) في الساق ( ١٤ : ٣٧٣ ) : ﴿ وَلَدُلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) القصة في المسان ( ١٤ : ٢٧٤ ) ، وستأتى في ( بهل ) " ـ

<sup>(</sup>٣) البيت وتفسيره في الخسان ( ٢٧٣:٩٤ ).

﴿ أَدُو ﴾ المُمرَة والدال والواو كلة واحدة . الأَدُو كَالْخَيْلِ والداوَغَة . قِال أَدَا فَادُو أَدُولًا . وقال :

أَدَوْتُ له لَآخذه فهيهات الفتي حَذِرًا(''

وهذا شيء مشتقٌ من الأداة، لأنّها تعمل أعمالًا حتَّى يُوصَل بها إلى مايراد. وكذلك الخُتل والخَدْع يَشملانِ أعمالًا . قال الخليل: الألف التي في الأداة لاشك أنّها واو، لأن الجِماع أدواتٌ . ويقال رجلٌ مُؤد عَامِلٌ . وأداة [الحرب ٢٠٠]: السَّلاحُ ، وقال:

أَمْرُ مُشِيحاً مَنِي فِنتَيَةٌ فِمِن بَيْنِ مُؤْدِ و [مِنْ] حاسرِ ومن هذا الباب: استأديت على فلان بمدى استمديت، كأنك طلبت به أداةً تمكّنُك من خَصْمك. وآدَبْتُ فلاناً أَى أَعَنْتُه. قال :

\* إِنَّى سَأُودِيكَ بِسَيْرٍ وَكُزِ<sup>(٣)</sup> \*

<sup>(</sup>٢) تـكملة بها يلتُم الـكلام . وفي اللسان : ﴿ وَأَدَاهُ الحَرِبُ سَلَاحَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البت في السان ( ١٧ : ٣٤ / ٢٦ : ٢٦ ) برواية : " بسير وكن » . ونسره. في ( وكن ) بأنه سير شديد . لكن رواية الأصل والمجمل أيضاً : « وكن » بالزاى . وهو من تولم وكز وكزا في عدوه من فزع أو نحوه . ويقال أيضا وكز يوكز توكزاً . روى الأخيرة ابن دريد في الجمهرة ( ٣ : ١٧ ) وقال : « وليس بثبت » . ورواية السان عن. الجمهرة عرفة .

﴿ أَدَى ﴾ الهمزة والدّال والياء أصلُ واحد ، وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وُصوله إليه من تبلقاء نَفْسه . قال أبو عُبيد: تقول العرب لِلنّان إذا وصل إلى حال الرُّوُّوبِ، وذلك إذا خَثُر : قد أدَى يَأْدِي أُدِيًا . قال الخليل : أدّى فلان بؤدّى ماعليه أدّاء وتَأْدِيَةً . وتقول فلان آدَى الحُرانة منك (١) . وأنشد غيره :

أدّى إلى هينسد تحيّاتها وقال هذا من وَدَاعي بِكِر ٣٠٠)

﴿ أَدِبِ ﴾ الهمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه: فالأدْبِ أن تجمع النّاس إلى طعامك . وهي الدَّأْدَبَة والمَّأْدُبَة . والآدِب الداعي. قال طَرَفة :

نحنُ في الشَّتَاةِ نَدْعُو الجَلِفَلَى لا تَرَى الآدبَ فينا ينتقِرُ والماَدِب: جمع اللَّذُكِة، قال شاعر، :

كَأْنَ ۚ قُلُوبَ الطَّيرِ في قمر عُشَّها نَوَى القَسْبِ مُلْقًى عند بَعْضِ المَآدبِ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في المسان : « قال أبو منصور : وما علمت أحدا من النعوبين أجاز آدى » .

 <sup>(</sup>٧) البيت من أبيات لابن أحر ، رواها ابن منظور ف السان ( ١٩ : ٧٥ ) والرواية فيه :
 ح من دواعي دبر » ، عوفة . وبكر ، أراد بكر ، بالكسر ، فأتبع الكاف الباء .
 ف الكسر .

<sup>(</sup>٣) البيت لصخر الغي ، يصف عقابا . اللسان (١ : ٢٠٠ ) .

ومن هذا القياس الأدَبُ أيضاً ، لأنهُ مُجَمَّ على استحسانه . فأمًا حديث عبد الله بن مسعود : « إنَّ هذا القرآنَ مَأْدُبَةُ الله تعالى فتعلموا (١٦ مِن مأدُبته » فقال أبو عبيد : من قال مأدبة فإنه أراد الصنيع يصده الإنسان يدعو إليه الناس . يقال منه أدَبُتُ على القوم آدِبُ أَدْبًا ، وذكر بيت طرفة ، ثم ذكر على عدى :

زجِلٌ وَبْلُهُ يُجَـاوِبُهُ دُ فَ لِنَحُونِ مَأْدُوبَةٍ وزَمَيرُ<sup>(٢)</sup> قال: ومن قال مَأْدَبَة فإنّه يذهب إلى الأدّب، بجعله مَفْعَلة من ذلك . ويقال إن الإدْب التجَبُ<sup>(٣)</sup> ، فإنْ كان كذا فلتجثّم الناس له .

#### ﴿ باب الهمزة والذال وما معهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَذُنْ ﴾ الهمزة والذال والنون أصلان متقارِبان فى المهنى ، متباعدان فى اللفظ ، أحدهما أذُنُ كلِّ ذى أذُن ، والآخر اليْم ؛ وعنهما يتفرَّع البابُ كلَّه . فأمّا التقارب فبالأُذُن يقع علم كلِّ مسموع . وأمّا تفرَّع الباب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فَقَلُمُوا ﴾ ، صوابه في اللسان ( ١ : ٢٠١ ) .

 <sup>(</sup>٧) البيت عرف في اللسان (أدب) وعجزه في (١٦: ٣٠٤). وأنشده الجواليق بني المرب ١٣٠ برواية و زجل بجزه ، وقال: « يعني أنه بجاوبه صوت رعد آخر من بسني نواحيه كأنه قرح دف يقرعه أهل عرس دعوا الناس إليها ». وانظر شعراه النصرائية ٤٠٤ — ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) في السان : « الأصمعي : جاء فلان بأمر أدب بجزوم الدال ، أي بأمر عجيب » .

فَالأَذُن مَعْرُوفَة مُؤْنَثَة . ويقال لذى الأَذُنُ (١) آذَنُ ، ولذات الأَذُنُ أَذْنَاء . أنشد سلة عن الفرّاء :

مثل النَّمامة كانت وهى ساللهٌ أَذْنَاءَ حَتَّى زهاها الخَيْنُ والجُنُنُ<sup>(٢٢</sup> أراد الجنون .

جاءت لتَشْرِيَ قَرْنًا أو تعوِّضَه والدَّهرُ فيه رَبَاحُ البيع وَالغَبَنُ<sup>(٣)</sup> فقيل أُذْناكِ ظُلْمٌ ثَمَت اصْطُلِتْ إلى الصِّاخِ فلا قَرْنٌ ولا أُذْنُ

ويقال للرجل السامع مِن كُلُّ أحد أُذُنَّ. قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَبُؤُدُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ﴾ . والأَذُن عُروة السكوز ، وهذا مستمار . والأَذْنُ الاستاع ، وقيل أَذَنَّ لأنه بالأَذُن يكون . وممّا جاء مجازاً واستمارة الحديث : «ما أَذِنَ اللهُ تعالى لشيء كأَذْنِهِ لنبيًّ يتغنَّى بالقُرآن » . وقال عديًّ من زيد :

٠٠ أَيُّهَا القَلْبُ تَمَلَّلُ بِدَدَنُ إِنَّ مَمِّى في سَمَّع و\*أَذَنْ وقال أيضا :

وسمايع بأذَنُ الشَّيخُ لهُ وحديث مِثْلِ مَاذِيٌّ مُشارِ (١٠)

 <sup>(</sup>١) أى الأذن الطويلة العظيمة .

<sup>(</sup>٢) الأبيات الثلاثة في اللسان ( ١٦: ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل: « رباح المين »، صاوم، من السان .

 <sup>(</sup>٤) للاذى: السل الأبيض. والمشار: الحجتى. والبيت ق اللسان (٢: ١١٣ / ١٠٣: ١٨٨) برواة: « ق صام ». وقبله:

وملاء قسد تلهبت بها وقصرت اليوم في بيت عذاري

والأصل الآخر اليلم والإعلام. تقول العرب قد أَذِنْتُ بهذا الأمْرِ أَى عَلَمْت. وآذَنَى فلانُ أَعَلَى . والمصدر الأَذْن والإيذان . وفَعَلَه بإِذْنى أَى بعِلَى ، ويجوز بأمرى ، وهو قرب من ذلك . قال الخليل : ومن ذلك أَذِن لى فى كذا . ومن الباب الأذان ، وهو اسم التّأذين ، كما أنّ العذاب اسمُ التعذيب ، وربما حوّاوه إلى فَعِيل فقالوا أذِينٌ . قال :

## \* حتَّى إذا نُودِيَ بالأَذينِ \*

والوجه فى هذا أنّ الأذين [ الأذاك (١٠ ]، وحجته ما قد ذكرناه . والأذين أيضا : المكان يأتيه الأذانُ من كلُّ ناحية . وقال :

طَهُور الحصى كانَتْ أذيناً ولم تكن بها رِيبةٌ مما يُخافُ تَرِيبُ والأذين أيضا: المؤذّن. قال الراجز:

فانكشَحَتْ له عليها زُمْجَرَهُ سَحْقًا وما نادَى أَذِينُ اللدَرَهُ (٢)

أراد مؤذِّن البيوت التي تبنى بالطبن واللبن والحجارة . فَامّا قوله نمالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ مَنْ شَكَرَ ثُمْ اللَّوَيدَ نَاكُمْ ﴾ فقال الخليل : التّأذُّن من قولك لأفعلن كذا ، تريد به إيجاب الفعل ، أي سأفعله لا محالة . وهذا قول " . وأوضَحُ منه قول الفرّاء تأذَّن رَبُّكِم : أَعَمَّ رَبُّكم . وربما قالت العرب في مهنى أفعلتُ تفعَلْتُ . ومثله أَوْعَدَني وتَوَعَّدَني ؛ وهو كثير . واربُل حاجبه ، وهو من الباب .

<sup>(</sup>١) تَكُمَلُةً بِلْتُمْ بِهَا الْـكَلامِ.

<sup>(</sup>٢) الرجز للحمين بن بكير الربعي ، يصف حار وحش ، وبدل الأول في السان ( ١٦ :

١٥٠): \* شدعلى أمر الورود متزره \*

﴿ أَذَى ﴾ الهمزة والذال والياء أصل واحد، وهو الشيء تذكرُّهُه ولا تَقَرُّ عليه . تقول : آذَيْتُ فلانا أُوذِيهِ . ويقال بعير أَذِ وناقةٌ أَذِيَةٌ إِذَا كَانَ لا يَقَرَّ في مكانٍ من غير وجع ، وكأنه يَأْذَى بمكانه .

#### ﴿ بَاسِ الْهَمْزَةُ وَالْرَاءُ وَمَا مُعَهِّمًا فِي التَّلاثِي ﴾

﴿ أُرِزَ ﴾ الهمزة والراء والزاء أصل واحد لا يُخلف قياسُه بتّةً ، وهو التجتَّم والتّضام . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ الإسلام ليَّأْدِزُ إلى المدينة كما تَأْدِزُ الحيَّة إلى جُحرها » . ويقولون : أَرَزَ فلانٌ ، إذا تَقَبَّض من جُمَّله . وكان بعضهم () يقول : « إنّ فلانًا إذا سئل أَرَزَ ، وإذا دُعِي انتَهَزَ ». ورجلُ أَدُوزُ إذا لم ينبسط للمروف. قال شاعر?) :

## \* فذاك بَخَالٌ أَرُرزُ الأَرْزِ \*

يعنى أنّه لايَنبسط لكنّه ينضم بعضُه إلى بعض . قال الخليل: يقال ما بلغ فلانٌ أعْلَى الجبل إلاَّ آرزاً ، أى منقبضاً عن الانبساط فى مَشْيه ، من شدّة إعيائه . وقد أُعْيَا وأرزَ . ويقال ناقَهُ آرِزَةُ النقارَةِ ، إذا كانت شديدةً متداخلًا بعفها فى بعض (٢٠). وقال زهير :

 <sup>(</sup>١) هو أبو الأسود الدؤل ، كما ق السان (أرز) . يقول : إذا سئل المروف تضام وتقبض
 من بخله ولم ينبسط له ، وإذا دعى إلى طعام أسر ع إليه .

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة . انظر ديوانه ٦٥ والسان (٧: ١٦٨ ) وما سيأتي ق ( بحل ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ﴿ إِذَا خَلَا بَعْضُهَا فَى بَعْضُ ﴾، تحريف.

بَآرِزَةِ النَّقَارَةِ لَم يَخْنُهُا قِطَانٌ فِى الرَّكَابِ ولا خِلاءَ فأمَّا قولُم اليلة الباردة آرِزَة فن هذا ؛ لأنَّ الخِصر بتضام ً .

﴿ أُرْسَ ﴾ الهمزة والراء والسين ليست عربيّة . ويقال إنَّ الأراريس الزرّاعون<sup>(١)</sup> ، وهي شاميّة .

﴿ أُرِشَ ﴾ الهمزة والراء والشين يمكن أن يكون أصلا ، وقد جعلها بعضُ أهل العلم فرعاً ، أُوزَعَم أنّ الأصل الهرشُ ، وأنّ الهمزة عَوَضُّ من الهاء. وهذا عندى متقارب ، لأنّ هذين الحرفين أعنى الهمزة والهاء \_ متقاربان ، يقولون إياك وَهيّاك ، وأرقتُ وهَرَقت . وأيّا كان فالكلام من باب التحريش ، يقال أرّشْت الحربَ والنارَ إذا أوقدتَهما . قال :

وما كنتُ يُمِّنْ أَرَّشَ الحَرْبَ بينهم ولكنَّ مَسْعوداً جناها وَجُندُبَا<sup>(٢)</sup> وَأَرْشُ الجِناَيَةَ : دِيَتُهَا ، وهو أيضاً تمّا يدعو إلى خلاف وتحريش ، فالباب واحد .

﴿ أُرضَ ﴾ الممزة والراء والضاد ثلاثة أصول ، أصل يتفرع ونكثر مسائله، وأصلان لايثقاسانِ بل كلُّ واحدٍ موضوعٌ حيث وضمَّتْه

<sup>(</sup>١) واحدهم إربس، كسكيت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولكن ما سعودا » .

1.

العرب ، فأمًا جذان الأضلاق فالأرض الزُّكْنَةُ (1) ؛ رجل مأروضٌ أى مزكوم ، وهو أحدها ، وفيه يقول الهذلي (1) :

والآخر الرَّعدة ، يقال بفلان أرْضٌ أى رِعدُهٌ ، قال دو الرُّمَة :

إذا توجَّسَ رَكْزًا مِن سَنابِكِها أو كان صاحبَ أرض أو به مُومُ (٣)
 وأمّا الأصل الأوّل فكلُّ شىء يسفُلُ وبقابِلِ السَّماء ، 'يقال لأعْلَى الفَرس سَماه ولقوأمه أرض. قال :

وأحمرَ كالدِّبياجِ أمَّا سَمَاوُه ﴿ فَرَيًّا وأَمَا أَرْضُهُ فَمُحُولُ ( \* )

سماؤه: أعاليه ، وأرضه: قوائمه . والأرضُ : التي نحنُ عليها ، وتجمع أرضين (٥) ، ولم تجمع أرضين (٥) ، ولم تجمع أرضين (٥) ، ولم تجمع أرضين أريضة ، وذلك إذا كانت لينذطيّبة . قال اسرؤ القيس :

بلاد عَريضَة وأرض أريضَة مدافع عَيْثٍ في فَضاء عَريض (١)

ومنه رجل أريض الخَيْر أى خليق له ، شُبَّه بالأرض الأريَّضة . ومنه تَأْرُضَ النَّبْتُ إِذَا أَمكن أَن يُجزَّ ، وجَدْيٌ أَرْبِضُ (٢٠) إذا أَسكنه أَن

<sup>(</sup>١) يقال : زكة وزكام .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو التام الحناعى الهذل ، يخاطب عامر بن المجلان الهذل. انظر الشعر وقصته في شرح
 أشمار الهذلين المكرى ٥١ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أم به »، صوابه من الديوان ٨٥ واللـان ( وجس، أرس ، موم ) .

 <sup>(1)</sup> البيت ينسب لطفيل الفنوى . انظر الاقتصاب س ٣٣٠ واللسان ( ١٩: ١٣٤ ) .
 وليس ق ديوان طفيل . انظر اللحقات س ٦٢ .

<sup>(</sup>هُ) يَقَالُ أَرْضُونَ بَعْتُعَ الرَاءُ وَسَكُونُهَا ، وأَرْضَاتُ بَعْتُحَ الرَاءَ ، وأَرُوضَ بالضم .

<sup>(</sup>٦) الديوان ١٠٨ والسان (أرض).

<sup>﴿</sup>٧) فِ الْأَصَلُ : ﴿ عَرِيشَ ﴾، صوابه في السان ( ٨: ٣٨٢ ) .

َّ يَتَأَرَّضُ النَّبْتُ . والإرَاض : بِساطٌ ضخم من وبَرَ أو صُوف . ويقال فلانٌ (مِنُ أرض، أى غريب. قال :

أتانا ابن أرض بَبْتنى الزّاد بعدما<sup>(۱)</sup>
 ويقال تأرّض فلان إذا لزم الأرض . قال رجل من بنى سعد :
 وصاحب نبّعته ليّنهُ إلى الله فقام ما التاث ولا تأرَّضاً

﴿ أَرْطَى ﴾ الهمزة والراء والطاء كلة واحـــدة لا اشتقاق لها ، وهى الأَرْطَى الشجرة ، الواحدة منها أرطاة، وأراطانان وأرطياتُ . وأرطق منوَّن ، خال أبو عرو : أرطاة وأرطى ، لم تُلحق الألف للتأنيث . قال العجّاج :

العَمْ اللهِ عَمْدِنِ الضَّالِ وأرطَى مُفْيِلِ (٢٠ اللهِ العَجَاج )

وهو بُحِرَى ولا يُجِرَى . ويقال هذا أرْطَى كثير وهذه أَرْطَى كثيرة . ويقال أرْطَى كثيرة . ويقال أرْطَى الخليل كلةً إن صحّت فهي من الإبدال ، أقيمت الهمزة فيها مُقام الهاء . قال الخليل : الأربط العاقيرُ من الرِّجال . وأنشد :

( ٦ - مقاميس - ١ )

 <sup>(</sup>١) إن أرض هنا ، الوجه في اله أنه شخص معين . فني معجم البلدان ( ٣٠٩ ) :
 قال أبو عجد الأعرابي : ونزل باللمبين المقرى ابن أرض المرى، فنديح له كلماً فقال:
 حمانيات أرض بينغ الوالد جلما تراى حلامات به وأجارد »

وأنشد بعده ستة أبيات أخرى . والذى ف السان ( ١٨ : ١٠٠ ) ونمار الثلوب ٢١٣ أن بن أرض : نبت معين . والبيت في المجمل كما رواه ياقوت .

<sup>(</sup>۲) روايته في الديوان ۵۲ :

في هيكل السال وأرطى هيكل \*
 (٣) كذا . وق اللسان : « قال أبو الهيثم : أرطت لمن ، وإنما هو آرطت بألمين ؛ لأن ألف أرضى أصلية » .

#### \* ماذا ترجِّينَ من الأريطِ<sup>(١)</sup> \*

والأصل فيها الهَرَطَ يقال نعجة هَرِطَةٌ ، وهى الهزولة التي لا 'ينتَفع بلحمهِ غَنُوثة . والإنسان يَهْر طُ في كلامه ، إذا خلط . وقد ذكر هذا في بابه .

﴿ أُرِفَ ﴾ الهمزة والراء والغاء أصل واحد ، لا يقاس عليه ولا يتفرَّع منه . بقال أَرْفَ على الأرضِ إِذَا جُمِلَتْ لها حدودٌ . وفي الحديث : 
( كُلُّ مَالٍ فُسِمِ وَأَرَّفَ عليه فلا شُفَعَة فيه »، و ( الأَرْفُ تَقْطُع كُلُّ شُفْمَة » .

﴿ أُرِقَ ﴾ الهمزة والراء والقاف أصلان ، أحدها نفار النَّوم ليلاً ، والآخر لون من الألوان . فالأوَّل قولم أرفَّتُ أَرَقًا ، وأرَّقَنِي المَّمُّ يُؤرِّقُنِي . والآخر لون من الألوان . فالأوَّل قولم أرفِّتُ أَرَقًا ، وأرَّقَنِي المَّمُّ يُؤرِّقُنِي . فال الأعشى :

أَرِقْتُ وَمَا هذا الشَّهَادُ الْوُرِّقُ ۚ وَمَا بِيَ مِن سُقْمٍ وَمَا بِي مَفْشَقُ ويفال آرَقني أيضا . قال تأبِّط شرًا :

ياعِيدُ مالَكَ مِنْ شوقِ وإبرَاقِ ومَرَّجْلَيْفِ على الأهوالِ طَرَاقِ<sup>(٣)</sup> ورجل أُدِقُ وَآرِق، على وزن فَيلٍ وفاعل. قال:

\* فبتُ بليل الآرِقِ المتململ<sup>(٢)</sup> \*

<sup>(</sup>١) بعده كما في الحجمل:

حزنب ل يأتيك بالبطيط ليس بنى حزم ولا سفيط

<sup>(</sup>٣) هو أول بيت في الفضليات. واظر السان (٣١٤ : ٣١٤). (٣) عن مت أن المقفليات. والمرور ومرورة الله بالذر (٢١٤ - ٢٩٨٠).

 <sup>(</sup>٣) عجز ببت أنى اليمة في ديوانه ٩٠٠ وهو في السنسان ( ١١١ : ٢٨٤ ) وبرواية :
 « التمال » . والتملل والتمال سيان . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> أتانى بلا شخس وقد نام محبتى \*

والأصل الآخر قولُ القائل:

وبتركُ القِرْنَ مُصْفرًا أناملُه كأنَّ في ريطتَيْهِ نَضْحَ أَرْقانِ(١)

فيقال إنّ الأرفان شجر أحمر . قال أبوحنيفة : ومن هذا أيضًا الأرقان <sup>(۲)</sup> الذى يصيب الزَّرع ، وهو اصفرار يعتريه ، يقال زَرْعٌ مأرُوقٌ وقد أُرِق . ورواه اللَّحيانيُّ الإراق والأرق .

﴿ أُوكُ ﴾ الهمزة والراء والكاف أصلان عنهما يتفرع المسائل ، أحدها شجر ، والآخر الإقامة . فالأول الأراك وهو شجر معروف .

\*حدثنا ابن الشُّنَّى عن ابن مسبّح ، عن أبى حنيفة أحمد بن داود قال : ٣٧ الواحد من الأرّاك أرّاكة ، وبها سَمِّيت المرأة أراكة . قال : ويقال ائترك الأرّاكُ إذا استحكم . قال رؤبة :

## \* من المِضاهِ والأراك المُؤتَرِكُ<sup>(٣)</sup> \*

قال أبو عرو: ويقـال للإبل التى تأكل الأرك أرًاكِيَّةٌ وأوَارك . وفى الحديث «أن النبى صلى الله عليه وسلم أيَّ بعَرَفَةَ بلبَنِ إبلِ أَوَارِكَ » . وأرضَ أَرِكَةٌ كثيرة الأراك . ويقال للإبل التى ترعى الأرّاك أَرِكَةٌ أيضًا ، كقولك حامض من الحمض . وقال أبو ذُوْيب :

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( أرق ) .

<sup>(</sup>٢) يقال أرقان بالفتح ، وبالكسر ، وبالتحريك ، وبكسرتين ، وبفتح فضم .

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤية ١١٨ .

## تَخَيَّرُ مِنْ لبن الآركا ت بالصَّيفِ (١) ....

والأصل الثانى الإقامة . حدّننى ابن السُّنىّ عن ابن مُسَبِّح عن أبى حنيفة قال : جَمَسُل السَّمَسَائيُّ الإبل الأرّاكِيَّةَ من الأرُوك وهو الإقامة . قال أبو حنيفة : وليس هذا مأخوذاً من لفظ الأرّاكِ ، ولا دالًا على أنها مُقِيمةٌ فى الأرك خاصة ، بل هذا لكلَّ شيء ، حتى فى مُقام الرّجُل فى بيتِه ، بقال منه أَرْكُ رُوكاً . وقال كُثَيْر فى وصف الظمُن :

وفوق جِمَال الحَىِّ بِيضٌ كَأَنَّها على الرَّقْمِ أَرْآمُ الأَثيل الأواركُ والدليل على صحَّة ما قاله أبو حنيفة تسميتهم الشَّر بر فى الخجَلة أَرِيكة ، والجمع أرائك . فإن قال قائلٌ : فإنَّ أبا عُبيدٍ زَعَمَ أَنه بقال للجرح إذا صَلَحَ وتماثل أرك يَأْرُكِ أروكا ؛ قيل له : هذا من الثانى ، لأَنه إذا اندمَلَ سكن بَشْيُهُ " وارتفاعُه عن جَلْدة الجريح .

ومن هذا الباب اشتقاق اسم أريك، وهو موضع. قال شاعم: فرَّتْ على كُشُبِ غُدْوَةً وحاذَت بجَنْبِ أُرِيكٍ أَصِيلاً<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۲) ف السان ( ۱۸ : ۸۶ ) : « بنی الجرح ینی بنیا : فســـد وأمد وورم وترای إلی قساد » . و انظر المفسم ( ۱۳ : ۵) .

وأما ﴿ الهمرة والراء واللام ﴾ فليس بأصل ولا فرع ، على أنهم قالوا : أَرُّلُ جبل ، وإنما هو بالكاف<sup>(١)</sup> .

﴿ أُرِم ﴾ الهمزة والراء واللام أصل واحد ، وهو نَضْد الشيء إلى الشيء في ارتفاع ثم يكون القياس في أعلاه وأسفله واحدا . ويتفرَّع منه فرعٌ واحد ، هو أُخذُ الشيء كلَّه ، أكلاً وغيره . وتغسير ذلك أنَّ الأَرْمُ (٢٦ ملتق قبائل الرأس ، والرأس الضَّخ مؤرَّم . وبيضة مُؤرَّمة واسعة الأعلى . والإرّم النَّم ، وهي حجارة مجتمعة كأنَّها رجلٌ قائم . ويقال إرّي وأرّي وأرّي وهذه أسرِعة كالأيارِم . قال :

#### \* عَنْدَلَة سَنَامَها كَالْرِمِ \*

قال أ.و حاتم : الأرُومُ حروف هامة البمير المسِنّ . والأُرُومَة أصل كلِّ شجرة . وأصل الخُسَب أرومة ، وكذلك أصلُ كلَّ شىء ومُجْتَمَّهُ . والأُرَّم الحجارة فى قول الخليل، وأنشد :

## \* يَلُوكُ مِنْ حَرْدٍ عَلَيْنَا الْأَرَّمَا \*

ويقال الارَّم الأضراس ، يقال هو يَحْرُق عليه الأَرَّمَ . فإن كان كذاً فلأنها تَأْرُمُ ما عَضَّت . قال :

<sup>(</sup>١) روى باللام في قول النابغة الذيباني ، وروى اللسان ومعجم البلدان :

وهبت الربيع من تلقياء ذي أزل ترجى مع الصبح من صرادها صرمة

<sup>(</sup>٢) في اللساز : ﴿ الأرام ﴾ .

نُبَنْتُ أَخَاءَ سُلَيْمِي إِنْمَا(١) باتُوا غِضاباً يَحْرُقُونِ الأَرَّمَا وَأَرَمَهُم السَّنَةُ استَأْصَلَتُهُم ، وهي سنونَ أُوَارِم . وسِكِيْنُ آدِمْ قاطع . وَأَرَمَ ما على الحِوانِ أَكَلَهُ كلَّه . وقولهم أَرَمَ حَبْلَهُ مِن ذلك ؛ لأن القوَى يُجمَع وَنُحَكُم مُ فَتْلَلا . وفلانة حَسَنَةُ الأَرْمِ أَى حَسَنَةُ فَتْلِ اللَّهُم . قال أبوحاتم : ما في فيلان إزمٌ ، بكسر الألف وسكون الراء ، لأن السَّن بأرمُ . وأرضٌ مَأْرُومَةٌ أَكِل ما فيها فلم يُوجَد بها أصلٌ ولا فَرَع . قال :

\* وَنَأْدِمُ كُلَّ نَابِتَةٍ رِعَاءٍ (٢) \*

﴿ أُرِنَ ﴾ الهمزة والراء والنون أصلان ، أحدهما النَّشاط . والآخر مَأْوَى بَأْوِى إليه وحْشَىٰ أوغيرُه . فأمَّا الأول فقال الخليل : الأَرَنُ النَّشاط ، أَرَنَ بَأْرَنُ أَرَنًا . قال الأعشى :

تراه إذا ما غدا صَعْبُه به جاينبيّهِ كَشَاةِ الأَرَنْ<sup>(؟)</sup> والأصل الثاني قولُ القائل:

وكم من إرّانٍ قد سَلَبَتُ مَقِيلَةُ إذا ضَنَّ باوَحْشِ المِتَاق مَّاقِلُهُ

 <sup>(</sup>١) انظر الكلام على فتح همزة و أنما » قبالسان (١٤ : ٢٧٩) . والبيت وتال فبالسان (حرق)، وهما مع ثالث فيه مادة ( أرم ) .

 <sup>(</sup>۲) صدر ليت الكيت في السان (أرم). والبيت وسابقه:
 تضيق بنا الفجاج وهن فيسح ونجهر ماءها السدم الدفينا

ونأرم كل نابقة رعاءً وحشاشا لهن وحاطبينا (٣) في الديوان س ١٨:

را) و الميون في الله المستحد الميانية مثل شاة الأرن وقال : « روى أبو عبيدة : له بانيه كشاة الأرن » . والشاة : الثور الوحشى .

أراد اَلمَـكَنْسَ<sup>(۱)</sup> ، أى كم سَكنَسِ قد سلبتُ أن ُبقالَ فيـه ، من القياولة . قال ابنُ الأعمالى : المثرانُ مأوى البَقَر من الشَّجر . ويقال للموضع الذى يأوى إليه الحرباء أرْنَةٌ . قال ابنُ أحمر :

## وتَعَلَّلَ الحِرْبَاءِ أَرْنَتَهُ مَتْشَاوِسًا لِوَريدهِ نَقَرُ<sup>و(٢)</sup>

﴿ أُرُو ﴾ وأما الهمزة والراء والواو فليس إلّا الأَرْوَى ، وليس هو أصلًا يُشْتَقُ منه ولا يُقاس عليه . قال الأصمى : الأَرْوِيَّة الأَنْى من الوُعُول. وثلاثُ أَرَاوِي إلى العشر ، فإذا كثرت فعى الأَرْوَى . قال أَبو زيد : يقال للذكر والأَنْق أَرْوِية .

﴿ أَرَى ﴾ أما الهمزة والراء واليساء فأصل يدل على التثبُّت واللازمة . قال الخليل : أَرْئُ القِدْر ما الترق بجوانبها من مَرَقٍ ، وكذلك المسلُ لللتزق بجوانب السَّالة . قال اللهٰذَل :

أَرْيُ الجوارِسِ في ذُوَّابَةِ مُشْرِفٍ فيسه النَّسُورُ كَا تَحِيَّ الوَكُ (٣)

الحق أن الإران هاهنا الثور الوحشى ، كما في اللسان ، قال : « لأنه يؤارن النقرة أى يطلبها » . وأما الشاهد النس في المني الذي أزاده فهو قول القائل :

 <sup>\*</sup> كأنه تيس إران منبتل \*

 <sup>(</sup>٢) كلة د متشاوسا ، ساقطة من الأصل . وإثباتها من المجمل ٢٠ والسان .

 <sup>(</sup>٣) البيت لـاعدة بن جؤية الهذلى من قصيفة في ديوان الهذليين ١٧٧ طبع خار الكتب
والجان ( ١٨ : ١٧٤ ) . وفي الأصل: لا تجني المواكب ٤٥ تحريف . وقبل ألبيت :

خصر كأن رضابه إذ ذقته بعد الهدو وقد تعالى الـكوكب

بقول : نزلت القُسور فيــه لوعورته فــكأنْها مَوكِبٌ . قعدوا مُحَتّبينَ مطمئنين<sup>(۱)</sup> . وقال آخر :

ماً تأثري وتُديع (٣) \*
 ما تُلزِق وتُسيل . والتزاقه ائتراؤه (٣) . قال زُهير :

٣٣ أيشَّمْنَ بُرُوفَهُ ويُرشِئُ أَرْىَ ال جَنوبِ على حَواجِبِهَا العَمَاهُ<sup>(٤)</sup>
 فهذا أرى السحاب ، وهو مستمارٌ من الذي تَقدَّم ذكره . ومن هـذا الباب التَّأرَّى التوقعُ . قال :

لا بَتَأَرَّى لِمَا فِي القِدْرِ بَرْ وَبُهُ وَلا يَمَضُ عَلِي شَرِسُوفِهِ السَّفَرَ (٥٠

يقول : يأكل الخبز القفّارَ ولا ينتظر غيذاء القوم ولا ما فى قُدُورهم . ابنُ الأعرابية : تَأرَّى بالمكان أقام ، وتَأرَّى عن أصحابه تخلف . ويقال بينهم أرْئُ عداوةٍ ، أى عداوةٌ لازِمة . وأرثُ النَّدَى : ما وقع من النَّدَى على الشَّجر والعَّخر والمُشب فلم يزَلْ يلتزقُ بعضُه ببعض . قال الخليل: آرِئُ اللَّهَ بمروف ، وتقديره فاعول . قال :

\* يَمْتَادُ أَرْبَاضًا لَهَا آرَئُ \*

<sup>(</sup>١) جمل النسور ضمر العاقلين .

 <sup>(</sup>۲) قطمة من بيت الطرماح ، وهو بنامه كما فرالديوان والسان ( ۱۸ : ۲۹ ) :
 إذا ما تأوت بالخل بنت به شريجين مما تأثرى وتتبع
 (۳) في اللسان ( ۱۸ : ۲۰ ) : « والنزاق الأوى بالمسالة : التزاؤه » .

<sup>(</sup>۱) کی انسان ( ۱۸ - ۱۰ ) . د و فران ادري پاسته د ۱۰. (٤) انظر چيوان زمير ۷ ه والسان ( ۱۸ : ۳۰ ) -

<sup>(</sup>٠) البيت لأَعشى باهلة من قصيدة له في جهرة أشعار العرب ـ

قال أبو على الأصفهانى : عن العامرى التّأرية أن تبتَمد على خشبة فيها يْنَى حبلِ شديد فتُودِعَها حُفرةً ثم تحثُو التّرابَ فوقها ثم يشدّ البّعيرُ لِيَلِينَ وتَنكسِرَ نَفْسُه. يقال أرَّ لِبعيرِكَ وأوْ كِدله. والإيكاد والتأرية واحد، وقد يكون لظفًا، أيضاً. قال:

وكانَ الظِّباءِ النُّنْوُ بَمْلَمْنَ أَنَّه شَديدُ عُرَى الأّرِيِّ فِ المُشَراتِ

﴿ أُرب ﴾ الممرة والراء والباء لما أربعة أصول إليها ترجع الفروع: وهي الحاجة ، والعقل ، والتّصيب ، والتّقد . فأما الحاجة فقسال الخليل : الأرّب الحاجة ، وما أرّبك إلى هذا ، أي ما حاجتك . واللَّأْرَبة والأِرْبة كل ذلك الحاجة . قال الله تعالى : ﴿ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ ﴾ . وفي المثل : « أرّب لاحَفاوَة (١) » أي حاجة جامت بك ولا وُدُّ الرِّبة كل يقال المعقل أيضاً إرب وإرْبة كل يقال المعقل أيضاً إرب وإرْبة كل يقال الله المحرابي : يقال المعقل أيضاً إرب وأرّب بضم الراء . وقال ابن الأعرابي : أرّب الرّجل أيرب أرباً (ومن . ومن هذا الباب القوز والمهارة بالشّيء ، يقال أربت الشيء أي صِرتُ به ماهراً . قال قس :

أَرِبْتُ بِدَفْعِ الخَرْبِ لِمَّا رأيتُها على الدَّفْعِ لا تزدَادُ غير تقارُبِ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) المعروف في الأمثال: « مأربة لا حفاوة » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « مثال صغر يصفر صفرا » .

 <sup>(</sup>٣) دبوان قيس بن الخطيم ١١ والسان (٢ : ٢٠٢).

ويقال آرَبْتُ عليهم فُزْتُ . قال لَبيد :

## \* ونَفْسُ الفَتَى رَهْنُ بَقَمْرَةِ مُؤْرِبِ<sup>(١)</sup> \*

ومن هـذا الباب المؤارَبة وهي الدّاهاة ، كذا قال الخليل . وكذلك الذي جاء في الحديث : « مُوَّالرَبَةُ الأربيبِ جَهْل » . وأما النّصيب فهو والمُضو من باب واحد ، لأنّهما جزء الشَّيء . قال الخليل وغيرُه : الأرْبَةَ نَصيب اليَسَر من الجزُور . وقال ابن مُقبل :

لا يفرَحون إذا ما فاز فأثرهم ۖ ولا تُرَدُّ عليهم أُرْبَدُ اليَسَرِ<sup>٣٧</sup> ومن هذا ما فى الحديث : ﴿ كَانَ أَمَلَكَكُمُ لِإِرْبِهِ<sup>٣٧</sup> ﴾ أى لُمُضوه . ويقال عضو مُؤَّرِّب أى موقر اللحم تأثّهُ . قال الكُميت :

وَلاَنتَشَلَتْ عُضُونِ مِنها يُحَابِرُ وَكَانَ نَعِبْدِ الْقَيْسِ عُضُو مُؤَرَّبُ(١)

أى صار لهم نصيب وافر . ويقال أرب أى تساقطت آزابه . وقال عر ابن الخطاب لرجل : « أربت من يَديك ، أنسألنى عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم » . يقال منه أرب . وأما التقد والتشديد فقال أبو زيد : أرب الرجل بأرب إذا تشدد وضَنَّ وتَحَكَّر . ومن هذا البساب

<sup>\*</sup> تضيت لبانات وسليت حاجة \*

<sup>(</sup>٢) الحسان ( ٢ : ٢٠٦ ) والميسر والقداح ١٤٨ ، وسيأتى برواية أخرى في ص ٩٢ .

 <sup>(</sup>٣) الحديث لعائشة. تعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم أغلبهم لهواه وحاجته. اللسان

 <sup>(</sup>٤) يمابر وعبد النيس: قبيلتان. والبيت في ديوان الكميت ٤٥ ليدن. وفي الأسل :
 حكأن بعبد النيس ٤٥ تحريف.

التأريب ، وهو التحريش ، يقال أرَّبت عليهم . و تَأْرَّب فلانٌ علينا إذا التوى وتَمَسَّر وخالَف . قال الأصمى : تَأَرَّبتُ في حاجتي تشدّدت ، وأرَّبت المقدة أى شدّدتها . وهي التي لاتَنْحلُ حتى تُحَلِّ حَلَّل . و إنما سَميت قِلادة الفَرَس والحكلب أَرْبَةً لأنَّها عُمَدَتْ في عُفْهِها . قال المتلسُّ :

لو كنتَ كَأْبَ قنيمي كنت ذَا جُدَدٍ نكون أَرْبَتُهُ ف آخر الَرَسِ (١)

قال ابنُ الأعرابي : الأربة خِلاف الأُنشُوطة . وأنشد :

وأَرْبَةٍ قد علا كَيدِي معاقِبَها ليست بفَوْرَةٍ مَأْفُونٍ وِلاَبَرَمِ (٢)

قال الخليل: المستأرِّب من الأوتار الشديد الجيَّد . قال :

\* من نَزْع ِ أَحْصَدَ مستأربِ<sup>(٣)</sup> \*

4 2

وأما ً قول ابن مُقبلٍ :

شُمُّ العَرَانينِ يُنْسِيهِمْ مَعَاطِفَهُمْ

ضَرْبُ القِداحِ وتأريبٌ على الخَطَر<sup>(1)</sup>

فقيل يتمُّمون النَّصيب، وقيل بتشدَّدون في الخطَر . وقال :

 <sup>(</sup>١) البيت ليس في ديوان المناس . وقد رواه أبو الفرج في ( ٢١ : ١٢٥ ) منسوباً اليه .
 وانظر أمالي ثعلب مر ٢٠٠ . وقد نسبه في المسان ( مرس ) لمل طرفة . ولم أجده في
 ديهانه أيضاً .

<sup>(</sup>٣) شطر من بيت لذابغة الجعدى ء كما في السان ( ٤: ١٢٩ س ١٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) الرواية في الميسر والقداح ١٤٧ والسان (١: ٢٠٦): ٩ بيض مهاضم ٠٠.
 ويروى: ٩ شم مخاميس ينسيم مراديم ٠. والمرادى: الأردية ٥ واحدها مرداة .

لا يَفْرَحُون إذا ما فازَ فائزُ م ولا تُرَدُّ عليهم أَرْبَةُ التَسِيرِ (') أى م سمحاه لايَدْخُل عليهم عَسِرٌ يفسد أمورَهم . قال ابنُ الأعرابي : رجل أربِّ إذا كان مُحكم الأس . ومن هذا الباب أربتُ بكذا أى استعنتُ . قال أوس :

ولقد أربتُ على الهُمُومِ بِجَسْرة عَيْرَانَةَ بِالرَّدْفِ غيرِ لَجُونِ (" واللَّجُون : الثقيلة . ومن هذا الباب الأربَى ، وهى الدَّهية الستنكرة . وقالوا : سُمِّيت لتأريب عَقْدِها كَأَنَّه لا 'بقدَر على حَلَّها . قال ابنُ أحر : فلما غَساً ليْلِي وأيقنتُ أنَّها الله هي الأربَى جاءتْ بأمُّ عَبَوْ كَرَى فهذه أصولُ هـذا البناء . ومن أحدها إراب ، وهو موضع وبه سمَّى [ يوم] إراب " ، وهو اليومُ الذي غَزَا فيسه الهُذَيل بن حسّان التغلبي بني. يوم ، فأغار عليهم. وفيه يقول الفرزدق :

وكَأَنَّ رَايَاتِ الْمُذَيِّلِ إِذَا بَدَتَ فَوْقَ الْخَيْسِ كُوامِرُ الْفِقْبَانِ ورَدُوا إِرَابَ بِجعفل من وائل لِجبالتَّشِيِّضُبَارِكِ الْأَفْرانِ<sup>(1)</sup> ثم أغار جَزْء بن ســـددِ الرِّياحيُّ ببني يربوع على بكر بن وائلٍ وهم خُلُفُ ، فأصاب سَنْبِهَم وأموالَهم ، فالتقيا على إزّاب ، فاصطلحا على أن

<sup>(</sup>١) سبق البيت في ص ٩٠ برواية أخرى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بِالدِّفِ ٤٤ صوابِهِ في الديوانِ ٢٩ واللسان ( ١: ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر اليوم في معجم البلدان والمقد ( ٣ : ٣٦٧ ) والميداني ( ٢ : ٣٦٥ ) والمزانة

<sup>(</sup>٤) الضبارك: الضغم الثقيل . وفي الأصل: « صبارك ٤، صوابه في الديوان ٨٨٧ واللسان. ( ٧٢ : ٢٠) .

خَلَّى جَزْيًا ما فى يديه من سَبِّى يربوع ٍ وأموالِهم ، وخلَّوًا بين الهُدُيل وبين الماء يَسقى خيلَة وإبلهُ . وفى هذا اليوم ِ يقول جرير :

ونحن تداركنا ابنَ حِصْنٍ وَرَهْطَهُ وَنَحْن مَنْمَنّاَ السَّبَى بومَ الأَرْاقِرِ

﴿ أُرِثُ ﴾ الهمزة والراء والثاء تدل على قَدْح نارٍ أو شَبِّ مداوة . قال الخليل : أرَّنْتُ النّارَ أى قدحتُها . قال عَدينّ :

ولهــا ظَــنِيّ بُورَتُهُما عاقدٌ فى الجِيدِ تِقصارا والإسمِ الأَرْثَةَ . وفى المثل : « النَّــيِيَةُ أَرْثَةُ القداوة » . قال الشَّـيبانى ّ : الإِرَاثُ ما تَقَبْتَ به النَّارَ . قال والتَّأَرُثُ الالتهاب . قال شاعر :

فإنَّ بِأُعْلَى ذَى المَجَازَةِ سَرْحَةً طَويلًا على أهل المَجَازَةِ عَارُها ولو ضَربُوها بالفَوْوسِ وحَرَّقُوا على أصلها حَقَّى تَأْرَّتُ فَارُها ويقال أَرَّثُ نَارَكَ تَأْرِيشاً . فأما الارثة فالحدُّ<sup>(١)</sup> . و [أما الإرث ف<sup>(٢)</sup>] لمِس من الباب لأنّ الألف مبدلة عن واو ، وقد ذُكر في بابه . وأما قولم نَشْجَة أَرْتَاء فهي التي اشتمل بياضُها في سوادِها ، وهو من البـــاب . وبقال الذلك الأرْتَةُ ، وكَبْشُ آرَثُ .

 <sup>(</sup>١) أى الحد بين الأرضين ، يقال أرثة وأرفة ، بالصم .

<sup>(</sup>٢) تكملة بستقيم بها الكلام .

﴿ أُرِجٍ ﴾ الهمزة والراء والجيم كلة واحدة وهى الأرّج ، وهو والأربح ُ رائحة الطّيب. قال الهُذَلَى (١٠):

كَأَنَّ عليها بَالَةً لَطَمِيَّةً لَما من خِلال الدَّأْ يَتَيْنِ أُربِحُ

﴿ أَرِخَ ﴾ الهمزة والراء والخاء كلة واحدة عربيَّة ، وهي الإرَاخُ لبقر الوحش. قالت الخنساء:

ونَوْح بَعَثْتَ كَمِثْلِ الإرَا خ ِ آنَسَتِ العِينُ أَشْبَالُها<sup>()</sup> وأما نأريخ الكتاب فقد سُمِع ، وليس عربيًا ولا سُمِع َ من فَصيح ِ <sup>()</sup> .

### ﴿ باب الحمزة والزاء وما بمدهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَرْفَ ﴾ الهمزة والزاء والفاء يدلُ على الدَّنُوّ والمقارَبة ، يقال أَرْفَ الرَّفِقُ المَّارَبة ، يقال أَرْفَ الرَّحِيلُ ( ) إذا اقترب ودنا . قال الله تعالى : ﴿ أَرْفَتِ الآرْفَةُ ﴾ يعنى القيامة . فأما المَسَارَفِ فن هذا القياس ، يقال رجل مُتَارَف أى قصير متقارب الطَّشْرِيَّة ( ) :

 <sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب: انظر ديوان الهذليين ١: ٩٥ طبع دار الكتب، والسان ( ١٣: ٣٠ / ١٦ / ١٨).

<sup>(</sup>٢) من مرثية لصخر . وقبل البت كما في دبوان الحنساء ٧٧ :

وتمنح خيلك أرض المدى وتنبــذ بالنزو أطفالهـا (٣) ق.الحجرة ( ٣ : ٢١٦ ) : « ذكر عن يونس وأبى مالك أنهما سماه من العرب» . وق.المجمل : « وتأريخ الـكتاب كلة معربة معروفة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الرجل » .

<sup>(</sup>٥) نسب في الحماسة ( ١ : ٣٨١ ) واللسان ( أزف ) إلى العجير السلولي .

فَتَى قُدًّ قَدَّ السَّيْفِ لامُتَآزِفٌ ولا رَهِلُ لَبَّاتُهُ و بَآدِلُهُ قال الشَّبانيَ : الضَّيْقُ الخُلقُ . وأنشد :

كبير مُشَاشِ الزَّور لا مُتَازِف أَرَحَ ولا جَاذِي اليدين نُجَذَّر المُتَازِف أَرَحَ ولا جَاذِي اليدين نُجَذَّر القصير : اليابس . وهذا البيت لايدلُ على شى ، فى الخُلُق وإنما هو فى الحَلْق وإنما أراد الشاعرُ القصير . ويقال تارَفَ القوم إذا تَدَانَى بعضُهم من بَعْض . قال الشَّباني : آزَفِنى فلانْ أَى أُعجلنى يُؤْزِفُ إِنَّا المَّارِفَةُ . واحدتها مَازَفَةٌ . وقال :

كَأَنَّ رداءيع إذا ما ارتداها على جُعَلِ يَفْشَى المَازِفَ الشُّخَر<sup>(1)</sup> وذلك لا يكاد بكون إلا في تمضيق

﴿ أَرْقَ ﴾ الهمزة والراء والقاف قياسُ واحمد وأصلُ واحد ، وهو الضّيق ق الحوب ، وكذلك بدعى مكان الوّغَى المَازِق . قال ابنُ الأعراق : يقال استُؤزِق على فلانٍ إذا ضاق. عليه المكان فل يُعلِق أن يَبرُز . وهو في شعر العجّاج :

(٦) مَلاَلةً بَمَلُها ] وَأَرْقاَ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) البيت للميثم بن حسان التغلبي كما في اللسان .

 <sup>(</sup>٧) وردت مُلفه الكلهة آذغيرة قفط في الأصل . وإكال البيت من الديوان ٤٠ ـ.
 وقبله :

﴿ أَوْلَ ﴾ وأما الممزة والزاء واللام فأصلان: الصَّيق ، والكَذِّب . خَالَ الخَلَيْل : الأَزْل الشَّدَّة ، تقول هم فى أَزْلِ مِن التَّذِش إِذَا كَانُوا فَ سَنَةٍ أَو بَلُوْى . قال :

ابنـــا بِزَارٍ فَرَّجًا الزّلازِلاَ عن المُصَلِّينَ وَأَزْلاَ آزِلاُ<sup>(1)</sup> قال الشَّيبانَى : أَزَلَتُ الماشيَّةَ والقومَ أَزْلاً أَى ضَيَّفْت عليهم . وأَزِلَتِ ولإبلُ: حُبست عن المرعَى . وأنشد ابن دُرَيد :

حَلَفَ خَشَّافٌ فَأُوفَى قِيلَة لَبُرْعِينَّ رِعْيَةً مَأْزُولَةُ وَبِنَالُ أَزِلَ القوم بُؤزَلُونَ إِذا أَجْدَبُوا. قال :

فَلْمُؤْزَلَنَّ وَتَبَكُونَّ لِقَاحُهُ وِيُمَلِّلَنَّ صَلِيَّهُ بِسَمَارِ<sup>(٢)</sup> السَّمَارُ : الَّذِيقِ الذي يَكثر ماوُّه. والآزِلِ : الرجل النَّجْدِب. قال شاعر: من المُرْبِعِينَ ومِنْ آزِلِ إذا جَنَّهُ اللَّيلُ كالنَّاحِط<sup>(٢)</sup>

قال الخليل : يقال أَزَلْتُ النرسَ إِذا قَصَّرْتَ حَبْلَهَ شَمَ أُرسلتَهَ فَى مَرْعَى . قال أَبِو النَّجِم :

# \* لم يَرْعَ مأْزُولاً ولَمَّا يُمْقَلِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) أزل آزل: شديد. والبيتان في اللسان (أزل).

<sup>(</sup>٢) الشعر لأبي مكمت الأسدى كما في الجهزة (٣: ٢٥٥). والبيت في السان (أزل).

 <sup>(</sup>٣) البيت لأسامة بن الحارث الهذل ، كما في الجهرة ( ١ : ٢٦٤ ) والجزء الثاني من بحوعة أأشعار الهذلين من ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت في السان (١٣: ١٣).

روأما السكليب فالإيزل ، ظل ابن دارة (١) عند

يقولزَنَ ۚ إِزْلُ حُبُّ لَيْشَكَى وَوُدُّهَا ﴿ وَقَدْ كَذَّنُوا مَانَىٰ مَوَدَّمَهَا إِزْلُ<sup>٣٣</sup>

وأما الأزَل الذي مو القِدَم فالأصل ليس بقياس ، ولكنّه كلام مُوَجزٌ مُبدَل ، إنّا كان « لم يَزُل » فأرادوا النّسبة إليه فلم يستم ، فنسبُوا إلى يَرَل ، ثم قلبوا اليا ، هزة فقالوا أزَلِنٌّ ، كما قالوا في ذي يَزَن (٥٠ حين نسبوا المرّشخ عليه ؛ أزَنَى ٌ .

﴿ أَرْمٌ ﴾ وأما الهمزة والزاء ولليم فأصلٌ والجد ، وهو الصِّيق وتَدانِي الشّيء من الشيء بشدّة والتِفَافِ ؛ قال الخليل : أَزَمْتُ وأَنا اَرْمٌ ، والأَرْمُ شدّة المَصّ . والفرسُ يأرِم على فأس اللّجام . قال طَرَفَة :

هَيْكَلَاتُ وَفُحُولُ مُصُنِّ أَعْوَجِيَّاتٌ عِلَى النَّأُو أَزُمْ (1)

قال العامريّ : يقال أَزَمَ عليه إذا جَضَّ ولم يفتح فَمَه. قال أَبُو جُبيد : ظُّرَمَ عليه إذا قبض يفمه ، وبَرَم إذا كان بقدَّم فيه . والحِثيَّةُ تُستَّى أَزْمًا

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الرحن بن مسافع بن دارة ، شاعر إسلام ، ترجم له أبو الفرج في ( ۲۹ :
 ۹۶ - ۷۰ ) .

 <sup>(</sup>٧) وكذا بادت رواية البيت في اللسان ( ١٣ : ١٤ ) ، وصواب الرواية : « حب جل»
 و « جل » اسم شاحيته > وقد تسكور ذكرها في الأغان ( ٢٧ : - ٥٠) في أبيات ألفسيدة .
 (٣) قال ابن جني : ذو يزن غير مصروف ، وأسله يزأن ، بدليل قولهم ربيح يزأني وأزن ، انظر اللسان ( ٢٠ / ٢٥٠) .

و(٤) البيت في ديوان طرقة ٩٩ .

من هذا ، كأن الإنسان ُ يُمْسِكُ على فه . ويقال أزَم الرّجل على ضاحب. أى لزِمه ، وَآزَمَنى كذا أى ألزَمَنِيه . والسِّنة أَرْمَةٌ للشَّدَّة التى فيها . قال :. \* إذا أَزَمَتْ أَوَازِمُ كلَّ عامٍ \*

وأنشد أبو عمرو :

أَبِقَى مُلِيَّاتُ الزَّمانِ العَارِمِ مَمَا وَمَرُّ الغَبَرِ الأَوَازِمِ قال الأصمى : سَنَةُ أَزُومٌ وأَزام عَفوضة ، قال :

أَهَانَ لَمَا الطَّمَامَ فَلَمْ نُضِيهُ أَ عَدَاةَ الرَّوْعِ إِذْ أَرَمَتْ أَزَامٍ ('')
والأثر الأَزُوم المُنكر . قال الخليل : أَزَمْت المِنانَ والخبل فأنا آزِمُ;
وهو مَأْزُومٌ ، إذا أحكمنت ضَفْرَهُ . وللَّأْزِم : مضيق الوادى ذِى اكْزُونة ..
والمَّازِمان : مَضيقان بالخرَم .

﴿ أَزَى ﴾ الهمزة والزاء وما بعدهما من المعتل أصلان ، إليهما ترجع فروعُ الباب كلَّه بإحمالِ دقيقِ النّظر : أحدهما انضام الشيء بعضِه إلى بعضٍ ، والآخر المحاذاة . قال الخليل : أزّى الشيء كَأْزِى إذا اكتَنَز بعضُه إلى بعض. وانضح . قال :

## \* فهو آزِ لحمه زيمَ \*

قَالَ الشَّبِيانَ : أَزَتِ الشَّمَسِ للنَّبِيبِ أَزَيَّا . وأَزَى الطَّلَ يَأْزِي أَزْيَّةً وَأَزِبًا إِذَا قَلَمَسَ . وأنشد غيره :

<sup>(</sup>۱) وروى: « أزوم » كا ق السان ( ۱۱: ۲۸۴ )..

بادر بشَيْخَيْكَ أَزِيَّ الطَّلِّ (١) إنَّ الشَّبابَ عنهما مُوَلَّ وإذا نَقَصَ الله قيل أَزَى المالُ . قال : وإذا نَقَصَ الله قيل أَزَى المالُ . قال : \* حتى أَزَى ديوانُهُ المَصْوُبُ \*

ومن الباب قول الفرّا. : أَزَأْتُ عن الشيء إذا كَمَعْت عنه ؛ لأنه إذا كَمَّ تَقَبَّض وانضمّ . فهذا أحد الأصلين ، والآخر الإزاء وهو الحذاء ، يقال آزيت فلانا أى حاذيتهُ . °فأما القيّم الذي يقال له الإزاء فن هذا أيضا ، لأنّ القيِّم ٣٦ بالشيء يكون أبداً إزَاءَه يَرقُبُه . وكذلك إزاء الحوض ، لأنه محاذٍ ما يقابلُه . قال شاعر "<sup>٣١)</sup> في الإزاء الذي هو القيِّم :

إزاء مَماشٍ لَا يزال نِطاقُها شديداً وفيها سَوْرَهُ وهي قاعدُ<sup>(٣)</sup>

قال أبو العَميثُل: سألنى الأصمى عن قول الراجز في وصف حوض:

## \* إِزَاوْهُ كَالظَّرِ بَانِ اللُّوفِي \*

فقلت: الإِزا. مصبّ الدّلو في الحوض . فقال لى : كيف يشبه مصبّ الدّلو بالظَّرِبان؟! فقلت : ماعندك فيه؟ قال لى : إنما أراد المستَقِى، من قولك فلان إزاء مال إِذا قام به [ ووَلِيهَ ( ) . وشبَّه بالظَّرِبان لِلْـفَوْرِ ( )

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِشَيْخَكُ ﴾ ، تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو حميد بن ثور الهلالي ، كما في السان ( ١٨ : ٣٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل : 3 قاعدة » ، وصواب الروابة ما أنبت من السان ، وما سيأتى ق ( عيش )
 حيث نسبه لمل حميد ، ورواه ق المحسك :
 إذاه معاش ما تحسيل لمزارها من الكيس فيها سورة وهم. ناعد

<sup>(</sup>٤) التكملة من اللسان . (٥) في اللسان : « لدفر » بالدال المهملة ، وهما يمعني -

رائحته . وإمّا إزاء الحوض فصب الله فيه ، يقال آزَ يَتُ الحوض إيزاء . قال الهذلى<sup>(۱)</sup> :

لَمَمْرُ أَنَى لَيْلَى لقد ساقه المَـنَى إلى جَدَثٍ يُوزَى له بالأَهاصِبِ (٢) وتقول آزيتُ ، إذا صَبَبتَ على الإزاء . قال رؤبة :

\* تَفْرُفُ مَن ذِى غَيِّتُ وَنُوزَى (٢) \*

وبعضهم يقول: إمَّا هو من قولك أُزَيتُ عَلَى صَنيع فلان أَى أَصْمَفْتُ فَإِن كَان كَذَا فلأن الضَّفين كلُّ واحد منهما إزاء الآخر . ويقال ناقة أُزِيَةٌ (1) إذا كانت لانشرب إلا من إزاء الحوض .

﴿ أُرْبِ ﴾ الهمزة والزاء والباء أصلان : القِصَر والدقة ونحوها، والأصل الآخر النَّشاط والصَّخَبِ في بَغْي . قال ابن الأعرابي : الإرْبِ التَّصِيرِ . وأنشد :

وأَنْفِضُ من هُذَيلِ كُلَّ إِزْبٍ قَصيرِ الشَّخص نحسِّبُه وليدا(٥٠

<sup>(</sup>٢) الذي ، بالفتح والقمر : انتدر والذية . ورسمت في الأصل بالألف ، والوجه الياء . والأماضب ، أراد الأماضيب فحسفف الياء اضطراراً . وهو جمع أمضوية ، وهي الهضية . وروى في المسان ( ٢ : ٣٨٣ ) : « لعمر أبى عمرو » ، وهي رواية الهذليين . وأبو عمرو هو أخوصفر الذي .

 <sup>(</sup>۳) قالأصل: «تغرف» و و توزی» ، صوابهها من اللمان ( ۲ ، ۱۹/٤۸۲: ۳).وق الدیوانس ۲: داغرف من ذی حدب و أوزی» .وقبل البیت كا فی الدیوان واللمان ( ۲۰:۱۹) :
 لا توعدنی حیسة بالنكز آنا این أنشاد إلىها أوزی

<sup>(</sup>٤) يقال أزية وآزية .

<sup>(</sup>٠) البيت مع قرين له في اللسان ( أزب ) .

وقال الحليل: الإزْب الدقيق المفاصل؛ والأصل واحد. ويقال هو البضيل . ومن هذا القياس الميزاب والجمع المماريب، وسمّى لدقته وضيق مجرى الماء فيه . والأصل التانى ، قال الأصمى : الأزْن (١٠) الشّرعة والنشاط. قال الراجز(٢٠) :

\* حَتَى أَنْ إِنُّهَا بِالْإِدْبِ<sup>(٢)</sup> \*

قال الكسائى : أُزْبِيُ وأَزَابِئُ الصَّخَب . وقوسَ ذاتُ أُزْبِيَ ، وهو الصوت العالى . قال<sup>(1)</sup> :

كَأَنَّ أَزْبِيًّا إِذَا رَدَمَتْ هَزْمُ 'بِغَاتِهِ فِي إِثْرِ مَا وَجَدُوا<sup>(\*)</sup> قال أنوعرو: الأزَّاقُ البغي<sup>(\*)</sup>. قال:

ذَات أَزَابِيَّ وذَات دَهْرَسِ<sup>(۲)</sup> ممـــا عليها دحمس<sup>(۸)</sup>

 <sup>(</sup>١) الوجه فيه أن يكون في مادة ( زبى ) كما في اللسان ( ١٩ : ٧٢ ) ، ووزنه أضول .

 <sup>(</sup>۲) هو منظور بن حبة ، كا في اللسان ( ۱ : ۲۰۱ / ۲۲ : ۲۲ ) والجبرة ( ۳ : ۲۲ ) - وقبل البيت :

بشمجي الشي عجول الوتب أرأمتها الأنساع قبل السقب

 <sup>(</sup>٣) الإدب ، بالمكسر : العجب ، كما نقل في اللسان عن ابن فارس .
 (٤) هو صغر الذي ، كما في اللسان ( ١٥ : ١٢٨ / ١٩ : ٢٣ ) .

 <sup>(</sup>ه) ردمت: صوتت بالإنبان . والهزم: الصوت . والباغى: الذى يطلب الدى الصال .
 ورواية السان: « ق إثر ما فقدوا » ، والمنى يتوجه بكلا الروايتين ، فهم يصبحون عنسه.
 الطلب » وهم يضحون عندحصولهم على ما فقدوا .

<sup>(</sup>٦) كذا ، وفي اللسان أنه ضروب مختلفة من السير .

<sup>(</sup>٧) ذات دهميس : ذات خفة ونشاط . وهذا البيت في اللسان ( دهرس ) .

 <sup>(</sup>A) كذا ورد البيت على ما به من قص .

﴿ أَنْحَ ﴾ الهمزة والزاء والحاء . يقال أَزَح إِذَا تَخَلَفُ عن الشيء يَأْزِحُ . وأَزح إِذَا تَقْبَض ودنا بعضُه من بعض<sup>(١)</sup> .

﴿ أَزْدُ ﴾ قبيلة ، والأصل السين . وقد ذكر في بابه .

﴿ أُرْرِ ﴾ الهمزة والزاء والراء أصل واحد ، وهو القوة والشدّة ، يقال تأزَّر النَّبت ، إذا قوى واشتد . أنشدنا على بن إبراهيم القطّان قال : أما علينا تمل :

تأزّر فيه النَّبْتُ حَتَّى تَخَابَلَتْ رُبَاهُ وحتى ماتَرُى الشَّاءُ نُوَّمَا<sup>(٢)</sup>
يصف كثرة النَّبات وأنَّ الشاء تنام فيه فلا تُرى. والأزْرُ : القوّة،
قال البّعيث :

شَدَدْتُ لَهُ أَزْرِي بَمِرَّةِ حَازِيمٍ عَلَى مَوْقِعٍ مِنْ أَمْرِهِ مُتَفَاقِمَ ۗ ۖ

 <sup>(</sup>١) لم يصرح بالأصل الممنوى للمادة وذلك لقلة مفرداتها ، فاكننى بالشرح عن النس على المعنى السائر فعها .

 <sup>(</sup>۲) وكذا روايته ق السان ( ۱۰ : ۲۷ ) لسكن ق ( ۲۳ : ۲۲۳ ) : « حتى تخيلت »
 وحما صحيحتان ؛ يقال وجدت أرضا متخيلة ومتخاية ، إذا بلغ نيتها المدى وخرج زهرها .
 (۳) روايته ق السان ( ۱۰ : ۲۰ ) : « من أمره مايعاجله » ؛ ولعلهما من قصيدتين له .

# ﴿ باب الممزة والسين وما يثلثهما ﴾

﴿ أَسَعُ ﴾ الهمزة والسين والفاء أصل واحد يدل على الفوت والتله وما أشبه ذلك . بقال أسِنَ على الشيء كأسَف أستما مثل المهف . والأسِف الفضيان ، قال الله تعالى : ﴿ وَكَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِمًا ﴾ ، وقال الأعشى :

أَرَى رَخُلًا مَهُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا يَضُمُّ إِلَى كَشْعَيهِ كَفًّا نُعَضًّا

فيُقال هو الفضبان . ويقال إنّ الا<sup>م</sup> َ سافة (() الأرض التي لاتنبت شيئاً ؛ موهذا هو القياس ، لأنّ النبات (() قد فاتها . وكذلك الجل الأسيف ، وهو الذي لايكاد يَشَيْنُ . وأمّا التابع وتسميتهم إيّاء أسيفاً فليس من الباب ، الأنّ الهمزة منقلبة من عين ، وقد ذكر في بابه .

﴿ أُسكُ ﴾ الهمزة والسين والكاف بنـاؤه فى الكتابين (٢٠٠٠ . وقال أهل اللغة : المأسولة التى أخطأت خافِضُتُها فأصابت غير موضع الخفض.

<sup>(</sup>١) تقال بفتح الهمزة وضمها .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل : « النباس » .

 <sup>(</sup>٣) لم يتضع ما يريد بهذه الكلمة . ولعلها : ﴿ لم يرد بناؤه في السكتابين ؟ بـ...

﴿ أَسِلَ ﴾ الحمزة والسين واللام تدلُ على حِدّة الشيء وطوله في دقة . وقال الحليل: الأَسَل الرَّمَاح . قال: وستَّيت بدلكُ تشبيها لها بأسَل البات. وكلُّ نبت له شوكُ طويل فشوكه أَسَلُ . والأَسَلة مستدَفَّ الشَّراك . والأَسَلة مستدَفَّ الشَّراك . والأَسَلة مستدَفَّ السَّال . قال مراجع تن بُباري سديماها إذا ما تلبَّجت شبَّة مثل إبريم السَّلاح المؤسَّل (1) يباري سديماها إذا ما تلبَّجت شبَّة مثل إبريم السَّلاح المؤسَّل (1) يباري : يمارض . سديماها : ضرسان في أقصى الله ، طالاحتى صارا بمارضان النَّابين ، وهما الشبا الذي ذَكَر . والإبريم : الحديدة التي تُواها في المُعلقة وقيقة تُميلك المُعلقة إذا شدّت .

ر أسم ﴾ الهمزة والسين والم كلة واحدة ، وهو أسامة ، اسم من أسماء الأسد .

﴿ أَسْوِنِ ﴾ الهمزة والسبين والنون أصلان ، أحدها تغيّر الشيء ، والآخر النبيّب. فأ إنّ الله إلى الله يأسِنُ ويأسُنُ ، إذا تغير : هذا هو المشهور ، وقد يقال أسِنَ ، قال الله تعالى : ﴿ مِنْ مَاءَ غَيْرِ آسِنِ ﴾ . وأسِنَ الرّ عُل إذا غُشِيَ عليه مِن ربح البيْر .. وهاهنا كلتان مقاولتان ليسته بأصل ، إبداها الأسُن وهو بقيّة الشّعم ، وهذه همزة سبدلة من عَين ، إنما هو عُشَنٌ . والأخرى قولهم تأسَّنَ تأسُناً إذا اعتل وأبطأ. وعلّة هذه أنّ أبازيد قال:

<sup>(</sup>١٠). تلجت : تلطَّتُ مَ وَفِيالأَهْلَ ؛ وَعَلَجْبَت عَدَا صُوابَهِ عَنَ الصاف ( ١٣٠ : ١٠٠ ) - ١٠٠

إِنَّمَا هِي تَأْشَرُ ۚ تَأْشُرُا ۗ ، فَهٰذِهِ عَلَّمُها . وَالْأَصْلُ الْآخَرِ قَوْلُمُ الْآسَانُ : الحيال ... قال(٢) :

وقد كنت أهوى النَّا قِمَّيَّةَ حِقْبَةً فَقد جَمَلَت آسَانُ بينِ تَقَطَّعُ (٢٢) واستمير هذا في قولم : هو على آسانٍ من أبيه ، أي طرائق .

﴿ أُسُو ﴾ الهمزة والسين والواو أصل واحد يدل على المداواة. والإصلاح، يقال أسَوْت الجُرْحَ إذا داويتَه ، ولذلك يسمَّى الطبيب الآسي .. قال الطبينية :

هم الآسُونَ أَمَّ الرَّأْسِ لَتَّا يَّوَاكُلُهَا الأَطْبَّةُ والإِساءِ<sup>(٣)</sup> أي المُعاكِلُون . كذا قال الأموى <sup>(٤)</sup> . وبقال أسوت الجرح أَسُوّا وأساً . إذا داويته . قال الأعشى :

عندَهُ البِرُّ والتَّقَى وأَسَا الشَّـــَــَىُّ وَحَلَ لَمُضْلِعِ الأَثْقَالِ ويقال أَسَوَتُ بِين القوم، إذا أصلحتَ بينهم، ومن هذا الباب: لى فى فُلان إُسْوَةٌ أى قِـدُوة، أى إِنَّى أقتدى به . وأَسَّيتُ فلاناً إذا عَزَّيتَهُ ، من هذا »

<sup>(</sup>١) نسب في اللسان (١٦: ٢١ : ١٥٦ ) إلى سعد بن زيد مناة .

<sup>(</sup>٣) ديوان الحطيئة ٢٧ واللسان ( ١٨ : ٣٦ ).

أَى قلت له : ليكن لك بفلان أسوة فقد أصيب بمثل مَا أَصِبتَ به فرضي موسّلً . ومن هذا الباب: آسَيْتُه بنفسي .

﴿ أَسَى ﴾ المُمرّة والسين والياء كلة واحدةٌ ، وهو الحزن ؛ يقال أُسِيتُ على الشيء آسَى أسّى ، أى حزنتُ عليه .

﴿ أَسَدَ ﴾ الهمرة والسين والدال ، يدل على قوّة الشَّىء ، ولذلك مُمَّى الأسدُ أسدًا لقوّته ، ومنه اشتقاق كلُّ ما أشبهه ، يقال استأسّدَ النَّبت . وَصَى . قال الحطينة :

بِمُستَأْسِدِ القُرْبِانِ حُوِّ تِلاَعُهُ فَنُوَّارُهُ مِيلٌ إِلَى الشَّسِ زَاهِرُهُ ويقال استَأْسَدَ عليه اجْقَرَأ . قال ابن الأعرابي : أَسَدْتُ الرَّجُل<sup>(۱)</sup> مثل سَبَقْتُه ، وأَسْدُ بكون السين ، الذين بقال لهم الأَزْد ، ولعلَه من الباب . وأمّا الإسادَةُ فليست من الباب ، لأنّ الهمزة منقلبة عن واو . و [كذا<sup>(۱۲)</sup>] الأُشدى في قول الحطيئة :

مستهلك الورْدِ كَالْأَمْدِيِّ قَدْ جَمَلَتْ أَيْدِي الْعِلِيِّ بِهِ عَادِيَّةً رُغُبُسا

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الـكلمة فيا لدى من العاجم .

<sup>(</sup>۲) عثلها يتم السكلام ، وقد أنشد البيت في اللسان ( ٤ : ٣٩ ) . والأسدى : ضرب من الثياب . قال ان برى : « ووقم من جعله في فصل أسد ، وصواب أن يذكر في فعبل سدى . قال أبو على : يقال أسدى وأستى ، وهو جمع سدى وستى قاتوب المستدى ، كأمعوز حم مد ، والبيت في ديوان الحطيئة ٤ .

﴿ أَسَرَ ﴾ الهمزة والسين والراء أصل واحد، وقياسٌ مطّرد، وهو الحبس، وهو الإمساك. من ذلك الأسير، وكانوا يشدُّونه بالقِدِّ وهو الإسار، خسى كلُّ أخيذ وإنْ لم يُؤسر أسيراً. قال الأعشى:

وقَيْدَنِي الشَّمْرُ في بيته كما قَيْد الآسِراتُ الجارَا('' أى أنا في بيته ، يريد بذلك بلوغه النَّهاية فيه ، والعرب نقول أسَرَ تَقْبَهُ('') ، أى شدّه . وقال الله تعالى : ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَاهُمْ ﴾ يقال أراد الخَلْق ، ويقال بل أراد تجرى ما يخرج من السَّبيلَين . وأَسْرَةُ الرَّجُل رَهْطه ، لأنه يتقوَّى بهم . وتقول أسير وأَسْرَى في الجمع وأسارى بالفتح ('' . والأُسْرُ ،

## ﴿ بِالْبِ الْمُمَرَّةُ وَالشَّيْنُ وَمَا بِعَدْهُمَا فِي الثَّلَاثِي ﴾

﴿ أَشْفَ ﴾ الهمزة والشين والفاء كلة ليست بالأصلية فلذلك لم ٢٨ . غذ كرها . والذى سمع فيه الإشْنَى .

﴿ أَشَا ﴾ الهمزة والشين والألف . الأشاء صفار النَّخلِ ، الواحدة شاءة .

 <sup>(</sup>١) البيت في ديوان الأعتى ٤٠٠، ورواء في المسأن ( • : ٢٩٢ ) وذكر أن الآسرات «النساء اللوان يؤكمن الرمائل بالقد ويوتقها - والحمار ، ها هنا : خشبة في مقسم الرحل «تقبن هليها المرأة . وفي الأصل : « الآسران » ، صوابه من الديوان واللمان والحجمل .

 <sup>(</sup>٢) القتب الجمل كالإكاف لفيره . وفي الأصل : « قبة » وانظر السان ( ٥ : ٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) يقال أسارى ، بفتح الهمزة وضمها ، وبقال أيضاً أسراء .

﴿ أَشَبِ ﴾ الهمرة والشين والباء يدل على اختلاط والتفاف ، يقال عيص أشب أى ملتف ، وجاء فلان فى عدد أشب . وتأشّب القومُ اختلطوا. ويقال أشبت فلانا آشِبُه (١) ، إذا أثنتَه ، كأنّك لققت عليه قبيعة فَلَمْتَه فَيْ .

ويأشِينى فيها الذين يَلُونَهَا ولوعَلِمُواكَم يَأْشِبُونِي بطَأْفِلِ<sup>(٣)</sup> والأشابة الأخلاط من القاس في قوله<sup>(١)</sup> :

وَيْمِّتُ لَهُ بِالنَّصَرِ إِذْ قِيلَ قَدْ غَزَتْ ﴿ قِبَائُلُ مِنْ غَسَّانَ غَيْرَ أَشَائِبِ

﴿ أَشْرَ ﴾ الهمزة والشين والراء ، أصل واحد يدل على الحِدة .. من ذلك قولم : هو أشِر ، أى بَطِر مُنسَرَّع ذو حِدة . ويقال منه أشرر يَأْشَر . ومنه قولم ناقة مِشْير ، مِنميل من الأشر . قال أوس :

حَرْفُ أَخُوهَا أَوْهَا مِن مُهَجَّنَةً وَعَمَّهَا خَالُمًا وَجْنَاهِ مِنْشِيرُ (٥٠)

<sup>(</sup>١) يقال أشبه يأشبه ويأشبه أشبا ، من باب ضرب ونصر .

<sup>(</sup>۲) ف الأصل: « فلمه فيه » . وقد تكون: « فلففته فيه » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأسل: «ويأشيني فيه» والصواب من اللسان ( ١ : ٢٠٩ ) والديوان س ١٤٤ ...
 ورواية الديوان: « الأولاء يلونها » .

 <sup>(</sup>٤) هو النابقة الدبیانی ٤ من قصیدة له فی دیوانه ۲ — ۹ . ویروی : «کتائب من.
 غمان » .

 <sup>(</sup>a) البیت فی دیوانه س ۸ طبع جایر . ونظیره بیت کمب بن زهیر :
 حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمل خالها قوداء شملیل

عرق جموعة إنوها من مهجه المنظم المنظ

ورجل أُشِرْزُ وأُشُرِزُ . والأُشُر : رقَة وحِدَّةٌ في أطراف الأسنان : قال طرفة :

بَدَلَتَهُ الشَّمْسُ من مَنْبِيِّهِ برَدَا أَبْيَصَ مَصْقُولَ الْأَثْبُرُ (١٠) وأَشَرَتُ الْخَبُرُ والْمُرْدُن وأشَرت الخشبّة بالمشار من هذا .

## ﴿ باب الهمزة والصاد وما بعدهما في الثلاثي ﴾

﴿ أصل ﴾ الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها من يعمض، أحدها أساس الشيء، والثانى اكليّة، والثالث ماكان من النّهار يعد العشيّ . فأما الأول فالأصل أصل الشيء، قال الكسانيّ في قولم: ﴿ لا أصل له ولا فَصَل له (٢) ﴾ : إنّ الأصل الحسب، والفَصل اللسان، وبقال عَيْدٌ أصيلٌ . وأمّا الأصلة فالحيّة العظيمة . وفي الحديث في ذكر الدجّال:

بين منظا للنوع . ولهذا النسب صور ، منها أن فحلا ضرب بنته فأت بيعيرين فضربها أحدها مأت بيعيرين فضربها أحدها مأت بهذه الناقة . وقال الفارسي في تذكرته : صورة قدوله أخوها أبوها وأن أمها . أت يخط فالتي عليها فأتت بهمسنده الناقة . وأما عمها خالها فيتجه على النسكاح الشرعي ، تروج أبو أبيك بأم ألمك فوله لها غلام فهو عمك وظالك إلا أنه عم لأب وخال لأم . صورة أخرى : تروجت أختك من أمك أخاك من أبيك فوله لها ولد ، فأنت عم هذا النلام أخو أبيه ، وظاله ذاك أنك أمو أمها . اه . قال ابن هشام : و ولا ينطبق تضير أبي على رحمه الله على . ما ذكرت في البيت ؛ لأن الشاعر لم يصف الناقة بأحد النسين ، بل نهما مماً » .

 <sup>(</sup>۱) كان النــــلام من العرب إذا سقطت له سن أخذها بين السبابة والإبهام واستقبل الشمس إذا طلمت، وقدف بها وقال : يا شمس أبدليني بسن أحسن شها ولتجر في ظلمها إيانك . انظر شرح ديوان طرفة ٧٧ ء ١٥ .

<sup>(</sup>٣) لأبرال هذا التميير مدوفاً لمل زماننا هـ ذا ، ولكن يمدى الكذب ، يتولون : إحــ ذا المسكلام لا أصل له ولا فصل ، وأحيانا يعبر عنه عن ضعة النسب فيقال: فلان لا أصل له ولا فصل , وق الأصل : و ولا وصل له » .

« كَأَنَّ رأَسَهُ أَصَلَةٌ » . وأمّا الزمان فالأصيل بعد المَيْشِيَّ وجمعه أَصُلُ وآصالٌ . و [ يقال ] أصيلُ وأصيلَةٌ ، والجمع أصائل . قال' ) :

لَمَوْى لَأَنْتَ البيتُ أَكْرِمُ أَهْلَهُ وَأَثْمُدُ فِي أَفِيَاثِهِ (\*\* بالأصائلِ

﴿ أُصلَهُ ﴾ الهمزة والصاد والدال ، شيء يشتمل على الشيء ... يقولون للحظيرة أصيدة ؛ سمِّيت بذلك لاشتمالها على مافيها . ومن ذلك. الأُصْدة ، وهو قميص صغير يلبسه الصبايا . ويقال صَبِيَّة ذات مُؤَصَّد . قال : تعلّقت ليلَى وهى ذات مؤصَّد ولم يَبدُ [للأثراب] من ثديها حَجْم (٢٠)

﴿ أَصِرَ ﴾ الهمزة والصاد والراء ، أصل واحد يتفرّع منه أشياه متقاربة . فالأصر الحبس والقطف وما في معناهما . وتفسير ُ ذلك أنَّ العهد يقال له إصر ن ، والباب كله واحد . والعرب تقول : « ما تأصِرُ في على فلان آصِرَ ن » ، أى ما تعطنني على قلان آصِرَ ن » ، أى ما تعطنني على قلان آصِرَ ن » ، ألى ما تعطنني عليه قوا له . قال الحطيئة :

<sup>(</sup>۱) هو أبو تؤميه الفلى . انظر ديوانه س ١١٠ والحزانة ( ٣ : ٤٨٩ — ٤٩٧ ). والسان (١٣ : ١٦ ) والإنصاف ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وِي أَفِيانُهُ ﴾ ، صوابه من المراجع السابقة .

 <sup>(</sup>٣) التكفة من أمالى ثملب ٢٠٠ وأمالى القالى ( ١ : ٢١٦ ) . وصدره في أمالى القالى ::
 \* وعلقت لبلي وهي غر صغيرة \*

والبيت للمجنون . ويروى وسلسط عبى موسطير . والبيت للمجنون . ويروى شبهه لكتير عزة في الجمهرة ( ٣ : ٢٧٥ ) واقسان ( أسد ) :: وعلقت ليل وهم المراهد بجوب ولما تليس الدرع ربدها

وق الجُهرة : ﴿ صبيا ولما تلبس الإتب ﴾ .

عطفوا على بغير آ صرَّةٍ فقد عظمُ الأواصِرُ (1) أَي عطفوا على بغير آ صرَّةٍ فقد عظمُ الأواصِرُ (1) أَي عطفوا على بغير عهد ولا قوابه . وللأَصِرُ (2) من هذا ؛ لأن شيء يُخبَسَ [به]. فأما قولم إن [العد<sup>77]</sup> الثقيل إصرَّ فهو [من] هذا ؛ لأنَّ العبد والقرابة لهما إصرَّ ينبغي أن يُتَحمَّل . ويقال أصرَّتُه إذا حبسته . ومن هذا الباب الإصار ، وهو الطُنُبُ ، وجمه أُصُرَّ . ويقال هو وَتِد الطُنُبُ . فأما قول الأعدى :

فهذا يُعِدُّ لَمْنَ الخلا ويَجعلُ ذا بينهنَ الإصارا<sup>(٤)</sup>

﴿ باب الهمزة والضادوما بعدهما في الثلاثي ﴾ ﴿ الله الله واحدة ، وهو ﴿ أَضْمَ ﴾ الهمزة والضاد والميم أصل واحد وكلة واحدة ، وهو الحقد ؛ يقال أضِمَ عليه ، إذا حقد واغتاظ . قال الجمدى : وَأَزْجُرُ الكاشِحَ العَدُوَّ إذا اغْ المَاكِلُ زَجْرًا مِتِّى على أَضَمَ ( )

<sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة س ١٩ .

 <sup>(</sup>٧) صبيله في القاموس كجلس ومرقد ، وهو المحبس . وفي السان أنه مايمد على طريق أوتهير
 تؤصر به السفن والسابلة ، لتؤخذ منهم العشور .

<sup>(</sup>٣) التكملة من اللسان ( ٥ : ٨٠ ).

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان ٣٦ :

<sup>\*</sup> ويجمع ذا بينهن المضارا \*

وق الكلام تفس مد البت ، وقد أنند هذا البت في السان ( ٥ : ٨٧ ) مستشهداً به على. أن « الإسار » ما حواء المحنى من الحديث .

<sup>(</sup>ه) البيت في الكامل ٣٣٦ ليبسك ، وجده :

زجر أبى عروة السباع إذا آشفق أت يختلطن بالغنم

﴿ أَضَا ﴾ الهمزة والصاد مع اعتلال ما بعدها كلة والمعدة ، وهي الأضاة ، مكان يَستَنقِع فيه الماء كالفدي . قال أبو عُبيد : الأضاة الماء المستنقِع ، من سيل أو غيره ، وجمه أضًا ، وجمع الأضا إضالا ممدود ، وهو نادر ('') .

### ﴿ بابِ الهمزة والطاءوما بمدهما في الثلاثي ﴾ ﴿

﴿ أَطَلَ ﴾ الهمزة والطاء واللام ، أصلُ واحد وكلة واحدة ، وهو الإطلُ والإطْلُ ، وهي الخاصرة ؛ وجمه آطال . وكذلك الأَيْطَلَ . قال المرؤ النيس :

له أيضًلا ظي وساقا بَمَامتِ وإرْخاء سِرْحانٍ وِتقريبُ تَتَفُلِ وذا لا ُيقاس عليه .

﴿ أَطَمَ ﴾ الهمزة والعا، والم ، يدلُ على الحبس والإحاطة بالشيء ، يِقال للعصين الأَثْمُ وجمعُهُ آطامٌ ، قال امرؤ القيس : وَنَاءً لِمَ يَذَكُ بِهَا حِذْعَ تَحْلَةٍ ﴿ وَلا أَثْمَا إِلاْ مَشِيداً بِجَنْدَلِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن سیده: د وهذا غیر قوی ، لأنه إنما یقفی علی الشیء أنه جسم جسم إذا لم سیوجد من ذلك بد . فاما إذا وجدنا منه بدأ فلا . ونحن نجد الآن مندوحة من جسم الجم ، خإن نفایر أضاء وإضاء ما قدمناه من رقبة ورقاب ، ورحبة ورعاب ، فسلا ضرورة بنا الی حسم الجم » ..

ومن هذا البلب الأطامُ<sup>(١)</sup>: احتباسُ البطن. والأطيمة : سوقد النَّار والجم الأطائم. قال الأشر<sup>(٣)</sup>:

في موقِفٍ ذَرِبِ الشَّبَا وكَأْنَمَا فيه الرجال على الأطائِمِ واللَّظَى

﴿ أَطْرَ ﴾ الهمزة والطاء والراء أصل وأحد ، وهو عطف الشيء على الشيء أو إحاطتُه به . قال أهلُ اللهة : كُلُّ شيء أحاط بشيء فهو إطارٌ . ويقال لما حول الشَّفة من حَرْفها إطارُ ) . ويقال بنو فلان إطارُ لبني فلان ، إذا حَلُّوا حَوْلُم . قال بشر :

وحَلَّ الحَيُّ حَيُّ بَنِي سَكَبِيمٍ قُرُاضِيَّةً وَنَحْنَ خَمْ إِطَارُ<sup>(۱)</sup>
ويقال أَطَرَتُ الدُودَ ، إذا عطفته ، فهو مَأْطُورٌ . ومنه حديث النبيّ
صلى الله عليه وآله وسلم : « حتَّى تأخذوا على يَدَي الظَّلْم و تَأْطِرُوه على الحَقّ
أَطْرَأُ<sup>(٥)</sup> » ، أى تمطفوه . ويقال أَطَرَتُ القوسَ ، إذا عطفتَها ؛ قال طَرَقَة :
كَأَنَّ كِناسَى صَالَة يكنُفانها وأَطْرَ قِسَى تحتَ صُلْبٍ مؤيدًا
ويقال للمَقْبَة التي تجمع [الفُوقُ<sup>(٧)</sup>] أَطْرَةٌ ؟ يقال منه أَطَرَتُ النَّهم

<sup>·(</sup>١٠) في الأصل : « أطام » .

 <sup>(</sup>٣) البيت روى ق اللسان ( ١٤ : ٢٨٥ ) منسوبا إلى الأقوه الأودى ، وليس في ديوانه
 كما أنه اليس ف قصيدة الأسعر النجلي هذا الروى في الأصميات س ٣ .

<sup>﴿</sup>٣) وهو ما بين مقس الشارب والشفة .

<sup>(2)</sup> يروى « قراضة، ، بالفتح ، جمع قرضوب ٍ وقرضاب ، وهو المحتاج ، موقعه حال . وبالفم : بلد . اظر الفضليات (( ۲ : ۱٤۱ طبع المعارف ) .

ه(ه) في الأصل : « على بيني الطالم » صوابه من اللسان ( ٥ : ٨٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) التكملة من اللسان ( ه .: ٨٨.) والقوق من السهم : مثق وأسه حيث يتم الوتر ه
 ( ٨ - مقاييس - ١ )

أَطْرًا . وسممت على بن إبراهيم القطان يقول: سمعت ثماباً يقول: التأطّر التمكّث. وقد شذّت من الباب كلة واحدة، وهى الأَطِيرُ، وهو الذّنب. . يقال أخذنى بأَطيرِ غيرى، أى بذنبه، وكذلك فسّرُوا قول عبدالله بن سلة : وإنْ أَكْبَرُ فَكَرَ بَاطِيرِ إِصْرٍ " يُفَارِقُ عاتِقى ذَكَرٌ خَشِيبُ (١٠٠٠).

﴿ بَاسِبِ الْهَمَزَةُ وَالْمَيْنُ وَمَا بِمَدَهُمَا فِي الثَلَاثِي ﴾ مهمل .

#### ﴿ يابِ الهمزة والفاء وما بعدهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَفَقَ ﴾ الهمزة والغاء والغاف أصل واحد، يدلّ على تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعِه ، وعلى بلوغ النهاية , من ذلك الآفاق : النواحي والأطراف ؛ وآفاق البيت من بيوت الأعراب : نواحيه دون سَمْكِكم . وأنشد يصف الخلال :

وأققمَ سَيَّارِ مع الناس لم يَدَعْ تراوُحُ آفاقِ السَّباء له صدرَ (٢٦) ولذلك يقال أفق الرَّجُل، إذا ذهب فى الأرض . وأخبرنى أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدِّينورئُ قراءةً عليه، قال : حدَّثنى أبو عبد الله. الحسين بن مسبِّح قال: سِمِمت أبا حنيفة يقول : للَّسَاء آفاقُ وللأرض آفاق،

 <sup>(</sup>١) بأطبر إصر، قسم بعهـــد وميثاق يحيط به وولا يخرج عنه، وهو قسم معترض بيند.
 الناق والذنى . اظر الفضايات ( ١٠٠١ ) .

 <sup>(</sup>٢) البيت لذى الرمة في ديوانه ١٨١ والأزمنة والأنكنة (٢:٤)..

فأمّا آفاق السماء فما انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها ، وهو الحدُّ بين ما بَطَن من الفَلَك وبين ما ظَهَر من الأرض ، قال الراجز :

\* قبلَ دُنُوِّ الْأَفْق من جَوْزائِهِ \*

يريد: قبل طلوع الجوزاء ؛ لأنَّ الطلوع والفُروب هما على الأفق . وقال يصف الشمس :

\* فهى على الأفق كَمْينِ الأحولِ<sup>(۱)</sup>

وقال آخر :

حتى إذا منظر الغربيِّ حارَ دَمَّا من حمرة الشَّمسِ لِمَّا اغتالهَا الأَفْقُ<sup>(٢)</sup> واغتيالُه إيَّاها تعييبه لها . قال : وأما آفاق الأرض فأطرافها من حيث أحاطت بك . قال الراجز<sup>(٢)</sup> :

تكفيك من بعض ازديارِ الآفاق<sup>(۱)</sup> تَنْمُواه مَمَّا دَرَسَ ابنُ بِخُواقُ<sup>(۵)</sup> ويقال للرَّجُلُ إذا كان من أفَّيِ من الآفاق أُفَيِّ وأَفَقِيُّ ، وكذلك السكوكب إذا كان قريبًا مجراه من الأفق لا بِكبَّد السماء<sup>(۱)</sup> ، فهو أُفَيِّ وأَفَيَّى "

<sup>(</sup>٢) في الأزمنة والأمكنة ( ٢ : ٨ ): « حتى إذا المنظر الغربي»

 <sup>(</sup>٣) هو ابن ميادة ، كا ف السان ( ٢ : ٢٧ / ٣٨٢ ) . وانظر الرجز ف الأزمنة و الله كلم كان من المراحدة ( ٢ : ٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) الازديار : الزيارة . ويروى بدله : \* هلا اشتريت حنطة بالرستاق \*

 <sup>(</sup>ه) السيراء ، يسنى بها الحنطة . وقبل السيراء هنا نافة أدماء ، فتسكون « درس » معها . يمنى رانس . والصواب فى تفسيره الوجه الأول ليلتم مع الروابة التى أشرت إليها .

<sup>(</sup>٦) يقال كبد النجم السماء تكبيدا : توسطها .

إلى هاهنا كلام أبى حنيفة . ويقال الرَّجُل الآفق الذي بلغ النَّهاية • في الحكوم .
 وامرأة آفقة . قال الأعشى :

أَفْقًا يُضِي إليه خَرْجُهُ كُلُّ مَا بَيْنَ مُمَانِ فَمَلَخُ<sup>(١)</sup> أَبِوعَرُو: الآفِق: مثل الفائق، يقال أفَّقَ يَأْفِقَ أَفْقًا إِذَا غَلَب، والأفق الفَلَبَة. ويقال فرس أُفَّقُ على فُمُل ، أى رائعة. فأمَّا قول الأعشى:

ولا الملك النَّمانُ يومَ لقيتُه [بنبطته] يُعفِي القُطُوطَ ويأوفَّ<sup>(۲)</sup>
وقال الخليل: معناه أنّه يأخذ من الآفاق. قال: واحد الآفاق أفّق ،
وهى الناحية من نواحي الأرض. قال ابن السّكيّت: رجل أَقَقِ من أهل
الآفاق، جاء على غير قياس. وقد قيــل أفقي ". قال ابنُ الأعماليّ : أَفَقُ
الطَّريقِ مِنهاجُه ؛ يقال قعدت على أفّق الطَّريق وتَهْجِه. ومن هذا الباب قول
ابن الأعمالي : الأَفْقَةُ الخاصرة، والجاعة الأفّق. قال:

\* يَشْقَى بِهِ صَفْحُ الفَر يصِ وِالْأَفَقُ<sup>(٢)</sup> \*

ويقال شَرِبْت حتى مَلَاثَ أَفَفَتَى َ ﴿ ) . وقال أبو عمرو وغيره : دلوٌ أَفِيقٌ ، إذا كَانَتُ فاضلة على الدُّلاء . قال :

\* ليستُ بِدَنْوٍ بل هِيَ الأَفِيقُ \*

<sup>(</sup>١) في شرح الديوان ص ١٦٠ : ﴿ وَالْمُلْحُ مِنْ بِلَادَ مِنْيَ جَعَدَةُ بِالْتِهَامَةُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) القطوط: كتب الجوائر، كما فسر بذلك البيت في الدان ( ۲۸۱: ۲۸۱) . واظر
 ديوان الأعشى من ۱٤٦ ، والتكملة من الدان وما سيأتي في (قط) . وفي الديوان: «بإمنه».
 دقا المد :

فذاك ولم يعجز من الموث ربه ولكن أناه الموت لا يتأبق

 <sup>(</sup>٣) الديت ارؤية كما في ديوانه ١٠٨ والسان ( ١١ : ٣٨٧ ) . والفريس : جنم فريصة وفي الأصل: « الفريش » تحريف .

<sup>(</sup>٤) فَ الأصل: « أَفَقَ » ، والوجه ما أثبت .

ولذلك سِّمي الجلَّد بعد الدَّنغ الأَّفيق ، وجمع أَفَنَّ (١) ، وبجوز أُفُنَّ (٢٠ -فهذا ما في اللُّغة واشتقاقها . وأمّا يوم الأَّفاقة فمن أيام العرب، وهو يوم العُظَالى ، ويوم أَعْشاش ، ويوم مُلَيْحة ـ وأَفَاقَة موضع ـ وكان من حديثه أنَّ بسطامَ بنَ قيس أَقْبَـل في ثلاثمائة فارس يتوكَّفُ انحدارَ بني يربوع في الخزْن ، فأوَّلُ مَن طَلَعَ منهم بنو زُبَيْد حَتى حَلُّوا الحديقةَ بالأُفاقة ، وأقبل بسطامٌ يَرْ نَيُّ ، فرأى السُّوادَ بحديقة الأَفاقة ، ورأى منهم غلامًا فقال له : من هؤلاء ؟ فقال : بنو زُبيد. قال : فأين بنوعُبيدٍ وبنو أَزْنَحَ ؟ قال : بروضة الثَّمَد . قال بسطامُ لقومه : أطيعُوني واقبضوا على هــذا الحيّ اكحريدِ من زُبيد ، فإنَّ السّلامة إحدى الفنيمتين . قالوا : انتفَخَ سَحْرك ، بل نَتَلَقَّطُ بني زُبيدٍ ثُمَّ نتلقَّط سائرٌ هم كَمَا تُتَلَقَّطُ السَّكَمَأَةِ. قال: إني أخشَى أن بتلقًّا كُم غداً طعن يُنسيكم الغنيمة ! وأحسَّتْ فرسٌ لِأُسيدِ بن حِنَّاءَة بالخيل ، فبحثت بيدها ، فركب أُسَيد وتوجُّه نحوَ بني يربوع ٍ، ونادى : ياصباحاه ، يآل يربوع ! فلم يرتفع الضَّحاء حتَّى تلاحَقُوا بالغَبيط ، وجاء الأَحَيْمر بنُ عبد الله فرمى بسطامًا بفرسه الشَّقراء ـــ ويزعمون أنَّ الأحيمر لم يطعن برمح قطَّ إلا انكسر ، فكان يقال له « مَكَسِّر الرِّماح » \_ فلما أَهْوَى ليطفُنَ بِسطاماً انهزم بسطامٌ ومَن معه بعد قتْل من قَتل منهم ، فني ذلك يقول شاعر (٢):

<sup>(</sup>١) مثل أدم وأدم ، فهو اسم جمع وليس بجمع ؛ لأن فعيلا لا يكسر على فعل .

<sup>(</sup>٢) مثل رغيف ورغف . لكن قال اللحياني : ﴿ لا يقال في جمعه أفق البتة » .

 <sup>(</sup>۳) هو الموام بن شـــودب الثيباني . اظر معجم المرزباني ۳۰۰ وحوائي الحيوان (۵: ۲٤٠).

فإنْ يك فى جَيش النَبيطِ ملامة فيشُ المُظالَى كان أُخْزَى وأَلْوَمَا وَفَرَ أَبو الصَّهباء إِذَ حَمِسَ الرَغى وألقى بأبدان السلاح وسَلما(١) فلو أُنَّها عُصفورة لحسبتَها مُسوَّمَة تدعُو عُبَيْداً وأَزْنَا وهذا اليوم هو يوم الإيادِ ، الذي يقول فيه جرير:

وما شهدَتْ بوم الإيادِ نُجَاشِيعٌ وذا نَجَبِ يومَ الأسنَّة نَرْغَفُ<sup>٣٧</sup>

﴿ أَفُكَ ﴾ الهمزة والفاء والكاف أصل واحد ، يدلُّ على قلب الشيء وصرْفِه عن جِهَهُ (أَنَّ كَذَبُ (أَ) . والشيء وصرْفِه عن جِهَهُ (أَنَّ كَذَبُ (أَنَّ كَذَبُ (أَنَّ كَذَبُ أَنَّ كَا اللهُ والإفك الكذب . وأفكتُ الرَّجُلِّ عن الشيء ، إذا صرفته عنه . قال الله تعالى : ﴿ قَالُوا أَجْمُنُنَا لِيَأْتِكَنَا كَنَ آلِهُ يَنَا ﴾ . وقال شاعر (\*) :

إن تكُ عن أفضل الخليفة مَأْ فُوكًا فني آخَرِينَ قد أَفِكُوا<sup>(٧)</sup> والمؤتفكات: الرياح التي تختلف مَهابُّها . يقولون: «إذا كثُرت المؤتفكات زَكَتِ الأرض<sup>(٧)</sup>».

<sup>(</sup>١) أبو الصهباء : كنية بسطام ، كما في معجم المرزباني . والأبدان : الدروع .

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه من ٣٧٥ . وانظر يوم العظالي في كامل ابن الأثير والعقد .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل : « جبهته » .

<sup>(</sup>٤) يقال أفك من يابى ضرب وعلم .

 <sup>(</sup>a) مو عروة بن أذينة ، كما في الصحاح وتاج العروس . وفي اللسان ( ١٢ : ٢٧٠ ) :
 و عمر و بن أذينة ، تحريف .

<sup>(</sup>٦) في الصحاح : ﴿ عَنْ أَحْسَنَ الصَّنِيعَةِ ﴾،وفي اللَّمَانَ والْمُجَمِّلُ : ﴿ عَنْ أَحْسَنَ الرِّوءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) زكت الأرض ، أي زكا نباتها ، كما في السان (٢٧١ : ٢٧١) . وفي الأمنال :

<sup>«</sup> ركت » ، تحريف صوابه في السان والمجمل.

﴿ أَقُلَ ﴾ الهمرة والغاء واللام أصلان : أحدهما النيبة ، والثانى الصَّفار من الإبل. فأمّا النيبة فيقال أفَلت الشّمس غابت، ونجوم أُفَّل . وكلُّ شيء غابَ فهو آفَل . قال :

فدغ عنك سُمدَى إنَّمَا نُسمِفُ النَّوى قِرانَ الثَرَيَّا مرَّةً ثُم تَأْفِلُ^^ قال الخليل : و إذا استقرّ اللَّفاح في قَرار الرَّحِمِ فقد أقَل .

والأصل النانى الأفيل ، وهو الفصيل ، والجمع الإقال . قال الفرزدق : وجاء قَرِيعُ الشَّولِ قبـلَ إفالِها يَزِفُّ وجاءتْ خَلْفَهُ وهىزُفَّنُ<sup>(٢)</sup> قال الأصمى : الأفيـل ابنُ المخاض وابن اللبون ، الأثنى أفيلة ، فإذا الدتفع عن ذلك فليس بأفيل . قال إهاب بن عير :

ظَلَّتْ بمندَحُّ الرَّجا مُنُولُها ثامنةً ومُشوِلاً أفيلُها ثامنة ، أى واردة ثمانيـــة أبّام <sup>(۲)</sup> . مُثُولها : قيامها ماثلة . وفى للثل : « إنّما القَرْثُم من الأفيل<sup>(٤)</sup> » ، أى إنّ يدء الكبير من الصَّغير .

﴿ أَفَنَ ﴾ الهمزة والفاء والدون يدل على خلق الشيء وتفريف. . خالوا: الأَفَنِ قَلَة المقل؛ ورجل مأفونٌ . قال :

<sup>(</sup>١) نسب في (عدد) إلى كثيرة عزة .

<sup>(</sup>٢) في ديوان الفرزدق ٨٩٠ : ﴿ وَرَاحَتَ خَلَفُهُ ﴾ . ﴿

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الأسل ، والوجه : « واردة ثمناً » . والنمن ، بالكسر: ظه من أظاه الإبل،
 وهم أن ترد بوماً ثم تمبس عن الماء سنة أيام وترد فى الثامن .

<sup>(</sup>٤) ومنه قول الراجز — وأنشده في الحيوان ( ١ : ٨ ) — :

قـــد يلحق الصغير بالجليل ولمُعا القرم من الأفيل وسحق التخل من الفسيل

نُبَنْتُ عُتبةَ خَضَّافًا تَوَعَّدَنِي الرُبَّ آدَرَ مِنْ مَيْنَاءَ مَافُونِ (١) ويَسْلُ وَلَا كُلَّةً ويَسْلُ اللهُ كُلَّةً ويُسْلُ وَلَكَ كُلَّةً مِن قولهم : أَفَنَ الفَصيلُ ما فِي ضرع أُمّه ، إذا شربَهَ كلَّةً . وأَفَنَ الخالبُ النَّاقَةَ ، إذا شربَهَ كلَّة . وأَفَنَ الخالبُ النَّاقَةَ ، إذا شربَة كلَّة . وأَفَنَ الخالبُ النَّاقَةَ ،

إذا أُوِنَتْ أُرْوَى عِيالَكَ أَفْنُها وإنْ حُيِّنَتْ أُرْبَى على الوَطْبِ حَيْمُها<sup>٣٧)</sup> وقال بيضهم: أُفَنت النّاقةُ قلّ لبنها فعى أَفِنَةٌ ، مقصورة.

﴿ أَفَلَ ﴾ الهمزة والنساء. والدال تدلُ على دنو الشيء وقُرْبه .. يقال أَفِدَ الرَّحيل: قَرُب. والأَفِدُ الستَعْجِل. قال النَّابِفة :

أَفِدَ الترخُّلُ غير أنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُّلُ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ وبعثَت أعرابَيَة ّبنتاً لها إلى جارتها فقالت : « تقول لكِ أمَّى : أعطيني نَهَــاً أو نَفَسِينَ أَهْمَسُ به مَنيئَتِي فإنَّى أَفِدَة (٣) » .

﴿ أَفْرِ ﴾ الهمزة والفاء والراء بدلُّ على خفَةٍ واختـــالاط . يُقـــال أَقَرَّ الرَّجُلِ ، إذا خفَّ في الخدمة . والنِّفْرُ الخادم . والأَفْرة : الاختلاط .

<sup>(</sup>١) سبق البيت في مادة ( ادر ) س ٧١١ .

 <sup>(</sup>۲) البيت للخبل بم.كما في اللسان ( ۱۲: ۱۵۰۸ ، ۲۹۲،۰ ) .. وفي اللسان أن الأفن أن تحليها أن شئت من غير وقت معلوم .. والتحيين : أن تحليدكل يوم وليلة مرة واحدة . وسيأتي في (حين ) ...

<sup>(</sup>٣) الحبر في الثمان (منأ ممس عمائس) . والنفس: قدر دينة من القرظ الذي يديغ به . وقد ضبطت في السان بمكون الغاء عمائية والحكل إن فارس ضبطها بالفتح في ( نفس ) . والمس تنظيم الدياغ . ولذي المسابق الدياغ . ولذي الدياغ . ولذي الدياغ . ولذي الدياغ . ولذي الأسلم إلى .

#### ﴿ بَاسِبِ الْهُمَزَةُ وَالْقَافُ وَمَا بِمُدَهَا فِي النَّلَاثِي ﴾

﴿ أَقَرَ ﴾ أَقُر : موضِع ". قال النابغة : لقد نَيَنتُ مَنهُ ذُنْهان عِبْرُ أَقُ ﴿ وَعِرْ تَرْتُسِمُ فَى

لقد نَهَيْتُ بَنِي ذُبْيَان عن أَقُرٍ وعن تربُّمِهِمْ فى كلَّ أَصْفارِ (١) وليس هذا أصلًا .

﴿ أَقِطَ ﴾ الهمزة والقاف والطاء تدلُّ على الخلط والاختلاط .. قالوا : الأَقِطُ من اللَّبن تَحْمِضٌ يُطْبَخُ ثُمَّ يُترَكُ حتَّى يُصُل ؛ والقطمة أَقِطَةٌ .. وأَقَطَتُ القومَ أَقِطَا (\*) أَى أَطممتهم ذلك . وطمام مَأْقُوطٌ خُلِط بالأَقِط . قال ::

أَنسَكُمُ الجوفاء جَوْعَى نَطَفْرِج<sup>(٦)</sup> طُفَاحَةَ القِدْرِ وحيناً تَصْطَبِح<sup>(٤)</sup> \* مأقوطة عادت ذباح الدَّبيح<sup>(٥)</sup> \*

والمأقيط : موضع الحرب ، وهو الَضِيق ، لأنَّهم يختلطون فيه .

<sup>(</sup>١) انظر حبر هذا الشعر في معجم البلدان ( أقر ) .

 <sup>(</sup>۲) في الأمل: « أقطاء » ، ولا وجه له . وبما يجدر ذكره أن الأقط إنما بجسم على .
 أقطان ، كرغفان .

 <sup>(</sup>٣) تطفع ، على وزن تفتعل: تأخذ الطفاحة ؛ والطفاحــة ، بالشم : زيد القدر . والبيت.
 مم تاليه في اللــان ( طمح ) .

<sup>(</sup>٤) في اللسان:

<sup>\*</sup> طناحة الأثر وحينا نجندح \*

<sup>(</sup>ه) كذا ورد البيت في الأصل.

﴿ أَقَنَ ﴾ الهمزة والقاف والنون كلة واحدة لا يقاس عليها . 
الأُقْنة : حفرةٌ تكون فى ظهورِ القِفافِ صَيَّقة الرأس ، ورَّبَما كانت مَهْوَاةً 
بين نِيقين (١) أو شُنْخُو بَيْن . قال الطرِّماح :

فَ شَنَاظِى أُونَ بِينَها عُرَّةُ الطَّيْرِ كَصَوْم النَّعَامُ (٢)
 ﴿ باب الممزة والكاف وما يثلثهما ﴾

( أَكُل ) الممزة والكاف واللام باب تكثر فُروعه ، والأصل كلة واحدة ، ومعناها التنقّص . قال الخليل : الأكل معروف ، والأكلة مرّة ، والأكلة السمّ كاللّقمة . ويقال رجل أكول كثير الأكل . قال أبوعُبيد : الأكلة جمع آكل ، يقال : « ما هم إلا أكلة رأس (") » . والأكيل : الذي يُؤ اكلك . والمَا حُكل ما يُؤ كل كالقلم . والمُو كل الطعيم . وفي الحديث : « لمن الله آكل الرّبًا ومُؤككة » . والمُاكلة الطعمة . وما ذُفْتَ أكالاً ، أي ما يُؤ كل - فيا ذكر ابن الأعماني : \_ طُعمة كانت الملوك تُعطيها الأشراف كالقرّى ، والجم آكال "أن المان : \_ طُعمة كانت الملوك تُعطيها الأشراف كالقرّى ، والجم آكال "أن الله الأثراف المؤرّى ، والجم آكال "أن الله الله المناس المؤرث ، والجم آكال "أن الله الله المناس المؤرث ، والجم آكال "أن الله الله المناس المؤرث المؤرث ، والجم آكال "أن الله الله المناس المناس المؤرث المؤرث ، والجم آكال "أن الله المناس المؤرث المؤرث ، والجم آكال "أن الله المؤرث المؤرث المؤرث ، والجم آكال "أن الله المؤرث المؤرث المؤرث ، والجم آكال "أن الله المؤرث ال

جُندُكُ التالد الطَّرِيفُ من السا دات أهلِ القِبابِ والآكال<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « مهودة بين نيفين » .

<sup>(</sup>۲) ديوان الطرماح ۹۷ . وانظر ( عر ) .

<sup>(</sup>٣) أي فم قليل ، قدر ما يشبهم رأس واحد .

<sup>(£)</sup> في شرح ديوان الأعشى : ﴿ الآكال تطائم وطعم كانت الملوك علمسها الأشراف » .

<sup>(</sup>ه) روابــــة الديوان ۱۱ والحـــان ( ۱۳ : ۲۲ ) : د جند التالد المتيق ، : وق شرح الديوان : د ويروى : الطارف التليد ، :

قال أبو عبيد : يقال « أَ كَلَّتنى مالم آكُلُ (`` » ، أى ادَّعيته على .

والأكولة : الشاة تُرعَى للأكل لا للبيع والنَّسل ، يقولون : « مَرْعَى ولا

أكولة » ، أى مال مجتمع لا مُنْفق له . وأكيل الذَّب : الشاة وغيرها إذا

دأردت معنى المأكول ، وسواه الذَّكر والأثنى ؛ وإذا أردتَ به اسماً جعلتَها

أكيلة ذنب . قال أبو زيد : الأكيلة فريسة الأسد . وأكائل النَّخل :

المحبوسة للأكل . والآكِلة على فاعلة : الراعية (") ، ويقال هى الإكلة (") .

والأكِلة ، على فَعِلة : الناقة ينبت وبرُ ولدِها فى بطنها يُؤذيها ويأكلها .

ويقال انتكلت النّار ، إذا اشتد التهابها ؛ وانتكل الرّجُل ، إذا اشتد غضَبهُ . ٣٣ ويقال أوس :

إذا سُلَّ مِنْ جَفْنِ نَا كُل إِنْرُهُ عَلَى مِثْلِ مِصْعَاقِ اللَّجَيْنِ نَا كُللَ<sup>(3)</sup>
ويقال في الطيِّب إذا توهَّجَتْ رائحتُهُ نَا كُلَّلَ . ويقال أَكلَتِ النَّارُ
الخَطَبَ ؛ وآكَلْتُهُا أطمعتُها إليه . وآكَلْت بين القوم أفسَدت<sup>(6)</sup> . ولا تُؤكِّلُ فلانًا عرضَك ، أي لانسابَّه فندَعَه يأكلُ عرضَك . والوَّكِل النَّام .

<sup>(</sup>١) يقال فيه : أكلتني ، بالتشديد ، وآكلتني بالهمز . اطر اللسان ( ١٣ : ١٩ ) .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « والأكلة على نعلة الراعية » صوابه من اللسان والقاموس . يقال كثرت
 الآكلة في بلاد بني فلان > أى الراعية .

<sup>(</sup>٣) الإكلة بالكسر، والأكال بالضم: الحكة والجرب.

 <sup>(</sup>٤) المصحاء ، بالصاد المهملة : الكأس أو القدح من الفشة . وقـــد روى ف السان
 (٣٢ : ٣٢) : « مسحاة ، بالسين ، سوابه ما هنا . وهو الطابق لما في الديوان ٢٠ والسان
 (١٨٥ : ١٨٥) .

<sup>(</sup>ه) يقال فيه آكات بالمد وبالتضعيف كذلك .

وفلان ذو أَكُلَةٍ فى النّاس ، إذا كان ينتابهم . والأَكُل : حظّ الرجـل. وما يُمطاه من الدُّنِيا ، وهو ذو أَكُلٍ، وقومٌ ذَوُو آكالٍ . وقال الأعشى :

حَوْلِي ذَوُو الآكالِ من واثْلِ كَاللَّيلِ مِن بادٍ ومن حاضرِ (١)

ويقال ثوب ذو أكل ، أى كثير الغزل . ورجل ذو أكل : ذو رأى وعقل . ونخلة ذات أكل ، وررع ذو أكل . ورع دو أكل . والأكال : كلككاك ؛ فقال أصابه فى رأسه أكل . والأكل فى الأديم : مكان رقيق ظاهر مُ نزاه صحيحاً ، فإذا نحل بدا عُوارُه . وبأسنانه أكل ، أى متأكلة ؛ وقد أكلت أسنانه تأكل أكل . قال الفراء : يقال السكين آكلة اللحم ، ومنه الحديث أن عرك قال : « يضرب أحد كم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أن لا أقيد هو القدر التي يستخف الحي أن يطبخوا فيها . وأكل الشجرة : ثمرها ، قال الله تعال الشجرة : ثمرها ،

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الأعشى ص ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « أن عمر عليه اللعنة » . وهذا من إقحام ناستخ من غلاة الشيعة .

<sup>(</sup>٣) عَامِه في السان ( ١٣ : ٢٧ ) : « وانته لأقيدنه منه » . .

<sup>(</sup>٤) قدر جاع ، بكسير الجيم : جامعة عظيمة ، وقيل هي التي مجمع الجزور .

 <sup>(</sup>ه) قرأ بسكون السكاف ناخ وابن كثير وأبو عمرو ، وسسائر القراء بضمها . إنحاف.
 فضلاء البشر ۲۷۲ .

﴿ أَكُمَ ﴾ الهمزة والكاف والميم أصل واحد ، وهى تجنّعُ الشيء . وارتفاعُه قليلاً . قال الخليل : الأكمة نل من القُفّ ، والجمع آكام وأَكُم . . والجمع على الآكام أيضاً ، قال أبو خراش :

ولا أَمْغَر السَّــاقَينِ ظُلَّ كَأَنَّه على عَزْثُلَّاتِ الإكام نَصِيلُ<sup>(۱)</sup> يعنى صَقْراً . احزالاً : انتصب َ . نصيل : حَجَر قَدْر ذِراع . ومن هــذا التياس لَلاَ كَمَتَان<sup>(۲)</sup> : لحمتان وصَلَتاً بين المجزُ والمثنَّينِ ، قال :

إذا ضربتها الرَّيح في المِرْطِ أشرفَتْ مَا كِمُهُ اوالزُّلُ في الرِّيح تُفْضَحُ (٣)

﴿ أَكُن الهمزة والكاف والنون ليست أصلا ، وذلك أنّ الهمزة فيــه مبدلةٌ من واو ، والأصل وُ كُنة ، وهو عشّ الطاثر . وقد ذكر في كتاب الواو .

﴿ أَكُدُ الْمَمْرَةُ وَالْكَافُ وَالدَّالُ لِيسَتُ أَصَلًا ، لأَنَّ الْمَمْرَةُ مَا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُمَالِّةُ مِنْ وَقَدْدُ كُو فِي بابه .

<sup>(</sup>٢) يقال مأ كان ومأ كمتان .

<sup>(</sup>٣) البيت هدون نسبة في اللسان ( ١٤ : ٢٨٦ ) .

﴿ أَكُمْ ﴾ الهمزة والكاف والرا. أصل واحد ، وهو الخفر ، قال الخليل : الأُكْرَة خُفرة تحفر إلى جنب النسدير والحوض ، ليصفوَ فيها المله ؛ يقال تأكّرت أكّرة . وبذلك تُتمّى الأكّارُ . قال الأخطل :

\* عَبْدًا لِمِلْجٍ مِن الحِصْنَينِ أَكَارٍ \*

قال العاصرى : وجدت ماء فى أَكْرَةٍ فى الجبل ، وهى نُقرةٌ فى الصَّفا: قدر القَصَّمة .

﴿ أَكُنَ ﴾ الممزة والكاف والفاء ليس أصلًا ، لأنّ الممزة. مبدلة من واو ، يقال وكافٌ و إكافٌ .

#### ﴿ بِالْبِ الْمُمَرَّةُ وَاللَّامِ وَمَا يَتَاتُهُمَّا ﴾

﴿ أَلَمْ ﴾ الهمزة واللام والميم أصل واحـــد ، وهو الوجع . قال الخليل: الألم: الوجع ، يقال الخليل: الألم : الوجع ، يقال وجع أيلم " ، والفعل من الألم أيلم " ، وهو أيلم " ، والمجاوز أيلم " ، فهو على هذا التياس فَمِيل بمعنى مُثْمِل ، وكذلك وجيه " بمنى مُوجع ، قال (٢) :

 <sup>(</sup>١) الحصنان: موضع بعينه ٤ ذكره باقسوت . والبيت في تسكملة شعر الأخطل من نسخة.
 طهران الحطية من ٣٣ طبع ببروت سنة ١٩٣٨ ، من أبيات تسعة يهجو بها زيســـد بن منذر
 النمرى . وصدره: \* لكن لمل جرئم المقاء إذ ولدت \*
 وق الأصل: « أكارا » . والقسدة مكسهرة الروى .

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن معد يكرب من قصيدة له فالأصميات م ٤٣. وعبر البيت كما ف الأصميات.
 والسان (۱۰: ۲۸): \* \* يؤرنني وأصمان هجوم \*

ونما يستشهد به من هذه القصيدة لنعبَل بمنى منعل ، بكسر الدين ، قوله : وخيل قـــد دلفت لهما مخيل تحيــة بينهم ضرب وجبم

انظر الحزانة (٣:٣٥).

#### \* أمِنْ رَبِحانة الدَّاعي السميعُ \*

فوضع السميع موضع مُشمِع . قال ابن الأعرابي عــذاب أليم أى مؤلم. ورجل أليمٌ ومُوْلَمٌ أى موجَعٌ . قال أبو عبيــد : يقال أليمت نَفَسَك ، كة. تقول سفيهت نَفَسَك . والعرب تقول : « الخرُّ يُعطِى والعبد يألم قَلْبَهَ » .

﴿ أَلّٰهُ ﴾ الهمزة واللام والهاء أصل واحد ، وهو التعبُّد . فالإله الله تعالى ، وسمِّى بذلك لأنَّه معبود . ويقال تألّه الرجُل ، إذا تعبّد . قال رؤبة :

قد دَرُ الفانيَاتِ اللدّةِ (١) سَبَّحْنَ واستَرْجَمْنَ مِن تَأْلُعِي
والإلاهة : الشَّمْسُ (٣) ، سمِّيت بذلك لأنَّ قوما كانوا بعبدونها. قال شاعم (٣) ؛

\* فبادَرْنا الإِلاهَةَ أَنْ تؤوبا \*

فأما قولهم فى التحيُّر ألِهَ كِأَلَهُ فليس من الباب ، لأنَّ الهمزة واو . وقد ذكر فى بابه .

﴿ أَلُوى ﴾ الهمزة واللام وما بعدهما فى المعتلّ أصلان متباعدان : أحدها الاجتهاد\* والمبالغة ، [والآخر التقمير<sup>(١)</sup> ] والثانى<sup>(٥)</sup> خلاف ذلك ٣٣ الأول . قولهم آلى يُولِي إذا حلَف أَرْثِيَّةً وَ إِلْوَةً<sup>(٥)</sup> ، قال شاعر :

 <sup>(</sup>١) المده، من المده، وهـــو المدح. والبيتان في السان ( مده ، أله) وديوان رؤية

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ الشيءَ ﴾ تحريف .

 <sup>(</sup>٣) هـــو مية أم عقيبة بن الحارث ، أو أم البنين بنت عتيبة بن الحارث ، ترثى عتيبة يه وقيل مي بنت الحارث البربوعي . اظر اللمان ( ٣١٠ : ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست ف الأصل ، وعثلها يتم الكلام .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « والأول » .

<sup>(</sup>٦) الألوة ، مثلثة ساكنة اللام .

أَتَانَى عَنِ النَّمَانِ جَوْرُ أَرِلَيْةٍ ﴿ يَجُورُ بِهَا مِن مُنْهِمٍ بِعِد مُنْجِدٍ وَقَالَ فِي الأَلْوَةِ : .

#### \* يُكذِّبُ أقوالى ويُحنيثُ أأوتى (1) \*

والأَرْبَيَةُ محولة على فَعولة ، وأَلُورَ على فَعْلَة كَعو القَدْمَة . ويقال بُواْلِي وَالْمَانِي وَاللَّهُ وَ وَيَأْتَلِي ، ويتأَلَّى فَى للبالغة . قال الفرّاء : يقال اثنلى الرّجُل إذا حلف ، وف كتاب الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ . ورجَّما جموا أَلْوَةً أَلَى . وأنشد :

خَلِيلًا كَتَحَلِيلِ الْأَلَى ثُمَ قَلَصَت به شِيئَةٌ رَوْغَاهِ تَقْلِيصَ طَائِرُ<sup>(۲)</sup> قال: ويقال لليمين أَلْوَءٌ وأَلْوَةٌ وإَلْوَة وَأَلِيَّة . قال الخليل: يقال مَا أَلَوْتُ عَن الجَهْدِ في حاجتك ، وما أَلَوْنَكُ نُضِعًا ، قال:

## \* نحنُ فَضَلْنا جُهْدَنَا كُمْ نَأْتَـلِهِ \*

أى لم نَدَعْ جُهُدًا . قال أبو زيد : يقال أَلَوْتُ فَى الشَّىٰ ۗ آلو ، إذا قصرت فيه . و تقول فى للثل : « إِلَّا حَظِيَّةٌ فلا أَلِيَّةٌ » ، يقول : إن أَخْطأَتُك الخظوة فلا تَتَأَلُّ أن تتودَّد إلى النّاس . الشيبانى : آليت توانيت وأبطأت . قال ("" : \* \* فلا آلَى بَنِيَّ وما أساءوا \*

وألَّى الكلب عن صيده، إذا قصّر، وكذلك البازِي ونحوُه. قال يعض الأعراب:

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ أَلُوى ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل: « شمةً روعاء » ، وإنما هي الشيمة بمعنى السجية والطبيعة .

 <sup>(</sup>٣) هو الربيع بن ضبع الغزارى . انظر المدرين ٧ والخزانة (٣٠٦ : ٢٠٥) . وصدرالبيت
 كما فيها وكما في المسان (٨ : ٤١ ) : ﴿ وَإِنْ كَنَائِي لنساء صدق ﴿

جهراء لا تألو إذا هي أَطْهَرَتُ "بَهَمراً ولا مِن عَنْيَلَةٍ تُغُنيني (") بوأما قول الأعشي :

........ . ولا يقطع رحماً ولا يَحُون ﴿إِلَّا ﴿ اللَّهِ عَلَوْنَ ﴿ إِلَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ أَلُب ﴾ الهمزة واللام والباء يكون من التَحْشُع والعطف والرُّجُوع وطُّ أأشبه ذلك. قال الخليل: الإِلَّ لُبُ الصَّمْوُ (٥) بقال إِلَّنْهُ معه، وصاروا عليه إِلْبًا وَاحدا في العداوة والشرّ.. قال :

والناس أَنْ علينا فيك ليس لنا إلا السَّيوف وأطراف القناوزَرُ (١٠) الشَّيباني: تَأْلَبُوا عليه اجتمعوا، وَأَلْبُوا يَأْلُبُونَ أَلْبًا ويقال إنَّ الأَلْبَةُ اللَّمِيةِ المُجاعة، سَمِّيت بذلك لَنَأْلُبُ النَّاسِ فيها . وقال ابن الأعرابي : أَلَبَ: رجع . قال : وحدَّ ننى رجلٌ من بنى صَبَّة تحديث ثم أخذ في غيره ، فسألته عن الأول فقال :

<sup>(</sup>١٠) عجزه ف اللسنان ( ١٠٨ : ٤١ ٪) .

<sup>. (</sup>۲) . هو أبيو العيال الهذلى ء يصف منيحة منحه ايلحا ·بدر بن عمار الهذلى - اغطر شرح أنشعار الحفذلين!لسكري س ١٣٠٠ واللمان ( ٥ : ٢٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « بطرا ولا من عليه بغنينى » ، صوابه من شرح أشعار الهذليين واللسان بوأظهر ت : دخلت فى وقت انظهر -

<sup>(</sup>٤) البيت بتمامه ءكما في ديوان الأعشى ١٥٧ والمجمل واللسان ( ١٨ : ٢١٠) :

 <sup>(</sup>ه) الإلب بنتج الهيزة وكسرها ، وكذا الصفو ، بالمتح والكسر ، أى الميل ، وف الأصل:
 النسو » تحريف .

ر(٦) أن الأصل : «ليس علينا » .

« النَّاعةَ كَأْلِبُ إليك » أَى يرجم إليك . وأنشد ابن الأعرابي :

ألم تملى أن الأحاديث في غَدٍّ وبعد غَدَّ يَأْلِيْنَ أَلْبُ الطَّرَائدُ (١)

أَى يَنضَم به مُهَا إلى بعض ومن هذا القياس قولُم: فلان يَالُبُ إِبلَه أَى. يَطْرَدُها. ومنه أيضاً قول ابن الأعرابي: رجل إلْب حَرْب، إذا كان يُوَّالُ فيها وبحَمّ. ومنه قولهم : أَلَبَ الْبُرْحُ يَأْلُبُ أَلْبًا إذا بدأ [برؤه (٢٠) ثم عاوَدَه في أسفله نفَل. وأمَّا قولهم لما بين الأصابع إلْب (٣٠ فن هذا أيضا ، لأنه مجمع الأصابع . قال : هذا أيضا ، لأنه مجمع الأصابع . قال :

والذى حكاه ابنالسَّكَيت من قولهم اليلة أُلُوبْ،أى باردة،ممكنُّ أَن يكون. من هذا الباب، لأن واجد<sup>()</sup> البرد يتجمّع ويتضام، وممكنُّ أن يكون هذا منهاب. الإبدال ، ويكول الهمزة بدَّلًا من الهاء ، وقد ذُكرِ في بلبه. ويقول الزاجرز :

\* تَبَشّرِي بِمَانِعٍ أَلُوبٍ (\*\* \*\*

فقيل هو الذي يُتابع الدُّلاء يستقى ببعضها فيه إلزَّر بعض، كَلَّه يَتَأَلَّبُ القَومُ؛ بعضُهم إلى بعض .

﴿ أَلْتَ ﴾ الهمزة واللام والتاء كلة واخدة ، تدلُّ على النَّقصان ، يقال أَلْتَهُ بَاللَّهُ عَلَى النَّقصان ، يقال أَلْتَهُ بَاللَّهُ مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا (^) . أَلِيَّهُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا (^) . أي لابنقصكم .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (١: ٢٠٩ ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) التكلة من اللسان ( ٢ : ٢١٠ ) . ونصه: ﴿ وَالْأَلْبُ ابْتُدَاءُ بُرُّ الدَّمَلِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ف الحسان عن ابن جنى : «ما بين الإبهام والسبابة » . وف القاموس : « الإلب بالكسر : الفتر» .

<sup>(</sup>٤) فالأصل: «واحد» بالحاء المهلة ، صوابه بالجيم .

<sup>(</sup>ه) البيت في السان (١٠:١٠) .

<sup>(</sup>٣) من قرآءة المسن والأهرج وأبن عمروء كما في تفسير أبن حيان (١١٧:٨) . وفي الأصل :: و لا يلذي » يقرآءة جهور القرآء ، ولمبرادها هنا خطأ ، وموضعها مادة ( لبت ) .

﴿ أَلَسَ ﴾ الهمزة واللام والسين كلمةٌ واحدة ، وهي الخيانة . العرب تسمِّي الخيانة ألْساً ، يقولون : « لايُدالِسُ ولا يُؤالِس » .

﴿ أَلْفَ ﴾ الهمزة واللام والفاء أصل واحد ، يدلُّ على انضام الشيء إلى الشيء ، والأشياء الـكنيرة أيضا . قال الخليل: الأَلْفُ معروفٌ ، والجمع الآلاف. وقد آلَفَت الإبلُ ، ممدودة ، أي صارت ألفاً . قال ان الأعرابي: آلَفَتُ القومَ : صيَّرتهم أَلْفًا، وآلَفَتهم: صيَّرتهم ألفا بعيرى ، وآلفوا: صارُوا ألفاً . ومثلهاً خَسَوُا، وأماءوا . وهذا قياس صحيح ، لأنَّ الألف اجماع المثين . قال الخليل: ألِفْتُ الشيء آلَفُهُ. والأَ لَفَةَ مصدر الائتلاف. وإلْفُكَ وأليفك: الذي تألفه.[و] كلُّ شيء ضميتَ \* بعضَه إلى بعض فقد ألَّفته تأليفًا. الأصمى : يقال ألفْتُ الشيء آلَفُهُ إلْفًا ٣٤ وأنا آلف ، وآلفتُه وأنا مُؤلف . قال ذو الرمّة :

من المؤْلِفاَت الرَّمْلَ أَدْمَاءِ حُرَّةٌ ﴿ شُعَاءُ الضُّحَى فِي لَوْنِهَا يَتُوضُعُ (١٠) قال أبو زيد: أهل الحجاز يقولون آلَفْتُ المكانَ والقومَ وآلَفْتُ غيرى أيضا حملته على أن بِالَفَ . قال الحليل : وأوالفُ الطَّير : التي بمكة وغير ها . قال (٢٠ : \* أَوَالفاً مَكَةً مِنْ وُرْقِ الْحِينِ \*

ويقال آلفَت هذه الطَّيرُ موضعَ كذا ، وهن مُؤْلِفاتٌ ، لأنَّها لاتبرح.

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانـــه ٨٠ واللسان ( ١٠ : ٣٥٢ ) . ويروى : «من الآفات » و « من الموطنات ، كما في شرح الديوان .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج من أرجوزة في ديوا ٩ ص ٥٥ - ٦٢ . واظار سيبويه (١ : ٨ ، ٢٥ ) واللسان ( ١٥ : ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية سيبويه في ( ١ : ٥٦ ) واللسان ( ١٠ : ٣٥٤ ) وفي غيرهما : « قواطنا . مَـكَمْ ، و ﴿ الحَمْ ، أَوَاد : الحَمَام ، فحذف الميم وقلب الألفِ ياء . وقبل هــذا البيت :

ورب هذا الله المحرم والقاطنات البيت غير الرم

فأما قوله تعالى: ﴿ لإِيلَافِ قُرُيشٍ ( ْ ' ) ﴾ . قال أبو زيد:المألف:الشجر المُودِق الذى يدنو إليه الصّيد لإلْفِه إيّاهُ ، فيكونُ إليه ( ' ) .

﴿ أَلَقَى ﴾ الهمزة واللام والقاف أصلُّ يدلُّ على الخفة والطيش، واللَّمانِ بسُرعة. قال الخليل: الإَلْفَة: السَّملاة، والذَّئبة، والمرأة الجريئة، لخبثهن . قال ابنُ السَّكِيّت: والجم إَلَقُ. قال شاعر<sup>٣٠</sup>:

## \* جَدَّ وَجَدَّتْ إِلْقَـةٌ من الْإِلَقْ \*

قال: ويقال امرأة أَلَقَى سريعة الوَ نُب.قال بعضُهم: رجل أَلَّاقُ أَى كَذَاب. وقد أَلَقَ بالكذب يَأْلِقُ أَلَقًا. قال أبو على الأصفهانى ، عن القربين : تألَّقَت المرأة ، إذا شَرَّت المخصومة واستعدَّت الشرّ ورفعت رأسَها . قال ابن الأعرابي : معناه صارت مثل الإلقة . وذكر ابن السكّيت: امرأة إلْقَةُ ورجل إِلْنَ. ومن هذا القياس : اثناق البرق ائتلافًا إذا برق ، وتألَّق تألُّقًا . قال :

يُصِيخُ طَوْرًا وطَوْرًا يَقْترِي دَهِسًا كَأَنَّه كُوكَبُ الرَّمْلِ يَأْتَلِقُ ﴿ أَلَكُ ﴾ الهمزة واللام والحكاف أصلُ واحد، وهو تَحَمُّلُ الرَّسالة . قال الخليل : الأَلُوكُ الرسالة ، وهي المألَّكُ على مَفْعَلَة . قال النابغة (١) :

 <sup>(</sup>١) كذا جاء الكلام ها هنا ناضاً . وق اللسان : « يقول تعالى: أهلكت أصحاب النبل لأولف قريشاً كمّة ، ولتؤلف قريش رحلة النتاء والصيف ، أى تجمع بينهما ، إذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه » .

<sup>(</sup>٢) ودق الصيد يدق وديًا ، إذا دنا منك .

<sup>(</sup>٣) هو الراجز رؤبة بن السجاخ ، انظر ديوانه ١٠٧ والحيوان ( ٢ : ٢٨٥ / ٦ : ٣١٤ )

 <sup>(</sup>٤) من قصيدة له ق ديوانه من ٧٨ من خمة دواوين العرب ع نالها حين قتلت بنو عبس نضلة الأسدى وقتلت بنو أسد منهم رجلين ، فأراد عيبنة بن حصن عون بنى عبس، وأن يخرج بنى أسد من حلف بنى ذيان .

أَلِكُنَى يَا عُيَيْنُ ۚ إِلِيكَ قُولًا سَتَحَيِّهُ الرُّواةِ إِلَيْكَ عَنِّى('' قال: وإنما سَّمِت الرسالة أَلُوكاً لأنَّها تؤلكُ<sup>('')</sup> في الفهرِ ، مشتقَّ من قول العرب: الفرس يَالُكُ بالنَّجام ويعلُكه ، إذا مضغ الحديدة . قال : ويجوز للشاعر تذكير الذَّلْكَةَ <sup>('')</sup> . قال عدى :

أَبْلِيغِ النَّمَانَ عَنِّى مَالُكاً أَنَّه قد طال حَبْسَى وانتظارى وقول العرب: « أَلِكُنَى إلى فلان » ، للمنى تَحَمَّلُ رسالتى إليه . قال: أَلِكُنَى إليها عَمْرُكُ الله إلى فلان » ، للمنى تَحَمَّلُ رسالتى إليها تهاويا<sup>(١)</sup> قال أبو زيد: أَلَكْته أَلِيكُهُ<sup>(٥)</sup> إلاكةً ، إذا أرسلته. قال يونس بن حبيب: استلأك فلان في إلى الله المستلك .

## ﴿ يابِ الهمزة والميم وما بمدها في الثلاثي ﴾

﴿ أَمَنَ ﴾ الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : أحدهما الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها شكون القلب ؛ والآخر التصديق . والمعنيان كا قلنامتدانيان . قال الخليل : الأتمنة مين الأمن . والأمان إعطاء الأمنة . والأمانة ضدُّ الخيانة.

 <sup>(</sup>١) فى اللسان ( ۲۲ : ۲۷۳ ) . « ياعتبق » بحرف . ومجزه فى اللسان : « ستهديه الرواة إليك عنى »، وق الديوان : « سأهديه إليك إليك عنى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « توالك ، .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « تنكير المألكة » ووالوجه ما أثبت . على أنه قد روى في اللسان عن عجد بن يزيد
 أنه قال : « مألك جم مألك » .

<sup>(</sup>٤) البيت لسعيم ، كما ف المجمل · وف الأصل : « جاءت إليها ، صوابه من المجمل .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « ألكة » سُوابه من المجلُّ . وهو في وزن أقنه أقيمه إللمة، وأُسبته أُسبته. إصابة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ بِفَلَانَ ﴾ .

بقال أُمنتُ الرَّجُلَ أَمْنًا وَأَمَنَةً وأَمَاناً، وآمنني بُونْمنني إيمانا. والعرب تقول : رجل أمَّان ، إذا كان أمينًا . قال الأعشى (١) :

ولقد شَهدْتُ التَّاجِرِ الـ أَمَّانَ مؤرُّوداً شرابُه . وِمَا كَانَ أَمِينًا وَلَقَدَ أَمُنَ . قَالَ أَبُو حَاتَم : الأَمِينَ المؤتَّمَن : قَالَ النابغة: وكنتَ أمينَهُ لو لم تُخَنَّهُ ولكن لا أمانَهَ للمالى(٢)

وقال حسَّان :

وأمين حَقَظْتُه سِرَّ نفسي فوَعاهُ حِفْظَ الأمين الأمِينا<sup>(٢)</sup> الأوَّل مفعول والثانى فاعل، كأنَّه قال : حفْظ المؤ تَمَن المؤتَّمن . وَبَيْتُ آمَنُ ذو أَمْن . قال الله تعالى : ﴿ رَبُّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمَنَّا ﴾ . وأنشد اللِّحيانيُّ : أَلَمْ تَعْلَمِي بِالنَّمْ وَيُحْكَ أَنَّنَى خَلَفْتُ بِمِينًا لاأَخُونَ أَمِنِينَ ۖ الْمُ

أي آمني. وقال اللِّحياني وغيره: رجل أُمَّنَة إذا كان يأمُّنه الناسُ ولا يخافون غَا رِّلْمَتُهُ ۚ وَأَمَنَهُ ۚ الفتح بصدَّق ماسمِ ع ولا يكذِّب بشيء ، بثق بالناس. فأما قولهم: أَعْطِيتُ فَلانًا مِن آمَنِ مالى فقالوا : معناه مِن أَعَزِّه على . وهذا و إن كان كذا فالمعنى معنى الباب كلَّه، لأنَّه إذا كان من أعزَّ معليه فهو الذي تسكن نفسهُ. وأنشدوا قولَ القائل :

ونقى با مَن مانيا أحسابناً و نُجُرُ في الهَيْجا الرَّماحَ ونَدْعِي (٥)

<sup>(</sup>١) انظر ديوانه ص ٤٥ واللسائه ( أمن ١٦٢ )٠ (٢) دنوال النابغة ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان ١٤٤ بلفظ: « بحدثته سر نفسي \* فرعاه » .

 <sup>(</sup>٤) وبروى: « لا أخون عيني » أى الذي يأ عنى . وقيل إن الأمين في هذا البيت عمنى المأمون -انظر السان (أمن ١٦٠ -- ١٦١).

<sup>(</sup>٥) البيت للحادرة الذبياني في المفضليات (١: ٤٣) ويروى: ﴿ بَآمَنُ ﴾ بكسر الميم ٠

وفى المثل: «مِن مَأْمَنِه بُوْتَى الحَذِرِ». ويقولون: «البَلَوِيُّ أَخُوكُ ولا تَأْمَنُه (١)» يُراد به التَّحذير

وأمّا التصديق فقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ﴾ أى مصدّق لنا. وقال بمض أهل العلم : إن « المؤمن » في صفات الله تعالى هو أن يَصْدُق ما وَعَدَ عبدَه من الثّواب . وقال آخرون : هو مؤمن لأوليائه يؤمّنهم عذابه ولا يظامُهم . فهذا قد عاد إلى المعنى الأول . ومنه قول النّابغة :

و المؤمنِ المَائِذاتِ الطَّيرِ بمسحُها ﴿ رُكْبَانُ مَسَكَةَ بين الغِيلِ والسَّمَدِ (٢٠) ومن الباب الثانى — واللهُ أعلمُ — قولنا فى الدعاء : « آمين »، قالوا: تفسيره اللهم افعل ؛ ويقال هو اسرُ من أسماء الله تعالى . قال :

تباعَدَ مَنَّى فُطُحُلُ وابنُ أُمَّهِ أَمِينَ فزادَ اللهُ ما بيننا بُعُدا<sup>(٣)</sup>. وربما مَدُّوا، وحُحَثَة قولُه<sup>(٤)</sup>:

اِ رَبِّ لانسلِبَنِّي حُبُّهَا أَبداً ويَرْحَمُ اللهُ عَبْداً قالَ آمِيناً

 <sup>(</sup>١) البلوى: منسوب إلى بلى ، وهم بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة ، انظر الإنباه على قبائل
 الرواه س ١٣٧٠.

 <sup>(</sup>٣) والمؤمن ، بالجر على القسم ، أو هو عطف على « الذى » فى البيت قبله ، وهـــو كما فى الدينة فـ ٢٠

فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسد وفي الأصل و والسند ، ع صوابه من الديوان. والسعد : أجمّ بين مكّ ومني .

 <sup>(</sup>ت) أنشده في اللمان ( ۲۱ : ۱۲۷ ) برواية : « فطحل إذ سألنه » وعلق عليه بتوله :
 « أراد زاد الله ما بيننا بعدًا . أمين » .

<sup>(</sup>٤) البيت لعمر بن أبي ربيعة ، كما في اللسان -

﴿ أَمَهُ ﴾ وأما الهنوت ولليموالها. فقدة كروا في قول الله: ﴿ وَادْ كُرْ بَالْمَدَ ﴾ على قراءة من قرأها كذلك ( ) ، أنّه النّسيان ؛ يقال أميهت لإنّا نسيت . وذا حرف واحد لا 'يقاس' عليه .

﴿ أُمُوى ﴾ وأما الهمزة والميم و [ما] بعدها من المعتلِّ فأصلُّ واحد. وهو عُبوديّة الملوكة . قال الخليل: الأمّة المرأة ذات عُبوديّة . تقول أقرّتْ بالأمُوّة. قال :

\* كَا تَهْدِى إِلَى العُرْسَاتِ آمْ (\*\*) \*
و نقول: تأمَّيْت فُلانة جَلْتُها أُمَّة . وكذلك اسْتَأْمَيْت . قال:

\* يرضُونَ بالتَّهْبِيدِ والتّأَمِّى (\*\*) \*
ولو قيل تَأَمَّت ، أى صارت أمة ، لكان صوابًا . وقال في الأُمِي (\*\*) :
إذا تبارَين ممَّا كالأُمْ سَى فَي سَبْسَ مِلَّود اللَّمَامُ ولقد أُمْبِت و تَأَمَّيْتِ أُمُوَّةً. قال ابنُ الأعرابي . يقال استَأْمَت إذا أَشْبَهَت الإماء؛ وليست بستامية إذا أَمْ شَهْنِ . وكذلك عبد مستميد .

<sup>(</sup>١) حتى قراءة ابن عباس، ويزيد بن على، والضحاك ، وقتادة ، وأبن رجاء، وشبيل بن عزرته وربعة بن عررته وربعة بن عرب عرب عبد عبد عبد عرب المنازة وتشديد الم . وترأها الجمهور بضم الهمزة وتشديد الم . وقرأها الجمهور بضم الهمزة وتشديد الم . انظر تنسير أن حيارار ( ١٠٤٠ )) ووالمسان (أمه ) .

 <sup>(</sup>۲) تهدی: تنقدم . وروایة السان ( ۱۸ : ۲۷ ): « تردی » وصدره :
 شرکت الطبر حاحلة علمه \*

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤية في ديوانه ١٤،٣ والسان ( ١٨ : ٨٨ ) . وقبله :. • ما الناس الاكلامام الثم. •

<sup>(£))</sup> بقال « أى » ور « أى » بضم الهمزة وفِنحها ، كَا فَدَ أَمَالَى تُعلَب ١٤٣ -

﴿ أَهْتَ ﴾ الهمزة والمبم والتاء أصل واحد لايقاس عليه ، وهو الأمتُ ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ . قال الخليل : اليوَج والأمْتُ مَا مَنًى واحد . وقال آخرون ـ وهو ذلك المهنى ـ إنّ الأمْتَ أن يَعْلُطُ مَكَانُ . وَرَقَ مَكانَ .

َ ﴿ أَحْدَ ﴾ الهمزة والميم والدال، الأمد: الغاية. كلة واحدة لايقاس عليها . ﴿ أَمْسُ ﴾ الهمزة والميم والراء أصولٌ خَسةٌ : الأمر من الأمور ، والأمر. ضدّ النهى ، والأمَر النَّاء والبَرَكَ بفتح الميم ، والمَثْمَ ، والعَجَب .

فأمّا الواحد من الأمور فقولهم هذا أمر رَضِيتُهُ، وأمرٌ لا أرضاه. وفي المثل: ( أَمْرٌ ] ما أَنَى بك ». ومن ذلك في المثل: ( لأمْرٍ مايُسُودُ من يَسُودُ ( ) ». والأمر الذي هو نقيض النَّهْي قولك افعل كذا. قال الأصمي تن يقال: لي عليك أَمْرَ أَهُ مطاعَة أَهُ على عليك أَمْرَ أَهُ مَرَّةً واحدةً فَتُعلِيتَنى. قال الكسائي : فلان يُوَّامِرُ نفسيّه، أى نفس تأمره بشيء و نفس تأمره باَخَر. وقال: إنّه لأمُور بالمدوف و نفي عن المنكر ( ) ، من قوم أمُر . ومن هذا الباب الإمْرة والإمارة ، وصاحبها أمير ومؤمَّر . قال ابن الأعرابي : أمَّرتُ فلانًا أي جعلتُه أميرًا أَوْأَمَرْ تُهُ وَاحد ( ) قال ابن الأعرابي : أمَّرتُ فلانًا أي جعلتُه أميرًا أوأَمَرْ تُهُ وَاحد ( ) واحد الله والان على قومه، إذا صار

<sup>(</sup>١) لعل أقدم من استعمل هذا المثل في شعره أنس بن مدركة الحُثمى ، قال :

عزمت على إقامة ذى صباح لأمر ما يسود من يسود انظر الحيوان ( ٣ : ٨١ ) وسيبويه ( ١ : ١٦٦ ) والحزانة ( ٢٦ : ٢٧ ) . وأمثال الميداني . ٢ - ١٣٠٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) نقل ف اللسان کلام ان بری علی « نهی » فروی العبارة : « نهو عن المشکر » وقال :.
 کمان قیاسه أن يقال نهی ، لأن الواو والیاء إذا اجتباعا وسبق الأول بالسكون قلبت الواو یاء .
 (۳) المعروف ف هذا المهن مسيئة النشديد فقط .

أميراً (1). ومن هذا الباب الإِمَّرُ الذي لا يزال يستأمِر النَّاس وينتهي إلى أمرهم. قال الأصمى : الإِمَّرُ الرَّجل الضميف الرَّأَى الأَحق ، الذي يَسمِعُ كلامَ هذا [وكلام هذا (7)] فلا يدري بأي شيء يأخُذ. قال :

ولستُ بِذِي رَثْيَةِ إِلَّهِ إِذَا قِيدَ مُستَكُرُ هَا أَصْحَبَا ٢٠٠

وتقول العرب : « إذا طلمت الشَّمرَى سَحَراً، ولم نَرَ فيها مَطراً،فلا تُلْحِقَنَّ خيها إمَّرةَ ولا إمَّراً » <sup>(۱)</sup> ، يقول : لاتُرسِل في إبلك رجلًا لاعقل له .

وأمّا النّاء فقال الخليل: الأَمْرُ النّاء والبَرَكة والمُرَّأَةُ أَمِرَةٌ أَى مباركةٌ على زوجها . وقد أمِرَ الشّىء أى كثُر . ويقول العرب : « من قَلَّ ذَلَّ ، ومن أمِر فَلَ<sup>(٥)</sup> » أى من كثُرُ غَلَبَ.وتقول:أمِرَ بنو فلان أمَرَةً (١) أى كثُروا وولدَتْ نَعَهُمُ . قال لبيد :

إنْ يُفْبَطُوا يَمْبِطُوا وإنْ أَمِرُوا بَوْمًا بصيروا للهَلْكِ والنَّفَدِ (٢) قال الأسمى : يقول العرب: «خيرُ المال سِكَةٌ مَأْبُورَة، أَوْ مُهْرَّةٌ مأمورة» وهىالكثيرةُ الولدِ المبارَكة.ويقال:أمَرَ الله ماله وآمَرَه. ومنه «مُهرةٌ مأمورة»

<sup>(</sup>١) يقال أمر وأمر وأمر ، بفتح الهمرة وتثليث الميم .

<sup>(</sup>٢) زدتها مطاوعة للسياف .

<sup>(</sup>۳) البیت لامری ٔ القیس فی دیوانه ۱۰۱ واقسان ( آمر ۱۹۲ ) : والرتیة : الضفءوالحمنی. وفی الأصل واقیسان : « رینة » صواب روایته من الدیوان وأمالی تماب ۴۰ واقسان (۱۹:۲).

<sup>(</sup>٤) انظر أمالى ثعلب ص ٥٥٨ .

 <sup>(</sup>ه) بالناء ، والى قبلها بالتاف من القلة . وفي السان ( ٤٢ : ١٤ ) بالناء في الموضعين، محرف.
 (٦) في الأصل : « أمارة » صوابه من القاموس ، يقال : أمر أمراً وأمرة .

 <sup>(</sup>٧) البيت في ديوان لبيدس ١٩ طبم فينا ١٨٥٠ . وقد أنشده في اللسان ( هبط ٣٠٠ )
 برواية : « يوماً فهم الفناء » . وف ( أمر ٨٨ ) : « يوما يصبروا اللهك والنكد » . وهذه . الأخرة هي رواية الدوان .

أومن الأول : ﴿ أَمَرُ نَا مُتَرَفِيها ﴾ . ومن قرأ ﴿ أَمَرُ نَا ﴾ فتأويله وَلَيْنا ( ) .

وأمّا الَمْغَمُ والَوْعِد فقال الخليل: الأمارة الَوْعِد. قال العجّاج (٢٠): \* إلى أمّار وأمّار مُدّى (٢٠) \*

إذا الشّمسُ ذرّتُ في البلادِ فإِمّا أَمَارَةُ تسليمي عليكِ فسلّمی (<sup>4)</sup> والأمارُ أمارُ الطَّرِيقِ مَعالِمُهُ ، الواحدة أمارة . قال ُحمّيد بن مَور :

بِسواهِ تَجْمَعَةِ كَأَنَّ أَمَارَةً فيها إذا برزَتْ فَنيقٌ يَخْطُر<sup>(°)</sup> والأَمرَ واليَّأْمُور<sup>(°)</sup>التَمَ أيضًا، يقال نجعلتُ بينى وبينَه أمَارًا ووَفْتَا ومَوْعِدًا وأَجَلًا ، كل ذلك أَمَارُ .

وأمَّا العَجَبُ فقول الله تعالى : ﴿ لَقَدْ حِنْتَ شَيْنَا إِمْرًا ﴾ .

﴿ أَمْعَ ﴾ الهمزة واليم والمين ، ليس بأصل ، والذي جاء فيه رجلٌ إِمَّمَةُ ، وهو الضميف الرَّأَى ، القائلُ لكلَّ أحد أنا ممَك . قال ابنُ مسمود : « لا يكونَنُّ أَحَدُكُم إِمَّمَةً »، والأصل « مم » والألف زائدة .

<sup>(</sup>١) انظر أمالي ثعلب ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الحجاجِ ﴾ محريف. انظر ديوان العجاج ص ٦ واللمان ( ٥ : ٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « مدى » ، عرف. وقبل البيت:
 « إذ ردها بكيده فارتدت »

<sup>(</sup>٤) رواية اللسان ( ٥ : ٩٣ ) : « إذا طلعت شمس النهار » .

<sup>(</sup>٥) في اللسان: ﴿ كَأَنْ أَمَارَهُ \* مَنْهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) لم يذكرها في السان . وبدلها في القاموس : « التؤمور » قال : « التآمير الأعلام في مالفاوز ، الواحد تؤمور » .

﴿ أَمْلَ ﴾ الهمزة والميم واللام أصلان : الأول التنبُّت والانتظار ، والثانى الخبل من الرَّمَا . فأمّا الأول فقال الخليل : الأمل الرَّجَاء ، فتقول أمَّلتُه أُومَّله تأميلًا ، وهذا فيه بعضُ الانتظار . وقال أيضًا : التأمُّل التنبّ في النَّظر . قال ('') :

تَأَمَّلُ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِن ظمان مِ تَحَمَّلُنَ بالقلياءِ من فوق جُرْثُمَ ِ وقال المرار :

نَأَمَّلُ مَا تَقُولُ وَكُنْتَ قِدْمًا قَطَامِيًّا تَأْمُّلُ قَلَيلُ<sup>(؟)</sup> النَّطَاعَ: الصَّقْرِ، وهو مُسكَنَفِ بنظرة واحدة .

والأصل الثانى قال الخليل: والأميل ُحبُلٌ من الرمل معتزِلٌ منظَمَ الرّمل؛ وهو على تقدير فَمِيل، وجمّهُ أَمُل. أنشد ابنُ الأعرانيُّ :

\* وقد تجشَّمت أمِيلَ الامْلِ<sup>(٣)</sup> \*

تَجِشَّمت: تعسَّفت . وأميل الأُمُلِ: أعظَمُها . وقال :

فانصاعَ مذْعُورًا وما تَصَدَّفَا كَالبَرْقِ بِجِتَازُ أُمِيلًا أَعْرَفَا<sup>(١)</sup>

قال الأصمحيّ : في المثل : « قدكان بينَ الأمياَين تَحَلّ » ، يُراد قد كان في الأرض متَّسَمٌ .

<sup>(</sup>۱) مو زميره في مطقته .

 <sup>(</sup>٢) البيت وتفسيره في اللسان ( قطم ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) سُكن مع و الأمل ، قشعر .

<sup>(</sup>٤) البيت في السان (أمل).

#### ﴿ باسب الممزة والنون وما بمدهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَنَى ﴾ الهمزة والنون وما بعدهممن المعتل، له أصول أربعة: البُطء وما أشبه مِن الحِلم وغيره (١) ، وساعة من الزمان، و إدراك الشيء، وظرف من الظروف. فأ [ ما ا ] لأول فقال الخليل: الأناة (١) الحِلم ، والفعل منه تأتَّى وتأبَّا . وينشد قول الكُميَت :

قِفْ بِالدَّيارِ وُقُوفَ زائرٌ وَتَأَنَّ إِنَّكَ غَيرُ صَاغِرُ<sup>(٢)</sup>
ويروى « وتأَىَّ ». ويقال للتمكَّثُف الأمور التأتَّى.وقال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم للذي تَجَطَّى رقابَ النّاس يوم الجمعة: « رأيتك آذَيْتَ وَآنَيْتَ »
يمنى أخَرت الجيءَ وأبطأتُ<sup>(٤)</sup> ، وقال الحطيثة :

وآنَيْتُ المِشاء إلى سُهَيلِ أو الشَّمْرَى فطال بِيَ الأَنَاهِ<sup>(\*)</sup> ويقال من الأَناة رجُلُ<sup>\*</sup> أَنِّ ذُو أَنَاةٍ . قال :

\* واحْلُمْ فذُو الرَّأْيِ الْأَنِيُّ الْأَحْلَمُ \*

وقيل لابنة الْخُلسّ : هل يُلقِحُ النَّنِيّ . قالت: نم و إلقاحه أنيُّ . أي بعلى .

 <sup>(</sup>١) ف الأصل: « والحلم وغيره » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الْأَنَاءُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) و « آذبت » أي آذبت الناس بتخطيك .

<sup>(</sup>ه) ديوانه س ۲۰ واللـان (۱۵: ۸۱) . وفيه (۲:۱۸): « ورواه أبو سعيد :وأنيت ، چنشديد النون » .

ويقال : فلان خَيْرُهُ أَنَّ مَ أَى بطى . والأَنا ، من الأناة والتُّوَّدة . قال . \* طَالَ الأَنا وَزَايَلَ الحَقَّ الأَمْسِ (!) \*

وقال :

أَنَاةً ۚ وَحِلْمًا وانتظارا بهم غداً فَمَا أَنَا بِالوَانِي وَلَا الضَّرَعِ النَّمْرِ<sup>(٢)</sup> وتقول للرّجل: إنّه لذو أَناةٍ، أَى لايَمجَل في الأَمُور ، وهو آن ٍ وَقُورٌ ... قال الناسة :

الرَّ فَقُ ' يُمْنُ ۗ والأَناةُ سَمادَةٌ ۖ فاستأْنِ فِى رفق تلاق نجاحا<sup>٢٦</sup> واستأنيت فلاناً ، أى لم أُعْجِلْه . وبقال للرَّأة الحليمة المباركة أناةٌ ، والجم<sub>ير</sub> . أَنَوَاتُ . قال أبو عُبيد : الأَناة المر**أة التى فيها فُتور** ٌ عند القيام .

وأما الزَّمان فالإنَّى والأَّنَى ،ساعة منساعات الليل. والجُم آناه، وكُلُّ إُنَّى. ساعة . وابنُ الأعرابيّ : يقال أَنِيُّ في الجميع<sup>(،)</sup> . قال :

الليتَ لى مثلَ شَربِنِي من غَنِي<sup>(٥)</sup> وهو شَربِبُ الصَّدْقِ ضَجَّاكُ الانِي. إذ الدَّلاء <sup>-</sup>حاتهن الدَّل

يقول: فِيأَىُّ سَاعَةٍ جِئْتَهُ وَجَدْتُهُ يَضَحَكُ .

<sup>(</sup>١) البيت للعجاج في ديوانه ص ١٦ واللسان ( ١٨ : ٥٠).

 <sup>(</sup>۲) البت لاين الدنة التنى ٤ كما ق أملى ثملب ص ١٧٣ ، وشوح شواهـــ المنى.
 السيوطى ٢٦٤ وتنبيه السكرى على القال ٢٤ . وتسب إلى عامر بنجنون الجرى ف عاسة البحترى.
 ١٠٤ وإلى وعلة بن الحسارت الجرى في المؤتلف ١٩٦ وإلى الأجود الثقى في الشعراء ١٧٢ .
 وانظر السكامل ٥٥١ ليبسك ، ويروى : «فا أما بلوانى» .

 <sup>(</sup>٣) البيت لم برد في ديوان النابقة ، وصدره بدون نسبة في السان (١٨:١٥).
 (٤) أي في المجر ، ويقال في جمه « آناء » أيضاً ، كا سبق .

<sup>(</sup>ه) هم غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . اطر الممارف ٣٦ والانتفاق ١٦٤. . وو. . اللمان ( ١٨ : ٧ ه ) : « من نمى ٤٠ ولم أجده بي قبائلهم .

وأمّا إدراك الشيء ْ فالإِنَى ، تقول: انتظرنا إِنَى اللَّحَ، إِي إِدراكُه . وتقول: ٣٧ ما أَنَى لكَ ولم يَأْنِ لكَ ، أَى لم يَحِنْ . قال الله تمالى : ﴿ أَلَمْ ۚ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أَى لم يَحِنْ . وآنَ يَثِينُ . واستأنيت الطمامَ ، أى انتظرتُ إدراكه . وَ ﴿ حَمِيمٍ آنٍ ﴾ قد انتهى حَرْه . والفمل أَنَى لله المسخَّنُ يَأْنِي . و «عَيْنَ آنَيةٌ (١)» قال عباس : عَلانِيَةٌ والخيلُ يَغْشَى مُتُونَهَا صَحِيمٌ وآنٍ مِن دَمِ الجوف ناقِيمُ

قال إنُ الأعرابيّ: بقال آن يَثِين أَيْنًا وأَنَى لكَ يَأْ فِي أَنْيًا ، أَى حان. ويقال: أَنَيْتُ فلا آيِنَةً بمد تارة . وقال الله . تعالى : ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ . تعالى : ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ .

وأمَّا الظَّرف فالإناء ممدود ، من الآنيةِ . والأوا نِي جمع جمع ٍ ، يُعجُمّع فِمال. على أفيلة .

﴿ أَفَبَ ﴾ الهمزة والنون والباء ، حرفٌ واحد ، أنبَّته تأنيباً أى وبَّخته ولُمته . والأنبوب مابين كلَّ عُقْدتين . ويزعمون أن الأنَابَ الِسُكُ<sup>(٢)</sup> ، و اللهُ أعلمُ بصحّته . وينشدون قولَ الفرزدق :

كُأنَّ تربكةً من ما، مُزْنِ ودَارِيَّ الأنَابِ مع اللَّدَامِ (<sup>(7)</sup> ﴿ أَنْتَ ﴾ الممرزة والنون والتاء، شدَّ عن كتاب الخليل في هذا النَّسق ،
وكذلك عن ابن دريد <sup>(4)</sup>. وقال غيرهما: وهو يأنِت أي يَزْ حَرُ<sup>(6)</sup>. وقالوا أيضاً :

<sup>(</sup>١) هي في قوله تعالى : ﴿ نُسْقِي مَنْ عَيْنَ آيةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان أنه ضرب من العطر يضاهى المسك .

<sup>.(</sup>۳) روایته ق الدیوان ۸۳۲ : • وداری الذکی مم المدام ه

 <sup>(2)</sup> كذا ، ولعله ساقط من نسخته . انظر الحموة (٣ : ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ذكر في اللسان أن الأنيت الأنين . وفي الجهرة : ﴿ وَهُو أَشَدُ مِنَ الْأَنْيِنِ ﴾ . .

﴿ لَمْ اللَّهِ مُونَ . هذا عن أبى حاتم . وبقال المأنوت الْتُقَدَّر . قال :

\* هيهات منها ماؤُها المَأْنُوتُ \*

﴿ أَنْتُ ﴾ وأما الهمزة والنون والثاء فقال الخليل وغيره: الأثنى خلاف الله كر . ويقال سيف [أنبيث (١٠] الحديد، إذا كانت حديدته أثنى (٢٠). والأنثمان: الخصيتان. والأنثمان أيضاً: الأذُنان. قال:

وكنًا إذا اكبَّبًار َ صَمَّر خدَّه ۚ ضربناه نحتَ الْانْنَدَينِ على الكَرْدِ<sup>٣</sup>) .وأرضُ أنيثَةُ : حسنة النَّبات .

﴿ أَنْحُ ﴾ الهمزة والنونوالحا. أصلٌ واحدٌ، وهوصوتُ تنحنُح وزَحِير، بيقال أَنَحَ يَأْنِحُ أُنْحًا ، إذا تنحنح من مَرضٍ أو بُهْرٍ ولم بئِنَّ. قال : ترى الفئامَ قياماً يَأْنُحُونَ لها دَأْبَ المُصَّلُ إِذْ صَاقَتْ مَلاَقِها

قال أبوعُبيد: وهو صوت مع تنحنُح. ومصدره الأنُوح. والفِئام: الجماعة كَا يُحِون لها ، يريد للمنجنيق. قال أبو عمرو: الآريح على مثال فاعل : الذى إذا شَيْل شيئًا تنحنح من بُخْلِه ، وهويأنَح ويأريح مثل يزْ حَرَ سواء. والأَنَّاح فَمَّال . منه. قال:

ليسَ بأنَّاح طويل مُحَرُّهُ جافٍ عن المولَى بطِيء تَظَرُهُ

<sup>· (</sup>١) تـكملة يقتضيها السياق .

<sup>· (</sup>٢) أى لينة . ويُقابله السيف الذكير ، وهو الصلب الحديدة .

<sup>(</sup>٣) الكرد : العنق . والبيت للفرزدق في ديوانه ٢١٠ واللسان (٢ : ٤١٧) .

ونحوه قول ذى الرمة :

وكنا إذا القيسى نب عيده ضربناه فوق الأشين على السكرد ونختلف الرواة في بيت الفرزدق فيزوونه أيضاً : « إذا القيسى نب عتوده » .

قال النَّضر: الأَنوح من الرِّجال الذي إذا حَلَ حِمْلًا قال: أَحْ أَحَ رَقَال: لِهَمُّونَ لايستطيعُ أَحَالَ مِثْلِيمِ أَبُوحٌ ولا جاذٍ قصيرُ القوائمِ الحاذي: القصيرِ القوائم ِ

﴿ أَنْسَ ﴾ الهمزة والنون والسين أصلٌ واحــد ، وهو ظهورُ الشيء ، موكلُ شيء خااَفَ طريقةالنوحُش . قالوا : الإنْسَ خلاف أَلِجْنَ ، وسُمُّوا لظهورهم . يقال آنَسْتُ الشيء إذا رأيتَه . قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ آ نَسْتُ مِنْهُمُ مُرُسُدًا ﴾ . ويقال: آنَسْتُ الشيء إذا بمعتَه . وهذا مستعارٌ من الأول . قال الحارث (١٠) :

آنَسَتْ نَبَأَةً وأفزعَها اللهُ نَاسُ عَصْرًا وقد دَنَا الإمساء والأُنس: أنْسُ الإنسانِ بالشيء إذا لم يستَوْجِشُ<sup>(٢)</sup> منه. والعرب تقول: كيف ابن إنْسِك؟ إذا سأله عن نفسه. ويقال إنسان وإنسانان وأناسئُ. وإنسان المين: صَبِهَا الذي في السَّواد<sup>(٣)</sup>.

﴿ أَنْصَ ﴾ الهمزة والنون والضاد كلةُ واحدة لايقاس عليها ، يقال لحم الَّنيِضُ، إذا بتى فيه نُهُوءَةُ ، أى لم بَنْضَج. وقال زهير :

يُلَجْلِجُ مُضْفَةً فيها أنيضٌ أَصَلَّتْ فعى تحتَ الكشحِ داه<sup>(4)</sup> تقول: آنَضْتُهُ إِيناضاً، وأَنْضَ أَناضَةً .

 <sup>(</sup>١) حو الحارث بن حارة اليشكري". والبيت في معلقه . وفي الأصل : « الحراث » محرف .
 (٧) بين الأصل : «بتوحش» .

<sup>· (</sup>٣) في السان ١٨٣:١٩ – ( ١٨٤ ): ﴿ والصَّى ناظر العين ، وعزاء كراع إلى العامة » .

<sup>(</sup>ع) وكذا ورد إنشاده في المسان ( لجج ، أنش ) ، وصواب الرواية ؛ ﴿ تَلْجِلُج ، الْحَمَّالِ ، مانظر ديوان زهير ٨٢. وبعد البيت:

غصصت بنيتها فبشمت عنها وْبَهَافَهُ أَمُ أَرْهَا أَرْهَا أَمَا دُواهِ عَلَيْهِ وَاهِ عَلَيْهِ ( • • مَالِيس – • )

﴿ أَ فَفَ ﴾ الهمزة والنون والفاء أصلان منهما يتفرَّع مسائلُ الباب كلّها: أحداما أخذ الشيء من أوّله ، والثاني أنف كلَّ ذي أَنف . وقياسه التحديد . فأمَّا الأصل الأول فقال الخليل: استأنفت كذا ، أي رجمتُ إلى أوّله ، واثنفت اثنفاظ. ومُواتَنَفَ الأَمْر : ما يُدْتَدُأُ فيه . ومن هذا الباب قولهم: فعل كذا آنِها ، كأنّه ابتداؤه .. وقال الله تعالى: ﴿ وَالْوا مَاذَا قَالَ آنِهَا ﴾ .

والأصل الله إن المقدن معروف، والعدد آنَث (٢) والجيم أنوف وبير مأنوف والمدد . يساق بأنفه ، لأنه إذا عَمَره الحشاش انف د . وبعير أفِف وآيف مقصور ممدود . ومنه الحديث : والمسلمون هَيْنُون لَيّنون ، كالجل الأَنف، إنْ قيدَ انفّاد، وإن . أنية اسْنَعَا ح ٢) . ورجل أنافي عظم الأنف . وأنفت الرَّحل : ضربت أنفه . وامرأة أنُوف : طيَّة تربح الأنف. فأماقو لهم: أيف مِن كذا ، فهو من الأنف أيضا . وهو كقولهم للمتكبر : هورم أنفه » . ذكر الأَنف دون سائر الجسد لأنه بقال شمت بأنفه ، يريد رفع رأسه كِبرا ، وهذا يكون من الفضب . قال : \* ولا يُهاج أذا ما أنفه ورما \*

أى لا يُكلَمَّ عند النصَب . وبقال : « وجَعُهُ حيثُ لا يضَعُ الرَّاقِ<sup>(٢)</sup> أَنْهَ » .. يضرَب لا لادواء له . قال أبوعبيدة : بنو أنف النَّاقة بنو جعفر بن تُويع بن عَوف ابن كعب بن سعد ، يقال إنهم نَحَروا جَزُوراً كانوا غينوها في بعض عَزَواتهم .

<sup>(</sup>١) يراد بهذا التمبير أقل الجم ، وهو ما يسمونه • جم القلة ». وصيفه أنسة وأنسل ونسلة وأنسال . وهو يطلق على الثلاثة لملى المشترة ، و وسائر الصنع للمشترة فما فوقها .. انظر اللسسان. ﴿ أَهْنَ سَ ٢ ) وما سَبِأَنَى هنا في مادة ( أهن ) من ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) في السان ( ١٠ : ٣٥٥ ) : ع وإن أنيخ على صغرة استناخ ، ..

<sup>(</sup>٣) ق الأصل: ه الرامي ، عرفة .

وقد تخلف جعفر بن قُربع ، فجاء ولم يبق من النّاقة إلا الأنف فذهب به ، فسمَّوه به. هذا قول أبي عُبيدة . وقال الكَلْبيّ : سُمُّوا بذلك لأن قُريع بنّ عوفٍ نَحَر جزوراً وكان له أربع ُ نِسوة ، فبعث إليهنَّ بلحم خلا أمَّ جعفر ، فقالتْ أمَّ جعفر : اذهَبْ واطلُبْ من أبيك لحما . فجاء ولم يبق إلا الأنف فأخذهُ فلزِّمَه وهُجيّى به . ولم يزالوا يُسَهُون بذلك ، إلى أن قال الحليلة :

قومٌ هم الأنفُ والأذنابُ غيرهمُ ومن يُسَوِّى بأنفِالنَّاقةِ الدَّنبَا فصار بذلك مدحاً لهم . وتقول العرب : فلان أُنفِي ، أَى عِزِِّى وَمَفخَرِى . قال شاع : :

> \* وأَنْنِي فِي الْمَقَامَة وافتخارِي \* قال الخليل: أَنْنُ اللَّحِيةَ طَرَّفُهُا ، وأَنْ كُلَّ شِيءَ أَوَّلَه . قال : \* وقد أخَذَتْ مِن أَنْفِ لِحِيتَكَ البَدُ<sup>(١)</sup> \* وأنف الجِيّز أَوْلُه وما بَدَا لك منه . قال :

خذا أنْفَ هَرْشَى أُوْفَقَاها فإنّه كِلاجانِتِي هَرْشَى لهنَّ طويقُ<sup>(٢)</sup> قال يعقوب: أنف البرد: أشدَّه. وجاء يعدُو أَنْفَ الشدّ ، أَى أَشدَه. وأنف الأرض مااستقبل الأرضَ من الجلَد والضَّواحى. ورجل مِثنافٌ يسير فأنفُ النهار. وخَمْرَةٌ أَنْفُ أُولُ ما يَخرج منها. قال:

<sup>(</sup>۱) هو لأبن خراش الهذلي . اظر اللسان ( ۱۰ : ۳۰۱ ) . وصدره : \* تخاصم قوماً لا تلقي جوابهم \*

 <sup>(</sup>۲) هرشی: تنبة ف طریق مکذ . و بروی : د خذی أنف هرشی » . و بروی: د خذا جنب هرشی » . انظر المتاییس والسان ( هرش ) . و لم أجد البیت نسبة .

أُنْفِ كَلَوْن دم ِ الفَرَالِ أَ مُقَتَّى مِن خَمْرِ عانَةَ أَو كُرُوم شِبَامٍ (')
وجارية أُنْفَ مُوْقَنَفَة (') الشَّبابِ ، قال ابن الأعرابي: أَنْف السَّراج إِذا
أَخْدَدتَ طَرْفَه وسوَّيته ، ومنه يقال في مدح الفَرس : « أَنْفَ تأنيف السَّيْر »
أَى فَدَّ وسُوَّى كَا يسوَّى السَّيْر . قال الأصمحي : سنان مؤنَّف أي محدد . قال :
بكُلُّ هَتُوفِ عَجْسُها رَضَوِيَّةٍ وسهم كَسَيْف الحَيريُّ للوُنَّفِ والتأنيف في المُرقوب: التَّعديد ، ويُستحبُّ ذلك من الفرس .

﴿ أَنْقَ ﴾ الهمزة والنون والقاف يدلُّ على أصلِ واحد ، وهو المُعْجِبُ والإعجاب . قال الخليل : الأَنْق الإعجاب بالشَّىء ، تقول أَنِقْت به ، وأَنا آنَقُ به أَنَّقُ ، وأَنا آنَقُ به أَنَّقُ ، أَنَّقُ اللهِ وَأَنا اللهُ أَنَّقُ ، وَوَنْقُنَى إِنِنَاقًا . قال :

إذا بَرَزَتْ مِنْ بَيْتَهاراق عَيْنَهَا مُمُوَّذُهُ وآنَقَتْهَا الفقائِقُ<sup>(1)</sup> وشيء أنيقٌ ونباتٌ أنيق. وقال في الأينق:

\* لا أُمِنْ جَليسُهُ ولا أَ نِق (<sup>(٥)</sup> \*

أبوعرو: أينتُ الشيءَ آنَقُهُ أَى أَحْبَبْتُهُ ، وتأنَّقُتُ للكانَ أحبَبْته . عن

<sup>(</sup>١) البيت لامري القيس في ديوانه ١٦٢ . وعانة وشبام : موضعان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مؤتنف » .

<sup>(</sup>٣) تكلة يقتضيها السياق . انظر أول المادة و اللسان .

<sup>(؛)</sup> البيت لكنير عزة ،كما في اللسان ( ٥ : ٢٤ / ١٢ : ١٢٧) . وما سيأتي في (عوذ) ومعوذ النبت ، يتشديد الواو المكسورة أو الفتوحة ، وهو ما ينبت في أمســل شجرة أو حجر يستره . وفي الأصل : « معوذها » صوابه من اللسان . يقول : إذا خرجت من بينها راقها معوذ النبت حول بينها . ورواية اللسان في الموضعين : « وأعجبتها » موضع « وآغتها » .

<sup>. (</sup>ه) من رجز للقلاخ بن حزن المنقرى يهجو به الجليد السكلاني . إنظر اللسان ( ١١ : ١١ ) وقد صعف في ( ٢١ : ٢٦٤ ) بالشياخ . ويقال أمن وآمن وأمين بممي .

الفَرّاء. وقال الشَّيبانيّ : هو يتأنَّق في الأَنقَ . والأَنقُ مَٰن السكلا ُ وغيرِ م. وذلك أن ينتق أفضلَه . قال :

#### \* جاء بِنُو عَمِّك رُوَّادُ الأَّ نَقْ (<sup>(1)</sup> \*

وقد شذّت عن هذا الأصلكلة واحدة : الأنُوقُ ، وهي الرَّخَمَة . وفى المثل : « طلَبَ بَيْضَ الأَنوق » . ويقــال إنّها لا تبيض ، ويقال بَلْ لا 'يَقدَر لهــِا على بيض . وقال :

طلبَ الأبلقَ العقوقَ فلمًّا لمْ يتلَهُ أَرادَ بيضَ الأَنُوقِ<sup>(٢)</sup> ﴿ أَنْكَ ﴾ الهمزة والنون والسكاف ليس فيه أصلٌ، غير أنَّه قَذَذُ كِر الآنُك . ويقال هو خالص الرصاص ، ويقال بل جنسٌ منه .

# ﴿ بِالْبِ الْمُمْزَةُ وَالْمَاءُ وَمَا بِعَدُهُمْ فِي الثَّلَاثِي ﴾

﴿ أَهِبِ ﴾ الهمزة والها، والباء كانان متباينتا الأصل، فالأولى الإهاب. قال ابنُ دُريد: الإهابُ الجِلْد قبل أن يُدْبَغ ، والجع أَهَبُ . وهو أَحَدُ ما ُجمع ٣٩ على فَعَلِ وواحدُه فعيلُ [وفعولٌ وفعال ؟]: أديمٌ وأدَمٌ ، وأَفِينٌ وأَفَيْ، وعُود وعَدُدٌ ، وإهاب وأَهَبٌ . وقال الخليل : كلُّ جلد إهابٌ ، والجم أَهَبُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) الرجز في اللسان ( ١١ : ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر حواشی الحیوان (۳: ۲۲ ه) والشریشی (۲: ۲۰۵) والإصابة ۱۰۹۸ می
 قسم النساء .

<sup>(</sup>٣) تَكُملة يقتضها الساق. أثبتها مستضيئاً عا في الجهرة (٣:٣).

<sup>(</sup>٤) ويقال أيضاً د أهب ، بضمتين على القياس .

والكلمة الثَّانية التَّاهُّب. قال الخليل: تَأْهَبُوا لِلسَّير. وأَخَذَ فلانْ أَهْبَتَهُ ، ونطرح الألف فيقال: هُبَتَهَ .

﴿ أَهُو ﴾ الهمزة والهاء والراء كلة واحدة ، ليست عند الخليل ولاا إن دُرَيد (١) . وقال غيرهما : الأهرّةُ متاءُ البيت .

( أَهَلَ ﴾ الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان ، أحدهما الأَهْل . قال الخليل : أهل الرجل زَوْجُه . والتأهُّل التَّرْوَج . وأهْل الرَّجُل أخمُنُ النَّاسِ به . وأهل البيت سُكَّانه . وأهل الإسلام مَن يَدِينُ به . وجميع الأهل أهْلُون . والأهالي جاعةُ الجاعة . قال النابغة <sup>77</sup> .

ثلاثةَ أَهْذِينَ أَفْنَيْتُهُمْ وَكَانَ الْإِلَّهُ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاتَآسَا وَتَقُولَ الْمَالَةُ الْمُعْرِثَ الْمُقْرِثُ وَمَكَانَ آهِلُ مَأْهُولُ اللَّهُورُ وَلَيْنَا كَانَ مَأْهُولًا فَأَسْنَى مُرْتَعَ النَّفُرِ<sup>رُن</sup> وقال الراجز<sup>(1)</sup>:

عَرَفْتُ النَّصْرِية اللنازلا<sup>()</sup> قَرَاً وَكَانَتَ مِنْهُمُ مَآهِلَا وَكُلُّ ثَنِيءَ مِنْ الدوابِ وغيرها إذا ألف مكاناً فهوآهِلِ وأهْلِيِّ وفي الحديث:

 <sup>(</sup>١) المنق أن ابن دريد قد ذكرها في الحجمرة ( ١ : ٢٧ / ٢٠٦ ) . وعذر ابن فارس أن ابن دريد ذكرها عرضاً في تركيب ( ب زز ، رزم ) ولم يرسم لها. ويبدو بوضوح هنا فائدة الفهارس الهديمة في إظهار خبايا المصنفات .

 <sup>(</sup>٣) هو النابغة الجدى، كما في كتاب الممرين ٦٥ ، واللمان (أوس)، والأغانى(٤٢٩:٤) وانظر ما سأتى في مادة (أوس) .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ( ١٣ : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو رؤية . اظر ديوانه ١٣١ والسان ( ٣٠ : ٣٠ ) ·

<sup>(</sup>ه) و الأصل : « بالضربة » ، صوابه من الدبوان والسان .

﴿ نَهَى عن خُومِ الخِمُ (١٠) الأهليّة ﴾ . وقال بمفهم: نقولُ العرب : ﴿ آهَلُكَ اللهُ اللهِ عنها .
 ف الجنّة إيهالاً ﴾ ، أى رَوَّجَك فيها .

والأصل الآخر : الإمالة ، قال الخليل : الإمالة الأَلْيَة ونحوُها ، يُؤخَذ ثَيُقطَّم ويذاب . فتلك الإمالة ، والجيل<sup>٣٠</sup> ، والجُمالة .

﴿ أَهِنَ ﴾ الهمزة والهاء والنون كلة واحسدة لا يقاس عليها. قال الخليل: الإهان الدُّرْجون، وهو مافوق شماريخ عِذْق التَّمر، أي النخلة. وقال إن إن لما يَدَأ كثل الإهان مَاسًا وَبَطْنًا بات مُفْصاناً (٢) . والمَدَدُ (١) آمِنَة ، والجميم أُهُنَّ .

## ﴿ بِالْبِ الْهُمْزَةُ وَالْوَاوَ وَمَا بِمُدَحَّمًا فِي الثَلَاثِي ﴾

﴿ أُوى ﴾ الهمزة والواو والياء أأسلان : أحدهما التجمُّع ، والتانى الإشفاق . قال الخليل: يقال أوى الرّجلُ إلى منزله وآوَى غَيرَ مَ أُويًا و إيواء . ويقال أَوى إواء أبضاً . والأوى أحسن . قال الله تمال : ﴿إِذْ أَوَى الْمِنْتِيَةُ إِلَى الْكَهْبِ﴾ . والمأوى مكانُ كلّ شيء يأوى إليه ليلًا أوتهاراً . . وأوّت الإبلُ إلى أهلها تأوى أويًا فعى آويةٌ . قال الخليل : التأوَّى التجمُّم، يقال . . وأوّت الإبلُ إلى أهلها تأوى أويًا فعى آويةٌ . قال الخليل : التأوَّى التجمُّم، يقال .

<sup>(</sup>١) و الأصل: « حر ٤٤ محرفة .

 <sup>(</sup>٢) و الأصل : « الجية » . وإعا « هي الجبل » الشعم المذاب .

 <sup>(</sup>٦) ملا : مقدور ملاً ، ، وفي الأصل : « إن لها لها ملاً ، مثل الأهان وجلنا أه الح ،
 وبذلك يختل الوزن . والبيت من السريم .

 <sup>(1)</sup> أخو هذا التعبير في المسان (أهن) قال : « والعدد ثلاثة آهنة »، يقصد به أقل الجم »
 يوهو ما يسمونه جمع الفلة . وانظر ما سبق في مادة (أقف) ص ١٧٤٩ .

تَاوَّ تَتَهُ اللهَلَّيرُ إِذَا انضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ، وَهُنَّ أُوَىٌّ وَمُتَأَوِّياتَ. قال : \* كَا تَدَانَى الْحِدَّ أَ الْاوَكُ<sup>(1)</sup> \*

شَبِّهِ كُلَّ أَنْفِيَّةٍ بِحِدَأَةٍ .

والأصلَّ الآخرقولهم: أوّ يتُّ لفلان آوِي له مَأْوِيَةٌ ، وهوأَنْ يَرْق له ويَرْحمه .. ويقال في للصدر أيَّة أيضا<sup>(٣٧</sup>. قال أبو عُبيد: يقال استَأوْ يْتُ فلاناً ، أي سألنــه أنْ يَاْوِيَ لي . قال :

\* ولو أُنَّنَى استأوَيْتُهُ ما أَوَى لِيــا<sup>(٣)</sup> \*

﴿ أُوبِ ﴾ الهمزة والواو والباء أصلٌ واحد، وهو الرجوع ، ثم يشتق منه ما يبعد في السَّمْ عليلًا ، والأصل واحد. قال الخليل : آبَ فلان إلى سيفه أى ردَّ يدّه ليستلًا . والأوب: ترجيع الأبدى والقوائم في السَّيْر. قال كمبُ بنُ زُهير: كَانَّ أُوبَ ذَراعَيْها وقد عَرفَت وقد تلفَّعَ بالتّور العساقيلُ : أَوْبُ يَدَى فاقد شَعْطًاء مُعُولَة باتَتْ وجَاوَبَهَا مُنكَذَّ مَثا كيلًا() وإنه المنافيل بيدى فاقد شَعْطًاء مُعُولَة باتَتْ وجَاوَبَهَا مُنكَذَّ مَثا كيلًا السَّادِ والنّابِ والدلل إسادًا. وقال:

<sup>.</sup> (م) البيَّت العجل . انظر ديوانه ٦٧ واللسان ( ١٨ : ٥٠ ). وفي الأصل : ﴿ الجداء عَهُ ولزَّعْها هُو جَمْ حداثةٍ .

<sup>(</sup>٧) يُقالُ في المصدر أية ، وأوية ، ومأوية ، ومأواة .

اد (۳) مو للی الرمة یا وصدوه کا فی دیوانه ۲۰۱ والسان ( ۱۸ : ۵ ه ) : . \* علی أمر من لم یشونی ضر أمره \*

<sup>(</sup>٤) وكذا أنشدهما في السان ( ١ : ٢١٤ ) متناليين - والحق أن بينهما بيتين معترضين ٤ هـ؛ كما في شرخ الدوة لاين هشام ٢٤ -- ٦٦ :

يوماً يظل به الموباء مصطفدا كأن ضاحب بالتدس بمسلول وقل الغوم خديهن وقد جملت ووق الجنادب بركضن الحمي فيسلوا

ورواية صدر التاني أل البردة : « شد النهار ذراعا عبيل نسف « قات . . » . والقافد: التي فقدت وليما . وق السان : « ناقة » عرفة » وانغار السان ( فقد) حيث أشد البيت مضطرياً -

<sup>(</sup>٥) تـكملة يقنضيها السياف.

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سَيرٍ إلى الأعداء تأويب (١) قال و على الأعداء تأويب (١) قال و الفَمَاة الواحدة تأويبة و التأويب: التَّسبيع في قوله تعالى : ﴿ يَا حِبَالُ أُوِّى مَمَهُ والطَّيْرَ ﴾ . قال الأصمى : أوّبتُ الإبلَ إذا روّحتها إلى مَبامتِها . ويقال تأوَّني أي أن أن ليلًا . قال :

تَأُوَّ بِنِى دائِي التَّدَيمُ فَغَلَّسًا أُحاذِر أَن يُرتدَّ داْنِي فَأَنْـٰكَسَا<sup>٣٧</sup> قال أبوحاتم : وكان الأصمعي يفسر الشَّعر\* الذى فيه ذِكْر «الإيابِ» أنْه مع ٤٠: الليل ، ومحتج بقوله :

\* تأوَّ بنِي دالا مع اللَّيلِ مُنصِبُ<sup>(٢)</sup> \*

وكذلك بفسَّر جميع مَاْفَ الأشعار . فقلَّتُ لَهُ : إنما الإيابالرُّ جوع، أَيَّ وَقْتِ رَجَعَ، تقول: قد آبَ المسافرُ ؛ فكأنه أراد أنْأُوضَّح له ، فقلت : قولُ عَبيدٍ (\*): وكلُّ ذي غَيْبَةِ بَوْلُوبُ وغائبُ الموتِ لا بَوْلُوبُ

أهذا بالمشيّ فذَهَبَ بكاّمُني فيه، فقات: فقولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِياَهُمُ ﴾ أهمذا بالعشيّ ؟ فسكت . قال أبو حاتم : ولكنّ أكثرَ ما يجيء على ما قال .. رحِمَا الله وإيّاه .

والمآب: المرجع. قال أبو زياد: أبْتُ القوم، أي إلى القوم. قال: \* أَنِّي وَمِنْ أَيْنَ آبِكَ الطَّرِّبُ \*

<sup>(</sup>١) البيت لسلامة بن جندل في المفصليات ( ١ : ١٨٨ ) . واللسان ( ١ : ٢١٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت لامرئ الفيس في ديوانه ۱٤٠ وأساس البلاغة (أوب). وكلة : «دائى ، بهانطة-من الأصل ، وإنباتها من الديوان والأساس .

 <sup>(</sup>٣) ظهره في اللسان ( ٢ : ٢٠٥ ) قول أبي طالب :
 \* ألا من لهم آخر الليل منصب \*

 <sup>(2)</sup> ق الأصل: « أبى عبيد » ، وإنحا هو عبيد بن الأبرس ، من قصيدته البائية إلى عدها»
 التبريزى في الملقات العشر . واخلر اللمان ( ١ . ٢١٣ ) .

قال أبوءُبَيد<sup>(1)</sup>: يسمَّى تَخْرَجُ الدَّقيقِ مِنالرَّحَى المَاَبَ ، لأَنَّه يَوْوب إليه حاكان تحت الرَّحَى . قالالخليل : وتقول آبتالشمسُ إبابًا ، إذا غابت في مَا َبِها ، أى مُنيها . قال أمية :

\* فرأى منيب الشَّمس عند إيابها (٢) \*

قال النَّضْرَ (٣): المُوَّرِيَّة (٤) الشمس، وتأويبها ما بين المشرق و المغرب ، تدأبُ بومَها وتوُّوب المغرب ، ويقال : ﴿ جاءوا من كلَّ أُوبٍ » أَى ناحية ووَجْهِ ؛ وهو من ذلك أيضًا . والأوْبُ : النَّحل . قال الأصمعيّ : سمِّيت لانتيابها المباءة ، وفلك أنها توُّوب من مسارحِها . وكأنَّ واحد الأُوْبِ آبب ، كما يقال [آبكَ الله (٩) أَلله الله . قال : أَلله (١) أَل

فَآبَكَ هَلًا واللَّيسَالِي بِنِرَّةِ تَزُورُ وفى الأَيَّامِ عَنْكَ شُغُولُ<sup>(٧)</sup>

هُو أُودَ ﴾ الهمزة والواو والدال أصلُّ واحد ، وهو العطف والانثناء .

أَذْتُ الشَّيَّةُ عَطْفَةُ . وَتَأْوَدَ النَّبْتُ مثلُ تعطَّفَ وَتُوَّجٍ . قال شاعر (٧) :

. س ۲۶۰ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَبِّو صَيَّدَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت له و ديوانه س ٢٦ . و عامه:

<sup>\*</sup> في عين ذي خلب وتأط حرمد \*

وقد اضطرب المسان في نسبته ، فنسبه في ( ١ : ٣٠٣ ) الى تبع ، وفي ( ١ : ٣٠٣ ) الى -تبسم أو غيره . وفي ( ٤ : ١٣٠ / ٢ : ١٣٠ ) الى أسية .

 <sup>(</sup>٣) هو النضر بن شميل تلميذ الخليل ، المتوفى سنة ٢٠٣ . وفى الأصل : « النظر » عرفة .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل : « الماوية » .

 <sup>(</sup>ه) تمكلة يقضيها السياق. وانظر السان ( ١ : ٢١٤ ) حيث أنشد البيت.
 (٦) في السان وأساس البلاغة ( أوب ) : « غفول » وما محيحتان. وقد نسبه الزمخصري الى

<sup>(1)</sup> في المسال واساس البلاغة ( اوب ) : ﴿ عَنُولَ ﴾ وهم محيفتان. وقد نسبة الزعشري إذ رجل من بني مقيل ، وأنشد قبلة :

وأُخبرتني باقلب إنك ذو عرى بليسلى فذق ما كنت قبل تقول (٧) هو الأعدى ، كما في العبدة (٢٠ . ٤٤) في باب الناو . وقد روى في ملحقات ديوانه

فلو أنَّ ما أبقيت منِّي مملَّتي بُمود كُمام ما تأوَّدَ عُودُها وإلى هذا يرجم آدَ نِي الشيءِ بوْ ودُني ، كأنَّه 'مَل عليك حتى ثَنَّاك وعَطَفَك. وأُودٌ قَبيلة ، ويمكن أن يكون اشتقاقها من هذا . وأود موضع . قال : أَهُوَى أَرَاكَ بِرَامَتَيْنَ وَقُودًا أَمْ بِالْجَنَيْنَةِ مِن مَدَافِمِ أُودَا (١) ﴿ أُورَ ﴾ الهمزة والواو والراء أصلٌ واحد، وهو الحرّ . قال الخليل : الْأُوار حَرَّ الشَّمس، وحَرَّ التَّنُّور. ويقال أرضُ أُورَةٌ . قال : وربمــا جمعوا الأَوَارَ عِلى الأُورِ . وأَوَازَهُ : مكان . ويوم أُوارة كان أنَّ عرو بن المنذر اللخميَّ · بَنِي (٢٠ زُوارةَ بن عُدس ابناً له يقال له أسعد ، فلما تَرَعرَ ع الغُدلامُ مرّتُ به ناقةٌ ﴿ كَوَمَاء فر مِي ضَرَعَها ، فشَدَّ عليه ربُّها سُو يَدْ أحدُ بني عبد الله بن دارم فقتله ، ثمَّ هرب سُوَيدٌ فلحق مكَّة ، وزُرارة يومنذِ عنــد عرو بن النذر ، فسكَّمَ قُتْلَ ابنه أسمد، وحاء عرو بن ملقط الطائن \_ وكانت في نفسه حَسيكة على زُرارة \_ فقال: مَن مُبْلِعٌ عَمْرًا فإن المرءَ لم يُخلَقُ صُبَارَهُ ها إن عَجْزَةَ أُمِّا اللَّهُ السَّفَعِ [أَسْفَلَ] مِن أُوَارِهُ (٢) وحوادث الأيَّام لا يَبَقَى لهـــا إلاّ الحجارَه(\*)

 <sup>(</sup>١) البيت لجرير فى ديوانه ١٦٩ وأمانى القالى (٣: ٧) . يقول : أخيل إليك الهوى ألث
 ترى هذا الوقود التحدية فى تلك المواضع . والجنية ، بلفظ تصغير الجنة. وفى الأمالى : «بالجنية » ،
 عرفة .

 <sup>(</sup>٢) كفا فى الأصل ء أزاد جله يتبناه . ولم أجد لهما سنداً . واظر يوم أوارة فى كامل ابن الأثبر ء والحزانة ( ٣ : ١٤٠ – ١٤٢ )، وكامل البرد ٩٧ لبيك ، والسدة ( ٧ : ١٦٨ ) .
 (٣) العجزة ، بالكسر : آخر ولد ارجل . وقد عنى به أسعد أخا عمرو بن المنفر ، وبعد

ن تسنى الرياح خلال ك. حبه وقد سلبوا إزاره (٤) يسده في كامل للبرد والمزانة : نافتل زرارة لا أرى في القوم أوفي من زداره

فقال عمرو بن المنذر: يازُرارةُ [ماتقول؟ (1)]. قال: كذب، وقد علمتَ عداوته لى . قال عمرو بن المنذر: يازُرارةُ [ماتقول؟ (1)]. قال : صدقت . فلما جنّ عليه الليلُ اجاوَّذَ (2) رُرارة و لحق بقومه ، ثم لم بلبث أن مرض ومات ، فلمّ بلغ عمراً موته غزا بنى دارم ، وكان حَافَ ليقتُكنَّ منهم مائةً ، فاء خيّ أناخ على أوارة وقد نَذرُو او فروا (1) ، فقتل منهم تسمة وتسمين، فياه رجلٌ من البراجم شاعر لميدحه ، فأخذَهُ فقتله ليُوتِّ به المائة ، وقال : « إنّ الشيّق وافدُ البراجم من وقال الأعشى في ذلك :

ونَكُونُ في السَّلفِ الموا ذِي مِنقراً وبني زرارة (أَنَّ أَبْنَاء قَوم قُتُلُوا يَومَ القُصَيبةِ مِن أَوَارَهُ والأُوار: المُكَانُ (فَي قال:

مِن اللائِي عَذِينَ بغير بُونس مَنَازِلُها القَصِيعةُ فَالْأَوَارُ (١٠)

﴿ أُوسَ ﴾ الهمزة والواو والسين كلة واحسدة ، وهي العطية .. وقالوا. أُسْتُ الرَّجُلَ أُوسُهُ أُوسًا أُعطيته . ويقال الأُوسِ اليُوسَ. قال الجمديّ:

ثلاثة ألهاين أفنَيْتُهُم وكان الإله هو المستآسا(٧)

<sup>(</sup>١) التكملة من كامل ان الأثير .

<sup>(</sup>٢) اجلوذ اجلواذا: أسرع .

<sup>(</sup>٣) . يقال أنذره إنذارا أعلمه ، فنذر هو كملم وزنا ومعنى .

 <sup>(</sup>٤) ق الأصل: « ويكون ق الثلث » صوابه من ديوان الأعنى ١١٥ ومعجم السائدان.
 (٧: ١١٠): وفي معجم اللدان: « وتسكون » وكذا في كامل المبرد ٩٧ : « وتسكون »

<sup>(</sup> ۲۰۰۲ ) . وق محم الهان : « و صحول » و لذا في عمل البرد ۲۷ : « و لمول في الشرف » . وقبل هذا البيت بيتين :

لسنا نقائل بالمصى ولا تراى بالحجاره (٥) الدحه: « مكان » .

 <sup>(</sup>٦) البَّد لبشر بن أبيخار فالمفاجات ( ٢ : ١٣٩ ) . وفي الأصل : « القصية » صوابه من المفطيات ومعجم البدان ( الأوارء تصية ). وعلة التعريف التباسه بما مفيي فيشمر الأعشى.
 (٧) سبق الكلام على المدت في مادة ( أهما ) .

· أى السُتَمَاض . وأوس: الدّثب، ويكون اشتقاقه مما ذكرناه، وتصغيره أُويْس . قال :

\* مَا فَعَـلَ اليُّومَ أُوَيْسٌ فِي الْغَنَمُ (١) \*

﴿ أُوقَ ﴾ الهمزة والواو والقاف أصلان : الأول النُّقل، والثانى ٤١ -مكان منْهبط. فأتما الأول فالأوق النُّقَل. قال ابنُ الأعرابيّ : يقال آقَ عليهم، أي تُقُل. قال :

سوائح آقَ عليهنَّ القَدَرُ يَهُوينَ من خَشْيَةِ مَالَاقَى الأُخَر<sup>(٢٧)</sup>
يقول: أتقلهنَّ ما أُنزُلُ<sup>(٣)</sup> بالأوَّل القَدَرُ، فهن يَحَقُنَ مثلهَ. قال يعقوب:
يقال أوَّقَت الإنسانَ، إذا حَمَّلْتُه مالا يُطيقه. وأما التَّأوبق في الطَّمام فهو من ذلك
. أيضاً ؛ لأنَّ على النفس منه ثقلًا ، وذلك تأخيره وتقليله . قال :

لقد كان خُرُوشُ بن عَزَّة راضياً سِوَى عَيْشِه هذا بعيشٍ مُوُوَّقُ (\*) وقال الراحز (\*) :

عَزَّ عَلَى عَمِّكِ أَن تُوَوَّقِ أَو أَنْ تَبِيتِي لِيلةً لم تُنْبَقِى \* أَو أَن نُرَى كَأَباء لمْ تَبْرَنْشِقِي \*

 <sup>(</sup>۱) الرجز بروی لمدرو ذی الکاب ، أو لأبی خراش الهذنی ، کما فی شرح أشعار الهذایین السکری ۲۳۹ . و نسب فیالسان (عم، مرخ ، جول ، لجب، حثك ، رخم ، شوی ، شوم )
 بل عمرو ذی الکتاب . وافتلز أمال تعلب من ۲۶۰ من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بِاللَّقِ الْأَخْرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « نزل » .
 (٤) فى الأصل : « خروه شو بن غرة » ، وأثبت ما فى المسان (٢١٣ : ٢٩٣) . وصدره أفيه :

<sup>-</sup>ډ لو کان » .

<sup>(</sup>هَ) هو جندل بن المثنى الطهوى ، كما في اللسان ( كأب ، أوق ، برشق ) ؛

وأمّا النّاني فالأُوقة، وهي هَمْطَةٌ بجتمع فيها الماء، والجُثْع الأَوْق.قال رؤبة: \* وانفَمَس الرَّامِي لها نَيْنَ الأُوق \*

ويقال الأُوقة القَلِيب<sup>(١)</sup> .

﴿ أُولَ ﴾ الهمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر، وانتهاؤه. أما الأولى فالأولى، مثل أفعل و فقلى، وجمع الأولى المؤلف فالمؤلف فالمؤلف من يقول: تأميس بناء « أوّل » من أوليات مثل الأخرى . فأمّا الأوائل فنهم من يقول: تأميس بناء « أوّل » من همزة وواو ولام ، وهو القول . ومنهم مَن يقول: تأسيسُهُ من وَاوَين بعدها لام .. وقد قالت العربُ للمؤنَّة أوّلَة . وجموها أوّلات . وأنشد في صفة جَمَل :

آدَم معروف بأوَّلاتِهِ خالُ أبيِهِ لِنَهِي بَنَاتِهِ

أى خُيَلاء أبيهِ ظاهمٌ في أولاده. أبو زَيد: ناقَةٌ أُوَّلة وجمل أوّل، إذا تقدَّما الإبل. والقياس في جمعه أواول، إلا أنَّ كلَّ واو وقمَتْ طرماً أو قريبةٌ منه بمد ألف ٍ ساكنة قُولَبَتْ همزة . الخليل : رأيتُه عامًا أوَّلَ يافتَى ؛ لأنَّ أوّلَ على بناء أفْسل ، ومن نوَّن حَمَّله على النكرة . قال أبو النَّيْمِ :

\* مَا ذَاقَ ثُفُلًا مُنذُ عَامٍ أُوَّلِ \*

ابُ الأعرانيّ : خُذْ هذا أوّلَ ذات ِيدَين ۚ . وأوّلَ ذِيأُول، وأوّلَ أول ، أى قَبْلَ كُلُّ شيء . ويقولون : « أما أوّل ذات َ يَدَيْنِ فإنِّي أَحَدُ الله » . والصّلاة

<sup>(</sup>١) القليب: البئر التي لم تطو . وفي الأصل : ﴿ القابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت بدون نسبة في اللسان ( ١٣ : ٨٩ ) . وقبله :

<sup>\*</sup> يحلف بالله وإن لم يسأل \*

يصف ضيفاً . والتنفل بالضم : كل ما يؤكل من لحم أو خبر أو تمر .

الا ولى سمّيت بذلك لأنّها أوّل ما صُلّى. قال أبو زيد : كان الجاهليَّة يسمُّون يومَ الأحد الأوّل. وأنشدوا فيه :

أُومِّلُ أَن أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي ﴿ بَأُولُ أَوْ بَاهْوَنَ أَوْ جُبَارِ<sup>(١)</sup> والأصل الثَّانى قال الخليل : الأَيِّل الذَّكَر من الوُعول ، والجمع أيائِل . وإنَّمَا سَمَى أَيَّـلاً لأَنّهَ يَوْوُل إلى الجبل يتعصَّن . قال أبو النجم :

كَأْنَ ۚ فَى أَذْنَابِهِنَّ الشَّوَّلِ مِنْ عَبَسِ الْصَّيْفِ قُرُونَ الأَيِّلِ (٢٠ مَنْ عَبَسِ الْصَّيْفِ قُرُونَ الأَيِّلِ (٢٠ شَبّه ما التزَّقَ بأذنابهنَّ من أبعارِ هنَّ فَيَبِس ، بقرون الأوعال. وقولِم آل اللّبنُ أَى خَثَر من هذا الباب ، وذلك لأنه لايخثر [ إلَّا ] آخِر أَمْرٍه. قال الخليل أوغيرُه: الإيل على فِعالِ : وعاد بُجِمع فيه الشَّر ابُ أيَّامًا حَتَى يَجُود. قال :

يْفُسَّ الِجْتَامُ وقد أَزْمَنَتْ وأَحْدَثَ بعدَ إِيالَ إِيالَا<sup>(٢)</sup> وآلَ يَوُّولُ أَى رجم . قاليمقوب : يقال «أُوَّلَ الْحَـكُمُ إِلَىٰأَهْلِهِ» أَىٰأَرجَمه. ورَدَّه إليهم . قال الأعشى :

## \* أُوَوِّلُ الْحَكُمَ إِلَى أَهْلِهِ (') \*

 <sup>(</sup>١) البيت ق اللسان ( هون ، جر ، در ، أنس ، عرب ، شير ) , واظر الأزمنة والأمكنة .
 ( ٢٦٨ - ٢٧١ ) . وبعد البيت :

أو التالى دبار فإن يفتني فؤنس أو عروبة أو شبار

وبسجل هذان البيتان أسماء أيام الأسبوع في الجاهلية مرتبة من الأحد إلى السبت.

 <sup>(</sup>۲) ألبيتان في اللمان (۲۳ : ۳۶ ، ۳۹۷ – ۳۹۸ / ۸ : ۲) أوروى في (۱۳ : ۱۱) ::
 د تر ون الأحل » على إيدال الماء حيا .

<sup>:</sup> درون اذجل » على إبدال الياء جيا . (٣) رواية اللسان (٣١ : ٣١ ) : « ففت الحتام » .

<sup>(</sup>٤) ق الأصل : « وأول الحسكم »، صوابه من الديوان ١٠٦ ، وإنشاده فيه: أؤول الحكر على وجهه ليس فضائى بالهوى الجائر

وفي هذه القصيدة :

إن ترجع الحسكم إلى أهله فلست بالمستى ولا الناثر

قال الخليل: آل اللَّبَنُ بَوْ وَلُ أَوْلًا وَأَوُولًا (' : خَثْر . و كذلك النباث . خَال أبو حاتم : آل اللَّبَنُ على الإصبع ، وذلك أن يَرُوب فإذا جملت فيه الإصبع - قيل آل عليها . وآل القطران ، إذا خَثْر . وآل جسم الرّجل إذا نَحُف . وهو من الباب ، لأنه يَحُورُ ويَحْرِي ، أي يرجم إلى تلك الحال . والإيالة السّياسة من هذا الباب ، لأن مرجع الرّعية إلى راعيها . قال الأصمى : آل الرّجل رعيتَه يَوْلُها إذا أحْسَنَ سياستَها . قال الراجز :

## \* يَوْ وَلُهَا أَوَّلُ ذى سِياس \*

وتقول العرب في أمثالها : « أَ لْنَا وإبلَ عَلَيْنَا » أَى سُسْنَا وساسَنا غيرُنا . وقالوا في قول لبيد :

# \* بِمُؤَثِّرٍ تَأْتَالُه إِنْهَامُهَا (٢) \*

هو تعتمل من ألتُهُ أى أصلحته . ورجــل آيل مالي ، مثال خائل مال ، أى سائسه . قال الأصمحى : يقال رددته إلى آيلته أى طَبَعْه وسُوسه . وآلُ الرّجُلِ أهلُ ٢٣٤ . يبته من هذا أيضاً لأنه إليه مآ لُهم و إليهم مآ لُه . وهــذا مــنَى قولهم يال فلان . وقال طرّخة :

تحسِّبُ الطَّرْفَ عليها نَجْدَةً اللَّهُ قَوْمِي للشَّبابِ المُسْبَكِرِ (٣)

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ﴿ وأولا ﴾ ، صوابه من اللسان ( ١١: ٣٧ س ١٩ — ٢٠ )

<sup>(</sup>٢) من معلقته . وصدره :

 <sup>\*</sup> بصبوح مافية وجذب كرينة \*

وانظر ما سبق من كلام ابن فارس على البيت في ( أني س ٥١ ) .

٣)٠ ديوان طرفة ٦٤ .

والدليل على أنّ ذلك من الأول (1) وهو يخفَتْ منه ، قول شاع (2) :

قد كان حقَّكَ أنْ تَقُولَ لبارق بآل يارِق فيم سُبَّ جريرُ
وآلُ الرّجلِ شخصُه من هذا أيضاً . وكذلك آلُ كلَّ شيء . وذلك أنَّهم
يعتبرون عنه بآله ، وهم عشيرته ، يقولون آل أبي بكر ، وهم يريدون أبا بكر .
وفي هذا غموض قليل . قال الخليل : آلُ الجبّلِ أطرافه و نَواحِيه . قال :
كأنْ رَعْن الآلِ منه في الآلُ<sup>(7)</sup> إذْ بدا دُهَانِح ثُ ذو أَعْدَالُ
وآل البعير ألواحه (1) وما أشرف من أقطار جسمه . قال :
مِن اللَّواتي إذا لانتَ عربكتُها يبقى لها بعدها آلُ وتَجُلودُ (1)

\* ترى له آلًا وجسماً شَرْجَعاً \*

وآلُ الْحَيْمة : العَسْمَد . قال :

غَـلُمْ يَبْقَ إِلَا آلُ خَيْمٍ مُنَضَّدٌ وَسُغُعٌ عَلَى آسَ ونُوثَى مُمَثَلُ (٢) والآلة : الحالة . قال :

٠ (١) أي من الأهل.

 <sup>(</sup>۲) هو جربر مخاطب بشعر بن مروان في شأن تفضيل سراقة البارق شعر الفرزدق على شعر
 جربر . انظر أبالقصة في الأغاني ( ۷ : ۳۳ – 17 ) . والقصيدة في ديوانه ۳۰۰ .

<sup>. (</sup>٣) الرجز للمجاج فيملحقات ديوانه س ٨٦ واللسان (دمنج ) ، وفي الأسل : « كان الرعن حنه في الآل » صوابه في الديوان واللسان .

<sup>(</sup>٤) و الأصل : « الواحد » . وألواح البعير : عظامه .

<sup>.(</sup>٥) المجلود : الجلادة ، أو بقية الجلد . والبيت في السان ( ٤ : ١٠٠ ) والتاج ( جلد ) .

 <sup>(</sup>٦) البيت لثابغة ، كإفيالسان (عنلب ، نأى) . وقد أنضده أبضاً في (أوس) بدون نسبة .
 وليس في ديوانه . والآس : الرماد . وللمثلب : المهدوم . وفي الأصل : « المتعلب » عرف .

<sup>(</sup> ۱۱ – مقاییس – ۱ )

سَأَحْيِلُ نفسِي على آلة فِإمَّا عليها و إمَّا لهـا
و منهذا الباب تأويل الكلام ، وهوعاقبتُهُ ومايؤول إليه،وذلك قوله تمالى::
﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ . يقول : مايؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم .
وقال الأعشى :

على أَنَّهَا كَانَتْ تَأُوُّلُ حُبِّمًا تَأُوُّلُ رِبْعِيِّ السَّقابِ فأصحبالاً » يريد مرجمَه وعاقبتَه . وذلك مِنْ آل بَوُّولُ .

﴿ أُونَ ﴾ الهمزة والواو والنون كلة واحدة تدلُّ على الرفق ( '' . يقال آن بَوْون أُوناً ، إذا رَفَق . قال شاعر :

\* وسَفَرْ كَانَ قَلِيلَ الأَوْنِ<sup>(٣)</sup> \*

ويقال للسافر : أنْ على نفسك ، أى انْدِعْ . وأَنْتُ أُونُونَ أَوْنَا بُورِجِلَ آئِنْ ـ

﴿ أُوهُ ﴾ الهمزة والواو والهاء كلةُ ايست أصلاً يقاس عليها . يقال. تأوّه إذا قال أوّة وأوْو<sup>(٤)</sup> . والعرب تقول ذلك . قال :

إذا ما قتُ أَرْحُلُهُا بِلَيلِ ۚ نَأُوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الخَزِينِ (٥)

 <sup>(</sup>١) أتحب: انقاد . وق الأصل: « أصبحا » ، صوابه من ديوان الأعشى س ٨٨ والسائد.
 (أول ، محب ، ربم) .

<sup>(</sup> اوں ، حب ، ربيم ) . ( ۲ ) في الأصل : « على أن الرفق » .

 <sup>(</sup>٣) البيت في أمالي ثملب ١٤٣ من المخطوطة ، واللسان ( أون ، جون ) . وقبله :
 غير يابنت الحليس لوني مرا اليالي واختلاف الجون

<sup>(</sup>٤) انظر باق لغاته الثلاث عشرة في القاموس .

<sup>(</sup>ه) البيت للمثقب السدى والمنصليات ( ٢ : ٩١ ) . وق الأصل : ﴿ إِذَا مَاقَاتَ ﴾ ، صوابه-من الفضليات واللمان ( ٢٩٣ : ٢٩٣ ) .

وقوله تمالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمَ لَأُوَّاهُ حَلِمٌ (١) ﴾ هو الدَّعَاه . أَوَهُ فيه لغاتُ : مدُّ الألف وتشديد الواو، وقصر الألف وتشديد الواو ، ومدَّ الألف وتخفيف الواو وأوه بسكون الواو وكسر الهاء ، وَأَقِ ه بتشديد الواو وكسرها وسكون الهاء ، وآمِ ، وأوَ ، وأوْنَاه .

#### ﴿ بِابِ الْهُمزة والياء وما ينشهما في الثلاثي ﴾

﴿ أَيْدَ ﴾ الهمزة والياء والدال أصل واحد، يدل على القوة والحفظ . يقال أَيْدَ الله قوا الحفظ . يقال أَيْدَ الله قوا الله قال الله تعلى القوة . وأمّا الحفظ فالإياد كلُّ حاجز الشيء تَعفظُه . قال ذو الرمة :

دَفَهْنَاهُ عَن بَيْضِ حِسَانِ بَأْجْرَع ِ حَوَى حَوَلَهَا مِنْ تُربِع بِإِيادِ (٢)

هُ أَسِ ﴾ الهمزة والياء والراء كلة واحدة وهى الرّبح . واختُكُف فيها ،
قال قوم : هى حارَّة ذات أو ار . فإن كان كذا فالياء فى الأصل و او ، وقد مضى
تفسير ذلك فى الممزة والواو والراء . وقال الآخرون : هى الشّال الباردة بلغة

هُذَيل . قال :

وانَّا مَسَامِيحٌ إِذَا هَبَّتِ الصَّبَا وَانَّا مَرَاجِيحٌ إِذَا الإِّيرُ هُبَّتِ ٣

 <sup>(</sup>١) من الآية ١١٤ في سووة التوبة . وفي سورة هود الآية ٧٠ : ( إن لمبرهم لحليم أواه منيب ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت في ديوان دى الرمة ١٤١ والمسان (٤:٣٤) . وهو في سفة ظلم . ورواية الديوان : « ذعر ناه عن بيش » .
 (٣) لحذيفة بن أس الهذل من قصيدة في أشمار الهذلين بشرح السكرى ٣٢٣عل هذا الروى

 <sup>(</sup>٣) لحذيفة بن أس الهذا من قصيدة في أشعار الهذابين بشير ح السادى ٣٢٣ على هذا الروى
 وليس فيها البيت . وفي الهمان :
 وإنا الأيسار إذا الاير مبت \*

<sup>﴿</sup> وَإِنَّا لِلْهِ عَلَى مُنْتُحَ الْهُمَارُ وَكُنَّا لِلْهِ الْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُحْسُورَةُ . والأمر للربح يقال منتح الهمزة وكسرها ، ويقال أيضاً بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة .

﴿ أَيْسَ ﴾ الهمزة والياء والسين اليس أصلًا بقاس عليه ، ولم يأت فيه إلا كلتان ماأحسبهما من كلام العرب، وقد ذكر ناهما لذكر الخليل إيّاها. قال الخليل: أيْسَ كلة قد أميدت (١) غير أنّ العرب تقول: «ائت به من حيث أيْسَ وليس» لم يُستمعل أيْسَ إلا في هـذه فقط ، وإنما معناها كمنى إحيث (٢٦) هو في حال الكينونة والوُجْد والجِدة. وقال: إنّ «ليس» معناها لا أيْسَ ، أي لا وُجْد . والكلمة الأخرى قول الخليل إنّ التأييس الاستقلال؛ يقال ماأبّسنا فلاناً (٢) أي ما استقلال؛ يقال ماأبّسنا فلاناً (١)

وَكُلَّةٌ أُخْرَى فِي قُولِ الْمُتَّلِّسُ :

تُطيف به الايَّامُ ما يتَأَيَّسُ (() \*
 قال أبو عبيدة : الايتأيَّس الايؤثر فيه شيء . و أنشد :
 إنْ كنت جُمُودَ صَخْر الا يُؤيِّسُهُ (٥٠)

أى لا يؤثر فيه .

٣٤ ﴿ أَيْضَ ﴾ الهمزة والياء والضاد كلة واحدة تدل على الرَّجوع والمود ، يقال أض يثيض ، إذا رجم . ومنه قولم قال ذاك أيضا ، وفعله أيضا .

 <sup>(</sup>١) نسب في اللسان هذا الكلام إلى الليث . وقال بعده : « إلا أن الخليل ذكر أن االهرب .
 تقول ... » الخ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) و الأصل : « فلاناً » وفي اللسان : « ما أيسنا فلاناً خبراً » .

 <sup>(</sup>٤) صدره كما في ديوانه س ٦ من نسخة الشنقيطي واللسان (أيس):
 ♦ ألم تر أن الجون أصبح راسيا

<sup>(</sup>۰) ف المخصص ( ۱۰: ۹۰) والمسان ( ۱۳۳۰ ) مع نسبته والمسان المالمباس بن مرداس \* إن تك جلود يبصر لا أؤسه \*

وعامه فيهما : ﴿ أُوقد عليه فأحيه فينسدع \*

﴿ أَيْقَ ﴾ الهمزة والياء والقاف كلمة واحدة لا يُقاس عليها قال الخليل: الأَبْق الوَّظيف ، وهو موضع القَيد من الفَرَس. قال الطرماح : وقامَ المَهَا يُمْفِلُنَ كُلَّ مُكَبَّلٍ كَا رُضَّ أَيْقًا مُذْهِبِ اللَّونِ صَافِنِ (١١) الأَسمى وأبو عرو : الأَبق القَبْن ، وهو موضع القَيْد من الوظيف .

﴿ أَيْكُ ﴾ الهمزة والياء والكاف أصل واحمد ، وهى اجمَاعُ شجر . قال الخليل: الأيكة عَيضة تُنْمِتُ "السَّدرَ والأراك . وبقال [أيكة ""] أَيَّكَة "، وتكون من نام الشّجر . وقال أسحاب التفسير : كانوا أسحاب شجر ملتّف . يمنى قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةَ ﴾ قال أبو زياد : الأَبْكَة جماعة الأَرْاك . قال الأخطل (") من الشّغيل (") في قوله :

يكادُ بَحَارُ الْجَمَّنِي وَسُطَّ أَيْكِمَا إِذَا مَا تَنَادَى بِالْمَشِيِّ هَدِيلُهَا

﴿ أَيْمِ ﴾ الهمزة والياء والميم ثلاثة أصول متباينة : الدُّخَان ، والحيَّة ، والمرأة لا زوج لها .

أما الأوَّل فقال الخليل : الإُّ يَام الدُّخَان . قال أبو ذوَّ يب :

<sup>(</sup>١) الكلمة الأولى من البيت ساقطة فى الأصل ، وإنباتها من ديوان الطرماح ١٦٤ والسان (أبيق ، صفن) . والمها : البقر ، يهنى بها النساء . يقفلن : يسددن.ورواية المسان : «يعقلن» والمكبل ، أراد به الهودج ، كما فى شرح الديوان . ورس ، بالصاد للهملة ، أى قيسد وألزق . وفى الأصل : « رس » ، صوابه من الديوان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تنته » صوابه في السان .

<sup>(</sup>٣) تَكُلَّةُ لَيْسَتَ فِي الأَصْلِ . وَفِي النَّسِانُ : ﴿ وَأَيْكُ أَيْكُ مُشْرٍ ، وَقِيلَ هُو عَلَى المَالِغَةُ ﴾ ـ

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « قال أبو ذوب الأخطل » . والبيت النالي في ديوان الأخطل ٣٤٣ .

<sup>(</sup>ه) لعليما: « يعني النخبل » .

فلمًّا جَـلاهَا بِالإِ يَامِ تَحَيَّزَتْ ثُبَاتِ عَلِيها ذُلُها واكتئابُها (1) . يعنى أنَّ العاسِل جَلَا النّحل بالدُّخان . قال الأصمعى : آمَ الرجل بؤوم إياماً ، دَخَّنَ على الخلتية ليخرج تَحلُها فيشتار عسلَها ، فهو آيم ، والنَّحلة مَوُّومة "، وإن شئت مَوُّونٌ عليها .

وأما التَّاني فالأيم من الحيّات الأبيض ، قال شاعر :

كَأْنَ زِمَامَهِـا أَيْمٌ شُجَاعٌ تَرَأَدَ فَى غُصُونٍ مُنْضَئِلًه (٣) وقال رؤ نه (٣):

وَبَطْنَ أَيْمٍ وقَوامًا عُسْلُجًا وكَفَلًا وَغُنَّا إِذَا نَرَجْرَجًا<sup>(1)</sup> قال يونس: هو الجان من الحيات. وبنو تميم تقول أيْنٌ. قال الأصمدي: أصله التشديد، يقال أثمِّ وَأَثْمٌ ، كَيَّتِين وَهَيْن . قال :

إِلَّا عواسِرُ كَالِمُواطَ مُعِيدَةٌ اللَّيْلِ مَوْرِدَ أَيَّمٍ مُتَفَضَّفِ<sup>(0)</sup> والثالث الأَثِم: المرأة لا بَصْلَ لها والرجل لامَرأةَ له . وقال تعالى : ﴿ وَأَنْكِعُوا

الَّا يَاكَى مِنْكُمْ ۗ ﴾ . وآمت المرأة تثبيمُ أَيْمَةً وَأَيُومًا . قال : أَفَاطِمُ ۚ إِنَّى هَالكُ فَتَـأَيِّمَى وَلاَ تَجْزَعِى كُلُّ النساء تَشِيمُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان أبي ذؤيب ص ٧٩ برواية : ﴿ فَامَا اجْتَلَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( رأد ، غضل ) : وفي الأصل : « معضله ، صوابه في اللسان (غضل) .

 <sup>(</sup>٣) كذا ، وصوابه « النجاج » . والرجز في ديوان النجاج س ٨ . وبهذه النسبة الصحيحة ورد في اللسان ( ٢ : ١ : ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل: « وكفا » صوابه من الديوان.

 <sup>(</sup>٥) البيت لأبي كبير الهذل ، كما فر ديوان الهذليين ( ٢ : ١٠٥ ) ، وأمالى القالى (٣: ٨٩)
 والبسان ( صيف ، غضف ) . وانظر الحيوان ( ٤ : ٢٥٤ ) . وقبل البيت :

ولقد وردت الماء لم تشرب به 'زمن الربيع إلى شهور الصيف

 <sup>(</sup>٦) كان المفضل ينشده: < كل الساء يتم، اظر السآن (يتم). والروابة ف السان: .</li>
 د تشير.

﴿ أَينَ ﴾ الهمزة والياء والنون يدل على الإعياء ، وقُرب الشَّىء . أما الأوَّل فالأين الإعياء . ويقال لا يُدبَّى منه فِعل . وقد قالوا آنَ يَدبن أَيننا . وأما المترّب فِقالوا : آنَ لكَ يَدبن أَيننا .

وأما الحيَّة التى تَدْعَى « الأَيْنِ » فذلك إبدالُ والأصل الجم . قال شاعر :

يَسْمِى على الأَيْنِ والحيَّاتِ مُحتفِيًا النَّسِي فِداوُكُ مِن سارِ على ساقِ<sup>(۱)</sup>

هُو أَيْهُ ﴾ وأما الهمزة والياء والهاء فهو حرفُ واحد ، يقال أَيَّهُ تَأْ بِيهاً إذا صوَّت . وقد قلنا إنّ الأصواتُ لا يُقاس عليها .

﴿ أَيْمِي ﴾ الهمزة والياء والياء أصلٌ واحد، وهو النَّظَرَ " . يقال تأثياً ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى تأثياً ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَل

ُ قِيْ بالدِّيار وقوفَ زائر \* ونأَى إنَك غيرُ صاغر <sup>(٢)</sup> قا! لنـد :

وتأَيَّمْتُ عليه قَافِلاً وعلى الأرض عَيَابَاتُ الطَّفَلُ<sup>(1)</sup> أَعَلَمْ الطَّفَلُ (1) أَن الطَّفِلُ (1) أَن الطَّفُلُ الطَّفُلُ (1) أَن الطَّفُلُ الطَّفُلُ (1) أَن الطَّفُلُ (1) أَنْ الطَلِقُلُ (1) أَنْ الطَّفُلُ (1) أَنْ الطَلْمُ الطَالِقُلُ (1) أَنْ الطَّفُلُ (1) أَنْ الطَّفُلُ (1) أَنْ الطَالِقُلُ (1) أَنْ الطَّفُلُولُ الطَّفُلُولُ (1) أَنْ الطَّفُلُولُ الطَّفُلُولُ الطَّفُلُ (1) أَنْ الطَالِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْ (1) أَنْ الطَالِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُ الطَّفُلُولُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلْمُ الْ

#### قال عدى :

<sup>(</sup>١) لتأبط شراً من القصيدة الأولى في المفضليات . محتفيا : حافياً. وفي الأصل: ﴿ مخفياً ۗ محرف،

<sup>(</sup>٢) النظر ، بمعنى الانتظار ، يقال نظره وانتظره وتنظره .

<sup>(</sup>٣) البيت للكيت كما سبق في ١٤١٥ وكما في الأغاني (١١١١٠) واللسان (١٨: ٦٧).

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان لبيد ١٥ طبيع فينا سنة ١٨٨١ واللسان ( ٢١٠ : ٣٨١ ) . وعجزه في اللسان ( ٣٨١ : ٢٨١ ) . و وعجزه في اللسان ( ٣٨ : ٢٨١ ) . و الغياية ٤ بياء في : ظل الشمس بالغداة والعدى ، أو ضوء شماع الشمس . في الأصل : « غيابات ٤ عرف . وكلة » الطفل » وردت ساقطة في الأصل مثبتة . قبل بيت الكبيت السابق .

<sup>(</sup>٥) بمثلها يلتم الـكلام

تَأَبَّيْتُ منهن المصير فلم أزَلْ أَكَفْكِفُ عَنَى وانِيَا ومُنَازِع<sup>(١).</sup> ويقال: ايست هذه بدار تَثْمِيَة<sup>(٢)</sup>، أى مُقام .

وأصلٌ آخر وهموالنعمُّد ، يقال تَآيَيْتُ ، على تفاعلت ، وأصله تعمَّدت آيَتَهـ وشخْصَه . قال :

## \* به أَتَآمَا كُلَّ شَأْنِ وَمَفْرِق<sup>٣</sup> \*

وقالوا : الآية السلامة ، وهــذه آيةٌ مَأْيَاةٌ ، كقولك عَلَامَة مَمْلَمَهُ . وقد. أَيَّنْتُ ( ' ' . قال :

ألا أبلغ لدَيْكَ بنى تميم بَآيةِ ما تُحبِّون الطَّمَاما<sup>(٥)</sup> قالوا : وأصل آية أأَيَّة بوزن أعيّة، مهموز همزتين ، فخفف الأخيرة فامتدّت.

: قال سيبويه : موضع المين من الآية واو ؛ لأنّ ما كان موضع المين [ منه ( ) ]. واواً ، واللام ياء ، أكثرُ ممّا موضع المين واللام منه ياءان ، مثل شوَيتُ، هو أكثر فى الكلام من حَيِيتُ . قال الأصمعيّ : آيةُ الرّجُل شخْصُه . قال الخليل : خرّجَ القوم بآيتهم أى مجماعتهم . قال بُرْج بن مُشهر :

<sup>(</sup>٩) الوائن: الدائم الذي لا ينقطع. وق الأصل: « وأنا منازعا » ..

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ تَأْيَةٍ ﴾ تحريف . وفي شعر الحادرة :

ومناخ غبر نئيــة عرسته قن من الحدثان نابى الضجي (٣) فى الأصل: « به تيا ايا » .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : « وأيا آية : وضع علامة » .

 <sup>(</sup>٥) اظر صعة إنشاد هذا الببت ق الحزانة (٣: ٩٣٩) حبت نسب إلى يزيد بن عمرو.
 إبن الصحق.

<sup>(</sup>٦) التمكلة من اللسان ( ١٨ : ٦٧ ) حيث نقل عن سيبويه .

خَرَجْنَا من النَّقْبَينِ لاحَىَّ مِثْلَنَا بَآبَدِنِنا نُزْجِي الْطَلِيَّ الْطَافِلاَ<sup>(1)</sup> ومنه آية القرآن لأنَّها جماعةُ حروفٍ، والجمُ آيِّ. وإنَّهاة الشَّمس ضودها .. وهو من ذاك، لأنَّه كالعلامة لها. قال:

سَقَتُهُ إِنَاةِ الدُّمسِ إِلَّا لِثَاتِهِ أَسِفَّ ولم يُكَذِّمُ عليه بإنمير (٢٧.

تم كتاب الهمزة ويتلوه كتاب الباء

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (١٨ : ٦٦ ) برواية : • نزجي اللغاح ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) البیت لدارنة فی معلقته . و بروی : « ولم تکدم » .

# برنسنهارمن الرئينيم كايسالباء

#### ﴿ باب الباء وما بعدها فى الذى يقال له المضاءف ﴾

﴿ بَتُ ﴾ الباء والتاء له وجهان وأصلان: أحدهما القطع، والآخر ضربُ من اللباس. فأما الأول فقالوا: البت القطع المستأصل؛ يقال بَنَتُ الحبل َ وَأَبْدَتُ. ويقال أعطيتُه هذه القطيعة بَيَّنا بَيْلًا. ﴿ والبِتَهَ ﴾ اشتقاقُه من القطع ، غير أنه مستعمل في كل أمر يُمضَى ولا يُرجَع فيه . ويقال انقطع فلانٌ عن فلان فانبتًا . وإنقبض . قال :

فَحَلَ فَى جُشَمِ وانبت مَنْفَيضاً بمبلد مِنْ ذُرَى الغُرُّ الغَطَاريف (1) قَالَ الحَساني: كلام قال الحَساني: كلام العرب أَبْنَتُ عليه القضاء بالألف، وأهل الحجاز يقولون: بَنَتُ ، وأنا أَبُت . وضَرَبَيده فأبَتَها وَبَتَها، أَى قطعها. وكلُّ شيءا نفذته وأمضيته فقد بتَتَ قال الخليل وغيره: رجل أحق باتُ شديد الخشق، وسكران باتُ أَى منقطعٌ عن العمل، وسكران ما يَبتُنُ ، أي ما يقطعٌ أَمْراً "ك . قال أبو حاتم: البعير [ البات ] الذي لا

<sup>(</sup>۱) في اللسان ( ۲ : ۳۱۲ ) : « من ذوى الفر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ المرا ﴾ صوابه في اللسان ( ٢ : ٣١١ ) .

يتحرّك من الإعياء فيموت. وفي الحديث: « إِنّ الْمُنبَتَّ لا أَرضاً قَطَعَ ولا ظَهْراً اللهيمي : ﴿ هَذَا مَعِرْ مُبْدَعٌ وأَخافأَنْ أَحِلَ عليه فَابُتُه »أَى أَقطمه و مُبْدَعٌ : مُثَقَّلٌ ، ومنه ﴿ هَذَا مَعِرْ مُبْدَعٌ وأَخافأَنْ أَحِلَ عليه فَأَبْتُه »أَى أَقطمه و مُبْدَعٌ : مُثَقَّلٌ ، ومنه قوله (١) : « إِنّى أَبْدِعَ في » قال النّضر: البعبر البات المهزول الذي لا يقدر على التحرّك والزاد يقال له بَعاتٌ ، من هذا ؛ لأنه أمارة الفراق. قال الخليل : يقال بَتَّةَهُ أَهْلُهُ أَى زَوَّدُوه . قال :

أَبُو خَمْسٍ يُطِفِّنَ به جميعاً عدا مِنهن ليس بذِي بَتاتِ

قال أبو عُبيد : وفي الحديث : « لا يُؤخذ عُشْر البَتات » يريد المتاع ، أي اليس عليه زكاة " . قال العامرى : البَتات الجهاز من الطَّمام والشَّر اب ؛ وقد تَبَتَّتَ الرّجل الخروج ، أي تجهز . قال العامرى : يقال حج فلان حجًا بَتًا أي فَرْداً ، وكذلك الفرد ؛ وقميص بَتُ أي فرد ؛ وقميص بَتُ أي فَرْد المدى على صاحبه غيره . قال :

#### \* يَارُبُّ بَيضاء عليها بَتُّ \*

قال ابن الأعرابيِّ : أعطيته كذا فَبَنَّتَ به ، أي انفرد به .

ومما شذ عن الباب قولُمم طَعَن بالرَّحَى بَتَّا إذا ذهب بيده عن يساره ، وشَزْرًا إذا ذهب بهءن يمينه .

 <sup>(</sup>١) ق الأمل : « من قوله » . وفي اللمان : « وفي الحديث أن رجلا أنى الني صلى الله
 عليه وسلم قال : يارسول الله إن أبدع بى فاطلى » .

﴿ يَثُوا الْحَيْلَ فَى النّارة . وَبِثَ الصيَّادَ كَلابَهُ عَلَى الصَّيْد . قال النابغة :

فَبَثَمُّنَ عَلَيه والسَّتَمَو بِهِ صُمْعُ الكَّمُوبِ بِرِيئاتُ مِن الحَرِدِ (' )

والله تعالى خلقَ الخلقَ وبثَّهم فى الأرض لماشهم. وإذا بُسِط المتاعُ بنَواحِي.
البيت والدّار فهو مَبثُوث. وفى القرآن: ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْبُوثَهُ ﴾ أى كثيرة متفرقة .

قال ابنُ الأعرابي : تَمَرُّ بَثُ ، أى متفرق لم يجمعه كَنْزُ (' ). قال: وبثَمْتُ الطّمامَ

من الحزن فمِن ذلك أيضاً ، لأنه شيء يُشتَكي ويُبَتُ ويُظهَر . قال الله تعالى فى فصَّة مَن قال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُرْنِي إِلَى اللهِ ﴾ . قال أبو زيد : يقال أبتُ فلان شُهُورَه وفُقُورَه إلى فلان مُبيث إبناتاً . والإبتاث أن يشكو إليه فقره (' )

مضعته . قال: ﴿

وأُ بِكِيدِ حَتَّى كاد مِمَّا أُ بِثُهُ تُكَلِّمُنَى أَحْجَارُهُ ومَلاعِبُهُ (<sup>4)</sup> وقالت امرأةُ <sup>(6)</sup>لزوجها: «والله لقد أطقمْتُك مأدُومِي،وأ بْنَمْتُكَ مَكْتُومِي، باهلا غيرَ ذات صِرار » .

<sup>(</sup>١) البيت للمابغة في ديوانه ص ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) ق الحمل : « و عر بت، إذا لم يجد كنره ق وعائه » . وق اللسان : « و عر بت إذا لم.
 بجود كنره فتعرق » .

<sup>(</sup>٣) ڧالأصل: ﴿ فقرته ﴾ ، وليس لها وجه .

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الرمة في ديوانه ٢٨ برواية : « وأسقيه » .

<sup>(</sup>٥) هي امرأة دريد بن الصمة . انظر الحبر في اللسان ( ١٣ : ٧٥ ) .

﴿ بَجُ ﴾ الباء والجيم يدلُّ على أصل واحد وهو التغتُّح . من ذلك قولُهم اللطعن بج . قال رؤية :

#### \* قَمَٰذًا على الهام وبَجًا وَخَضَا<sup>(١)</sup> \*

قال أبو عُبيدٍ: هو طعن يصل إلى الجوف فلا ينفُذ ؛ يقال منه تَجَحُّتُه أَجُهُ جَاً . . ويقال رجلُ أَبَحُ إذا كان واسعَ مَشَقِّ الدين <sup>(٢)</sup>. قال ابنُ الأعراني :البجُّ القطم، وشقُّ الجلدِ واللَّحمِ عن الدَّم. وأنشد الأصمعي :

فجاءتُ كَأَنَّ القَسُورَ الجُونَ بَجِمًّا عَسَا لِيجُهُ والثَّامرُ المتناوحُ<sup>(٣)</sup> يصف شاةً بقول: هي غزيرةٌ ، فلو لم نَرْعَ لجاءتُ من غُزْ رها ممتلئةٌ ضُروعُها حتى كأنَّها قد رعَتْ هذه الضروبَ من النَّبات، وكأنَّها قد بُجَّتْ ضروعها و نُفحت (١٠) ويقال ما زال بَبُحُّ إِبَلَهُ أَى يسقيها . وَجَعَبْتُ الإِبلَ بِالمَاء بَجًّا إِذَا أَرْوَيْتُهَا . وقد جَهَّا النُّشُبُ إِذَا ملاُّهَا شحمًا . والبجباج : البَّدَن المعتليُّ . قال :

#### بعد انتفاخ ِ البَدَن البَجْباج

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قَفَجًا ﴾ ، صوابه في ديوان رؤية ٨١ والمجمل واللسان ( قفح ، مجم ، وخض) .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول ذي الرمة: ومختلق للملك أبيض فدغم

أشم أبج العين كالقمر البدر (٣) البيت لجميهاه الأُشَجمي في الفضليات ( ١: ١٦٦ ). وَاللَّمَانَ (٣١:٣/٤٠٢:٦) . و قسله:

ولو أنها طافت بغاب معجم نفي الرق عنه جدبه فهو كالح و ﴿ فِحَامَتُ ﴾ كذا وردت في الأصل وصحاح الجوهري . وصواب روايتها : ﴿ لِحَامَتُ ﴾ وقا خيه ابن برى على خطأ رواية الفاه . انظر اللمان ( بجج ) .

<sup>(2.)</sup> يقال نفج السقاء نفجاً ملأه .

وجمعه كِما بِج. ويقال عين كِمَّاه، وهي مثل النَّجلا. ورجل كَميج الكين. وأنشد:

بكونُ خِنَارُ القَزَّ فوقَ مُقَسَّمِ أَغَرَّ بَجِيجٍ لَلْقَلَتِينِ صَبِيحٍ فأما البجباج الأحمق فيحتملُ أن يكون،نالباب، لأنَّ عَقْلَه ليس بنام، فهو يتفتَّح فى أبواب الجهل، ويحتمل أن بقال إنه شاذٌّ .

ومما شذَّ عن الباب البَجَّة وهي اسم إله كان يُعبَد في الجاهلية (١) .

﴿ بَحِ ﴾ الباء والحاء أصلان : أحدها أن لايصفُوَ صوتُ ذِي الصَوَّت ، والآخَر سَمَة الشيء وانفساحُه . فالأوَّل البحَنحُ ، وهو مصدر الأَبَحَ . تقول منه. يَحَ يَبُحُّ بَحَجًا وبُحُوحاً<sup>(٢)</sup> ؛ وإذا كان من داء فهو البُحَاح . قال :

ولقد بَعِيَّعْتُ من النَّدا ؛ بجمعكم هَلَ مِن مُبارِزُ<sup>(؟)</sup> وعُودٌ أَبَّعُ إذا كان فى صوته غِلَظ. قال الكِسائى: : ما كنتَ أَبَعَ ولقد يَجِعْتَ بالكسر تَبَعُّ بَحَجًا و بُحُوحة . والبُّعَة الاسم، يقال به بُعَّةٌ شديدة..

أبو عبيدة : بَحَحْت بالفتح لغة . قال شاعي :

إذا الحسناه لم تَرْحَضْ يَكَيْنُهَا ولم يُفَصَّرُ لها بَصَرٌ بِسِثْرِ قَرَوْا أَضِيافَهم رَبِّحاً بِبُبُع بَيْنُ بَقَضْلِهِنَّ الحَلَىُ شُرْرِ الرَّبَحِ الفِصال . والبُّحُ قِداحُ مِقامَرُ بِها<sup>(ه)</sup> . كذا قال الشيباني . وقال الأصمى.

#### في قول القائل :

<sup>(</sup>١) وبه فسر حديث : • إن الله قد أراحكم من الشجة والبجة ، في أحد تأويليه .

<sup>(</sup>٢) من بابي تعب ، ودخل .

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن عبد ود ، من أبيات في زهر الآداب ( ٤٣:١ ) فالها في يومالأحزاب...

<sup>(</sup>٤) هو خفاف بن ندية . انظر اللسان ( يحج ، ربح ) . والأعاني ( ١٣٤ : ١٣٤ )

<sup>(</sup>ه) في اللسان : « سميت بحا لرزانتها » .

وعاذلة هَبَّتْ بليلِ تلومُنِي وفى كفّها كِيْسُ أَبَيَحُ رَذُومُ (١) الرَّدُومُ السَّائلِ دَسَما. يقول: إنّهالاَمَتْهُ على نحرِ ما له لأضيافيو، وفى كفَّها كِيسر ْ مَـ وقالت: أَمْثِلُ هذا مُنِدَحَر. ونُرَى أَنَّ السَّمِينَ وَذَا اللَّحمِ إِنَّمَا سِمَّى أَبَيَحَ مَقابلةً. لقولهم فى الهزول: هو عِظام ْ تُقفِق .

والأصل الآخر البُحْبُوحة وَسَطَ الدار ، ووَسَطَ كَالَة القوم . قال جرير :
قومى تميرٌ همُ القومُ الذين هُمُ ينفُون تَعْلِبَ عن مُجُوحة الدَّارِ (٢٢)
والتَّبَحْبُحُ (٣): التمَـكُن في اكْلُول والْمَقام . قال الفراء : يقال نحن في باحَّة
الدّار بالنشديد ، وهي أوسمُها . ولذلك قيل فلانٌ يتبحيح في الجُد أي يقيع .
وقال أعرابي في امرأة ضَرَبَها الطَّلْق : « تركتها تَنَبَحْبُحُ على أيدى القوابل».

( بخ ﴾ الباء والخاء . وقد روى فيه كلام ليس أصلًا يقاسُ عليه ،
وما أراه عربيا ، وهو قولهم عند مَدْح الشيء : بَغْ ؛ وبحَبْخَ فلانٌ إذا قال ذلك

بين الأشَجِّ وبين قيس باذخ بَخ بَخ بَخ لوالدهِ وللمولُودِ ( ٦٠ وربا قالو ابَخ ِ . قال :

روافدهُ أكرَمُ الرَّافداتِ بَنخ لك بَنخُ لِبَحْرِ خِضَمْ '(<sup>(0)</sup> فأمَّا قولهم: « بخبخُواعنكم من الظَّهيرة » أى أبردوا، فهو ليس أصلًا؛ لأنه مقلوب خَتَّ. وقد ذكر في بابه .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (كسر ، بجع ، ردم ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه٢١١ واللسان (بمج ) . (٣) في الأصل: ﴿ وَالنَّبِيمِ ﴾ ، عرفة .

 <sup>(</sup>٤) البيت لأعشى هممان ، كما في الحجمل واللمان والصعاح ( يخخ ) . وفي الأساس أنه-يقوله في عبد الرحن بن الأشعث .

<sup>(</sup>٥) استشهد به في السان ( ٣: ٨٣؛ ) على جمه بين لغني التخفيف والتشديد مع التنوين..

﴿ بِلَدَ ﴾ الباء والدال في المضاعف أصل واحد، وهو التفرُق وتباعُدُ ما بينَ الشَّيثين . يقال فرس أُبدُّ ، وهو البعيد ما بين الرَّجلَين . و بَدَدْتُ الشيء إذا فرَقَتَه . ومن ذلك حديث أمَّ سلمة : « يا جارية أبدِّبهِمْ تَمَرُةً تَمُرُةً»،أى فرَّقها فيهم تَمرة تَمَرة . ومنه قول الهذلي (1) :

ُ فَأَبِدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ فهاربٌ بِذَماثِهِ أَو باركُ مُتَجَمْحِعُ أَى فَرَّقَ فِيهِنَ ٱلحَتُوفَ . ويقال فرَّفناهم بَدَادِ<sup>(٢٧</sup> . قال : \* فشلوا بالرَّماح كَذَاد<sup>(٢٧</sup> \*

وتقول بادَدتَه في البَيع ، أي بِعتُه مُعاوَضة. فإن سأل سائل عن قولهم: لابدً من كذا، فهو من هذا الباب أيضاً ، كأنه أراد لا فراق منه ، لابعُد عنه . خالقياس صحيح . وكذلك قولهم للمفازة الواسعة «بَدْبَد (<sup>(1)</sup>» سمِّيت لتباعُد ما بين . أقطارها وأطرافها . والباد آن: باطنا الفَيْحِذين من ذلك ، سمِّيا بذلك للانفراج الذي بينهما. وقد شذ عن هذا الأصل كلتان : قولهم للرجل العظيم الخلق « أبد » . قال:

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيبِ الهذل ، وقصيدتهِ في ديوانه س إ والفضليات ( ٢ : ١٢١ )

<sup>(</sup>٢) بداد ، بفتح أوله والبناء على الكسر . وفي الأصل : ﴿ بدادا ﴾ محرف .

 <sup>(</sup>٣) قطمة من بيت لمسان ، وهو وسابقه في دبوانه ١٠٨ والسان (بدد) :
 مل سر أولاد القيطة أنا سلم غداة فوارس المقداد
 كنا محمانية وكانوا جعفلا لجبا فشاوا بالرماح بداد

 <sup>(</sup>٤) كذا وردت مضبوطة في الأصل وفي الحجيل . وفي اللسان : « البديدة » ، وفي الفاموس :
 « البديد » .

<sup>(</sup>ه) وكذا ورد إنشاده فى المجمل . وقد نبه صاحب القاموس على خطأ هذه الرواية ، وأن حسوابها : ﴿ بِمَاهُ يَمْنِي مُشْيَةُ الْأَبِدِ ﴾ .

وعلى هذا الوجه باء إنشاده في اللمان ( ٤ : ٦ ٤ ) منسوبًا إلى أبي نحيلة السعدى. (٦) ويقال أيضًا ماك بدة وبدء ، بكسر الماء وفنحها .

﴿ بِلْدُ ﴾ الباء والذال أصل واحد، وهو الفَكبة والقَهْر والإذلال. قال 
بند فلان أقرانه إذا عَلَبَهم، فهو باذّ بَبُنُهم. وإلى هذا يرجع قولهم: هو بَاذّ الهيئة 
وَبَذُ الهيئة، بَيْنِ البَذَاذة، أي إن الأيّام أتَتْ عليها فأخلقتُها فهي مقهورة، ويكون 
فاعل في معنى مفعول .

﴿ بِرْ ﴾ الباء والراء فى المضاعف أربعة أصول: الصدق، وحكاية ُصوت، و وخِلافُ البَحْرِ، و نبتُ . فأمّا الصِّدق فقولهم: صدّق فلان و بَرَّ ، و بَرَّتْ عينهُ صدّقت، وأَبَرَّها أمضاها على الصِّدق. و تقول: بَرَّ الله حَجَّك وأبَرَّهُ ، وحِجَّة مَبْرُورة ، أى قُبِلَتْ قَبُولَ العملِ الصَّادق. ومن ذلك قولهم بَبَرَّ ربَّه أى يُطِيعه. وهو من الصَّدْق. قال:

لَا مُمَّ لَولا أَنَّ بَكَراً دُونَـكا يَبَرُكَ النَّاسُ ويَفَجُرُونَـكا<sup>(١)</sup> ومنه قولالله تعالى: ﴿لَيْسَ الْهِرَّأَنْ تُوَلَّوا وُجُوهَـكُمْ قِبَلَ الشَّرْقِ وَالْمَوْبِ﴾. رو [ أمّا ] قولُ النابفة :

\* عليهنَّ شُعْثُ عَامِدُون لبِرِّ هِمْ <sup>(٢)</sup> \*

فقالوا:أراد الطاعة،وقيل أراد الحج . وقولهم للسَّابقِ الجواد «للُبرَ» هو من حذا؛ لأنه إذا جرى صدق ، وإذا حل صدق .

١ (١) . هذا البيت في المسان ( ٥ . ١٢٦ ) .

<sup>، (</sup>٢) فِي الديوان ٤٥: ﴿ لَحِمْمٍ ﴾ . وعجزه:

<sup>\*</sup> فين كأطراف الجني خواضع \*

<sup>(</sup> ۱۲ - مقابیس -- ۱ )

قال إينُ الأعمايية: سألتُ أعمابيًا<sup>(١)</sup> : هل تعرفُ الجوادَ لِلُبرِ مِن البطى -المَّقْرِفَ قال: نعم. قلت: صفهُما لِى . قال: «أمّا الجوادفهو الذى لُهِزَ لَهُزَ السَّهْرَ اللهُ وأنَّفُ تَأْنِفَ السَّيرِ<sup>(١)</sup> ، الذى إذا عَدَا اسْلَهَبَ<sup>(٤)</sup> ، وإذا انتصب اللَّبَ<sup>(٥)</sup>. وأما البطى المَقْرِف فالمدلوك الحَجَبَة ، الضَّغمُ الأرنبة ، النليظ الرَّقَة ، الكثير. الجَلَبَة ، الذى إذا أمسَكنه قال أرسِلْنى ، وإذا أرسَلْتَه قال أمسكنى » .

وأصل الإبرار ماذكرناه فى النهر والغلَبة،ومرجعُه إلى الصِّدق.قال ط<sup>م</sup>قة: يَـكَشَفُون الضُّرَّ عَنْ ذِي ضُرِّعِمْ وِيُعِبُّرُونَ على الآبِي الُمِيرَ<sup>(٧)</sup>

ومن هذا الباب قولهم هو بَبَرُّ ذا قَرابته،وأصله الصَّدق فى المحتّة. يقال رجل. بَرْ ۗ وَبَارٌ ۚ . وَبَرِرَتْ والدى وَبَرِرَتْ فى بمينى. وأبَرَّ الرَّجُلُ وَلَدَ أولاداً أبْرَّ اراً . قال أبو عُميدة : وَرَرَّةُ اسمٌ للبر معرفةٌ لاتنصرف . قال النابنة :

يومَ اخْتَلَفَنَا خُطَّتَيْنا بينَنا فحالتُ بَرَّةَ واحتَملْتَ فَجارِ<sup>(٧)</sup> ﴿ وَأَمَّا حَكَايَةُ الصَّوْتِ فَالعرب تقول: ﴿ لاَيَمْرِفُ هِرًّا مِن بِرَى قَالمِرْ دُعَامِہِ

<sup>(</sup>١) في السان ( ٥ : ١١٩ ): ﴿ سئل وجل من بني أسد ، ٠

<sup>(</sup>٧) أى ضبر تضبير المير . وق الأصل : ﴿ الْبَعْيَرَةُ عَ صُوابِهِ مَنَ السَّالَ (٥: ١١٩/٢: ٢٧٥/. ١٠ : ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) أى قد حتى استوى كما يستوى السبر المقدود .

<sup>(</sup>٤) اسلمب : مضى فى عدوه . وفى الأصل: قد بمؤذ بجلا اسلمت هنه صوابه فى اللسان ( ٥ ت. ١/١١٩

<sup>(</sup>ه) اتلأب: المتد واستوى. وفي الأسل: « إذا انصف »، سوابه في السان (٢٠٢١-/ / ٢٣٦) ١٩١٩). وزاد في السان بين هذا وسائيمه: « وإذا قيد اجلمب ، أي مضى في سبره...

<sup>(7)</sup> ديوان طرفة ٧٠ والسان ( ٥ : ١١٩ ) .

 <sup>(</sup>٧) ف الديوان ٣٤: « أنا قسمنا خطيتها » وفي السان ، أنا اقتسمنا » . وقبله :
 أدأيت يوم مكاظ حين لقيتني عند السجاج فيا شققت غبارى.

الغنم ، والبرّ الصَّوتُ بها إذا سِيقَتْ ۚ [ و ] يقال لايعرف مَن بكرهُه عَمْن بَبَرّه . والبربرة : كثرة السكلام والجلبَةُ باللَّسان . قال :

#### \* بِالْعَضْرِ كُلِّ عَذَوَّرٍ بَرْ بِارٍ \*

ورَجل بَرْ بارْ و بَرَبارةٌ . ولمل " اشتقاق البَر بَرِ مِن هذا . فأما قولُ طرَ فَه: ٤٧ ولسكن دعا من قيس عَيلان عصبةً يسوقون في أعلى الحجاز البَرا برا<sup>(١)</sup> فيقال إنه جم بُر <sup>(٢)</sup>، وهي صِنارُ أولادِ النّمَ قالوا: وذلك من الصَّوتُ أيضاً، وذلك أنّ البَررة صوتُ للَمْرْ .

والأصل الثالث خلاف البحر . وأبراً الرّجلُ صار في البَرّ ، وأبحُر صار في البَرّ ، وأبحُر صار في البحر . والبر ية الصحراء . والبَرّ نقيض السكن . والمرب تستمعل ذلك نَكِرةً ، يقولون خرجت بَرًا وخرجت بحراً قال الله تعالى: ﴿ فَلَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرَّ وَالْبَحْرِ ﴾ . وهي الحنطة ، الواحدة بُرَّة . قال الأصمى : أبَرَّت الأرضُ إذا كثر بُرُها ، كما يقال أبهمت إذا كثر بُهُ ماها . والبُر بُور (٢٠٠ الجشيش من البُرّ . يقال الخبر ابن بُرَّة ، وابنُ حَبّة ، غير مصروفَين . قال الشيباني : «هو أقصر من بُرَّة » يعني (١٠٠ واحدة البُرّ . أي إن البُرّة غاية في القِصر . قال النابغة :

<sup>(</sup>١) كذا ورد إنشاده : « يسوقون» بالقاف» والشرح يؤيد"هذه الرواية ملكن فيديوان طرفة ٢: « يسوفون » بالفاء » و وافيـــة البيت في الديوان « البرائرا » » قال ابن السكيت : « البرائر : جم بربر » وهو تمر الأراك . ويسوقون : يشمون » .

<sup>(</sup>٢) انفرد ابن فارس من بين أصحاب الماجم بهذه الـكلمة .

 <sup>(</sup>٣) الجنيش : المجنوش ، أى المدقوق. وفي الأصل : « الحنيش، عرف، صوابه في السان
 ( ٠ - ١٠٠١ س ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِنِّ ﴾، تحريف،

### \* نَسَفُّ بَرِيرَهُ وتَرُودُ فِيهِ (١) \*

قال أبو زيادِ الرِكلابِيّ : البَرِيرِ أصفر حَبًّا من للَرَّدُ واَلكَبَاثِ، كَانَهُ خَرَزٌ صِنارِ . قال الأصمَعيّ : البَرِيرِ اسمٌ لما أَدْرَكُ من ثَمَرَ العِضاءِ ، فإذا انتهى بَنْمُهُ اشتدَّ سوادُه . قال بشر :

رأى دُرَّةً بيضاء يحفِلُ لَوْنَهَا سُخامٌ كَغِوْبَانِ البَرِيرِ مُقَصَّبُ<sup>(٣)</sup> يصِفُ شَعَرَها .

﴿ بِنَ ﴾ الباء والزاء [أصل واحدًا]، وهو الهيئة من لباسٍ أوسِلاح. . يقال هو بَرَّازٌ يبيع البَرَّ . وفلانٌ حسنُ البِرَّة . والبَرَّ : السلاح . قال شاعر : كأنَّى إذْ غَدُوا ضَمَنْتُ بَرَّى ﴿ مِنَ العِقْبَانِ خَائْنَةٌ طَلُوبَا<sup>(٢)</sup>

يقول : كأن ثيابى وسلاحى حين غدوتُ على عقاب ، من سرعتى . وقوله: خائنة ، تسمع لجناحها صوتًا إذا انقَضَّتْ . وقولهم بزَ زْتُ الرَّجُل ، أى سلبته ، من هذا لأنّه فيلٌ وقَمَ ببَزَّه ، كما يقال رأشته ضربتُ رأسه .

مَّا شَذَّ عن هذا الباب البَرْ بَزَة سُرْعَة السَّير .

<sup>(</sup>١) صدر بيت له في ديوانه ٧٥ وعجزه :

<sup>\*</sup> إلى دبر النهار من البشام \*

 <sup>(</sup>٢) يحفل لونها: يجلوه . والمقصب : المجمعد . والببت في اللــان ( قصب ، حفل) . وسيأتن في (حفل) ...

<sup>ّ(</sup>٣) البيت لأبي خراش الهذلى ، كما فى أشمار الهذلين (٢: ٧٠) والسان (٢: ١٦) وانظر الحيوان (٢: ٣٣٧) والسان (٢: ١٧٦) . وفى أشمار الهذلين : ﴿ إِذْ عَدُوا ﴾ يالمهلة . وفى الأصل: ﴿ خاتية ﴾ فى البيت وتفسيره، وإنحا هى ﴿ خانَة ﴾ .

﴿ بِسَ ﴾ الباء والسين أصلان : أحدهما السَّوْق ، والآخر فَتُ الشَّيْء وَخَلَطْه . فَالْأُولَ قُوله تعالى : ﴿ وَبُسَّتِ الْجُبَالُ بَسًا ﴾ يقال سِيقَت سَوْقا . وجاء في الحديث : «يجيء قوم من المدينة يبسُّون (٢٠ والمدينة خير ملم لو كانُوا يَعْلَمُون ٥٠ . ومنه قول أبي النجم :

#### \* وانبَسَّ حَيَّاتُ الكَثيب الأَهْيَل (٢) \*

أَى انْسَاقَ . والأصل الآخر قولم بُسّتالحنطة وغيرَها أَى فُتَتْ . وفُسِّر قوله تعالى : ﴿ وَبُسَّتِ الْجُبَالُ بَسًّا ﴾ على هـذا الوجدِ أيضاً . ويقال لتلك البَسِيسة . وقال شاعى :

#### \* لا تَخْبِزَا خَبْزًا وبُسَّا بَسَّا<sup>(٣)</sup> \*

فَلَحَا اللهُ طالبَ الصُّلحِ مِنَا ما أَطافَ الْمُبسُ بالدَّهماء (°)

 <sup>(</sup>١) لفظه في اللسان ( ٧: ٣٢٥ ) : « من المدينة إلى الشام واليمن والعراق بيسون » .
 ويقال بسبت الدابة وأبسستها، إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس . وفي الأصل : «بيبتون» عرفة .

 <sup>(</sup>۲) أنشده الجاحظ في الحيوان ( ۲:۶ ه ۲ ) وقال: «انبست الحيات، إذا تغرقت وكثرت».
 وأنشده في اللسان ( ( ۷ ۲ ۲۲۷) بدون نسبة ، رونسره بمدني انسابت على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٣) الرجز لليفوان المقبلي أعد لصوس العرب . اظار مسجم المرزبان١٩٥ ونوادر أبي زيد ١٧ ، ٧٠ والحيوان ( ٤ ، ٤٠ ؛ ) والمخمس ( ٧ : ١٢٧) وتهذيب الأنفاظ ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « قبطيا ٢، صوابه ما أثبت مطابقاً ما في معجم المرزباني .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي زبيد الطائي ، كما في أمالي القالي (١: ١٣٢) .

﴿ بِشَ ﴾ الباء والشين أصلُ واحد ، وهو اللَّمَاء الجليل ، والضِّعكِ إلى الانسان سر وراً بد. أنشد امن در مد :

سان سروراً به . آنشد این درید :

لاَيَمَدَمُ السَّائلُ مِنهُ وَفُرا<sup>(١)</sup> وقَبْنلهُ بَشَاشَةَ وبِشْرا يَقَالَ بَشَّ به شَنَّا و نَشَاشة .

﴿ بِص ﴾ الباء والصاد أصل واحد وهو بَرَبق الشَّى، ولَمَهَانُهُ في حركَتِه. يقال بَه وَلَمَهَانُهُ في حركَتِه. يقال بَ

بَيِمِنُ منها لِيطُها الدُّلامِصُ كَدُرَّةِ البَّحْرِ زَهاهاَ النائِصُ<sup>(٢٢)</sup> الدُّلامِص : البَرَّاق . زَهَاها : رَفَعَها وأخْرَجها . والبَصَّاصة : الدين .

و بَصَبَصَ الكلبُ إذا حرَّك ذَنَبَه ، وكذلك الفَعْلُ . قال : \* بَصْبَعْنَ إذْ حُديناً (٢) \*

وقال رُؤْبة :

بصبصن بالأذناب من أوح وبَق (\*)
 وبصبَص جَرْوُ السكاب إذا لَعَ ببصره قبل أن تتفَتَّح عينه . وخِمْسٌ
 بَصْبُاصٌ : بعيد . وقال أبو دُوَاد :

 <sup>(</sup>١) الوفر : المال والمتاع الكتير الواسع . وق اللسان ( ٨ : ١٥٣ ) : « وقرا » والوقر»
 بالكسر: الحمل من أحمال الدواب . وما نى الأصل يطابق رواية ابن دريد فى الجهرة (٢:٢٣)
 (٣) الميتان يو اللسان ( بصس ) .

 <sup>(</sup>٣) لعله جزء من بيت ، أو صحة إنشاده كما في اللسان ( ٨ : ٢٧٢ ) :

<sup>\*</sup> بصبص إذ حدى بالأذباب \* (٤) رواية الديوان ١٠٨ واللمان ( ١٠ : ١١ / ١١ : ٣٠٤ ) : « يمصن بالأذناب » موستأتى هذه الرواية في نهاية ( بقق ) . وقبله :

<sup>\*</sup> بصبصن واقشعرون من خوف الرهق \*

ولقد ذَعَرْتُ بناتِ عَسمِ الدُّشِقَاتِ لَهَا بَصَابِصَ (١)

قالوا: أراداًن يقول: فرس البقر، \* فلم يستقم له الشَّعر فقال: بنات عَمَّ الْمُرْشِقات، ٤٨ . وهى الظّباء . وأراد بالبصابض تحريكها أذنابَها . والبَصِيص ُ الرَّعدة من هـذا القياس .

﴿ بِضَ ﴾ الباء والضاد أصل واحد ، وهو تندًى الشيء كأنة يعرق . يقال بَضَ لله يَبِضَ بَضًا وبُضوضاً إذا رَشَح من صَعرةٍ أو أرض . ومن أمثال المعرب قولهم : ﴿ لا يَبَضَ حَجَرُهُ ﴾ ، أى لا يئال منه خَير. ورَكِي بَضُوض ؟ : قالمة للاه . ولا يقال بَعَنَ السَّقاء ولا القربة ، إنّا ذلك الرَّشْح أوالنَّتْح ، فإذا كان من ومن أوسمن فهوالنَثُ والمَّد . فأما قولهم للبدن المعتل بَضٌ فهو من هذا أيضاً ، لأنه مِن مِعَنِه وامتلائه كأنه برشح فيبرُق لونه . قالوا : والبدن البَعَنُ المعتل ، ولا يكون ذلك من البياض وحد ، قد يقال ذلك للأبيض والآدم . قال ابنُ دربد : يمون ذلك من البياض في مِعن . قال رجل بَضُ بَينُ البَعْضاضة والبَضوضة ، إذا كان ناصِع البياض في مِعن . قال شاع م والله وصف قبلا :

وأبيَضُ بَضُ عليه النُّسورُ وفي ضِبْنِهِ ثَمْلُ مُنْكَسِرُ ( )

<sup>(</sup>١) البيت في المسان ( بصم ) عرفاً ، وفي ( رشق ) على الصواب .

<sup>(</sup>٢) وكذا في اللسان ( ٨ : ٣٨٦ ) . والركي : جم ركية .

<sup>(</sup>٣) هوأوس بن حجر. انظر ديوانه ٦ والحيوان (٥٠٠٥) والأضدادلا بن الأنباري ٣٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) وكُذا جاءت روايته فى اللمان ( ٨ : ٣٨٧ ) ، وصواب روايته كما فى الممادر السابقة : « وأهر جعدا » . وقبله :

بكل مكان ترى شطبة مولية ربها مسيطر

وقال أبو زُبيدٍ الطائع :

يا عُمْ ُ أَدْرِكُنِي فَإِن ً رَكِيتِي صَلَدَتْ فَأَعَيَتْ أَنْ نَبِضٌ عَايِّمَا<sup>(1)</sup>

﴿ بِطْ ﴾ الباء والطاء أصلُ واحد ، وهوالبَطُّ والشَّقَ . يقال بَطَّ الْجُرْحَ يبُطُّه بَطًا ، أى شقه . فأمَّا البطيط الذى هوالتَجَب فينَ هذا أبضًا ؛ لأنه أمرٌ بُطُّ عَنْهُ فَأَظْهِرَ حَتَى أَعْجَبَ . وقال الكيت :

أَلَمَّا تَعْجَبَى وتَرَى بَطِيطاً من اللَّائِينَ فِى الْحَجَجِ الْحُوالِي<sup>(٢)</sup> وما سِوى ذلك من الباء والطاء فغارسي كلَّه .

﴿ بَظَ ﴾ البـاء والظاء . يقال إنَّهم يقولون بَظَ أُوتارَه للضَّرْب ، إذا هيّأها . ومثلُ هذا لا يموّل عليه .

﴿ بِعِمَ ﴾ الباء والدين أصل واحد، على ما ذكره الخليل ، وهو التُقَلَ. [و] الإلحاح. قال الحمول التبَاع ثِقَل السَّحاب من المطر. قال الحمول القيس : وألق بصَحراء النبيط بَمَاعَهُ نُزُول اليّماني ذِي العِياب الحُمَّلِ قال: ويقال للرّجُل إذا ألقَى بنفسه: ألقى علينا بَمَاعَه. ويقال للسَّعاب إذا ألقَى تنفسه: ألقى علينا بَمَاعَه. ويقال للسَّعاب إذا ألقَى تنفسه علينا بَمَّالسَّعابُ وللطرُ بُّا و بَمَاعًا، إذا اللّهَ تَكلّ ما فيه من المطر: ألقى بماعه علينا بَمَّا السَّعابُ وللطرُ بُّا و بَمَاعًا، إذا

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( ٨ : ٣٨٦ ) .

<sup>ِ (</sup>٣) البيت في اللسان ( يعلم ) يدون نسبة ، وبرواية : « في الحقب الحوالي » . واللائين :: الذين ء كما سم اللاءات في قوله :

أوائك أخدانى الذين ألفتهم وأخدانك اللاءات زين بالكم وفي اللمان : ٩ وحكى عنم اللاءوا نطوا ذلك . يوبد اللاءون فحذف النون تخفيفاً » .

أحَّ بمـكان . وأما ابنُ دريدِ فلم يذكر من هذا شيئًا<sup>(١)</sup> ، وذكر فى التـكرير . البَشْبَمَة تـكرير الـكلام فى عجلةٍ . وقد قلنا إنّ الأصواتَ لا يُقاسُ عليها .

﴿ بَغَ ﴾ الباء والغين في المضاعف أصلان متباينان عندالخليل و ابن دريد.. فالأول البغبغة ، وهي حكاية ُ ضرب من الهدير . وأنشد الخليل :

\* بِرَجْسِ بَغْبَاغَ ِ الْهَدِيرِ الْبَهْبَهِ (٢٠ \*

والأصل الثانى ذكره ان ُدريد قال : البَّغْبَغ وتصغيرها بُغيْبِغ ، وهىالرَّكِيَّة : القريبة لَلْنَزَّع . قال :

يارُبَّ ماء لكَ بالأجبالِ (٢) بُعَيْسِغِ يُنْزَعُ بالعِقالِ (١)

﴿ بَقَ ﴾ الباء والقاف في قول الخليسل وابن دُريدٍ أصلان : أحدها، التفتُّح في الشيء ، قولاً وفِمْلاً ، والثاني الشَّيء الطَّقيف اليسير . فأمّا الأول فقولهم. بَقَّ يَبُقُ بَقًا ؛ إذا أوسع من العطية . وكذلك بَقَّتِ الساء بَقًّا ، إذا جاءت بمطر شدند . قال الراح :

وبَسَطَ الخيرَ لنما وبَقَهُ فَالْخَلْقُ طُرًّا يَأْ كُلُونَ رزْقَهُ (٥٠)

 <sup>(</sup>١) الحق أن ابن دريد عقد لها رسماً في الجهرة (٣: ١٨٥) وأما المسكرر، أي (بعبم) نقد.
 عقد له رسما في (١: ١٢٧).

 <sup>(</sup>٧) البت لرؤية في ديوانه ١٦٦٠ واللسان (بههه) . وروى في الديوان واللسان : هنجاخ».
 ونبه أيضاً على رواية : ه بهاء الهدير » . وفي الأصل : « البهمة » محرف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بالأحبال » صوابه في المحمل والجهرة (١٣٧:١) واللسان (٣٠١:١٠): وبعده في اللسان :

<sup>\*</sup> أجبال سلمي الشمخ الطوال \*

<sup>(£)</sup> في اللسان : « يعني أنه ينرع بالمقال لقصر الماء ؛ لأن المقال قصير » .

<sup>(</sup>٥) البيتان في اللسان ( بقق) ، وحما في الجمهرة (١ : ٣٦ ) منسوبان إلى عويف القوافي.

وبَقَّ فلانٌ علينا كلامَه إذا كَثَّرَه . والبقيقة : كثرة الكلام ، يقال رجلٌ بَقَاق وبَقْبَاق . قال الرّاجز :

وقد أقود بالدَّوَى المزَّمَّلِ أُخْرَسَ فَىالرَّكْبِ بَقَاقَ لَلْمُزِلِ<sup>(1)</sup> ومن ذلكَ بَقبَتَهُ الله فى حَرَكَتِه ، والقِدْر فى غليانها . والأصل الآخَر البَقُّ من البَموض ، الواحدة بَقَة . قال الراجز :

\* يَمْصَعْنَ بَالأَذْنَابِ مِن لُوحٍ وبَقَ (\*\*)
 ومن هذا الباب البَمَآق أسقاطُ مَتاع البيت.

﴿ بِكُ ﴾ الباء والـكاف في المضاعف أصل يجمع التَّرَاحُم والمغالبة.

قال الخليل: البَكَ دقُ المُنق. ويقال سمَّيت بَكَةً لأنها كانت تَبَكُ أعناق الجبابرة
إذا أَتَلدُوا فِيها بظُلْمٍ لم يُنظَرُوا. ويقال بل سُمِّيت بَكَةَ لأنَّ النَّاسَ بعضُهم ببكُ

به عضاً في الطَّواف ، أَى يدفع. وقال الحسن : أَى يتباكُون فيها من كُلُّ وجه.
وقيل أيضاً : بَكَمَّةُ فَفْلَة من بَكَكْتُ الرّجل إذا ردّدْتَه ووضعت منه . قال :
إذَا الشَّر بِبُ أَخَذَتُهُ أَكَّة فَفَلَة من بَكَكْتُ الرّجل إذا ردّدْتَه ووضعت منه . قال :

وقال آخر :

َيَبُكُ ۚ اَلَحُوْضَ عَلَّاهَا وَنَهِ لَلَى ودُونَ ذِيادِها عَطَنَ مُنِيمٍ (\*)

 <sup>(</sup>١) البيتان في اللسان ( بقق ، دوا ) . وسيأتى في ( دوى ) وتقديره : أقود البعير بالدوى المزمل ، أي الأحمق للدتر. وهما في الجهيرة ( ١ : ٣٦ ) منسوبان ليل أبي النجم السجلي .
 (٣) المبيت لرؤية ، كما سبيق في ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) البعيز لمامان بن كسب التمين ع المجاهرة (١٩: ١٩) . وانظر نوادر أبي زيد١٢٨ والممان (أكك ، يكك )

 <sup>(</sup>٤) البيت لعامان من كعب ، كما في اللسان ( ١٢ : ١٩٠٥ ) ونوادر أبي زيد ص ١٦ .

تبك : تزدحم عليه . قال ابن الأغراب : تَبَاكَتُ الإبل ، إذا ازدحَتْ على الماء فشربَتْ . ورجل أبكُ شديدٌ عَلاَقب . قال النه بكُ إذا عَليه . قال النهَ الذاعلية . قال النهَ النهُ . والأبك في قول الأصمى الشَّجر المجتمع . يريد قول الأصمى الشَّجر المجتمع . يريد قول القائل :

صَلَامَةٌ كَعُمُرٍ الأَبْكَ<sup>(1)</sup> لا جَذَعٌ فيها ولا مُذَكِ<sup>(1)</sup>

﴿ بِلَ ﴾ الباء واللام في المضاعف له أصولُ خمسة هي معظم الباب. خالأول النَّدي، يقال بلَّتُ الشيء أُبكُهُ . والبِلَّةُ البَلَل، وقد تضمَّ الباء فيقال بُلَّة . وربما ذكرُوا ذلك في بقيَّة الشَّمِيلة في الكَرِش . قال الراجز (٢٠):

## \* وفارقَتْماً 'بلَّة الأوابلِ<sup>(١)</sup>

ويقال: ذهبت أبْسَلَالُ الإِبِلِ ، أَى نِطَافُهَا التَّى فَى بُطُونَها . قال الضَّبَى . المِيس من النَّوق ناقة تَرِ وُ المَاء فيها بُـلَّة إلا الصَّهباء . أَى إنّها تصبر على العطش: . ومن ذلك التي همى العطيَّة. قال الخليل: يقال للإنسان إذا حسُنَتْ حالُه بعد الهزال: قد ابتلَّ وتبلَّل . ويقولون: «لا أَفعَلُ كذا مًا بلَّ يَحْرُ سُوفَة » . وبقال للبخيل: حاتبُلُّ إحدى يَدَيْه الأُخْرى . ومنه : «بُولًا أرحامَكم ولو بالسَّلام » . ويقال لانبلك عندى بألَّة ولا باللَّل ولا بَلال على وزن حَذَامٍ . قال :

فلا والله ِ يا ابنَ أَ بِي عَقيل ِ ۚ تبلُّك بعدَها فينا بَلَالِ<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) وكذا رويت في اللسان ( سلم )، وروى في (جرب، بكك) وجربة كحمر الأيك.
 (٣) في اللسان (جرب): والإجذع فيناه . والرجز لقطية بنت بشرفي الأغاني (١٣٩١).

<sup>(</sup>٣) في النسان (جرب) : قلاجدع فينا» . والرجر للطليه بلت بشرقي ادعان (١٠) . (٣) هم إماب بن عمر ، كما في اللسان (١٣ : ١/٦٩ : ١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : «الأوائل» صوابه في اللسان في الموضعين .

وفى أمثال العرب<sup>(١)</sup>: « اضربوا أميالاً تَجَدُّوا بَلاً لا » . قال الخليل : بلَّة اللَّسان(٢٠) وقوعُه على مواضع الحروف واستمراره على النُّطق ، يقال ما أحسن بَّلة. لسانه. وقال أبو حاتم: البَـلَّة عَسَل السَّمُر <sup>(٣)</sup> . ويقال أبلَّ العُود إذا جرى فيه نَدَى الفيث. قال الكسائي : انصر فَ القوم م بَبَلَّهم (٤٠) أي انصرفوا وبهم بقيّة. ويقال اطو الثَّوب على 'بَلَّة (<sup>ه)</sup> أى على بقية ِ بلل فيه لئلا يتكسَّر . وأصله في. السقاء يَتَشَنَّنَّ ، فإذا أريد استعالُه نُدِّى . ومنه قولهم : طويتُ فلانًا على بلاَله (٦٠ . أى احتملتُه على إساءته . ويقال على 'بَلَّته و'بُلُتَه . وأنشَدُوا:

ولقد طويتكُمُ على 'بُلُلاتِكمْ وعلتُ مافيكم من الأَذْراب<sup>(٧)</sup>

قال أبو زَيد: يقال ما أحسَن بَلَلَ الرَّجُل، أي ما أحسن تحمُّله، بفتح اللامين جميعًا . وأمَّا قولهم للرِّيح الباردة بَليلُ ، فقال الأصمعيُّ : هي ريحُ باردة.

<sup>(</sup>١) هو من كلام طليحة بن خويلد الأسدى المتنى ، قاله أف سجعه وقد عطش أصحابه ، قال : « أركوا الآلاء واضربوا أميالا ، تجدوا بلالا » وقد وجدوا المــاء في المــكان الذي أشار إليه، ففتنوا به . وإلال : فرس طليعة . انظر الجمهرة ( ٣ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل بضم الباء ، وفي القاموس واللسان بالكسر .

<sup>(</sup>٣) في القاموس أن « الله » بالفتح ، نور العرقط والسمر أو عسله . قال : « ويكسبر » . وفي المجمل : « والبلة عسل السمر ، وربما كسروا الباء ، ويقال هو نور العضاء يم أو الزغب الذي يكون عليه بعد النور » . وفي الأصل : « عسل السم » عرف .

 <sup>(</sup>٤) في اللسان والقاموس: « انصرف القوم ببللتهم ، محركة وبضمتين وبلولتهم بالضم ، أي. وفيهم بنية ۽ .

 <sup>(</sup>٥) فيه لغات كمثيرة ، سردها صاحب القاموس .

<sup>(</sup>٦) شاهده في اللسان ( بلل ٧٠ ):

على بلال نفسه طهبته وصاحب موامق داجيته

<sup>(</sup>٧) البيت لحضرى بن عامر كما في الممان ( درب ، بلل ) . ويروى للقتال السكلاني كمة و الجميرة ( ١ : ٣٧ ) .

عجيء في الشتاء ، ويكون معها نَدَّى . قال الهذلي<sup>(١)</sup> :

\* وَسَأَقَتُهُ بَلِيلٌ زَعْزَعُ \*

والأصل النانى : الإبلال من الرض ، يقال بلّ وأبَلّ واستبلّ ، إذا تَرَأ. قال :

إذا َ بَلَّ من داء به ظَنَّ أَنه ﴿ نَجَا وِبه الدَّاءِ الذَى هُو قاتلُهُ<sup>(٢)</sup> والأصل الثاث: أخذ الشَّىءِ والذَّهابُ به . يقال بَلَّ فلان ُ بَكذا ، إذا وَقَعَ وفي بده . قال ذو الرَّمَة :

بتت بع غير طيّاش ولا رَعِش (۲) \*
 ويقولون: « اثن بَل به لَيَبَكَ بما يودّه (٠). ومنه قوله:
 إنَّ عليكِ فاعلِنَّ ساثقاً بَلا بأغجازِ الطّيئ لاحقاً
 أى ملازماً لأعجازها . ويقال: إنه لَبَلُ بالقرينة . وأنشد:
 وإنّى لَبَلٌ بالقرينة ما ارعوَتْ وإنّى إذا صارَمْتُهَا لَصَرُومُ
 وقال آخه:

َ بَلَّتْ عُرَيْنَةُ فَى الَّلِقَاءَ بِفَارِسِ لَا طَائْشٍ رَعِشٍ وَلَا وَقَافِ ويقولون: إنَّه لَيْبَلُّ بِهِ الخَيْرُ، أَى بوافِقَهُ .

<sup>·(</sup>٢) يعنى الهرم والشيغوخَّة ،كما في اللسان (بلل ٦٨ — ٣٦ ) . والبيت كذلك َّ في الجهرة ( ١ : ٧ ) . .

<sup>(</sup>٣) صدر بيت في ديوانه ٢٠ . وعجزه:

<sup>\*</sup> إذ جلن في معرُّ يخشي به العطب \* (٤) لطها : ﴿ يَمَا يُودِهِ ﴾ .

مره) البيت في اللسان ( ١٣ : ٧٠ )

والأصل الرابع:البَلَل، وهو مصدر الأبلّ من الرَّجال، وهو الجرِيء المُقدِم. الذي لايستحي ولا يُبالي . قال شاعر :

أَلَا تَتَّقُونَ الله يا آلَ عامِرِ وَهَلْ يَتَّتَى اللهَ الْأَبَلُ المَسَمِّمُ (١)

ويقال هو الفاجر الشَّديد الخُصُومة ، ويقال هو الخذِر الأريب. ويقال أبَلَّ الرَّجُل يُبِلِّ إِبلالًا ، إذا غَلَب وأعْياً . قال أبو عُبيدٍ : رجلُ أبَلُ وامرأةٌ بلّاه، •• وهو الذي لا يُدرَكُ • ماعندَه .

ومابعد ذلك فهى حكايةُ أصواتٍ وأشياء ليست أصولًا تَنقاس. قال أبو عرو: البَيليل: صوتٌ كالأنين . قال الترار :

صوادِيَ كُلُّهُنَّ كُلُّمًّ بَوٍّ إذا حَنْتُ سِمِتَ لها بليلا

قال اللحيانيّ : بَليلُ الماء صَونُهُ . والحام المِبَلِّلُ هو الدائم الهدير قال : ينفَرْون الجامُ المُبَلِّلُو<sup>(۲)</sup> ينفَرْون الجامُ المُبَلَّلُو<sup>(۲)</sup>

وبايل: بلد. والبُلْبُل طائر. والبَلْبَلَةُ وَشُواس الهموم فى الصَّدر، وهو البَلبال. وبَلْبَلَةُ الأَلسُنِ اختلاطُها فى السَكلام. ويقال بَلْبَلَ القومُ ، وتلك ضَجَّتُهم. والبُلبُلُ من الرَّجال الخفيف، وهو المشبَّة بالطائر الذى يسمَّى البُلْبل والأصل فيه الصَّوت، والجُم بلابل. قال:

<sup>(</sup>۱) البيت في اللمان ( ۷۱:۱۳ ) . ونسب في حواش الجمرة ( ۲۸:۱ ) إلى المديب بن علس .
(۲) المبيحاء بنتج الماء وكسرها ٤ مصدر حاحيت بالمنز دعوتها . فالنتج بإجراء 'العمل مجرى دعدت ، والكسر بنقديره في وزن قاعلت . وفي الأصل واللمان ( ۱۸:۱۳) : «بالمبجاء » صوابه ما أثبت . انظر الهمان ( ۲۰ : ۳۳۳ ) . وصمائد بضم أوله : موضم .

سَتُدْرِكَ مَايَحِينُ مُعَانَةُ وابنهُ ۖ قَلَائُصُ رَسُلاتٌ وشُعثُ بلايِلُ (١٠

﴿ بِنَ ﴾ البا. والنون في المضاعف أصل واحد، هو اللزوم والإقامة ، وإليه ترجع مسائلُ الباب كلُّها . قال الخليل: الإبنان اللَّزوم ، يقال : أَبَنَّتِ السَّحَابَةُ إذا لزِمَت ، وأَبَنَّ القومُ يَمَحَلَّةٍ أقاموا . قال :

\* يأَيُّهَا الرَّكْبُ بالنَّفْ ِ الْمِنُونا \*

ومن هذا الباب قولُهم: بَنَّنَ الرَّجُل فهو مُبَنِّنٌ ، وذَلك أن ير تبط الشَّاةَ ليسمِّنها . وأنشد :

يُمْيِّرُني قوى بأنَّى مُبَنِّنُ وهل بَنَنَ الأشراطَ غيرُ الأكارِم (٢٣) قال الخليل: البَنَانُ أطرافُ الأصابع في اليدَين . والبَنَان في قوله تعالى : ﴿ وَاضْرِ بُو ا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ﴾ يعنى الشَّوَى ، وهى الأيدي والأرْجُل . قال : وقد بجي في الشَّد البَنَانَة بالهاء للإصبع الواحدة . وقال :

لام ّ كَرَّمْتَ جَنِي كِنَانَهُ (") لِيس لِحَى فَوقَهُم بِنَانَهُ أَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) البيت لكتير بن مزرد ، كما في اللسان (١٣ : ٧٧) . وروى صدره في اللسان والجهوة.
 (١ : ١٣٩ ):

<sup>\*</sup> ستدرك ما تحمى الحمارة وابنها \* قال ابن منظور : « والحمارة : اسم حرة ، وابنها الجبل الذي أيجماورها . أى ستدرك هذم.

القلاس ما منته هذه الحرة وابنها » . (\*) الأشراط : حواش المال وصفار . وفي اللمان : « الغم أشراط المال » . وفي الأصل ::

<sup>¥)</sup> الاشراط : حواتى المال وصفاره . وق اللسال : « العم اشراط المال » . وق الاصل: ≛ « الأشواط ¢، عرفة .

<sup>(</sup>٣) في اللسأن ( ٢٦ : ٢٠٦ ) : ﴿ أَكُرُمْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التكملة من اللسان .

لتا رأتْ صَدَأَ الحديدِ بِجِلْدِهِ ۖ فَاللَّونُ أُورَقُ والبَّنانُ قِصارُ

وقال أبو إسحاق إبراهم بن السرى الزجاج: واحد البنان بَنانة ومعناه في قوله تعالى : ﴿ وَاَشْرِبُوا مِنْهُم ۚ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ الأصابع وغيرهامن جميع الأعضاء . وإنّما اشتقاق البنان به يُعتَمدُ كُلُّ السكون للإقامة والحياة . قال الخليل : والبَّنة الرَّبِع من أَرْبَاضٍ (١) البغر والنّم والظبَّاء ؛ وقد يُستعمَل في الطبِّب، فيقال : أُجِدُ في هذا النوب بَنَّة طَبِّبة من عَرْف تُنفَاح أو سفرَجَل . وأنشد :

## \* بَلَّ الذُّنَابَى عَبَسًا مُبِنَّا<sup>(٢)</sup> \*

وهذا أيضًامن الأوّل؛ لأنّ الرائحة تلزم. وقال الرَّاجز فى الإبنان وهو الإقامة: قلائصًا لايَشْقَكِين المَنَّا لا يَنْقَطِرُنَ الرَّجُل الدُّبِنَا

قال أبو عمرو: البَنين ُ من الرِّجال العاقل المتثبَّت . قال: وهومشتقٌ من البَنَّة. والبُنانة الرَّوضة الميشبَة الحالية. ومنه ثابت البُنانيّ، وهو من ولد سَعْد بن لُوْيَ بن غالب ، كانت له حاضنة ٌ تسمَّى 'بناكة <sup>(٣)</sup> . وهذا من ذاك الأوّل ، لأن الرَّوضة المُشْبِةُ لاتَحْدَم الرائحة الطيِّبة .

 <sup>(</sup>١) أرباس: ج ربس ، وهو الوضع الذي تربس فيـــه الدابة ، كالربس . وف الأصل:
 د أرس » بحرفة. وفي اللمان: « والبنة ربح مرابض النم والظباء والبتر » .

 <sup>(</sup>٧) من دَجَّر لمدل بن حَمَّن الأسدىء كما فى اللّـان (١٧٥ أ ١١٧٠ - ١١٧٤) - واظر الرجز أيضاً فى نوادر أيزيد - ٥ واللّـان (غنض) - والبيت فى اللّـان (ينن) بدون نسبة.

<sup>.(</sup>٣) النى فى اللسان ( ٢٠٦ : ٢٠٦ **) والما**رف ٢٠٩ أن دينانة» كانت بحت سعد بن لؤى» لا أنها كانت عاضته .

﴿ يِهِ ﴾ الباء والهاء في للضاعف ليس بأصل، وذلك أنه حكاية صوت، أو حُملُ لفظ على لفظ . فالبهمة هدير الفحل . فال شاعر (١١) :

\* بِرَجْسٍ بَغْبَاغِ الْهَدَيْرِ البَّهْبَةِ \*

قالأبو زيد: البَّهْبَهُ ۗ الأصوات الكثيرة. والبهبهة: الخلق الكثير. فأما قولهم

المحسيم الجرىء البَهْبَهِيِّيِّ ، فهو من هذا ، لأنه يُبَهِيه في صَوته . قال :

لاَتَرَاهُ في حادث الدهر إلا وهو يغدو بِبَهْبَهِي ُّ جَرِيم (٢٠)

وقولهم تَبَهُّبُهُ القومُ إذا تشرُّ فوا، هو من حَمَّل لفظ على لفظ؛ لأنَّ أصله بخبخوا،

من قولهم في التعظُّم والتعظيم: يَخْرُ بَخْرٍ . وقال شاعر :

أَلْمَ تُو أُنَّى مِن زُبَيْدٍ بِذِرْوَةٍ تَفَوَّع فِيها مَعْشَرِي وَتَبَهِّبَهُوا

﴿ بِبِّ ﴾ الباء والباء في المضاعف، ليس أصلا، لأنه حكايةُ صوتٍ.

قال الخليل: البُّبَّة هدير الفَحْل في ترجيعه. وقال رؤمة:

يسوقُها أَعْيَسُ هَدَّارٌ يَهِبِ أَ إِذَا دَعَاها أَقْبَلَتُ لاَنَتَّئِبُ (٢٠)

وقد قالوا رجل بَبُّ أَى سمين ، وكان بعضهم \* يلقّب « بَبَّة ( \* ) .

(١) هو رؤبة ، كما سبق في حواشي مادة ( بنج ) .

<sup>(</sup>٢) الجريم : السطيم الجرم . والبيت في السان ( ١٧ : ٣٧٢ ) .

<sup>. (</sup>٣) البيتان رويا في ملعقات ديوانه ص ٢٦٩ ، بلفظ « هدار ببب » . (٤) منهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد الطلب والى البصرة ، العبته به أمه هند بنت

أبي سفيان ، كانت ترقصه وتغول : لأنكحن بسه جارية خــدبه

وفيه يقول الغرزدق :

وبايعت أقواماً وفيت سهدهم وببة قد بايعته غسير نادم

<sup>(</sup> ۱۳ – مقاییس – ۱ )

﴿ بُو ۚ ﴾ البَوْ كَلَةُ واحدة ، وهو جلد حُوار ِ يُحشَى وتُمطف عليه النّاقةُ إذا مات ولدُها . قال الكيت :

مُدْرَجَة كالبَوِّ بين الظَّمْرِيْن (١) \*
 والرَّماد بَوَ الأَثانَ على النشيه .

﴿ فِيهَ ﴾ الباء والياء والباء والممزة ، ليست أصولًا تقاس ، لأنها كالت مفردة . يقولون ﴿ بَالَتُ السَّبِيّ قلت له بابا . قال الأحمر : بأبأ الرّ بُحل أسرع . وقد تبأبأنا إذا أسرعنا. والبؤبؤ: السيّدالظريف. والبؤبؤ : الأصل . قال :

\* فى بؤبؤ المجد وبُحبُوحِ الحَرَمْ<sup>(٢)</sup> \*

والله أعلم .

﴿ بابِ الباء والتاء وما بمدهما في الثلاثي ﴾

﴿ بَسْرَ ﴾ الباء والتاء والراء أصل واحد، وهو القطع قبل أن تتمه . والسيف الباتر القطّاع . ويقال للرجُل الذي لاعقب له أبتَر . وكلُّ مَن انقطع من الحَيْر أثرُه فهو أبتَر . والأبتَر من الدّوابِّ مالا ذَنَبِه . وفي الحديث: « اقتلوا ذا الطُّقْيتينِ والأبتر » . وخطب زياد خطبتَه البتراء لأنَّه لم يغتيعُها محمد الله تعالى والصلاة على الني صلى الله عليه وآله . ورجل أباتِرْ : يقطم رَجِّه يبترها . قال :

<sup>(</sup>١) البيت و السان ( ١٨: ١٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) البيت لجرير ، كما في أمالي القالي ( ٢ : ١٦ ) والسان ( ١ : ١٧ ) .

### \* على قَطْع ِ ذِي القُرْ بَى أَحَذُ أَبَاثرُ (١) \*

﴿ بَنْعَ ﴾ الباء والتاء والعين أصلٌ واحدٌ يدلُّ على القوّة والشدّة. فالبَتَع طولُ الْمُنُق مع شِدّة مَغْرِزه . ويقال لِكلَّ شديدِ الهاصل بَتِع . فأمّا البِنْغُنُ فيقولون إنه نَبَيذ المَسَلِ . ويمكن أن يكون سمِّى بذلك لملّةٍ أن نـكون فيه .

رُ بَتِكُ ﴾ الباء والتاء والكاف أصل واحد، وهو القطع . قالوا : بَتَكُتُ الشيء قطمته الأذُن، وفي القرآن: بَتَكُتُ الشيء قطمته الأذُن، وفي القرآن: ﴿ فَلَيُبْتِكُ أَنَّ الْأَنْهَامِ ﴾ . قال : والباتك السَّيف القاطع. قال: والبَتْك أن تقبض على شَمَرٍ أو ريش أو نحو ذلك تم بحذبة إليك فينْبتك من أصله، أي ينقطم و وَينْتيفُ (٢٠) و كُلُ طائفة من ذلك بشكة ، والجع بتك . قال زُهير :

حتى إذا ما هَوَتْ كَفْ الفلام لَما طارت وفى كَفَه مِنْ ريشِها بِتَكُ (٢٧) ﴿ بِتَلْ ﴾ الباء والتاء واللام أصل واحد، يدلُّ على إبانة الشيء من غيره .
يقال بتنَّتُ الشيء إذا أَ بُنْتَهُ من غيره . ويقال طلقها بَتَّة بَشْلَة . ومنه يقال الريم المدراء «البُنول» لأنها انفردت فل يكن لها زوج. ويقال نخلة مُبْتِل ، إذا انفردت عنها الصَّفيرة النابتة مُمها . قال الهذل (٤٠) :

 <sup>(</sup>١) من بيت لأن الربيس التعلي ، واسمه عباد بن طبقة . وقد وقع تحريف ف كنيته واسمه
 و اللسان ( ٥ : ٠٠٠ ) والقاموس ( ربس ) . وانظر المزانة ( ٢ : ٣٤٠ ) . وصدره :
 لئيم نزت و أنفه خنزواة \*

وقال ابن بری: صدره: \* شدید وکاء الطن ضب ضفینة \*

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « فببتك من أصله أي ينقطم وينتف »، وإنما المراد التعبير بالطاوع، كما ورد
 مذلك في اللمان ، والحميل ( عنل ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان زهير ١٧٥ والسان ( بتك ) والجهرة ( ١ : ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هو المتنخل الهذل، كما في ديوان الهذليين نسخة الشنقيطي س ٥٠ ، واللسان ( بكر ، بعل ) .

ذلك مادِيمُك إذْ قُرِّبَتْ أَجَاكُما كَالبُكُرِ الْبُيْلِ(') والبَيِّيلة: كُلُّ عَضْوِ بلحمه مُكْتَنزِ اللَّحْ ، الجَّعْ بِتَاثِل ، كَانْه بَكْثُرَةِ ('') لحه بأنْ عن العضو الآخَر. ومنه قولم: امرأة مبثّلة الخلق. والثّبَتُّل إخلاص العية فه تمالى والانقطاعُ إليه . قال الله تمالى: ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتُيلًا ﴾ أى انقطِع إليه انقطاعاً .

### ﴿ يابِ الباء والثاء مع الذي بمدهما في الثلاثي ﴾

و بشر ﴾ الباء والثاء والراء أصل واحد، وهو انقطاع الشيء مع دوام وسمولة وكثرة . قال الخليل: البثر خُرَّاج صفار، الواحدة بَثَرة . قال الخليل: بَبَرْ جلدُه بَنقَطَ (٢٠٠). قال الخليل: البثر فهو مبنور. قال الموحلة الأصفهاني : بَنَرْ جلدُه بُنوراً فهو باثر، وبُثر فهو مبنور. قال: ولماء البثر الذي يَنِشُ ويبقىمنه على وجه الأرض كالمرتمض، وهو مرتفع عن وجه الأض . يقولون صار الندر بَثرًا . قال أبو حاتم : ماه بَثرٌ كثير . قال الهذائي (٤٠):

فافَتَنَّهُنَّ مِنَ السَّواء وماؤه بَبْر وعارَضَهُ طريقٌ مَهِيَعُ ويقال باثر وباثم إذا بدا ونتأ .

 <sup>(</sup>١) ق السان « أراد جم مبتلة ، كتمرة و تمر . وفولك ذلك ما دينك أى ذلك البكاء دينك وعادتك. والبكر : جمع بكور ، وهى الني تمدك أول النخل » . وروايته في ديوان الهذلين :
 ( إذ جنيت » . وسيأنى في ( بكر ) .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « بكثرة » ، والوجه ما أثبت.

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : « تنعظ »، تحريف .

 <sup>(</sup>٤) هو أبو ذؤيب الهذل ، من مرتبته الشهورة . انظر ديوانه س١ والفضليات (٢٢١:٢).

﴿ بَشْعَ ﴾ الباء والناء والدبن كلة واحدة تدلُّ علىمثل الأصل الذى قبلها. مقال شفة مائمة ، أى ممتلئة .

﴿ بَثْقَ ﴾ الباء والناء والناء والناء يدلُ على النفتَّح في الماء وغيره. البَثْقُ بَثْقَ الماء، وربما كُسرَت فقيل بثق ، والنتح أفصح .

رُ بِشُ ﴾ الباءوالتاء والنون أصلُ واحد يدلُّ على السهولة واللين. يقالَ ارضُّ بَثْنَة والبَّمَنِيَّةُ حَطةٌ أَرضٌ بَثْنَة أَواللهَ وَاللهَ اللَّمَا اللَّمَة وَاللَّمَنِيَّةُ حَطةٌ مَنْسُوبة وَمِن ذلك حديثُ خالد بن الوليد: ﴿ إِنْ عَرَ استعمَلَى على الشَّام، فلمَّ أَلْقَ مَو النِّمَ عَلَى السَّمَ ، فلمَّ أَلْقَ مَو النِّمَ عَلَى المَّمَ عَرَكَ عَرَكَ عَرَكَ عَرَكَ عَرَكَ عَرَكَ عَرَكُ عَرَكُ عَرَكُ عَرَكُ عَرَكُ عَلَى المَّامَ ، فلمَّ اللهَ عَرَلُونُ واستعمَلَ عَبْرى » .

﴿ بَشَكَ ﴾ الباء والثاء والألف كلة واحدة لا 'يقاس عليها ولايشتق منها، وهي البَنَاء: أرض مهلة. وهي أرض بيما (٢٠). قال:

رفعت لها طَرْ فِي وقد حَالَ دُونَها ﴿ مُجوعٌ وخيلٌ بَالْبَثَاءِ تُغْيِرُ (٢)

#### ﴿ باب الباء والجيم وما بعدها ﴾

﴿ بَجِحَ ﴾ الباء والجيم والحاء كلة واحدة. يقال بَجَحَ بالشيء إذا فرح. ويُبَجَّح بكذا. وفي حديث أمّ زَرْع: «بَجْحنى فَبجَحْتُ» أى فرَّحنى ففرِحت. قال الراعى:

 <sup>(</sup>١) البوانى : الأكتاف والقوائم ، الواحدة بانية . وق السان ( ش ، بون ، بني) : « فلما الأورائية ، و الله المارة بوان ، بني) : « فلما الأورائية ، و الله بالله باله

 <sup>(</sup>٢) ق بُلاد بني سليم ، كما في المجمل والسان ومعجم البلدان ( ٢ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبى ذؤيب الهذلى . ديوانه ١٣٧ واللسان ومعجم البلدان والمجمل -

هَا النَقَرُ من أَرضِ :المَشيرة ساقَنَا إليكَ ولكِنَا بقُرُ باكَ نَبْجَحُ (¹)

﴿ بَجِكُ ﴾ الباء والجيم والدّال أصلانِ : أحدها دُخْلَةُ الأمر وباطنه ، والآخر جِنْسُ من اللّباس . فأمّا الأول فقولهم: هو عالم ببَجْدة أمرِك وبُجْدَنِه، أى دُخْلَتِه وباطنه . ويقولون للدّليل الحاذق : «هو ابنُ بَجْدَنَها » ، كأنّه نشأ بتك الأرض .

والأصل الآخَر البِجاد، وهو كساء مخطَّطْ، وجمه بُجْدْ. قال الشاعر<sup>(٣)</sup>: بخُـبن أو بتمر أو بسمن أو الشَّىء الملقَّف فى البِجادِ ومنه قولهم بَجَدَ بالسكان أقام به .

﴿ بَحِر ﴾ البا. والجيم والراء أصل واحد، وهو نقد الشَّى، وتجمُّهُ. يقال للرَّجُل النَّي وتجمُّهُ . يقال للرّجُل الذَّجُل النّبَحْرَة. وتتحمّع عندها النّموق: الأَبْجَرُ ؛ وتلك النّبحْرَة. والعرب تقول : « أفضَيْتُ إليه بِمُجَرى وبُعَرَى » أى أطلفتُه على أمرى كلّه . ومن هذا الباب البّجَارَي ، وهي الدَّواهِي ؛ لأنَّها أمور متمقّدة مشتبه ؛ والواحد منها بُجْرِي .

 <sup>(</sup>١) السان ( بجبج ) والمجمل .

 <sup>(</sup>۲) هو يزيد بزالمحق الكلان، كا في معجم المرزبان ٢٠٤ فركنايات الجربان ٣٧ والاقصاب
 ٢٨٨ . أو أبو مهوش الفقسى ، كا في حواشي الكامل ٩٨ . آوانظر الشهد (٢٠:٠٠) والميدان (١٠:٠٠) وأدب الكاتب ١٢ والحزانة (٣٠:١٤٢) وأخبار الظراف ٢٤ والحيوان (٣٠:٢١) .

﴿ بِحِس ﴾ الباء والجيم والسين: تفتّح الشيء بالماء خاصة . قال الخليل: المبتَّحِس انشقاقُ في قربة أو حَجَرٍ أو أرض يَنْبع مها ماء ؛ فإن لم ينبع فليسَ بانبجاس. قال العجَاج:

#### \* وَكِيفَ غَرْبَىٰ دَالِجِ تِبَجَّسا() \*

قال : والانبجاس عامٌ ، والنُبُوع الدّين خاصَّة . قال الله تعالى : ﴿ فَانْبَجَسَتْ عِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ . ويقول العرب : تَبَجَّس الفَرْبُ . وهذه أرضُ تَبَجَّس ُ . عُيوناً ، والسَّحاب يتبجَّس مَطَراً . قال يعقوب : جاءنا بتريدة تَنَبَجَّس َ . وذلك عن رَجُل يقال له أبو بُواب، والانعزف نحنُ : بَجَسْتُ الجرْح مثل بَطَطْتُهُ .

﴿ بَجِلَ ﴾ الباء والجيم واللام أصولُ ثلاثة : أحـــدها الـكفاف والاحتساب، والآخر الشَّىء العظيم، والثالث عِرْقُ .

فالأوّل قولهم بَجَلْ بمعنى حَسْب . يقول منه : أَبْجَلَنِي كذا كما يقول كَفَانَىٰ وأحْسَبَنِى . قال الكميت<sup>(٢</sup>7 :

إليه موارِدُ أهلِ خَلِصَاصِ ومِنْ عِنْدِهِ الصَّدَرُ للْبُخِلُ قال ثملب: بَجَلْ بمعنى حَسْب. قال: ولم أَسمَمُهُ مضافًا إلّا في بيتٍ واحد وهو قول لبيد:

 <sup>(</sup>١) ديوان المجاج ٣١. ومو ف اللمان ( يجس ) بدون نسبة . وقبله ف الديوان :
 ﴿ وأعملت عيناه من فرط الأمى ﴿

<sup>(</sup>٧) عدح عبد الرحيم بن عنبسة بن سعيد بنَّ العَمَّى ، كمَّا في الحَسَانَ (١٣ : ٨٥ ) · وقبلُ البيت :

وعبد الرحيم جاع الأمور إليــه اننهى اللقم المسل

#### \* بَجَلِي الْآنَ مِنَ العيشِ بَجَلُ<sup>(١)</sup> \*

كذا قال ثعلب. وقد قال طرفة :

أَلَا إِنَّنِي سُمِّيتُ أسودَ حالِكاً أَلَا بَتَجَلى من الشراب ألا بَجَل (٢٥) وجَيلة قبيلة ، يجوز أن تكون مشتقةً من هذا أو ما بعده .

والأصل الثانى قولهم للرجل العظيم بَحَالٌ وَ يَحِيلٌ . والبُحْل المُثان العظيم. وحصَّتُه قولُ أبى دُواد :

\* قلتَ بُجُمُلًا تُلْتَ قولًا كاذبًا (٢) \*

والأصل الثالث وهو عِرْقٌ في باطن الذراع . قال شاعر(٢) :

\* سارت إليهم سُوُّورَ الأَّجُلِ الضَّارِي<sup>(ه)</sup> \*

﴿ بَحِمَمَ ﴾ الباء والجيم والم أصل واحد، وهو من الجمع . يقال للجمع الكثير بَحِمْ . ومن ذلك بَحَمَّ في نظره، وذلك إذا جَمَّع أجفانَه ونَظَرَ .

<sup>(</sup>۱) صدره كا فيديوان ليبد ۱۷ طبع فينا ۱۸۸۱، واللسان ( يجل ) والمزانة (۳:۴۳): / \* \* \* فتر أهلك فلا أحضله \*

<sup>(</sup>٣) في ديوان طرفة ٣٠ وشرح شواهد المنني ١٩٩ : • الا إنني شربت ٧ -

<sup>(</sup>٣) عجزه فى اللسان ( ٩٣ : ٤٧ ) والمجمل :

إما يمنعن سيق ويد \*
 ونسب في المجمل إلى أن ذؤيب ، صوابه أبو دواد .

<sup>(</sup>ع) هو الأخلل - ديوانه ١٩٦٨ والسان (سور ، ضرى ) - وفي الأسل : • شارع ، -(ه) صدر كا في المعادر المقلمية :

<sup>. \*</sup> لما أتوما يمصباح ومبرلهم \* .

# ﴿ بِأَسِ الباء والحاء وما ممهما في الثلاثي ﴾

﴿ مَحَوَ ﴾ الباء والحاء والراء. قال الحليل سمَّى البحر بحراً لاستبحارِه وهو انبساطُه وسَمَتُه .واستبحر فلان في العلم ، وتتبَحَّر الرّاعِي في رِغي كثير . ٣٠ـ قال أمّيّة (١) :

انيق بضائك في تبثل تَبَعَّرُهُ بَنِنَ الأَبْطِيحِ وَاحْدِيْمُ بِجَلْدَانِ (٢) وَرَجَلَّ فَلَالُواطِيحِ وَاحْدِيْمُ الْجَيْدُانِ كَاللَّهُ وَلَا كَانَ سَعَيًّا ، سَجَّوْهُ لَهَيْسَ كَفَّهُ بِالْمَطَاءَ كَا يَفْيضَ البَحْرِ . قال العامريّ : أَحَرَ القومُ إذا ركبوا البحر ، وأَبَرُّوا الْخَلُو وَاللَّهِ . وَبَعْرَ الرَّجُلُ الْخَلُو فَاللَّهِ . وَبَعْرَ الرَّجُلُ سَبَحْ فِي البَحْرِ فَانقطمت سِبَاحتُه ، و بقال للهاء إذا غلظ بعد عُذُو بق استبحرً . وما لا يُحْرُ أَي مِنْد ، قال :

وقد عادَ ماه الأرضِ بَحْراً فزادنِي على مَرَضَى أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ المذُبُ ''' قال : والأنهاز كلُّها بِحارٌ . قال الفَرّاء : البَحْرة الرَّوضة . وقال الأموى. البَحْرة البلدة . ويقال هذه بَحْرَ تُنَا . قال بعضهم : البَحْرة الفَجْوة من الأرض : تَنَسَع . قال النَّمْرُ بنُ تَولَب :

<sup>(</sup>١) هو أمية بن الأسكر ، كما في معجم البلدان (٣: ١٢٢).

 <sup>(</sup>٢) جلدان ، بالكسر، وبعد اللام دال مهملة أو ذال: موضم. وفي الأصل: « في الأباطح » عمر يف. وفي معجم البلدان :

واسق بضأنك فأرس تطيف بها بين الأسافر وانتجها بجلذان (٣) انبت لنصيب ، كما في المجمل ، والليان ( ٥٠٣ : ٧٠٣ ) .

وكأنَّها دَفَرَى تَخَيَّلُ ، نَبَثْماً أَنُفْ، يَنُمُّ الصَّالَ نَبْتُ بِحَارِها (')
والأصل الثانى دالا ، يقال بَحِرْتِ الفَنَّمُ وأَبحوها إذا أكلَّت مُشبًا عليه نَدَى
خَبَحِرَتْ عنه ، وذلك أن تخص يُعلونُها وتُهُلَّسَ أجسامُها ('') . قال الشَّيبانى :
بَحِرَت الإبلُ إذا أكلَّت النَّشْرِ '' ، فحرج من بطونها (' ) دَوَابُّ كأنَّها بَعَيْلَت . قال الضَّي : البَحَر في الغَنَم بمنزلة الشَّهام في الإبل ، ولا يكون في الإبل . عَرْد لا في الغَمْ سُهَام .

قال ابنُ الأعرابية : رجل بَحِرٌ إذا أصابه سُلالٌ . قال :

\* وغِلْسَتِي مِنْهُمْ سَحِيرٌ وَ بَحِر<sup>َ (٥)</sup> \*

قال الزِّ بَادِيّ : البَحَر اصفرارُ الَّمُون . والسَّحِير الذي يشتكي سَحْرَه .

فإن قال قائل : فأين هذا من!الأصل الذىذ كرتموه فى الانتَّساع والانبساط؟ خَيل له :كلَّه محولُ على البحر ؛ لأنَّ ماء البحر لايُشْرَبُ، فإن شُرِبَ أُورَثَ داءٍ . كذلك كل ماء ملح ـ وإن لم يكن ماء بَحْر .

ومن هذا الباب الرَّجل الباحِر ، وهو الأحمّق ، وذلك أنّه يتَسم بجمله فيا لايتسم فيه العاقل . ومن هذا الباب بَحَرْتُ الناقَةَ جَرْءًا ، وهو شقُ أُذُنّها ، وهي

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( بحر، دقر ).والدقرى : الروضة الخضراء الناعمة. تخيل: تتلون بالنور.

<sup>(</sup>Y) يقال هلسه المرض بهلسه: هزله . وفي الأصل : «تليس» ، عرفة .

<sup>(</sup>٣) النشر : الكلأ يهيج أعلاه وأسفله ندى أخضر .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل: « ق بطونها » .

 <sup>(</sup>ه) البيت المجاج كما في السان ( سحر، هجر ) وليس فيأديوانه ولا ملحقات ديوانه . ويسده
 رفي السان ( بحر ، سحر ، هجر ) :

وآبق من جذب دلویها هجر

البَخِيرة ، وكانت العرب تفعل ذلك بها إذا نُتِجَتْ عشرةَ أبطُن ، فلا تُركب ولا يُنتَفَعُ بظهرها ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك ، وقال : ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ مِن مَحْيرَة ﴾ وأمّا اللهُ اللهُ مِن مَحْيرة ﴾ وأمّا اللهُ الباحر والبَحْر افق فقال قوم : هوالشَّديد الخفرة و والأصحُّ فى ذلك قول عبد الله بن مسلم (١) : أنّ الدُم البَحْر الى منسوب إلى البَحْر . قال : والبَحْرُ مُحْق الرَّحِم ، فقد عاد الأمر إلى الباب الأول. وقال الخليل : رجُل مَحْرَ ان منسوب إلى البحر . ومن هذا الباب البَحْرَيْن ، وقالوا بحر اني فوقا بينه وبين المنسوب إلى البحر . ومن هذا الباب قولم : « نقيتُهُ صَحَرَة مَحْرَة ؟ مَرْهَ وَالله الله عَدَا في المُحْدِد والبَحْر هو البَحْر ، والبَحْر هو الربف .

﴿ بَحْنَ ﴾ الباء والحاء والنون أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الضَّغَم ، يقال جُلهٌ ﴿ بَحْوَنَهُ ۚ ، أَى ضَخْمة . وقال الأصمعيّ : يقول العربُ للغَرْبِ إذا كان عظياً كثير الأَجْذِ : إنّه لَبَحْوَنَ ، على مثال جَدْوَل .

﴿ بَحِت ﴾ الباء والحاء والنا، ، بدلُ على خُلوص الشيء وألّا يخلِطَهُ عَبِرُهُ . قال الخليل : البَحْت الشيء الخالص ، ومِسْك بَحْت . ولايصفّر ولايثنّى . قال المامريّ : باحّتنى الأمرَ ، أي جاهَرَ في به وبيّنَهُ ولم يُخْفِ على ً . قال الأصمعيّ:

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، صاحب أدب الكاتب .

 <sup>(</sup>٢) في السان (٦: ١١٤): « قبل لم يجريا لأنهما اسمان جعلا اسماً واحداً » . يربد لم يصرفا للتركيب .

 <sup>(</sup>٣) هجان النرب: بيضاء النراب. وو الأصل: « هيجان » . والعذاة ، بفتح العنين:
 الطبية النزية. وفي الأصل: « غداة » . والبيت في ديوان ذي الرمة ٢١١ .

باحَتَ فلانٌ دابَّتَه بالضَّرِيع ِ وغيرِه من النَّبت ، أى أطمَمَهَا إِبَّاه بَحْتًا . وقال مالك بن عوف :

ألا مَنَمَتْ ثُمَالَةُ بِطِنَ وَجَ ِ بِجُرُدٍ لِمَ بُبَاعَتْ بِالضَّرِيمِ <sup>(1)</sup> أى لم تُطلم الفَّريع بَحْتًا لايخلطه [غيرُهُ <sup>(1)</sup>] . ويقال ظُلُمْ بَحْتُ أى لايشُو بُه شي<sub>لا</sub> . ويَرْدُ بَحَتْ وَنَحْتُ أَى صادق ، وحُبُّ بَحْتٌ مثله . وعربي ٌ بحت و تحضُ وقَلْبُ . وكذلك الجُمْثُ على لفظ الواحد .

﴿ بحث ﴾ البا، والحا، والنا، أصل واحد ، يدلُ على إثارة الشي، . قال الخليل : البحث طلبك شيئًا في التُراب . والبحث أن تسأل عنشي، وتستَخير. تقول استَبغيث عن هذه الأمر ، وأنا أستَبغيث عنه . وبحث عن فلان بحثًا ، وأنا عشقه عنه . والعرب تقول : « كالباحث عن مُدية » ، يُضرَبُ لن بكون حَمْفُه بيده . وأصله في التَّوْر تُدْفَنَ له اللّه ية في التَّرَابِ فِستَثِيرُها وهو لا يعلم فعذ بحه ، قال :

ولا نَكُ كَالتَّوْرِ الذي دُفِنَتْ له حديدة حَيْفِ ثَمَّ ظلَّ يُشِيرُهُ ها '' قال: والبحث لا يكون إلاّ باليد. وهو بالرِّ جَل الفَحْص (''). قال الشَّيبانيّ: البَحُوث من الإبل: [التي] إذا سارت محثت النَّرابَ بيدها أُخْرًا أُخْرًا ، ترمى به. وراءها قال:

<sup>(</sup>١) عَالَةَ : القبيلة المعروفة . وفي الأصل : ه عُمَاكَة » .

<sup>(</sup>٢) تـكملة يقتضما القول .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأن ذؤيب الهذل ف ديوانه ١٠٥٨ وعاسة البعترى ٢٨٦ حيث أورد تمانية إصمار.
 ف مذا المنى . واظر الحيوان ( ٥ - ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ وَهُو بِالرَّجِلِ الرَّجِلِ ﴾ .

# \* يَبْحَثْنَ بَحْثًا كَمُضِلَّاتِ الْخَدَمْ \*

ويقال بَحَثَ عن الخبر ، أى طلب عِلْمَه . الدُّرَيدِىّ : يقال « تركتُهُ بَمَبَاحِثِ المُبقَر » أى بحيث لايدُرَى أين هُو<sup>(۱)</sup>. قال أبو زيد : الباحِثا، ، على وزن القاصعاء تراب جمعه البربوع ؛ ويُجْمَعُ باحِثَاوَاتٍ .

## ﴿ باب الباء والخاء وما يثلثهما ﴾

﴿ بَحْدَ ﴾ الباء والخاء والدال . ليس في هذا الباب إلاّ كلمـة واحدة بدخيل (٢٠ ولا يقاس عليها . قالوا : امرأة تخنّداة ، أي ثقيلة الأوراك .

﴿ بِحُو ﴾ الباء والخاء و الراء أصل واحد ، وهي رائحة أو ريح تتُور .
من ذلك البُخَار ، ومنه البَخُور بفتح الباء . وكان ثملب يقول : على وزن فَمُول مثـل البَرُود والوَّجُور . فأمّا قولهم للسحائب التي تأتى قُبُلَ الصَّيف بناتُ بَخُر فليس من الباب ، وذلك أنَّ هذه الباء مبدّلة من ميم ، والأصل َخُر ٌ . وقد ذُكرَ وَالله بناه بشواهِدِه .

﴿ بَحْسَ ﴾ الباء والخاء والسين أصلٌ واحد ، وهو النَّقْصُ . قال اللهُ تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ مِنْمَنِ بَخْسٍ ﴾ أى نَقْص. ومن هذا الباب قولهم فيالنُخَّ : بَخَسَّ

<sup>(</sup>١) الجمهرة (١: ٢٠٠) واللمان (٢: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه الكلمة ، ولعلها مقحمة .

تَبخيساً ، إذا صار فىالشُلامى والتين ، وذلك حين نُقصانه وذهابه من سائرالبدن. وقال شاعر<sup>(۱)</sup> :

لا يَشْتَكِينَ عَمَـلًا مَا أَنْشَيْنَ مَا دام مُغُ فِي سُلاَعَى أَوْ عَيْنَ فِي سُلاَعَى أَوْ عَيْنَ فِي الله والطاء والصادكلة واحدة ، وهي لحة خاصة (٢٠ : يقال للَحمة المين تَخَصَة . ومخصت الرّجُل إذا ضربتَ منهُ [ذلك (٣٠] . والبّخَصَة لحمُ باطن خُفَّ البعير . وبَخَصَ اليد لحمُ أصول الأصابع تما يلى الواحة .

﴿ بَحْعَ ﴾ الباء والخاء والعين أصلٌ واحد ، وهو القتل وما داناه من إذلالٍ وقهر .

قال الخليل : بخَع الرِّجُل نفسَه إذا قتلَها غيظاً من شدّة الوَّجْد . قال ذو الرّمّة (<sup>4)</sup> :

أَلاَ أَيُّهِمُذَا الباخِمِ الوجْدُ نَفَسَه لشىء نَحَدُهُ عَن بَدَيْهِ الْمَقَادِرُ<sup>(٥)</sup> ومنه قول الله تعالى : ﴿ فَلَمَقَاتَ بَاخِمْ نَفْسُكَ عَلَى آثَارِهِمْ ﴾ . قال أبو على الأصفهانى فيا حدثنا به أبو الفضل محمد بن المميد ، عن أبى بكر الخياط عنه قال :

 <sup>(</sup>١) هو الراجز أبو ميمون النضر بن سلة ، كنا في اللسان ( نني ) . والرجز في صفة خيل ،
 وقبله :

وهذا مايسمى في علم العروض بالإبازة فيتسمية المخليل ، وبالإ كفاء في قول أبى زيد . انظر اللسان ( ٧ : ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ خَالَصَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه التكملة من المجمل لابن فارس · ·

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٢٥١ واللسان ( بخم ) .

 <sup>(</sup>٥) كلمة د الوجد ، ساقطة من الأصل، وإثباتها من السان والديوان .وق السان : د عن .
 يدبك ، على الخطاب .

قال الضيّ : بَخَمْتُ الذَّبيعةَ إذا قطمتَ عظمٌ رَقَبَها، فهي مبخوعة ؛ وتَخْمَهُا دون ذلك ، لأنَّ النخاع الحميطُ الأبيضُ الذي يجرى في الرقيسة وفَقَارِ الظهر ، والبيخاع () ، بالباء : العرق الذي في الصَّلب. قال أبو عُبيد : مخمّتُ له نَفْسي ونُمْتِي ، أي جَهَدُتُ () . وأرضُ مَتَخُوعة () ، إذا بُلِمَ مجهودُها بالزَّرع . وعُمَّ لي بحقي إذا أقرَّ .

﴿ بَحْقَ ﴾ الباء والخاء والقاف أصلٌ واحد وَكُلَة واحدة ، يقال مُخَتَّتُ عينه إذا ضربتُها حتى تَمُورَها(''). قال رؤية:

\* وَمَا بِعَينَيهُ عَوَاوِيرُ البَخَقُ<sup>(ه)</sup> \*

﴿ بَحْلَ ﴾ الباء والخاء واللام كلة واحدة ، وهى البُخْل والبَخَل .. ورجل بخيل وباخل . فإذا كان ذلك شأنَه فهو بخَالٌ . قال رؤبة : \* مَذَاكُ عَمَّالٌ أَرُوزُ الأَرْزُ ('') \*

<sup>(</sup>۱) ق اللمان ( بخم ): وقال ابن الأمر: مكذاذكره والكشاف، وق كتاب الغانق ق خريب المديث. ولم أجده لنبره .قان : وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتصريح فلم أجد البخاع بالمباه مذكوراً في شيء منهب . قلت : وما هنا يؤيد ما رواه الزنخشرى المتوفى سنة ٨٣٥ . ووفاة ابن فارس ه ٣٦ . وقد ضبط البخاع في الأصل واللمان والفائق بمكسر الباء ضبط قل .

<sup>(</sup>۲) ف اقسان : « أي جهدتها » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «بخوغة» . وفى المسان: « بقال مخمت الأرس بالزراعة أبخمها عادًا مهكمها » .

<sup>(</sup>٤) يقال عار عينه يعورها ، وعورها يعورها تعويرا .

<sup>(</sup>ە) دىوان رۋبة ١٠٧ والسان ( مخق ) . وقبله :

<sup>\*</sup> كسر من عينيه تقويم الفوق \*

<sup>(</sup>٦) ديوان رؤية ٦٥ والسان ( أرز، بخل ) وقدسبق في مادة ( أرز ٧٨ ) بدون نسبة..

﴿ بَحُو ﴾ الباء والحاء والواو ، كلة واحدة لا بقال عليها . قال ان دريد: البَخُو الرُّطَبَ الرَّدِيّ ، يقال رُطَبَةُ بُخُوةٌ .

﴿ مُحْتَ ﴾ الباء والخاء والتاء كلة ذكرها ان دريد ، زعم أن البُخْتَ من الجال عربيّة صحيحة ، [ وأنشد ] :

لبن البُخْتِ في قصاع الْخَلَنْجِ (١) \*

﴿ بَاسِبِ البَّاءِ والدَّالَ وَمَا بِمَدَّمُمَا فِي التَّلاثِي ﴾

﴿ بَلُمْ ﴾ الباء والدال والراء، أصلان: أحدهما كال الشي. وامتلاؤه: والآخر الإسراع إلى الشّيء.

[أمّا] الأوّل ضوقولهم السكل شيء تَمَّ بَدُرٌ، وسمَّى البدرُ بدراً لتمامه وامتلائه. وه وقيل لعشرة آلاف درهم بَدُرةٌ، لأنَّها تمام العدد ومنتهاه . وعينُ بَدْرَةٌ أَى بمثلثةٌ \*. قال شاعر :

وعين لها حَدْرةٌ بدرةٌ إلى حاجبِ عُلَّ فيه الشَّفُر (<sup>(1)</sup> )

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « الحلخ » ، صوابه من اللسإن ( خلنج ) . والبيت لابن قيس الرقيات كما ؤ
 ملحقات ديوانه ٢٨٣ واللسان ( خلنج ) . وصدره :

<sup>\*</sup> ملك يطم الطعام ويستى \*

والبيت في الجهرة ( ١ : ١٩٣ ) بدون نسبة في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل « الثفرة ». وقد استصهد ف المجمل بصدره. وانظر ما سيأتى ف ( ٣٧٩:٤).

هذا العدد . ويقولون غُلامٌ بدرٌ ، إذا امتلاً شباباً . فأما « بدرٌ » للكانُ فهو ماه معروف ، نُسِب إلى رجل اسمه بدر<sup>(۱)</sup> . وأمًا البوادر من الإنسان وغيره فجمع بادرة، وهى اللَّحمة التى بَينَ النُسكب والمنتُق<sup>(۲۲)</sup> ، وهى من الباب لأنَها ممتلئة . قال شاعر :

#### \* وجاءت الخيل محمَرًا بوادرُها<sup>(٢)</sup> \*

والأصل الآخر: قولهُم بَدَرت إلى الشيء وبادَرْت. وإنما سمَّى الخطَاء بادرةً الأُنّها تبدُرمن الإنسان عند حِدْةٍ وغضب. 'يقالُ كانت منه بَوَادِرُ ، أَي سَقَطَات'. ويقال بَدَرَتَ دَمْمَتُه وبادرَتْ ، إذا سبقت ، فهي بادرة ، والجمُّ بوادر . قال كثيرً : إذا قِيلَ هَذِي دارُ عَزَّةً قَادَى إليها الهوّى واستعجلتْني البوادِرُ

﴿ بِدَعَ ﴾ الباء والدال والعين أصلان : أحــدهما ابتداء الشيء وصنعُه لأعَنْ مِثال ، والآخر الانقطاع والكالل .

فالأول قولم : أبدعتُ الشيء قولًا أو فِيلًا ، إذا ابتدأتَه لاعن سابِق مِثال . والله بديمُ السَّمُواتِ والأرض . والعرب تقول : ابتدَعَ فلان الرَّكِيَّ إذا استنبَطَه. وفلانٌ بِدعٌ في هــذا الأمر . قال الله تعالى : ﴿ مَا كُنْتُ بِدْعَا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ أى ما كنتُ أوّل .

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ( بدر ) حيث الحلاف في نسبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « من المنكب والعنق ، ، صوابه من المجمل والسان ( ٥ : ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) لحراشة بن عمرو العبسى ، كما في السان ( بدر ) . وعجزه :

<sup>\*</sup> زورا وزلت بدالرامي عن الفوق \*

والأصل الآخَرَ قولم :أبدَّعَت الراحلةُ ، إذا كَلَت وعَطِيت ؛ وَأَبدِع بِالرَّ جُل، إذا كَلَت وعَطِيت ؛ وَأَن رجلًا أَتَاه فَقَالُم كُلَّتُ وَكَابَهُ أَن وَكَابَة أَن وَكَالَة اللهُ وَكَالَة وَقَالُمُ وَكَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

﴿ بِلْمَعْ ﴾ الباء والدال والغين ، ليست فيه كلمة أصلية ، لأنّ الدال في أحد أصولها مبدّلة من طاء ، وهو قولم بَدِغَ الرَّجُل إذا تلطَّعَ بالشّرّ ، وهو بَدِغُ من الرَّجُال . وهذا إنما هو في الأصلطاء ، وقد ذكر في بابه (بطنه) . وبقيت كلمتان مشكوكٌ فيهما : إحداهما قولهم البَدَغ الترَّخْف على الأرض . والأخرى قولهم : إنّ بنى فُلانِ لَبَدِغُونَ ، إذا كانوا بِمانًا حسنة أحوالُهم . والله أعمُ بصحةً ذلك .

﴿ يَلَمُلُ ﴾ الباء والدال واللام أصل واحسد ، وهو قيام الشيء مَقَامَ الشيء الذاهب. يقال هذا بَدَلُ الشيء وبَدِيلُه . ويقولون بدَلْتُ الشيء إذا غَبْرَنَه وإنْ لم تَأْتِ له ببَدَلِ<sup>(77)</sup>. قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَا يَسَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تِلْقَامِ نَفْسِي ﴾. وأَبْدَلْتُهُ إذا أَتِيتَ له ببدلٍ. قالِ الشاعر<sup>(4)</sup>:

\* عَزْلَ الْأَمِيرِ للأَميرِ اللُّبْدَلِ \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَاحْلَى بِهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ف المجمل : و لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل . ﴿ وَإِنْ لِمَا تَأْتُ ﴾ ، صوابه في المحمل .

<sup>(</sup>٤) هو أبو النجم العجلي الراجز ، كما في السان ( ١٣ : ٥٠ ). ـ

﴿ بِلَّمْنَ ﴾ الباء والدال والنون أصلُ واحد ، وهو شخص الشيء دون شَوَاه ، وشَواهُ أطرافُه . يقال هـذا بدّنُ الإنسان ، والجم الأبدان . وسمى الوّعِل المُمِنُّ بَدّناً مِن هذا . قال الشاعر :

قد ضَمّها والبَدَنَ الحِقَابُ<sup>(۱)</sup> جِدِّى لِـكُلِّ عاملٍ ثَوابُ الرأسُ والأكْرُّعُ والإِهابُ

و إنما سمّى بذلك لأنهم إذا بالغُوا فى نَعْت الشى (<sup>(7)</sup> سمَّوهُ باسم الجنْس ، كَا يقولون للرّ جُل المبالغ فى نعته : هو رجُل ، فكذلك الوّ عِل الشَّخيص (<sup>(7)</sup> ، سُّمى بَدَنا . وكذلك البَدَنَة التى تُهـــدَى للبيت ، قالوا : سمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا بستسمنونها . ورجلٌ بَدَنْ أَى مُسنِّ . قال الشاعر (<sup>1)</sup> :

هل لِشباب فات مِنْ مَطْلَب أَمْ ما بُكاء البَدَنِ الأشْيَب

ورجل بادِنْ وَبدَينْ ، أى عظيمَ الشَّخصِ والجِسم ، يقالَ منـ ، بَدُن . وفى الحِديث : ﴿إِنِى قَدْبَدُنْتُ (٥) . والنَّاسِقد بروُونه : ﴿بَدَّنْتُ ، ويقولون : بَدَّنَ إِذَا أَسَرَّ . قَالِ الشَاعِ (٢٠) :

 <sup>(</sup>١) بِصَفَ كَابَة اسمها « المقاب » طالبت وعلا مسنا في جبل يدعى « الحقاب » . اظراللمان
 ( حقب » بدن ) ومعجم البلدان ( الحقاب ) . ظل ابن برى : « الصواب : وضعها » . وقبله :
 \* قد فلت لما حدت العقاب \*

وفي المجمل: أقول إ\_ا حاتت العقاب وضمها والبدن الحقاب

وي الجيل . الون يما الله الله الشامس » . (٢) في الأصل : « الشيس » .

 <sup>(</sup>٣) الشغيس: العظم الشغس. وفي الأصل: « الواعل الشغس سمى الشغت بدنا » ، وهي عبارة محرفة.

<sup>(</sup>٤) هو الأسود بن يعفر ، كما في اللسان ( بدن ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث بتمامه في اللسان (١٦: ١٩٢) .

<sup>(</sup>٦) هو حمد الأرقط ، كما في اللسان ( بدن ) .

وكنتُ خِلتُ الشَّيبَ والتَّبديناً والهَمَّ مَـــا يُذْهِلُ القَرِينا وسَمَّ مَـــا يُذْهِلُ القَرِينا وسَمِّ البَدن ل

و بده ﴾ الباء والدال والهاء أصل أواحد" يدل على أوّل الشيء والذي يفاجي منه. يقال بادَهْتُ فُلانًا بالأمر، اإذا فاجأته : وفلان دو بديهة إذا فجيته الأمر لم يتحبَّر . والبُدَاهة أول جَرْى الفرس؛ قال الأعشى :

إِلَّا بُدَاهَةَ أَو عُسلا لَهَ سَائِحٍ نَهْدِ الْجَزَارَهُ (١)

لا بلو كه الباء والدال والواو أصلٌ واحد، وهو ظُهور الشيم . بقال بَدَا الشيءُ يَبَدُو ، إذا ظهرَ ، فها بَدَا ، وسُتِّى خلافُ الخَصَر بَدُواً من هذا ، لأنَّهم في بَرَازٍ من الأرض ، وليسوا في قُرَّى تستُّرُهم أَبِنِيتُها . والبادية خِلاف الحاضرة . قال الشاعر (٢٢) :

فمن تمكن الخِضارةُ أعجبتَهُ فأىَّ رِجسالِ بادِيةٍ تَرَانا وتقول بدا لى فى هذا الأمر بَدَاهِ (<sup>(۲)</sup> ، أى تنيَّر رأْبِي عماكان عليه .

﴿ بِلداً ﴾ الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء ، بقال بدأت بالأمر وابتدأت ، من الابتداء . والله تعالى المبدئ والبادئ . قال الله تعالى عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبدِئُ ويُمِيدُ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ كَيْفَ بَدَأَ النَّلْقَ ﴾ . وبقال للأمر التَجَب بَدِئ مَ كَانَّهُ مَن عَجَبه بُدْدًا به . قال عَبيد :

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ١١٤ ، والسان ( بده ، علل ، جزر ) .

<sup>(</sup>٢) هو القطامي . انظر ديوانه ٥٨ واللسان ( ٥ :٧٧٢ ) وحاسة أبي تمام ( ١ :١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) بداء ، كساء . وفي الأصل : «بدء» ، تحريف .

\* فلا بدئ ولا عجيبُ<sup>(۱)</sup> \* .

ويقال للسَّيِّد البَدْه ، لأَنَّه يُبدَأُ بذكره . قال :

رَى ثِنِانَا إِذَا مَا جَاء بَدَأَهُمُ وَبِدَوْهِ إِنْ أَتَانَا كَانَ ثُلْيَانَا (٢٠)
وتقول: أبدأْت منأرض إلى أخرى أبدي إبداء ، إذا خرجت منها إلى غيرها.
والبُدأة النَّصيب ، وهو من هذا أيضًا ، لأنَّ كلَّ ذى نصيبٍ فهو يُبدأ بذِكْره دونَ غيره ، وهو أهمُّم إليه . قال الشَّاعر (٢٠):

فَمَنَحْتُ بُدُأْتُهَا رَقِيبًا جَانِحًا والنّارُ تَلفحُ وَجْهَهُ بَأُوارِهَا(<sup>1)</sup>
والبُدُوهِ مفاصِل الأصابع ، واحدها بَدْه ، مثل بَدْع . وأظنّه ممسا هُمِز وليس أصله الهمز . وإنّما سمَّيت بُدُوءًا لَبُروزها وظُهورِها ؛ فهي إذاً من الباب الأوّل. وممّا شذَّ عن هذا الأصل ولا أدري ممّ اشتقاقُه قولهُم أَبْدَى فهو مبدوه ، إذا جُدرَ أو حُصب . قال الشَّاعرِ (<sup>6)</sup> :

وَكُمَّا مُدِثَتُ ظُواهِرُ جِلِيهِ مَا يُصافِحُ من لهيبِ سِهامِها

<sup>(</sup>١) صدره كما في ديوان عبيد بن الأبرس ٢ والملقات ٣٠٥ :

<sup>\*</sup> إن يك حول منها أملها \*

ويروى: ﴿ إِنْ تَكَ اللَّهُ وَحُولُ أَهُلُهَا \*

<sup>(</sup>۲) البت ألوس بن مغراء السعدى ، كما فى اللسان ( بدأ ، ثنى ) . ويروى :

<sup>\*</sup> ثنياننا إن أناهم كان بدأهم \*

وانظر حواشي الحيوان ( ٦ : ٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو النمر بن تولب ، كنا في الحجمل واللسان ( ١ : ٢١ ) .

 <sup>(</sup>٤) ضبطت و بدأتها » ق الأصل بضم الماء . ويؤيده تبقيب السان على البيت . واظر
 أيضًا المسان (٤: ٤٤) . ويقال أيضًا و بدأتها » بنتج الباء .

<sup>(</sup>ه) هو الـكميت كما في المجمل واللسان ( ٢١:١١ ) .

﴿ بِدِح ﴾ الباء والدال والحاء أصلٌ واحدٌ تُرَدُّ إليه فُروعٌ متشابهة ، وما بعد ذلك فحلُه محولٌ على غيره أو مُبْدَلُ منه . فأمّا الأصل فاللّين والرَّخاوَة والسُّمُولَة. قال الأُوذَلُئُ<sup>21)</sup> :

كَأْنَّ أَيِّ السَّيْسِلِ مَدَّ عليهمُ إذا دَفَقَتُهُ فِي البَدَاحِ الجراشِعُ<sup>(۲)</sup> ثَمَّ السَّلَامَ المُواَّةِ البَادِنِ الضَّخْمَة بَيْدَح<sup>(۲)</sup>. قال الطرماح: أَغَارُ على نَفْسِي لسَلْمَةَ خاليباً ولوعرَضَتْ لى كَلُّ بَيْضَاه بَيْدُح <sup>(1)</sup> قال أبو سعيد: البَدْحاء من النَّساء الواسعة الرُّفْغ. قال:

### \* بَدْ حَاء لا يَسْتُرُهُ فَخْذَاها \*

يقال بَدَعَتِ للرأةُ [ و ] تبدَّحَتْ ، إذا حسُنَتْ مِشْيتها . قال الشّاعر : يَبْدُحْنَ فى أَسْوُنُو خُرْسٍ خَلاخِلها مَشْىَ اليهارِ بماء تَتَقَّبِي الوّحَلا<sup>(٥)</sup> وقال آخر :

يَنْبَعْنَ شَدُوَ رَسُلَةٍ تَبَدَّحُ (٢٠ ٪ يقودُها هادٍ وعينٌ تَلْتَحُ تَبَدَّح : تَبَسَّط . ومن هذا الباب قول الخليل : [ البَدْح ] ضربُك بشيء فيه

<sup>(</sup>١) هو أسامة بن الحارث الهذل من قصيدة في ديوان الهذليين نسخة الثنقيطي س ٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « الحراشم » تحريف . والجراشع ، كما فى اللسان ( ٣٩٧: ٩ ) : أودية
 عظام . وأنشد البيت .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكرها من اللسان ، وجاءت في الحجمل والقاموس . وفي القاموس واللسان ( بذخ ) =
 « امرأة بيذخ أي باذن »

<sup>(</sup>٤) البيت لم يرو في ديوان الطرماح .

<sup>(</sup>ه) صدر هذا البيت في اللسان ( ٣ : ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ، وإثباتها من السان ( ٣ : ٢٣١ ).

مَرْخاوة ، كَا تَأْخَذَ بِطَّيِّحَةَ فَتَبَدَّحَ بِهَا إِنسَانًا . وتقول:رأيتهم يَتَبَادَحُون,الكُرِينَ والرُّمان ونحو ذلك عبثًا . فهذا الأصل الذي هو عمدة الباب .

وأمّا السكلاتُ الآخَر فقولهم بدحَه الأمرُ ، وإنما هي حالا مبدلة من هاه ، والأصل بَدَّهَهُ . وكذلك قولهم ابتدحت الشيء ، إذا ابتدأت به من تِلقاء نفسك ، إنما هو في الأصل ابتدَعْت واختأمت . قال الشاعر :

أَيُّهُا السَّائِلُ بِالْمُحْجَاحِ لَنِي مُرادِ غَيْرَ ذِي ابتداحِ وَكَذَلْكَ الْمُنْ الْمُنْسَانِ ، وكذلك وَكذلك عَجْرُ البعير عن حَمْل حِمْله . قال الشاعر :

وكاين المَعن مِن أغَرَّ سَمَيْدُع ِ إِذَا حُمِّلَ الأَثْمَالَ لِيسَ ببادِح<sup>(1)</sup> فهذا من العيب ، وهو الإبداع الذى مصى ذكره ، إذا كلَّ وأعيا . فأمَّا قول القائل<sup>(۲)</sup> :

بالهَجْر من شعثاء وال حَبْلِ الذى قَطَمَتْهُ بَدْحاً فهو من الهاء ، كأنَّها فاجأَتْ به من البديهة ، وقد منى ذَرَه ، وأما الذى حكاه أبوعُبيد مِن قولهم بَدَحْتُهُ بالعصا ، أى ضربتُهها ، فعمول على قولهم: بدحْتُه ٥٠ بالرُّمَّان وشهها ، والأصل ذاك .

(﴿﴿١) كَفَنَا وَرَدَتَ كُلَّةً ﴿ بِاللَّهِنِّ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) موأبو دواد الإيادى ، كما ف السان ( بدح ) براوية : ﴿ العرم › . وقبله :
 خرجن أولها وقد أبقيت حين خرجن جحا

# ﴿ بِاسْبِ الباء والذال وما يشاتهما في الثلاثي ﴾

﴿ بِلْو ﴾ الباء والذال والراء أصل واحد ، وهو نَثْر الشيء وتنريقه . قال بذرت البَدْرَ أَبْدُرُهُ بَذْراً ، وبذّرت المالَ أَبَدُرُه تبذيراً . قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَبَدُر تَبَدُيراً ، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينَ ﴾ . والبُذرُ القومُ لا يكتمون حديثاً ولا يحفظُون ألسِنتهم . قال على عليه السلام : «أولئك مَصابيحُ الدُّ عَى ، ليسوا بالسَاييح ولا الذَا يبع البُذر » . فالمذابيع الذين بُذِيمُون ، والبُذر الذي تدرّ كرنام (١٠ . وبَذَرُ مكان ، ولله أن يكون مشتقًا من الأصل الذي تقدم قال الشاء (٢٠ :

مَنَقَى اللهُ أمواهاً عَرَفْتُ مَكانَها جُرَاباً ومَلكوماً وبَذَّرَ والغَمْرُ (<sup>(7)</sup> ﴿ بِنْمَع ﴾ الباء والذال والعين ، كلة واحدة فيها نظر ولا يقاسُ عليها مِ يقولون نَذَعْتُه وأبْذَعْتُه إذا أفزَعْتَه .

﴿ بِذَلَ ﴾ الباء والذال واللام كلة واحدة ، وهو ترك صيابة الشيء ، يقال بذَلْتُ الشّيء بَذْلاً ، فأنا باذل وهو مبذول ، وابتذلتُه ابتيذالًا ، وجاء فلانٌ في مَباذِلِه ، وهي ثيابُه التي بَنْبَذِلْهُا ، ويقال لها مَمَاوِزُ ، وقد ذُكرَتُ في بإجا .

<sup>(</sup>١) وأما المباييح فجم مسياح ، وهو الذي يسبح في الأدن بالنمية والشر . والبذر: جمع بغور وبذر . بغور وبذير ، كسبور وصبر ونذير ونفر . (٣) موكنير عزة ، كما في اللسان ( بفر ) . وأنشد، بالنوشن ( بفر ، جراب ، ملكوم ) . ولم يفسه .

م ينسه . (۳) حدّد كلها آباد يمسكم ، وفي الأصل : « ملسكوكا » ۽ تحريف . .

﴿ بِلْمَاأً ﴾ الباء والذال والهمزة أصل واحمد ، وهو خروج الشيء عن طريقةِ الإحماد ، تقول : هو بذيه اللّـــان ، وقد بَذَأْتُ على فلانٍ أَبْذَأْ بُذَاء . ويقال بَذَأْت المُـكانَ أَبْذَوْه ، إذَا أَنبِيَّه فَإِنْحُوْدَه .

﴿ بِلْمِحِ ﴾ الباء والذال والجيم أصلُّ واحد ليس من كلام العرب، بل هى كلةٌ مُعرَّبة، وهى البَدَّجُ من وُلْدِ الضَّان ، والجمع بِذْجانُ (') . قال . الشاعر (''):

قد هلكَتُ جارتُنا من الخمنج وإن تَجُع تأكُل عَتُودًا أَوْ بَذَج اللَّهِ بَلَا عَلَوْ اللَّهُ بَدَج وما فَرْبَ ذلك . قال أَو على الأصفهاني : قال العاسمي : بَذَخْتُ اللَّهُمْ إِذَا شَرَّحْتَه . قال : والبَذْح الشقُ . و بقال : أصابه بَذْخ في رِجْله ، أَى شُقَاقٌ . وأنشد : لأَعْلِطَنَ حَرْزَمًا بِعَلْظِ ٢٠ فَلاثَةً عندَ بَدُوح الشَّرُط ٢٠ قال أَوْمُبِيدٍ : بَذَخْتُ لِيَالَ الفَصِيلِ بَذْحًا ، وذلك عند التفليك ٥٠ والإجرار . وما يقاربُ هذا الباب قولُهم لسَحَج الفَخِذَين مَذْحٌ .

<sup>(</sup>١) لم أجد من نس على تعربه إلا ابن دريد في الجميرة ( ١ : ٢٠٧) والجواليق في المعرب. ٨٥ . والبذبان بكسر الباء ، كما نس عليه في الفاموس، وكما ضبط في اللسان ، ونبه على الكسر أيضا ابن دريد في الجميرة (٣ : ١٧٥ ) . وضبط في الأسسىل هنا وفي نسخة من المعرب بضم البساء ، ولا سند له .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عرز عبيد المحاربى، كما ق اللمان ( بذج ) . وأنشده الجواليق والجاحظ ف الحيوان
 ( ٥٠١٠ ه ) وتعل ف عالمه ٥٨٥ و البداني ( ١٠٢١ ) بدون نسة .

 <sup>(</sup>٣) حرزم، يتقديم الراء : جل معروف.وق الأصل : «حزرما» صوابه في اللسان (حرزم».
 يذج ) حيث أنشد البيتين .

 <sup>(</sup>٤) رواية اللسان في الموضعين : «بلته» . والليت ، بالكسر : صفحة العنق .

 <sup>(</sup>٥) الفليك: أن يجمل الراعى من الشعر مثل فلك المنزل يثم ينتب لسان الفصيل فيجمله فيه.
 فكلا يرضم أمه . ومثله الإجرار . وفي الأصل : «النقابل» ، عرف .

﴿ بِلْمَحْ ﴾ الباء والذال والخاء أصل واحد، وهو العلوّ والتعظُّم . يقال بَذَخَ إِذَا نَعَظَمَ ، وفلانٌ [ في ] باذخرٍ من الشَّرف أي عالٍ .

# ﴿ باب الباء والراء وما معهما في الثلاثي ﴾

﴿ بِرِنَ ﴾ الباء والراء والزاء أصل واحد ، وهو ظهور الشيء وبُدُوه ، وَعِياسٌ لا يُخْلِفُ . بقال بَرَزَ الشيء فهو بارز . وكذلك انفراد الشيء من أمثاله ، لحو : تبارُزُ الفارِسُين ، وذلك أنَّ كلَّ واحد منهما ينفرد عن جاعته إلى صاحبه . والبَرَ اللَّسَّم من الأرض ؛ لأنه باد ليس بنائط ولادَ حْلِ ولاهُوَّة . ويقال امرأة بَرُزَة أَى جليلة تبرُزُ وَجلِسُ فِيناء بيتها . قال بعضهم : رجل بَرْزُ وامرأة بَرَزَة ، يوسفان بالجهارة والتقل . وفي كتاب الخليل : رجل بَرْزُ طاهر عفيف . وهذا هو يوسفان بالجهارة والتقل . وفي كتاب الخليل : رجل بَرْزُ طاهر عفيف . وهذا هو والفرَسُ الرِّر الله ؟ لأنَّ الربيب يدُسُ نفسه ويُخفيها . ويقال بَرَزَ الرَّجُلُ والفَرَسُ إذا سَبَقاً ، وهو [ من ] الباب . ويقال أبرزْتُ الشَّىء أَبْرِزُهُ إبرازاً .

أَوْ مُذْهَبُ جَـدَدٌ على ألواحـه النَّاطَقُ المبروزُ والمختُومُ (١٠)

البروز : الظاهر. والمختوم : غـير الظاهر . وقال قوم : المبرور النشور . وهو وجه حَسَن .

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ٩١ طبع فينا سنة ١٨٨٠ ، والسان ( برز ) .

﴿ برس ﴾ الباذ والراء والسين أصلُ واحدٌ ، يدلُّ على السهولة واللين. قال أبو زيد<sup>(۱)</sup> : بَرَّسْت المكانَ إذا سَهَّلْتَهُ ولتينْتَهَ . قال : ومنه اشتقاق بُرْسان قبيلة من الأزد . والبُرْس القُطْن. والقياسُ واحد . ومما شذَّ عن هذا الأصل قولُهم: ما أدرى أيُّ البَرَاساء والبَرْنَساء هو ، أي أيُّ الخلق هو .

. ﴿ بِرِشْ ﴾ الباء والراء والشين كلمة واحدّة ، وهو أن يكون الشيء ٨٥ ذَا نُقَطِ مِتْمِرَ قَةٍ بِيضٍ . وكان جَذِيمَةُ أَبرَصَ ، فكُنِّيَ بالأبرش .

﴿ برص ﴾ الباء والراء والصاد أصل واحد ، وهو أن يكون في الشيء لَيْمَة عَالَف سأمر لونه ، من ذلك البرص ، وربما سمَّو القمر أبرص ، والبريص سئل البصيص ، وهو ذلك القياس ، قال :

\* لهن ً بخدِّهِ أبداً بريصُ<sup>(١)</sup> \*

والبِرَاصُ بِقَاعٌ فَىالرَّمْلِ لاتُنْبِتُ ۖ . وسامُ أَثْرَصَ معروفٌ . فالالتُتيبيّ : . ونجمه على الأبارص . وأنشد :

واللهِ لو كنتُ لَمَــذا خالصاً (١) لكُنتُ عبداً يأكل الأبارصاً (٥)

 <sup>(</sup>١) ق الأصل: « ابن دريد » تحريف ، صوابه في المجمل . ولم تذكر السكامة في جهرة ابن دريد ولم تذكر في اللسان أيضا . لسكن جاء في القاموس : « والتبريس تسميل الأرض روتليفها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ لَهُنْ بَحْدًا ﴾ ، صوابه في الحجمل .

 <sup>(</sup>٣) واحدها و برصة » بالنم .
 (٤) في الأصل : « لها خالصا » ، صوابه في اللسان ( برس ) .

 <sup>(</sup>ه) الرواية في أدب الكاتب ١٥٢ والاقتضاب ٢٥٥ والحيوان ( ٤ : ٢٠٠ ) ووالسأن .
 د لكنت عبداً آكل الأبارسا » . وفي الأصل : و نأ كل الأبارسا » » سوابه من الجمهرة .
 ( ١ : ٢٥٨ ) حيث عقب بقوله : د خاطب أباه فقال : لوكنت أصلح لهذا العمل الذي تأخذنى .
 يه لكنت عبداً يأكل الأبارسا » .

وقال ثملب فى كتاب الفصيح : وهو سامٌ أَبْرُص، وسامًا أَبْرِصَ ، وسَوامُّ أبرصَ .

﴿ بِرضَ ﴾ الباء والراء والضاد أصلُ واحد ، وهو يدلُ على قلَّةِ الشيء وأخذِهِ قليلًا قليلًا . قال الخليل : التبرُّض التبلُّغ بالبُّنْغَة من الميش والتطلُّب له . هاهنا وهاهنا قايلًا بمد قليل . وكذلك تبرَّضَ المــاء من الحوض ، إذا قلَّ صبّ في القرية من هنا وهنا . قال :

وقد كنتُ بَرَّاضًا لها قبلَ وَصْلِها ﴿ فَكَيْفَ وَلَرَّتْ حَبْلُهَا بِحِبِالهَا(١)

يقول: قد كنتُ أطلمُها فى الفَيْنَةِ بعدَ الفينة ، أى أحياماً ، فكيف وقد عُلِّق بعضًا بعضاً . والابتراضُ منه . وتقول: قد بَرَضَ فلانٌ لى من ماله ، وهو يَهْرُضُ بَرْضاً ، إذا أعطاكَ منه القليلَ . قال :

لَهَمْرُكَ إِنَّـنِي وطِلابَ سَلْمَى لَـكَالْمَتِرُ صِ الثَّمَدَ الظُّنُونَا<sup>(٢)</sup> وَثَمَدُ أَنْ الظُّنُونَا (<sup>1)</sup>

\* في العِدُّ لم تقدَحْ أِمَادا بَرْ ضا<sup>(٢)</sup> \*

ومن هنا الباب: بَرَ صَالنَّباتَ يَبْرِ صُ بُرُ وِضاً ، وهو أوَّلُ مايتناول النَّمَّمُ ... والبارض: أوَّلُ ما يبدو مِن المُهْمَى . قال:

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( برض )

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لكا المرض » ، صوابه في اللسان ( عمد ) .

<sup>(</sup>٣) آخر بيت من أرجورته الضادية في ديوانه ص ١٨ . وقبله :

أولاك بحمون المصاص المحضا

َرَعَى بارِضَ البُهْمَى جَمِاً وبُشرَةً وصَنْعاَء حَتَّى ٱنفَتهُ نِصَالُها('')

﴿ برع ﴾ الباء والراء والعين أصلان : أحدهما التطوُّع بالشيء من غير وجوب والآخر التبريز والفَصْل . قال الخليل : تقول بَرَعَ يَبِرْتُعُ بُرُوعًا(٢) . وبَرَاعَةُ ؛ وهو يتبرَّع من قِبَلِ نَفْسِه بالقطاء . وقالت الخنساء :

جلدٌ جميلٌ أصيل بارغُ وَرعٌ مأوى الأراملِ والأيتام ِ والجارِ قال : والبارع : الأصيل الجيَّد الرأى . وتقول : وهبت للانسان نتياء<sup>(٣)</sup>تبرُّعا إذا لم يَطْلُبُ .

﴿ بُرِقَ ﴾ الباء والراء والقاف أصلانِ تنفرع الفروع منهما : أحدهما لممانُ الشيء ؛ والآخر اجتماع السَّوادِ والبياضِ في الشيء . وما بعْدَ ذلك فكلَّه بجازٌ وعمولُ على هذين الأصلين .

أمّا الأول فقال الخليل: البرق وَمِيضُ السَّحاب ، بقال رَقَ السُّحابُ بَرْقَا السُّحابُ بَرْقَا وَرَبِيقًا. وَبَرِيقًا. قال وَجَرِيقًا. قال وَأَبْرَقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>۱) البیت لذی الرمة کما فی اللسان (بسر ءأنس) . وهو فی (صمع) بدون نسبة. وانظر دیوانه
 س ۲۲۵ · وصواب إنشاده : « رعت » و « حتی آنشها » . وقبله :

طوال الهوادي والحوادي كأنها سماحيج قب طار عنها نسالها

<sup>· (</sup>٢) في الأصل : « برعا » ، تحريف .

<sup>·(</sup>٣) كذا ف الأصل.

وأُبرَقَ<sup>(۱)</sup> الرّجل إذا أمَّ البَرْقَ حينَ يراه . قال الخليل : البارقة السَّحابة ذاتُ البرق . وكلُّ شيء يتلألاً لونُه فهو بارق يبرُق بَريقاً . ويقال للسَّيوف بَوارق . الأُصمى : يقال أبرق فلان بسيفه إبراقًا ، إذا لم به . ويقال رأيت البارقة ، ضوء بَرْق السَّيوف . ويقال مرّت بنا اللَّيلة بارقة " ، أى سحابة فهما برق ، فا أدرى أبنَ أصابت . والعرب تقول : « هو أعذَبُ من ماء البارقة » .

ويقال السيف ولكلِّ ما له بَربق إبْريق ، حتى إنَّهم يقولون المرأة. الحُسْناء البَرَّاقة <sup>(۲۲</sup>) إربق. قال :

\* ديار إبريقِ العَشِيُّ خَوْزَلِ \*

الخُوْزَل المرأة المتثنّية في مِشْيتها . وأنشد :

أَشْلَى عليه قانص لَمَّا غَفَل (٢٦ مُقَلَّدَاتِ القِدَّ بَقْرُونَ الدَّغَلُ فزل كالإبريق عن مَثن القَبَل (٤٤

قال أبوعلى الأصفهانيّ : يقال أبْرَكَتِ السَّماءِ على بلادِ كذا . وتقول أبْرَقْتُ إذا أصابتكَ السَّماء . وأَبْرَقْتُ ببلدِ كَذَا ، أى أُمطرْتُ . قال الخليل : [إذا] شَدَّدَ مُوعدٌ بلوَعيد ، قيل أَرْق وأرْعَد . قال :

> أَبْرِقْ وأَوْعِدُ لِي يَزِيدُ لَهُ فَا وَعِيدُكُ لِي بِضَائرُ (٥) عَالَ مَ وَقَ ورَعَدَ أَنْضًا. قال:

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «أو برق» ، سوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «الحنساء الراقة» ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل: «شدعليه تابض».

<sup>(</sup>٤) متن القبل ، أى ظهر الجبل . وف الأصل : « كالإبريق المتن القبل » .

<sup>(</sup>٥) البيت المكيت ، كا في اللسان ( برق ، رعد ) . وسيأتي في ( رعد ) .

فإذا جملتُ ... فارسَ دونَـكُمْ فارْعَدْ هُنالِكَ ما بدالَكَ وابرُقُ<sup>(۱)</sup> أبوحاتم عن الأصمى : بَرَقَتالسَّها ، إذا جاءت ببرق . وكذلكرعدت، ٥٥ وَبَرَقَ الرَّجُل ورَعَد . ولم يعرف الأصمى أُبْرَقَ وأرعَد . وأنشد : ياجَل ما بَدَان عليك بلادُنا فابرُق بأرضكَ ما بَدَالك وارْعَدَ (<sup>۲)</sup>

ولم يلتفت إلى قول الكميت :

أبرق وأرْعِدْ بإيزيـ د.....

قال أبو حاتم : وقد أخبرنا بها أبو زيد عن العرب . ثم إن أعرابيًّا أتانا من . بني كلاب وهو محرم . فأردنا أن نسأله فقال أبوزيد : دَعُونى أتولَّى مسألتَه فأناأرفَقُ به . فقال له : كيف تقول إنك لتُبرق و تُرْعِد ؟ فقال : في الخجيف ؟ يعنى التهدُّد . قال: نعم ٢٠٠ قال : أقول إنك لتُبرق و تُرْعد . فأخبرتُ به الأصميع ققال : لأأعم ف. إلاَّ بَرِق و رَعَد .

ومن هذا الأصل<sup>(+)</sup> قال الخليل: أبرَقت النّاقةُ إذا ضربَتْ ذَبَهَا مرّةً على فَرْجها، ومرّة على عجُزِها، فهى بَرُوقْ ومُبْرِق. قال اللّحيانى: بقال للنّاقة إذا شالت ذنها كاذبةً وتلقّحت وليست بلاقِع : أبرقت النّاقة فهى مُرْقِ وُرُوقٌ. وضدُها المكتّام.

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت بنقس كلة قبل « فارس » ولعله « ديار فارس » أو « بلاد فارس » ..

 <sup>(</sup>۲) البيت لابنأ عرى كا فى اللسان ( جلل ، برق ، رعد ) : وجل ما بعدت ، أى ما أجل.
 اجدت .

 <sup>(</sup>٣) كلمة و فأحبرت ، وردت في الأصل قبل و فقال فيالحجيف ، وهنا موضعها ، وانظر
 الاشتقاق ٢٦٥ . والمخصص ( ٢٢٨: ٢٢٨) حيث ساق القصة في وضوح وتفصيل

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَعَنْ عَلِي هَذَا الْأُصَلِ ﴾ .

قال ابن الأعرابية : بَرَقَت فعي بارق إذا تشذَّرَت بذَ نَها من غير لَقْحٍ. . قال بعضهم : بَرَقَقَ الرجلُ : إذا أتى بشيء لامِصداق له .

وحكى ابنُ الأعرابيّ ، أن رجلا عمل علاً فقال له بعض أصحابه : ﴿ بَرَّقْتَ وَعَرَقْتُ<sup>(١)</sup> » أَى لوَّحت بشىء لبس له حقيقة . وعَرَّقت أَقْلَلْتَ ، حن قولهم :

> لا تمكّرُ الدَّلْقِ وعَرَّقْ فيها ألا تَرى حَبَار مَنْ يسقِيها<sup>(٢)</sup> قال الخليل: الإنسان البَرُوقُ هو الفَرِقُ لايزال. قال :

> > \* أَيْرَوَّعُ كُلَّ خَوَّارٍ بَرُوقِ \*

والإنسانُ إذا َبَقِى كالمتحبَّر قيل َبَرِق بَصَرُهُ بَرَقَاءَفهو َبَرِقٌ فَزِعْ مبهوت. وكذلك تفسيرُ مَنْ قَرَّأُها: ﴿ وَإِذَا بَرِقَ البَصَرُ ﴾ فأمَّا مَن قرأ : ﴿ بَرَقَ البَصَرُ ﴾ خإنّه بقول: تراه يَلْم مِن شدَّة شُخوصه تراه لايطيق . قال :

لَمَّا أَتَانَى ابنُ مُحَسِيرٍ رَاعَبًا أَعطَيتُهُ عَيْسَاءَ مَهَا فَبَرَقَ (٢) أَى لَعَجَبِهِ بَذَلك . وَبَرَّقَ بعينه إذا لَألاَّ من شدة النظر . قال :

فَمَلِقَتْ بَكُفُهًا تَصْفِيقًا وَطَنَقِتْ بِعَيْنَها تَبْرِيقًا

\* نُحُو الأمير تَبْتَنَى التَّطْلِيقَا (\*) \*

<sup>﴿</sup>١) الحبر في اللسان ( برق ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان في أمالى ثعلب ٣٣٨ ، واللسان (٦: ٣١١ / ١٢ : ١١٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) إصلاح النطق ٥٥ . ونسبه التبريزي إلى الأعور بن براء السكلابي .

ر ٤) البيت وسابقه في السان ( ١١ : ٢٩٦ ) .

قال ابنُ الأعرابيّ : بَرِقِ الرَّجُل ذَهَبَتَ عَيناهُ فِيراْسه ، ذَهِبِ لَّهُ . قال الليزيديّ : بَرَقَ وجهَهُ بالدَّهن بَبْرُقُ بَرِّقًا ، وله بَرِيقٌ ، وكذلك بَرِ قْتُ الأَدِيمَ أَبِرُقُهُ بَرِقًا ، وبرّقته تبر بقًا.

قال أبو زيد : بَرَق طعامَهُ بالزَّيت أو السّمن أو ذَوْب الإهالة ، إذا جمّله .
 ف الطّمام وقلَّل منه .

قال اللَّحيانى: : بَرِقِ السَّقاء يَبْرَقُ (١) أَبَرَوَقاً وبُرُوقاً ، إِذَا أَصَابَهُ حَرَّ فَذَابِ

رُبُدُه . قال ابنُ الأعرابى: يقال زُبْدُهُ بَرِقة وسقالا بَرِقْ ، إذا انقطاماً من الحرّ.

وربما قالوا زُبْدُ مُبْرِقْ . والإبريق معروف ، وهو من الباب . قال أبو زيد :

البَرْوَقُ شَجِرة صَّفِيفَة . وتقول العرب : « هو أَشْكَرُ مِنْ بَرُوقَقَ» ، وذلك أنَّها إذا غابت الساه اخضرت . ويقال إنّه إذا أصابَها المطرُ الغزير هَلَكَتْ . قال الشاعر يذكُو حَرْبًا (١٠٠٠ :

لَطِيحُ أَكُفُ القَوم فيها كأنما يَطِيحُ بها فِالرَّوْعِ عِيدانُ بَرْوُقِ وَاللَّهِ عَيْدَانُ بَرْوُقِ وَاللَّ

ونالَتْ عَشاء من هَبِيدٍ وبَرْوَقِ ونالت طعاماً مِن ثلاثَهَ أَلْحُمْ ِ وإنما قال ثلاثَةَ ألحُمْ ِ، لأنَّ الذّي أطعمها قانِسٌ .

قال يعقوب : بَرَقَتِ الإِبلِ تَبْرَق بَرَقًا ، إذا اشتكت بطونُها مِنه .

 <sup>(</sup>۲) كذا ضبط ق الأصل . وفي اللسان ضبط قسلم : « برق ببرق » كدخل يدخل ، وجسسله في القاموس من بابي فرح ونصر .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « يذكر حزنا » .

وأما الأصل الآخرُ فقال الخليل وغيرُه : تسمَّى القين بَرَقَاء لسوادِه وبياضها . وأنشد :

ومنحدرٍ مِنْ رأسِ بَرْقَاءَ حطَّهُ كَافَةُ بَيْنٍ مِن حبيبٍ مزايلِ (١)

المنحدر: الدمع . قالوا : والبَرَق مصدر الأبرق منَّ الحِبال والجَبال ، وهوا تلمَّل أَبْرِم بَوْدُ . أَبْرِم بَوُدُ المِبْلُ وَجُدَدُ سُودٌ . أَبْرِم بَقُو َ أَسُودُ اء وقو قَ بيضا . ومن الجبال ما كانمنه جُددٌ بيضٌ وجُددٌ سودٌ . والبَرْقاء من الأرض طرائق ، بقمة فيها حجارةٌ سودٌ تخالطها رَملةٌ بيضاء . وكلُّ تقطه فيها المُؤثّق والأبارق والبراق . قال :

لَنَا المصانِعُ من بُصْرَى إلى هَجَرِ إلى الىمائةِ فالأَجْرَاعِ فالبُرَقِ
 والبُرْقَةُ ما ابيضً من فَتَل الخَبْل الأسوة .

قال أبو عمرٍ و الشَّيْبِانَى : البُرَق مَا دَفَع في السَّيل من قَبَل الجَبَل. قال : \* كَأَنَّها بالبُرَق الدَّوافِيمِ \*

قال قطرُب : الأبرَق الجبلُ يمارضُك يوماً وليلةً أمْلس لايُرْتَقَى . قال أبو زيادِ الحِكلابيّ : الأبْرَق في الأرض أعال فيها حجارة "، وأسافلُها رملٌ يحلُّ بها الناس . وهي تُمُسّب إلى الجبال . ولمَّا كانت صفة عالِمة بجمعت جمع الأسماء، فقالوا الأبارق ، كما قالوا الأباطح والأدامِ في جمع الأدهم الذي هوالقيد ، والأساوِ د في جمع الأسود الذي هو الذي هو الماليّة . قال الرَّاعي :

وأَفَضْنَ بعد كُلُومِهِنَّ بحَرَّةٍ مِنْ ذِي الأبارِقِ إِذْ رَعَيْن حَمَيلاً ٢٠

<sup>(</sup>١) روايته في اللسان ( ١١: ٢٩٨ ) وأمالي ثملب ١٧٩ : « بمنحدر » .

 <sup>(</sup>۲) حقيل . نبت ، أو جبل من شى الأبارف . والبيت فى اللسان ( ۱۲۳ : ۱۷۳ ) وقصيدته ورجهرة أشعار العرب ۱۷۳ — ۱۷۲ . وسيأتى و ( حقل ، فينم ) .

قال قُطرُب: بنوبارقِ حَيِّ من البمن من الأشترِينَ.واسم بارقِسمدُ بنُ عديّ. نَزَل جَبَلًا كان يقال له بارق، فنُسِب إليه. ويقال لولمه بنو بارق، يُمرّقون.

قال بعضُ الأعراب: الأثرق والأبارِق من مَكارِم النَّبات ، وهي أرضٌ نصفٌ حجارةٌ ونصفٌ تُر ابُّ أيضُ بَضرِبُ إلى الحرة ، وبها رَفَضُ حجارةٍ حُمْرٍ. وإذا كان رملٌ وحجارةٌ فهو أيضًا أبرق. وإذا عَنيت الأرضَ قلت بَرِّقاء. والأبرقُ يكونُ علماً سامِقًا مِن حجارةٍ على لونين ، أو من طينٍ وحجارة . والأبرقُ والبُرْقَةُ ، والجيم البُرَق والبراق والبُرقَاوات .

قال الأصمى :البُرْقَانُ مااصفر من الجراد وتلوَّنت فيه [خطوط واسود (1)]. ويقال رأيت دَبَّا بُرْقاناً كثيراً في الأرض ، الواحدة بُرْقانة، كايقال ظبيّة أَدْمانَة وظباه أَدْمَانُ. قال أبو زياد: البُرْقان فيه سواد وبياض كنل بُرِقَة الشَّاةِ. قال الأصمى : وبَرْقاه أيضاً. قال أبو زياد: يمكث أوّلَ ما يخرُمُ أبيضَ سبماً ، ثم يسودُ سَبْماً ، ثم يصير بُرقاناً .

والبرقاء من الغنَم كالبَلْقاء من الخيل .

﴿ بِرِكَ ﴾ الباء والراء والسكاف أصل واحد ، وهو تَباتُ الشي. ، ثم يتفرع فروعًا يقاربُ بعضًا ، يقال بَرَك البَميرُ يَبِرُكُ بُرُوكًا ، قال الخليل: البَرْكَ يَفَعُ على ما بَرَكِ مِن الجال والنُّوق على الماء أو بالفلاة ، من حرَّ الشمس أو الشَّبع ، الواحد بارك ، والنُّش باركة . وأنشد في البَرْك أيضًا :

<sup>(</sup>١) التـكملة من الحيوان ( ٥ : ١٥٥ ) حيث روى عن الأصمعي .

رَ لَكَ هُمُجُود بَفَ اللّهِ قَفْرِ أَحْمَى عليها الشمس أَبْتُ اللّهِ ('' الأَبْتُ : شِدَة الحَرَّ بلا رَجَّ ، قال أَبُو الخطَّاب: البَّرَ لَـُثَالِا بلُ الكثيرةُ تَشربُ ثَمْ تَبْرُكُ فَى المَعلَىٰ ، لا تسكونُ بَرْ كَا إلا كذا . قال الخليل : أبركتُ الناقة فبرَ كَتْ . قال : والبَرْ كَ أَيضًا كَلْسَكُلَ البعير وصدرُه الذي يدكُّ<sup>(۲)</sup> به الشيء تحتّه . تقول : حَمَّةً ودَكَّةُ بِبرْ كِهِ . قال الشاعى :

فَاقَعَصَمُهُمْ وَحَكَّتَ بَرَ كَهَا بِهِمُ وَأَعْطَتِ النَّهْبَ هَيَّانَ بَنَ بَيَّانِ ﴿ اللّهِ مَنالصَّدَ، مِن كُلِّ دَابة. والبر كَّةَ مَا وَلِي الأرضُ أَبْمَن جَلِد البَعْلَى وما يليه من الصَّدر، مِن كُلِّ دابة. والمتقاقهُ مِن مَبرَكُ الإبل ، وهو الموضع الذي تَبرُكُ فيه ، والجم مبارك . قال يعقوب : البر كَة من الفَرَس حيثُ انتصبَتْ فَهَدْتَاه من أَسفل ، إلى البر قين الله بن دون المَضَدُين إلى عُضُون الذّراعين من باطن .

قال أبو حاتم: البَرْكُ بفتح الباء: الصدر، فإذا أدخلت الهاء كسرت الباء. قال بعضُهم: البَرْكُ القَصْ قال الأصمى : كان أهلُ الكوفة يسمُّون زياداً أشْعر بَرْ كَا . قال يعقوب: يقول العرب: «هذا أمر لا يَبرُكُ عليه إليلي » أى لا أقربُه ولا أَفْبَلَه . ويقولون أيضاً: «هذا أمر لا يَبرُكُ عليه الشّهب الحراقة، قال ذلك للأمر إذا نفاقَمَ واشتد . وذلك أن الإبلَ إذا أنكرت الشَّيء فَرَتْ منه .

<sup>(</sup>١) سبق البيتان في مادة ( أبت ) .

<sup>(</sup>٢) ڧ الأصل: ﴿ يَذَلُ ﴾، محرف .

 <sup>(</sup>٣) يصف حربا . وو الأصل : « فأقصمتهم » و : « النهت » ، صوابهما من إنشاده في اللسان ( ۲۷ : ۲۷۸ / ۲۹ : ۲۰۹ / ۲۰۳ ) .

قال أبو على : خص الإِيلَ لأنَّها لا تكاد تبرك في مَبْرُكٍ حَزْن ، إِنَّمَا تطلُب الشّهولَة ، تذوق الأرض بأخفافها ، فإن كانَت سهلاً بَرَ كَتْ فيها . قال أبوزيد : وفي أنواء الجوزاء نُولا يقال له «البُرُوك» ، " وذلك أنّ الجوزاء لاتسقُط أنواؤها 11 حتى يكون فيها يوم وليلة تبرك الإبلُ من شِدّة بَردِه ومَطَره . قال : والبُرك عوف بُن مالك بن صُبيعة ، سُمّى به (١) يوم قِضَّة ؛ لأنه عقر جَمَله على تُنِيَّة وأقام، وقال : « أنا الدُرك أنْ لك حيث أذرك (٢) » .

قال الخليل: يقال ابترَك الرَّجلُ في آخر يَقَنَقَّصه ويشتمهُ . وقد ابتركوا في الحرب إذا جَنُوا على الرُّ كَبِ ثُمَّ اقتناوا ابتِراكاً. والبَرَاكاءِ اسمٌ منذلك، قال بشرٌ فيه :

ولا يُنْجِي مِن الغَمَرَاتِ إِلَّا ۚ بَرَاكَاهِ القِتَالِ أَو الفِرارُ<sup>(٢)</sup>

قال أبو عبيدة : يقولون بَرَ اكِ بَرَ اللهِ ، بمنى ابرُ كوا . قال يعقوب : يقال بَرَكُ فلانُ على الأمر و بَارَك جميعاً ، إذا واظَبَ عليه . وابتَرَك الفرَسُ في عَدْوه ، أى اجتهَد . قال :

# \* وهن يَمْدُونَ بنا بُرُ وكَا (١)

قال الخليل: يقال أبْرَكَ السَّحابُ ، إذا ألح بالمطر على مكان . قال غيره: بل
 يقال ابترك . وهو الصحيح . وأنشد:

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « سميه » .

 <sup>(</sup>٣) انظر الاستفاق لان دريد ٢١٤ -- ٢١٥ . والبرك هـــذا غير البرك الصريحى ، الذي
ضم ب معاوية على ألته . انظر الاشتفاق ١٥١ .

 <sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ( ۱۲ : ۲۷۸ ) وهو آخر بيت من قصيدته في الفضليات ( ١٣٨٠٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (١٢ : ٢٧٨ ) .

ينزع عنها الحمني أجَشُ مُنتَرِكٌ كَأَنَّهُ فاحص ﴿ أَو لاعِبُ دَاحِ (١) فأمّا قول الكيت :

ذو بر كة لم تَفَض قَيداً تشيع به من الأفاويق في أحيانها الوُعْلُبِ الدَّامَة . فإنَّ البِركة فيا يقال أن تُحُلِب قبل أن تَخرج .

قال الأصفهانى عن العامرى : يقال حلَبتُ النّاقة بِرِكتُهَا ، وحائبتُ الإبل بِركتها ، إذا حَلَبْتُ لبنّها الذى اجتمع فى ضرعها فى تَبرُّ كها . ولا يقال ذلك إلاّ بالنّدُوات . ولا يسمَّى بِركةً إلاَّ ما اجتمع فى ضرعها باللّيل وحُلِب بالفّدُوة . يقال احلُبُ لنا مِنْ برك إبلك .

قال الكسائن : البركة أن يدرّ لبنُ الناقة باركة فيقيمَها فيحلُبها . قال الكُميت :

## لَبون جودِك غير ماضِر (٢٠) .

قال الخليل: البر كة شبه حوض يُحفَر فى الأرض ، ولا تُجُمَل له أعضادٌ فوق صميدِ الأرض. قال الـكلابيُّون: البركة المَصْنَمة، وجمعها بِرَكْ، إلّا أنّ المَصْنمة لا تُطوّى، وهذه تُطرّى بالاَجْرَ .

قال الخليل: البَرَكة من الزيادة والنماء. والتبريك: أن تَدَعُوَ بالمِرَكة.

<sup>(</sup>١) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ٤ . وصدره فيه :

پنق الحصى عن جدید الأرض مبترکا
 وروى صدره ف السان ( دحا ) مع نسبته إلى أوس أو عبيد :

<sup>\*</sup> بنرع جـلد الحمى أجش مبترك \*

<sup>(</sup>٢) هو بتامه كما في السان ( ١٢ : ٢٧٧ ) :

وحلبت بركتها اللبو أن لبون جودك غير ماضر

و ﴿ تبارَكَ اللهُ ﴾ تمجيدٌ وتجليل . وفُسِّر على ﴿ تمالى الله ﴾ . والله أعلم بما أراد . ﴿ قَالَ أَبُو حَاتُم: طَمَامٌ جَرِيكٌ أَى دُو جَرَكَةً .

رم ﴾ البا، والرا، والمم يدل على أربعة أصول : إحكام الشَّى، والمَرَضُ به، واختِلاف اللَّه نين، وجنسُ من النَّبات.

فأما الأول فقال الخليل: أرْمَتُ الأمرَ أحكتُه. قال أبو زياد: المبَارم مغازلُ ضيخام " تُنبرم عليها المرأةُ عَزْ لهَا، وهي من السَّدر. وبقال أبرمَتُ الحبْل، إذا فقلتُه متيناً. والْمُبرَم الغزل، وهو ضد السَّحِيل؛ وذلك أنّ النُبرَم على طاقين مفتولين، والسَّحيل على طاق و إحد.

وأمَّا الفَرَضَ فَيقُولُونَ : بَرِمْتُ بالأَمْرِ عَيِيتُ به ، وأَبْرَمَنِي أَعْيَافَى . قال : ويقولون أرجُو أنْ لا أَبْرَمَ بالشُّؤال عن كذاء أَى لا أَعْيَا . قال :

\* فلا تُعْذُ لِيني قد بَرِ مْتُ مُحِيلتي \*

قال الخليل: بَرِمْتُ بَكَذَا، أَى ضَجِرتُ به بَرَماً. وأنشد غيرُه: ما أَمُونُ به بَرَماً وأنشد غيرُه: ما أَمُونُ من مُنامُونُ أَعْدَاها مشعوفة بالتي تُرْبانُ تَحْضَرُها ثم الهَدَمْلَةُ أَنْفَ البَرْدِ مَبْدَاها (١) ويقال أَبِنُ الطَّثْرِيَةُ:

هُلمَّا حِیْتُ قالت لی کلاما برِمْتُ فَمَا وَجَدْتُ لَهُ جَوَابا وأمَّا اختلاف اللَّونَين فیقال إنَّ البَرِيمَينِ النَّوعانِ مِن کلَّ ذی خِلْطَیْنِ، مثل سوادِ اللَّیل مختلطاً ببیاض النهار ، وکذلك الدَّمع مع الإثمید بَریمٌ . قال علقه :

<sup>﴿</sup>١) تربان ، بالقد : قربة على ليلة من للدينة . والهدملة . موضع د

بَعْنَىٰ مَهَا ۚ تَحَدُّرُ الدَّمْعَ مِنْهُما ﴿ بَرِيمَـيْنِ شَقَى مِن دُموع ۗ و إثمِدِ <sup>(۱)</sup> قال أبو زياد . ولذلك سُمَّى الصَّبحُ أَوَّلَ مايبدُو بَرِيمًا، لاختلاط بياضِهِ بسواد اللَّيل . قال :

على عَجَلِ والصَّبْحُ بادِ كَأَنَّهُ بَدْءَجَ من ليل التَّام بَريمُ (٢) ٢٠ قال الخليل: \* يقول العرب: هؤلاء بَرَيمُ قومٍ ، أى لفينهُم من كلَّ لونٍ . قالت ليلي:

يأيُّها السَّدِمُ المُلَوَّى رأسهَ ليَقُودَ مِنْ أَهْلِ الحِجازِ بَرِيمَا<sup>(٢)</sup>
قال أبو عُبيدٍ: تقول اشْوِ لنَا من بَرَ يَمْنَهَا ،أَى من الكَيْدِ والسَّام. والبَرَيم:
التَطَيعُ من الظَّبَاء. قال: والبريم شى، نشدُّ به الرأةُ وسَطَهَا منظَّم بَخَرَزِ . قال الفرزدق:

عَضَّرَةٌ لاَيُجَوَّلُ الشَّنُّوُ دُونَهَا إِذَا للرُّضِعُ النَّوْجَاءِ جَل بَرِيمُهَا<sup>(٢)</sup> والأصل الرابع: البرّم، [وأطيبُها ريماً<sup>(٥)</sup>] بَرَمُ الشَّمَ، وأُخْبَمُها رِيماً بَرْمَةٌ

<sup>(</sup>١) في ديوانه ١٣٥ : ﴿ يحدر الدمع منهم] ﴾ . وقبله :

تراءت وأستارمن البيت دونها إلينا وحانت غفلة المتفقسه

<sup>(</sup>٢) البيت لجامع بن مرخية ، كما في اللسان ( ١٣٠ : ١٣٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ( ١٤ : ٢١١ ) والجميرة ( ١ : ٢٧٧ ) وأمالي القالى ( ١ : ٢٤٨ ).
 نثل : « كان الأصمعي يرويها لحميد بن ثور الهلالى » ثم نثال : وجدته بخط ابن زكريا وراق الجاحظ في بشعر حميد » . وانظر حماسة أبي تمام ( ٢ : ٢٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر الحاسة ( ۲ : ۲۲۸ ) . والمحضرة : الني لا يمنع منها أحد ٤ كما في شرح النبريزي.
 وق الأطل: « مخصرة » صوابه من الحاسة والسان ( ۱۲ : ۱۳۰ ) .. والموجأ : الني اهوجت مزالا . وفي اللسان : « العرجاء » يحريف . ويروى السكروس بن حصن :

وقائلة نعم الفتي أنت من فتي إذا المرضع العوجاء جال بريمها

<sup>(</sup>ه) تكملة يقتضيها السياف. وفي اللسانه: • وبرمة السلم أطيب البرم ريما ج. -

المُرْفُط، وهي بيضاء كَبَرَمَةِ الآس. قال الشيبانيّ: أَبْرَمَ الطَّلْحُ ، وذلك أَوْلَ مَا يُخْرِجُ ثَمْرَنَهُ . قال أَبُو زياد : البَرَمَةُ الزَّهْرَةُ التي تخرج فيهما الخلِبلة . أَبُو الخطّاب: البَرَمَ أَيضًا حُبُوبُ المِنَب إذا زادَتْ على الزَّمَمِ ، أَمثال رُمُوس. الذّرّ .

وشذّ عن هذهِ الأصول البُرَام، وهو القُرَادُ الكبير. يقول العرب : « هو أَلزَقُ مِنْ بُرام<sup>(۱)</sup> » . وكذلك البُرْمَة ، وهي القِدْر .

﴿ بروى ﴾ الباء والراء والحرف المعتلق بعدهما وهي الواو والساء أصلان : أحدها تسوية الشَّى عِنحاً، والنان التعرُّض والمحاكاة ، فالأصل الأوَّلُ وَهُم بَرَى المُودَ يَبِرِيه بَرْياً ، وكذلك القلم . وناس يقولون يَبْرو ، وهم الذين . يقولون لبُرَّ يَقْلُو ، وهو الباء أصوب . قال الأصمى : يقال بَرَيْتُ القَوْسَ بَرْياً وبُرَّاية ، وبتوسَّعُون في هذا حتى يقولوا مَطَرَّ ذو بُرَّاية أَى يَبْر ى الأَرْضَ و يَقْشُرُها .

قالَ الخليل: الرَّرِيّ السَّهُمُ الذي قد أَرَّمٌ بَرْ يُهُ ولمُ يُرَشُ ولمُ يُنَصَّلُ . قال أبو زيد: يقول العربُ: « أُعطِ القَوْسَ بَارِيّهَا » أَى كِل الأَمْرَ إلى صاحبهِ . فأمّا قولهُمُ للبعير إنّه لذُو بُرَايةٍ فن هذا أيضاً ، أَى إنَّهُ بُرِيّ برياً مُحْكَما . قال الأصمعيّ : يُقال للبعير إذا كان باقياً على السير : إنَّه لَذُو بُرايةٍ . قال الأعلم: على حَتِّ البُرَاية رَمْخَرِيّ الله . عَلَى العير ظوَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) اظر الحيوان ( ٥ : ٣٧٤ - ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( على حب ) ، صوابه في اللسان (حتت ، زخر، برى) و وشرح السكرى. المهذلين . وقد استضهد به ابن ظرس على البعر، والصواب أمه ف صفة ظلم شبه به فرسه أو بعيره. وقبل البيت ، كما في شرح السكرى لأشعار الحذلين ص ٢١ :
كأن ملاء في على حزف يعين مع العشية للرئال

وهو أنْ بنحتَّ من لحه ثم ينعَتَّ ، لاينَهُمَّ فى أوَّل سفَرٍ هِ<sup>(١)</sup>، ولكنَّه يذهَبُ مِنه ثُمَّ تَبقى بُرَّايَةً <sup>مُه</sup>مِّ تذهب وتبقى بُراية . وفلانٌ ذو بُر ايَّةٍ أَيضاً .

ومن هذا الباب أيضاً البُرَّةُ، وهي حَلَقَةٌ تُجُعل في أنف البدير ، يقال ناقة مُبْرًاةٌ وجلٌ مُبرَّى، قال الشاعر <sup>(17)</sup>:

فَتَرَّبْتُ مُبْرَاةً يُحْالُ ضُاوعُها مِنَ الماسِخِيَّاتِ القِسِيَّ المُوتَّرَا وهذه بُرَّةٌ مَبْرُوَّةٌ ، أي معمولة . ويقال : أبْرَيْتُ النَّاقَةُ أَبْرِيها إبراء ، إذا جمَلْتَ فِي أَنْهَا بُرَّة. والبُرَّةُ أَيْضًا حَلْقَةٌ مِن ذهبٍ أو فِشَّة إذا كانتُ دقيقةً معطُوفَةَ الطَّرَفِين ، والجم البُرَى والبُرُون والبِرُون (<sup>(؟)</sup>. وكُلُّ حلقة بُرَةٌ . قال أنو عُبيدٍ : ذُو البُرَّةِ الذي ذَكره تحرو من كلثوم :

قال ابو عبيد : دو الفَرَّةِ الذي دُ لَرُهُ عُرُو بَنَ كُلُثُومٍ : وذُو النَّرَةُ الذي حُدِّثُتَ عَنْهُ بِهِ نَحْتَى وَنَحِي الْمُلْحَنْدِنَا

رجلٌ تَغْلِبِيَ كَانَ جَعَلَ فِي أَنْهِ بُرَةً لَنَذْرٍ كَانَ عَلِيهِ . وقيل الْبَرَة سيف ، كان

له سيف يسمَّى البُرَّة . والبُرَّاء النُّجَانة ، وهُو مِن الباب . قال الهُذُكَى "(1) :

### \* حَرَق المفارق كالبُرَاءِ الْأَعفَر (°) \*

<sup>(</sup>١) ينهم : يذهب سمنه . وفي الأصل: ﴿ ينهم »، محرفة .

<sup>(</sup>٧) هو الثماخ ، ديوانه ٧٧ والحال ( ٤ : ٤٧) . وقد وهم في المحال ( ١٥ : ٧١ ) في نسبته إلى النابخة الجميدى ، وذلك أن المجمدى قصيدة على هذا الروى . وسيأتى في (مسخ ) . (٣) في الحمال و والقاموس أن جمه « برين وبرين » بضم ضكسر وبكسرتين . وماق المقاييس أظهر لأنه يصور حالة الجم المنصوب والمجمرور الله المجم النسبوب في المتابع المنطق عنها يقتضى إثبات حالة الرض فقط . وهو مثل عضون في الرض وصمين في النصب الما النسبوب المحمد الما النسبوب المحمد المحمد

 <sup>(2)</sup> مو أبو كبر الهذل ، كما في ديوان الهذلين ٦٤ نسخة التنقيطي والحبل والسان
 (٨٠:١٨).

 <sup>(</sup>٥) وسبأتى فى (حرق ) . وصدره كما فى السان وديوان الهذلين :
 \* ذهبت بشاشته وأصح واضعاً \*

ومن الباب البَرَى الخَلْقُ ، والبَرَى التُرَابِ. يَمَالُ : « بِفِيدِ البَرَى » ، لأنَّ الحَلْقُ منه .

والأصل الآخَر المحاكاة في الصَّليم والتعرُّضُ. قال الخليل: تقول: بارَبْتُ •فلانًا أي حاكيتُه . والمباراة أن يبارِي الرّجلُ آخَرَ فيصنعَ كا يصنعُ . ومنه •قولهم: فلانْ يُبارِي جِيرانه ، ويُبارِي الرِّيحَ ، أي يُبطى ما هَبَّتِ الرّبيح ، وقال الرّاح: :

\* يَبْرِي لَمَا فِي العومان عائم (١) \*

أى يمارِضها. قال الأصمعيّ : بقال انْـبَرَى له وبَرَى له أى تَمَرُّضَ ، وقال :

\* حِفْلَة شَدٌّ تَنْبَرِي لِهِقِلِ \*

وقال ذو الرمّة :

\* تَبْرِي لَهُ صَعْلَةٌ خَرْجاء خَاضِعَةٌ (٢) \*

قال ابن السَّكيت: تبرَّيتُ مَعروفَ فلان وِتَبَرَّيْتُ لمروفه، أَى تعرَّضْتُ. قال:

وَأَهْلَةٍ وُدًّ قَدْ تَبَرَّبْتُ وُدَّهُمْ وَأَبْلَيْتُهُمْ فِي الوُدَّ جُدْيِي وَنَائِلِي ۗ

<sup>(</sup>١) كنا ورد اليت.

<sup>(</sup>۲) عجزه کما فی دیوان ذی الرمة ۳۲ :

<sup>\*</sup> فالحرق دون بنات البيض منتهب \*

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبي الطمعان الفين ، كما ق السان ( أهل ، برى ) . ونسب ف.( برى ) لمل خوات.
 ابن جبير أيضًا . ورواية المسأن : « ق الحمد » .

يقال أهْلُ وأهْلَةٌ . وقال الراجز :

وَهُوَ إِذَا مَا لَلصَّبَا ۚ تَبَرَّى وَلَبِسَ القَمِيمَ لَم يُزَرًّا وَجَرَّ أَطْرَافَ الرَّدَاءِ جَرًّا

الله الله الله على الله والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب:
 أحدهما الخلق ، يقال بَرَأَ الله الخلق بَدِرَوْهم بَرَءًا . والبارى الله جَلَّ ثناؤه . قال الله تعالى: ﴿ فَتَوْبُوا إِلَى بَارِيْدِكُمْ ﴾ ، وقال أميّة :

### \* الخالق البارئ المصَوِّرُ \*

والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومُزَا يَلَتُه ، من ذلك الرُه وهو السَّلامة من الشّم ، يقال بَرِثْت و بَرَأْت ، قال اللَّحياني : يقول أهل الحجاز: بَرَأْت من المرض أبرُو بُرُوءا . وأهل الهالِيَة يقولون : [ بَرَأَت أَبْرَأُ<sup>(1)</sup>] بَرُءا . ومن ذلك قولهم برثُتُ إليك من حمَّك . وأهل الحجاز يقولون: أنا بَرَالا منك وغيره يقول أنا بركالا منك وغيره يقول أنا بركالا منك وغيره يقول وفي غير موضع من النرآن ﴿ إِنِّي بَرِيلا ﴾ ، فن قال أنا بركالا لم يُمَنَّ ولم يؤنث ، وفي غير موضع من النرآن ﴿ إِنِّي بَرِيلا ﴾ ، فن قال أنا بركالا لم يُمَنَّ ولم يؤنث ، ويتولون : من البركاء واخللاً من هذا . ومَن قال بريء قال برينان وبرينون ، ومن المكروه ، وبلا يقال منه إلا بريء أبيراً . وبارَأْت الرّبُل المركاء من المنب والمكروه ، ولا يقال منه إلا بريء أبيراً . وبارَأْت الرّبُل باركامة من المنب والمكروه ، ولا يقال منه إلا بريء أبيراً . وبارَأْت الرّبُل باركامة من المنب والمكروه ، ولا يقال منه إلا بريء أبيراً . وبارَأْت الرّبُل أنّ

<sup>(</sup>٧) التكملة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) كذا و الأصل.

شَر بِكِي وَأَثِرُأْتُ مِن الدَّينِ والفَّمَانَ . ويقال إِنَّ البَرَاءَ آخِرُ ل لِللهِ مِن الشَّهْرَ، سُمَّى بذلك لتبرُّ والقَمْر من الشهر . قال :

### پوماً إذا كان البراه نَحْساً (١)

قال ابنُ الأعرابي: اليوم البراء السَّعَدُ،أى إنه برى ما يُكُورُه. قال الخليل: الاستبراء أن يشترى الرّجُلُ جاريةً فلا يَطَأَ ها حَيْ تَحييض. وهذا من الباب لأنّها قد بُر ثُتُ من الرَّبية التي تَعَنَع المشترى من مُبَاشَرَتِها . و برْأَةُ الصَّائِدِ فاموسُه وهي قُتْرَتُهُ والجم يُرَأَ وهو من الباب ، لأنه قد زايل (٢) إليها كل أحد . قال:

\* بها بُرَأٌ مثلُ الفَسِيلِ المُكَمَّمِ (°) \*

﴿ سِ تَ ﴾ الباء والراء والناء أصلُ واحدٌ، وهوأَنْ يَفِلَ الشَّىء وُغُولًا . من ذلك البَرُت، وهى الفأس، وبها شُبَّة الرَّجُل الدّليلُ ، لأَنَّه بَفِلُ فى الأرضِ ويهتدى فى الظَّلَمَ .

﴿ مِرْثُ ﴾ الباء والراء والناء أصلُ واحد، وهي الأرض السَّمهة، يقال للأرض السملة بَرْثُ ، والجم بِراثُ . وجملها رُوْبة البَرارِثُ ، ويقال إنَّه خطأ.

<sup>(</sup>١) في اللسان (١: ٢٤):

ياعين بكى مالكا وعبسا يوما إذا كان البراء نحسا

وفي (۲:۰۱):

ان عبيدا لا يكون غسا كا البراء لا يكون نحسا (٢) في الأصل: « زيل » .

ر)) والحسل . بري (٣) في الأصل « به ٤٤ تحريف . والبيت للأعشى في ديوانه ٩٣ والسان. وصدره : \* فأورها عبدًا من السيف ربة \*

<sup>-(1)</sup> وذلك في قوله :

أَقَفُوتَ الوعساء فالعشاعث من أهلها فالعرق العراوت

﴿ بُرِج ﴾ البـاء والراء والجيم أصــلان : أحدهما البُرُوز والظّهور ٤- والنّخر الوَزَرُ واللّجأ . فن الأوّل البَرَج وهو سَمَة الدين فى شدّة سوادِ سَوادِها وشدّة [ بياض ] بَياضها ، ومنه النّبرُج، وهو إظهار المرأة يَحاسِنَها .

والأصل الثانى البُرْجُ واحِدُ بُرُوجِ ِ السَّمَاء . وأصل البُرُوجِ الخصونُ والقُصور قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ . ويقال ثوبٌ مُبَرَّجٌ ۖ إذا كان عليه صور البُرُوجِ .

﴿ مِرحَ ﴾ الباء والراء والحاء أصلان يتنرَّع عنهما فروعٌ كثيرة. فالأول: الزَّوال والبروزُ والانكِشاف. والثانى: الشَّدَّة واليظم وما أشبههُا .

أمًّا الأول فقال الخليل: بَرَحَ يَبْرُحُ بَرَاحا إِذا رَامَ مِن موضِعِهِ ، وأبرحته أنا . قال العامرى : يقول الرَّجُل لِراحلتِه إِذا كانت بطيئةً : لاَتَـبْرَحُ كَرَّاحًا يُمنتَفَعُ به . ويقول:ما برِحْتُ أَفْقَلُ ذلك ، فى معنى مازِلْت.قال الله تعالىحكايةً عَنَّى قال : ﴿ لَنْ نَنْرَحَ عَلَيْهُ عَاكِفِينَ ﴾ أى لن نَزَالَ . وأنشد :

فَأَبْرَحُ مَا أَدَامَ اللهُ قَوْمَى بِحَمْدِ اللهِ مُنْقَطِقًا مُعِيدًا (1)

أى لا أزال . وُمجيدٌ : صاحبُ فرس جَوادَ ؛ ومُنتطقٌ : قد شَدَّ عليه النَّطاق . ويقول العرب : « بَرَحَ لَخْفَاء » أى انكشفَ الأمر. وقال :

\* بَرَح الخفاه فما لَدَى تَجُلُدُ<sup>(٢)</sup> \*

قال الفرَّاء : وبَرَح بالفتح أيضًا ، أى مضى ، ومنه سُمِّيت البارحة . قالوا :

 <sup>(</sup>١) البيت لحداث بن زمير كما في اللسان (١٣ : ٣٣٧)، ورواية عجزه في (خطق ).
 واللسان أيضًا:
 ع على الأعداء متصفاً عبدا \*

<sup>(</sup>۲) يقال فيه برح ، بنتج الراء وكسرها . وهذا الشطر في السأن ( ٣ : ٢٣٢ ) .

اللبارحة الليلة التي قبلَ لَيْلَتِك ، صفةٌ غالبةٌ لما . حتَّى صار كالاسم . وأصلها من بَر ح ، أى زال عَنْ موضعه .

قال أبو عبيدة في المثل : « ما أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بالبارِحة » للشيء ينتظرُ ، خيراً ٦٤ من شيء، فيَجيء مِثْلَه .

قال أبو عُبيد: البِرَاح المسكاشَفة، بِقال بَارَحَ بِرِاحًا كَاشَفَ. وأحسبُ أنّ البارحَ الذي هو خلافُ السّامح مِن هذا؛ لأنه شيء يبرُزُ ويَظْهر . قال الخليل : البُرُوح (١) مصدر البَارح وهو خلافُ السَّامح، وذلك من الظَّباء والطير 'يتشاءم به . أو يُتَبَيَّن، قال :

وهنَّ يَبِرُحْنَ لَهُ بُرُوحا وتَارَةً يأْتِينَهُ سُنُوحَا<sup>(٢)</sup>

ويقول العربُ فيأمنالها: ﴿ هُوكِبَارِحِ الأَّرْزَى، قَلْيَلًا مَايُرَى ﴾ . يُضْرَبُ لمن لا يكادُ يُرَى ، أو لا يكونُ الشيء منه إلآ في الزَّمان مرّةً . وأصلهُ أنَ الأَرْوَى مساكِنُها الجِبَالُ وقِنانُها ، فلا يكاد الناسُ يَرَوْنَهَا سَائَحَةً ولا بارحةً إلاّ في الدَّهْرِ مرَّةً . وقد ذَكَرْ نا اختلاف الناسِ في ذلك في كتاب السَّين ، عند ذكر نا للسَّاخ . ويقال في قولهم: «هو كبارح الأرْوَى» إنّه مشنّوم من وجين : وذلك أنّ الأروى يُقشاءم بها حيث أنّت ، فإذا بَرَحَتْ كانَ أعظَمَ لشُوَّامِها .

والأصل الآخرُ قال أبو عُبيدٍ : يقال ما أبْرَحَ هذا الأمرَ ، أى أعجَبَه .. وأنشد للأعشى :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « البرح » .

<sup>(</sup>۲) البيتان و اللسان (۳: ۲۳٤).

## \* فَأَبْرَ حْتِ رَبًّا وأَبْرَ حْتِ جَارَا<sup>(١)</sup> \*

وقالوا : معناه أعظَمت ، والمعنى واحدٌ . قال ابنُ الأعرابيّ : بقال أبرَّحتُ غلانٍ ، أي حَمَلتَه على مالا يُطيق فتَبرَّحَ به وعَمَّة . وأنشد :

أَبْرَحْتَ مُغْرُوسًا وأَنْعَمْتَ غارِسا \*

ابن الأعرابي : البَرِيح التَّمْبِ. قال أبو وَجْزَهُ :

على قَمُود قد وَنَى وقد كَفِ به مَسيحٌ وبَرَيْحٌ وصَخَبْ السيح : المَرَق أبو عمرو : وبقال أبْرَحْتَ لُوثمًا وأبْرَحْتَ كَرَمًا . ويقال بَرْحَى لُوثمًا وأبْرَحْتَ كَرَمًا . ويقال بَرْحَى له إذا تُمجَّبتَ له . ويقال : البعيرُ 'بُرْحَةٌ من البُرَح ، أى خِيار . وأعطي . مِنْ بُرَح إبك ، أى من خِيارها .

قال الخليل: يقال َ بُوَّح فلانٌ تَبْرِيحًا فهو مُبَرَّح إذا أذى بالإلحاج؛ والاسم المَرْح. قال ذو الرَّمَّة:

\* والهوى بَرْحُ على من يُطالِبُهُ (٢) \*

والتَّبار يح: الـكُلْفة والمَشَقَّة . وضَر بَهُ ضَربًا مُبَرَّحاً. وهذا الأمر أبرُّحُ عليَّ مِن ﴿ ذَاكَ الْيَ أَسَى . قال ذه الرُّمة :

 <sup>(</sup>۱) كفا ورد بالفاء في أوله . وروايته في الديوان ٣٧ واللسان ( برح ) :
 أقول لها حين جد الرحي ل أبرحت ربا وأبرحت بارا
 وانظر الكلام على البيت في الحزاة ( ١ : ٥٧٥ — ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>۲) البيت في ديوان ذي الرمة ٤٣ :

لنا والهوى برح على من يغالبه إلى أختما الأخرى وولى صواحبه

متی تظمنی یامی عن دار جبرة روبعده: أكن مثل ذىالألاف لزت كراعه

أُنيناً وَشَكُوْى بالنَّهارِ كَنيرةً عَلَىَّ وما يَأْتِي به الليلُ أَبْرَحُ (') أَى أَشَقَ. ويقال لقيتُ منه الـبُرَحِين والبَرَحَين ('' وبنات بَرْح (''') و بَرْحًا بارحًّا. ومن هذا الباب البَوارح من الرِّباح ، لأنَّها تحمل التَّراب لشدة هبوبها . قال ذو الرَّمَة :

لا بل هو الشَّوْقُ مِنْ دَارِ َعَوَّنُهُا مَرًا سَعَابٌ ومرًا بارحٌ تَرِبُ<sup>(؛)</sup> فأمّا قول القائلِ عند الرَّامى إذا أخطأ: بر مَى، على وزن فَعْلى،فقال ابن ُدريد وغيرُه: إنه من الباب، كأنه قال خُطة بَرْحَى، أىشديدة.

﴿ بُرِخَ ﴾ الباء والراء والخاء أصل واحدٌ ، إن كانَ عربيًّا فهو النَّاء والزِّيادة ، ويقال إنَّها من البَرَ كة وهي لغة نَبَطيّة .

﴿ بِردَ ﴾ الباء والراء والدال أصول أربعة : أحدها خلاف اكخر ، والآخر الشُّكونوالثبوت، والثالث لللبوس، والرابع الاضطراب والحركة. وإليها ترجم النُروع .

فَأَمَّا الْأُوَّلُ فَالبَرِّدُ خَلَافُ ٱللَّهِ ۗ. يقالَ بَرَدَ فَهُو بارِدٍ، وَبَرَدَ لَنَاءِ حَرَارَةَ جَوْفي يَدْرُدُها . قال :

 <sup>(</sup>۱) البيت في اللسان ( ۲ : ۳۳۳ ) وليس في ديوان ذي الرمة ، بل ورد في ملحقاته س ٦٦٣ صن اللسان وناج الدروس .

<sup>(</sup>٢) ويقال أيضا البرحين ، ، بالتحريك .

<sup>(</sup>٣) وبني برح أيضا .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان ذي الرمة ص ٢ واللسان ( ٣ : ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>١٩ -- مقايس -- ١)

وعَطَّلْ قَلُوصِى فى الرَّ كاب فإنَّها سَتَبَرُدُ أَ كَبَاداً وتُبُسِكِى بَوَ اكِيا<sup>(۱)</sup> ومنه قول الآخر<sup>(۲)</sup> :

لئن كان بَوْدُ الماءِ حَرَّانَ صَادِياً إلى عجيبا إنَّهــــا لَمَحِيبُ و بَرَدْتُ عَينَه بالبَرُودِ<sup>(7)</sup>. والبَرَدَةُ : التَّيَخَمةُ . وسَعابَ بَرِدْ، إذا كان ذا بَرَد. والأبردان : طرَفا النهار . قال :

إذا الأرْطَى تَوَسَّدَ أَبردَيْهِ خُدُودُ جَوازِئْ بالرَّمْلِ عِينِ<sup>(٤)</sup> ويقال البَرْدَانِ. ويقال للشيوف البَوارِد، قال قوم:هى القوانلُ ، وقال آخرون: مَنْ الحديد باردْ. وأنشد:

وأن أميرَ المؤمِنينَ أَعْصَّى مُغَصَّهما بالمُرْهَفاتِ البوارِدِ<sup>(\*)</sup> ويقال جاموا مُبرُ دين ، أى جاموا وقد باخ الحرُّ.

 <sup>(</sup>١) البيت اللك بن الريب من قصيدة له في أمالى القالى ( ٣ : ١٣٥ ) والمتزانة ( ٢١٨٠٠ )
 وعبرة أشعار العرب ٢:٣ وقد انفردت بالرواية الطابقة لما هنا . وفي الأمالى والحزانة: « ستفلق أكبادا » . وانظر الأعانى ( ٢: ٢: ١٠) واللمان ( ٢: ٤٠) .

 <sup>(</sup>۲) هو عروة بن حزام من قصيدة له في ديوانه ۱۰ مخطوطة الشقيطي ع والخزامة
 (۱ : ۳۵ ه) برواية :

<sup>\*</sup> إلى حيبا إنها لحبيب \*

 <sup>(</sup>٣) هو بنتج الباء : الكهل تبرد به الدين من الحر . وفي الحديث وأنه كان بكتمل بالبرود
 وهو عرم ٩ .

<sup>(</sup>٤) البيت للشماخ في الديوان ٩٤ واللسان (٤: ٠٠) .

 <sup>(</sup>ه) البيت لكنوم بن عمرو العتابي ، كما في الحيوان ( ؛ : ٢٦٥ ) وعيون الأخبار (٢٢:١٦) والمستمان الشجرى والمقد ( ٢ : ٣٩ ) و والستمان الشجرى الدن ( ٣ : ٣٩ ) وحاسمان الشجرى ١٠٠ واللمان ( برد ) . و بروى : ﴿ أَعْنَى مَضْهِما ﴾ وفي الأصل : ﴿ أَعْشَىٰ مَضْهِما ﴾ وفي الأصل : ﴿ أَعْشَىٰ مَضْهِما ﴾ تحريف أثبت صوابه مطابقاً ما في المحمل .

وأما الأصل الآخر فالبرد النَّوم . قال الله تعالى : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا ولا ٣٥ شَرَابًا ﴾ . وقال الشاعر<sup>(١)</sup> :

فإنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النَّساء عليكُمُ وإن شِئْتِ لم أَطْمَمُ نَقَاخًا ولابردَا<sup>(٢)</sup> ويقال بَرَد الشي: إذا دامَ . أنشد أبو عبيدة :

اليوم يوم ٌ بارِدُ سَــــــُومُه مَن جَزِع اليومَ فلا تَلومُه <sup>(٣)</sup>

بارد بمعنی دائم . وَ بَرَدَ لَى عَلَى فلانِ مِن المُــالَ كَذَا ، أَى ثَبَتَ . وَبَرَدَ فى يدِى كذا ، أى حَصَل . ويقولون بَرَدَّ الرَّجُلُ إذا ماتَ . فيحتيل أن يكون من هذا ، وأن يكون من الذى قَثْلَه .

وأما الثالث فالبُرُ °د ، معروفُ . قال :

وإنى لَأَرْجُو أَنْ تُلَفَّ عَجَاجِتِي على ذِي كِساء من سَلَامانَ أَو 'بُرْدِ وُسُرْدَا الجِ ادة : جناحاها<sup>(٤)</sup> .

والأصل الرابع بَرِيد العَسَاكر ؛ لأنه يَجِيءُ ويذْهَب. قال:

خَيَالٌ لأُمَّ السَّلْسَبِيلِ ودُونها مَسيرةُ شَهْرِ للبريد للذَبنَبِ<sup>(٥)</sup> ومحتمل أن يكون للِبردُ من هذا ، لأن اليدَ نَضْطَرَبُ به إذا أعمِلَ .

<sup>(</sup>١) هو العرجي ، كما في اللسان والصحاح ( نقخ ، برد ) وأضداد ابن الأنباري ٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) الرواية المعروفة: « حرمت النساء سواكم » .

 <sup>(</sup>٣) البيتان في اللسان ( ؛ ٢٠ ) وأشداد ابن الأنباري ٥٣. وبروي و من عجز ٢ كما عند
 ابن الأنباري وفي إحدى روايني اللسان . وقد روى في المجمل والأشداد : «فلا نلومه » بالنون .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « حامان » . وانظر الحيوان ( ٥ : ٢ ه ه ) .

<sup>(</sup>ه) البيت للبيت بن حربت ، كما في عاسة أبي تمام (١٤١١). وفي الأمسل : ﴿ لأَمُ السَّلَمُ ﴾ ، تحربف .

#### ﴿ بِالِبِ الباء والزاء وما ينلهما ﴾

﴿ بَرْعِ ﴾ الباء والزاء والمين أصل واحد وهو الظّر ف ، يقال للظّريف بَرْيع ، وتَبَرَّع الفُلامُ ظَرَف ، ولا يكونُ ذلك إلا مِن صِفَة الأحداث . وربما قالوا تَبَرَّع الشّرُ إذا تفاقَمَ ، فإن كان صحيحاً فهو أصلُ ثان .

﴿ بِنْ عَ ﴾ الباء والزاء والغين أصلُ واحد ، وهوطُلوع الشَّى ، وظُهورُه . يقال بَرَّ غَتِ الشمسُ و بَزَعَ نابُ البّميرِ إذا طلع. ويقولون للبّيْطار إذا أُوّدَجَ الدَّابّةَ قد بَرَعه ، وهو قياسُ الباب .

﴿ بِنْ قَ ﴾ الباء والزاء والقاف أصلُ واحمد ، وهو إلقاء الشيء، يقال بَرَق الإنسانُ، مثلُ بَصَق. وأهل اليَمَن يقولون: بَرَقالاْرَضَ إذا بَذَرَها<sup>(١)</sup>.

﴿ بِرْلَ ﴾ البا. والزاء واللام أصلان : تفتَّح الشي، ، والثاني الشدّةُ والقُوّة . فأمّا الأوّل فيقال بَرْ ألتُ الشَّرابَ بالمِبْزَلَ أَبْرُ لُه بَرْ لَا . ومن هذا قولهُم بَرْلَ البعيرُ إذا فَطَر نابُه ، أى انشق ، ويكون ذلك لحِجْتِه التّاسعة . وشَجَّةُ بَرْلَ البعيرُ إذا صَلَ دَمُها . وانبَزَلَ الطَّلْع إذا تَفَتَّق . ومن الباب البَأْزَلَة وهي المِشْيَةُ السريعة ؛ لأن المُشرع مُفتَّح في مِشْيته . قال :

\* فَأَدْبَرَ تَ غَضَى تَمَشَّى البازَلَهُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ندرها »، صوابه من اللسان ( بزق ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبى الأسود الحيلى، كا في اللسان ( بأزل، شهل ) والهنزة فيه مسهلة. وقبل البيت:
 \* قد كان فها بيننا مشاهله \*

والأصل الثانى قولمُم أمر ذو بَزْل أى شِدَّة . قال عَمرُو بن شأسٍ : يفلَّقنَ رأْسَ الكَوكَب الفَخْمِ بعدما

تَدُور رَحَى الْمَلْحَاءِ فِي الأَمْرِ ذِي البَّزْلِ(١)

ومن هـ ذا قولهم: فلان نهّاضٌ ببزُلاءَ ، إذا كان محتملًا للأمور العظام . وقال قوم ، وهو هذا الأصل : ذو بَزُلاء ، أى ذو رأى . أنشد أبو عُبيد<sup>(٣)</sup> :

إنى إذا شغلَتْ قومًا فُروجهُم ﴿ رَحْبُ المسالِكِ نهَّاضٌ بَبَزْلامِ

﴿ مِرْمَ ﴾ الباء والزاء والميم أصل واحد: الإمساك والقَبْض. يقال بَرَمَ على الشيء إذا قَبَض عليه بمُقَدَّم فيه . والإبزيم عربيٌ فصيح ، وهو مشتق من هذا. والبَزيم فَضُلَة الزَّادِ ، سَمِّت بذلك لأنه أُمْسِكَ عن إنفاقها .

﴿ بِنَرُو ﴾ الباء والزاء والواو أصلٌ واحد، وهو هيئةٌ من هيئات الجسم فى خروج صدر، أو تَطَاوُل، أو ما أشبه ذلك . يقال للرَّجُل الذى دخَلَ طَهْرُهُ وخرَجَ صَدْرُهُ: هو أَثْرَى. قال كَثَيَّر:

# \* من القَوم ِ أَ بْزَى مُنْحِنِ مُتَباطِنُ (٣) \*

وقال قومٌ : تبازَى إذا حرَّك عَجُزَه فَى مِشْيَته . قال أَ و عُبيد : الإِرْ َاء أَن يرفع الإنسان مُؤَخَّره ؛ بقال منه أَبْزَى 'يبْزِى . والبَازِى تَيبْرُو فى تطاوله ، أو إيناسه ، وقد يقال له البازُ بلا ياء فى ضرورة الشّعر . قال عنترةُ يذكر فَرَسًا :

 <sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( ١٣ : ٦٥ ) والحجيل. وفي الأصل : « يقلقنن ، » ، صوابه في اللسان.
 والحجيل .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : « قال أبو عبيد » .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في اللسان ( ١٨ : ٧٨ ) :

 <sup>\*</sup> رأتني كأشلاء اللجام وبعلما \*

كأنّه بازُ دَجْنِ فَوقَ مَرْقَبَةٍ جَلاَ القَطَا فهوضَارِي سَمُلْقِ سَنقُ (۱)

البازِي في الدَّجْنِ أَشَدُ طَلَبًا الصَّيد، ضَارِي سَمْلق، أَي مُعَادُ الصَّيد في

السَّملق، وهي الصغواء. سَنق: بَشِمْ (۲). وأَظنُ أَنا أَنَّ وَمِنْهَ إِنَّاهِ بِالبَشَمَ لِيسِ

بيد. ويقولون: أَخَذْتُ مِن فُلان بَرْوُ كُذَا ، أَي البلغ الذي يباغه ويَرَقَفِيح

إليه. وربما قالوا أبرَ يْتُ بِفُلانِ إِذَا بَعَلَشْتَ به ؛ وهو من هذا لأنَّه يَملُوه ويَهْهَرُه.

( برخ ﴾ الباء والزاء والخاء أصلُ بَغْرُب من الذي قبلة . والبَرَخ خروج الصَّدر ودُخولُ الظَهر ؛ بقال رجلُ أَبْرَخُ وامرأة بَرْ خاء . وتبازَخَتْ له الدَّهُ ، إذا حَرَّ عَحُرَها في مشْكَمَها .

﴿ بِرْوِ ﴾ البا. والزاء والراء أصلان : أحدهما شي؛ من الحبوب ، والأصل الثَّاني من الآلات التي تستعمل عند دقِّ الشي. .

فأمّا الأوّل فمعروف . قال الدُّرَيدئُ : وقولُ العامَّة بَرْرُ البَعْلِ خطأ ، إَنَمَا هو بَذْر . وفىالـكتاب الذى للخليل : البَرْ ركلُ حبٍّ يُبُذَر ، يقال بَذَر تُهُ . وبَزَرْتُ القدْر بَّابِزارِها .

والأصل الثانى: البَيْزَرَة خشَبة القَصَّار التى يدُقَّ بها ، ولذا قال أوس:

\* بأيديهم بيازير (٢) \*

ويمال بَزَرْته بالعَصَا إذا ضربْتَهُ بها .

 <sup>(</sup>١) هذا ما يقتصيه تضيره بعده . ورواية اللمان ( ٧ : ١٨) : د عملق سلق » باللام وبكسر الروى . والسلق ، بالتحريك : القاع الصفصف ، كالسملق .
 (٧) ق الأصل : د بصر » .

<sup>(</sup>٣) البيت بهامه كما في ديوان أوس س A:

نكبتها ماءهم فما رأيتهم صهب السبال بأيديهم بيازير

### ﴿ بِالِّبِ الباء والسين وما يثاثهما ﴾

﴿ بسط ﴾ الباء والسين والطاء أصلُ واحدٌ ، وهو امتِدادُ الشَّىء في عرَض أو غير عِرَض. فالبِساط ما يُبُسط. والبَسّاط الأرض، وهي البسيطة. يقال مكان بَسِيطُ وبَساط. قال:

ودونَ يَدِ الخَجَّاجِ مِن أَنْ تَنالَني بَسَاطُ لأَيْدِي النَّاعِجاتِ عربضُ(١)

ويَدُ فلانِ بِسْطٌ ، إذا كان مِنْفَاقا ، والبَسْطة في كلّ شيء السَّمَة . وهو بَسيط الجسْمِ والباعِ والعِلْم . قال الله تعالى : ﴿وَرَادَهُ بِسُطةً فِيالعِلْمِ والجَسْمِ﴾ . ومنهذا الأصل و إليه يرجع ، قولهُم للنَّاقة التي خُلِّيت هي ووَلَدَها لا تُممَّع منه : يُشط .

﴿ بِسَمَّى ﴾ الباء والسين والقاف أصلٌ واحسد ، وهو ارتفاع الشيء . وعُلُوْه . قال الخليل : يقال بَسَقَتِ النَّخلةُ بُسُوقًا إذا طالَتْ وَكَمُلَتْ . وفي القرآن: ﴿ وَالنَّخُلَ بُاسِقًاتٍ ﴾ ، أى طوبلات .

قال يمقوب : نخلةٌ باسقة وتخييلٌ بواسِقُ ، المَصْدر البُسُوق . قال : ويقال بَسَق الرَّجل طَالَ ، ويَسَق في علْمه عَلَا .

أبو زَيْدٍ عن المُنْتَجِع بن نَهْهان : عَمَامَةٌ باسِقَةٌ أَى بيضاه عالية . وبواسِق السَّحاب أعاليه .

فإن قال قائل: فقد جاء بَسق، وليس من هذا القياس. قيل له: هذا ليس أصلًا ؛ لأنّه من باب الإبدال، وذلك أنّ السين فيه مَقام الصّاد والأصل بَصَق.

<sup>(</sup>١) البيت للعديل بن الفرخ كما في حماسة ابن الشجرى ١٩٩ واللسان ( بسط ) .

نمَّ مُحِل على هذا شى لا آخر ، وهو قولهم أُسْقَت الشَّاةُ فهى مُبْسِقٌ إِذَا أَنْزَلَتْ لبنا مِن قَبْلِ الولادةِ بشَهْرِ وأَكْثَرَ مِن ذلك فَيُحَلَّب . وهذا إذا صَعَّ فكانَّها جامت ببُساق، تَشبها له ببُساق الإنسان . والدَّليل علىذلك أنَّهم يقولون: الجارية وهي بكرٌ ، يُصير في تَدْيها لبَنْ ، فيل ذلك إلاّ كالبُساق .

قال أبُوَعُبيدةَ : لِلبْساق التي تَدرُّ قبل نِتاجها . وأنشَدَ ـ وأكثَرُ ظَنَّى أنَّ هذا شعرٌ صنَعَه أبو عبيدة ـ :

ومُبْسِق تُحَلَّبُ نِصْفَ الخَمْلِ تَدُرُّ مِن قبل نِتَاجِ التَّخَلِ ﴿ بِسُلَ ﴾ الباء والسين واللام أصلُّ واحـد تتقارب فُروعُه، وهو المَنْم والحبس، وذلك قولُ العرب للحرام بَسْلٌ . وكلُّ شيء امتَنَعَ فهو بَسْلٌ. قال زُهَر :

# \* فإن تُقُويا مِنْهُمْ فإنهُمُ بَسْلُ<sup>(١)</sup>

والبَسَالة الشَّجاعة من هذا ؛ لأنَّها الامتناع على القرن. ومن هذا الباب قولم: أَبْسَلْتُ الشّيءَ أسلتَهُ للهَلَكَةَ . ومنه أَبْسَلْتُ وَلَدِى رهنتُهُ . قال الله تعالى : ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ . ثُمَّ قالَ عوفُ بنُ الأحوص (٢) : وإسالِي بَهِيَّ بِمَيْرٍ جُرْمٍ . بَعَوْنَاهُ ولا بدّمٍ مُرَاق (٢)

<sup>(</sup>۱) صدره کافی دیوانه ۱۰۹:

بلاد بها نادمتهم وعرفتهم \*
 وكذا وردت العبارة في المجمل ( بل ) .

<sup>(</sup>٣) أنشده في اللمان ( ١٣ : ٧٥ ) برواية : « بدم قراس ٤ . م قال : وف الصحاح : « بدم مراق ٤ . وأشده في اللمان ( ١٨ : ٠٨ ) برواية : « بند بعو ﴿ جرمناه ولا بدم مراق ٤ . وف الجميرة ( ١ : ٣١٧ ) : « يصف أنه رهن بنيه في حرب كانت بينه وبين قوم اخرين ٤ . يقال بعي الذب يعاه وبيعوه بعوا اجتره إبوا كنسه . وقال ابن برى : « البيت الميدار حن بن الأحوس ٤ . وسيأتي البيت في مادة ( بسل ) .

وأما البُسْلَةُ فَأَجْرة الرَّاقِ ، وقد يُرَدُّ بدقيقِ منالنظر إلى هذا (١٠). والأحسنُ عندى أن يقال هو شاذٌّ عن معظم الباب . وكان ابنُ الأعمابي يقول : البَسَلِ. الكَرَ به الوَجْهُ (٢) ؛ وهو قياسُ صَحِيعِ مُطرِّدٌ على ما أَصَّلْناه .

﴿ بِسَمَ ﴾ الباء والسين ولليم أصلٌ واحد، وهو إبداء مُقَدَّم النَّمَ لِمُسَرَّة ؟ وهو دون الضَّحِك. يقال بَسَم يَبْسِم وتَبَسَّم وابْنَسَم .

﴿ بِسَأً ﴾ الباء والسين\* والهمزة أصلُ واحدٌ ، وهو الأنْس بالشَّىء ، ٩٧-يقال بَسَأْتُ به وبَسِئْتُ أيضاً . وناقة بَسُولا لاتَمْنَع الحالِب .

﴿ بِسَرَ ﴾ الباء والسين والراء أصلان : أحدُهما الطَّراءة وأن يكون الشَّىء وقِلَّهُ حَرَ كته . الشَّىء وقِلَّهُ حَرَ كته .

فالأوّل قولهُمُ لِكلِّ شيء عَضَّ بُسَرٌ ؛ ونباتُ بُسْرٌ إذا كان طَرِيًّا . وماه بُسْرٌ وزبتُ عَمِدُ بالسَّحاب . وابتَسَرَ الفَحْلُ الفَاقَةَ إذا ضَرَبَهَا على غير ضَبَعة . ويقال الشَّمس في أوَّلِ طَلُوعِها بُسْرة . ومن هذا قولهُمْ بَسَر الرَّجُل الحَاجة إذَا طَلَبَها مِن غير مَوضِع الطَّلَب . وقياسُه صحيح ، لأنّه كأنّه طَلَبَها قبل إناها (\*\*) . واللَبْسُر ظَلَمُ الشَّقَاء ، وذلك شُرْ بُه قبل رَوْبه .

<sup>(1)</sup> في الأصل: « وقد يرد بدقيق من النظر أن يرد إلى هذا » .

 <sup>(</sup>٧) البسل ، بالتحريك ، كا ضعاً في الأمسل ، وكما نبه عليه في تاج العروس . ويقال أيضا!
 في معناه باسل ويهيل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ إِنَّاهِ ﴾ .

### ﴿ باب الباء والشين وما يشلثهما ﴾

﴿ بِشَعِ ﴾ الباء والشين والمين أصلُ واحد وهو كرَّاهَةُ الشَّىء وقلَّة نُفُوذه .

قال الخليل: البَشَع طَعْمُ كَرِيهُ فيه جُفُوفٌ ومَرارةٌ كطعم الهَليَاج البشعة. قال: ويقال رجل بَشِيعٌ وامرأةٌ بَشِعة، وهوالكريهُ ريح الفَم مِن أنّه لايتخلُّلُ ولايَستَاك. والصدر البَشَع والبشاعة. وقد بَشِيع يَبْشَعُ بَشَعاً. والطعام البَشِيع الذي لا يَسُوع في الخافي.

قال ابنُ دُرید: البَشَعَ تَضَائِقَ الحَلْق بالطَّمام الخَشِن. قال ابنُ الأعرابيّ: البَشِيع النَّفِيهِ لَخَقَى يَضِيقَ البَشِيع الذي لاَيَجُوز. يقال بَشِيع الوّادِي بالنَّاس ، إذا كَثْرُوا فيه حَتَّى يَضِيقَ مهم. وأنشد:

إذا لقى النُصُونَ انْسَلِّ منها فلا بَشِـعٌ ولا جَفي جَفُوفُ قال الدُّريدىّ : بَشِمت بهذا الأمر ، أى ضِقْت به ذَرْعاً . قال النَّضْر : نَحَتُّ مَثْنَ الدُودِ حتى ذهب بَشَعَهُ ، أى أُبَنَهُ . قال الضَّبَىّ : الطعام البَشِـع الغليظ الذى ليس بمنخولي ، فلا بَسُوخ فى الخلق خُشونة ً .

﴿ بَشَكَ ﴾ الباء والشين والكاف أصلُّ واحد، ومنه يته عما عاربُ من الحِفَة . يقال ناقة بَشَكَى عُمُولٌ . وابتَشَكَ فُلانٌ الكَذِبَ إذا اخْتَلَقهُ . وبَشَكَتُ الثوب قطفتُه . وكلُّ ذلك من البَشْكِ في السَّير وخفة نقل القوائم .

﴿ بِشَمَ ﴾ الباء والشين والميم أصل واحد ، وهو جِنْس من السَّـاَمة ِ لأ كول ما ، ثمَّ يَخْمَل عليه غيرُه . يقال بَشَمْتُ من الطَّعام ، كأنْك سَيْمْتَه . قال الخليل : النَّبْسَم بُخَصُ به الدَّسَم . قال : ويقال في الفَصِيل (') : بَشِيم مِن كَثْرَة شُرْب اللَّهن .

وممَّا شذَّ عن الأصل البِّشَامُ ، وهو شجَرْ .

﴿ بشر ﴾ الباء والشين والراء أصل واحد : ظهور الشَّىء مع حُسنِ وجال فالبَشَرة ظاهِرُ جِلْد الإنسان ، ومنه بَأَمَرَ الرَّجُلُ المرأة ، وفلك إفضاؤه بَبَشَرتها . وسُمِّى البَشَرُ بَشَرًا اظُهُورِهِ . والبَشِير اَلَحَسَنُ الوَجْه . والبَشَير اَلَحَسَنُ الوَجْه . والبَشَرة ، الجمال . قال الأعشى :

ورَأْتُ بأنَّ الشَّيْبَ جا نَبَهُ البَشَاشَةُ والبشَارَهُ (٢٦)

ويتال بَشَّرْتُ فُلاناً أَبَشَّرُهُ تَبشيراً ، وذلك يكون بالخَيْر ، وربما حمل عليه غيرُه من الشّر ، وأظن ذلك جنساً من التَّبكيت . فأما إذا أُطلقَ الكلامُ إطلاقاً فالبِشارة بالخَير والنَّذارةُ بنيره . يقال أشَرَت الأرضُ إذا أخرَجَت نَباتَها، ويقال ما أَحسَنَ بَشَرَةَ الأرض . ويقال بَشَرْتُ الأَدِيمَ إذا قَشَرْتَ وَجْهَه . وفلانٌ مُؤدَمٌ مُبشَرٌ ، إذا كان كاملاً من الرَّجال ، كانَّهُ جَمَع لينَ الأَدَمَة وخُشونَةَ النَبْشَرَة . ويقال إن مجنة " ن ربيعة ، زوّج ابنتَه فقال لامرأته : «جَهِّرْ بها فإنَّها المؤدّمة المُبشَرَة (٤٠) » .

<sup>(</sup>١) الفصيل: ولد الناقة . وفي الأصل: « الفصل » .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان الأعشى ١١٣ واللسان ( ٥ : ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بحبة ﴾ وأثبت ما في اللسان ( ٥ : ١٢٦ ).

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: « فإنك المؤدمة » . وف اللسان : « ابنتك المؤدمة » .

وحكى بعضُهم أبشَرْتُ الأدِيمَ، مثل بَشَرْتُ . وتَبَاشِير الصَّبحِ أَوَاثْلُهُ؛ وكذلك أوائِلُ كلَّ شىء . ولا يكونُ منه فِعْـل . وللْبَشِّرَات الرَّياح التي نُبَشِّرُ بالنَّهُ .

### ﴿ باب الباء والصادوما يثلثهما ﴾

﴿ بَصُطَ ﴾ الباء والصاد والطاء ليس بأصل ؛ لأنَّ الصاد فيـــه سين. ١٨ في الأصل . يقال بَصَط \* بممنى بسط ، وفي جسم فلان بَصْطة مثل بَسْطة

﴿ بصع ﴾ الباء والصاد والدين أصل واحد، وهو خُروج الشَّىء بشدَّةٍ وضِيق. قال الخليل: البَصْع الخَرق الضَّيق الذي لا يكاد المناه بنفُذُ منه ، يقال بَصَعَ بَبْضَعُ بَصَاعةً . قال الخليل: ويقال نَبَصَّعَ الْعَرَقُ من الجُسكِ إذا نَبَعَ من أصول الشَّمرَ قليلاً .

قال الدُّرِيديّ : بَصَم المَرَقُ إِذَا رَشَحَ . وذَكَرَ أَنَّ الخَلِيل كَانُ يُنشِد : تأْبَى بِدِرَّتَهَا إِذَا مَا اسْتُكُرْ هَتْ إِلاَّ الخَصِمَ فَإِنَّه يَتَبَصَّعُ (١٠ بالصاد ، يذهب إلى ماذَكَرْ نَاه . والذي عليه الناس الضَّاد ، وهو السَّيلان. وقال الدُّرَيديّ : البَصِيع المَرَق بَمَيْنه . ومما شَذَّ عن هذا الأصل [ بصع م الْي ]. شيء . يُحكى عن قُطْرُب : مغي يصع من اللَّيل ، أي شيء منه .

<sup>(</sup>١) البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى ديوان الهذايين ١٧ واللسان ( بصع ) ، والجمهرة (٢٩٦:١) -

﴿ بِصَقِ ﴾ الباء والصاد والقاف أصلُ واحـــدُ يشاركُ الباء والـــين والقاف، والأمرُ بينهما قريبٌ . قال الخليل: وهو الصَّاد أحْــنَ . والاسم البُصاق .

قال أبو زياد: بقال أبضَقَتِ الشَّاةُ ؛ وإبصاقُها أن تُنزل الَّبنَ قبلَ الرِلادِ ، غيكونَ في قرارِ ضَرْعِها شيء من لَبن ومافَوقه خال . قال: وذلك من الشَّاةِ على قِلَّةِ اللَّبن إذا وَلَدَتْ . قال: ومَباصِيق الفَنَمَ ثُنْتَجُ بَعْد إنزال الَّبن بأيَّام كنيرة، ولا يكونُ لبنها إلاَّ في قرَّار الضَّرْع وطرَّفه .

قال بعضُهم: بصَقْتُ الشَّاةَ حلبتُها وفى بطنها وَلَدْ. قال: والبَصُوقَ أَبْكُا الغَم وأَقَلُّها لبناً . قال الدُّرَيْدِيّ : 'بصاقُ الإبل خِيارُها ، الواحد والجميمُ سَواء . فأما قولهُم للحَجَر الأبيضالذي يتلألا : 'بصاقَةُ القمر ، وبَصْقَةَ القمر ، فمُشَبَّه ' بُبصاقِ الإنسان . والبُصاق: جنس من النَّخل ، وكأنه مِن قِياس البُساق. وهو في بسق (١). هم بصل ﴾ آلباء والصاد واللام أصل واحد مليصل معروف ، وبه شَمَّة لَمَد المَيضَ قال :

فَخْمَةٌ ذَفْرَاءَ تُرْنَى بالعُرى قُرْدُمانِيًّا وتَرْكَا كَالْبَصَلُ (٢)

﴿ بِصِر ﴾ الباء والصاد والراء أصلان: أحدها الولمُ بالشيء ؛ يقال هو
بَصِيرٌ به . ومن هذه البَصيرةُ ، والقِطعةُ من الدَّم إذا وقعَتْ بالأرض استدارت .

عَالَ الْأَسْمِ : ...

<sup>(</sup>١) في الاصل: ﴿ بسقت ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) البيت في ديوانه ١٥ طع فينا ١٨٨١ ، واللـان ( ذفر ، رتى ، قردم، ترك ، بصل ) .
 وسيأتي في ( ترك ، عمرو ) .

راحُوا بَصَائُرُ مُمْ عَلَى أَكَافِهِمْ وَبَصِيرَى يَمَدُو بِهَا عَتَدُ وَأَى (')
والبَصيرة النَّرْس فيا يُقال. والبَصيرَةُ: البُرْهان. وأصل ذَلكَ كلَّه وُضُوحُ
الشيء. ويقال رَأْيَتُه لَمْحَا باصرًا ، أَى ناظرًا بتحديقٍ شديد. ويقال بَصُرْتُ
بالشيء إذا صرتَ به بصيرًا عالمًا ، وأَبْصَرْتُهُ إذا رأيته .

وأمّا الأصل الآخر فبُصْر الشَّى و عَلَفُه . ومنه البَصْرُ ، هو أن يضمُّ أدِيمٌ إلى أديم على البَعْت ، الله أديم ، يخاطان (٢) كما تُخَاطُ حاشِيَةُ النَّوْبِ . والبَصيرةُ : مابينَ شُقتي البيت ، وهو إلى الأصل الأول أقرب . فأمّا البَصْرَةُ فالحجارة الرَّخوة ، فإذا سقطت الهاء . قلت بصر بكسر الباء ، وهو من هذا الأصل الثاني .

# ﴿ باب الباء والضاد وما يثلثهما ﴾

﴿ بَضِعَ ﴾ الباء والصاد والمين أصولُ ثلاثة : الأوّل الطَّانفة من الشَّىء عضواً أو غيرَه، والثاني 'بقمة ، والثالث أن يشفى شىء بكلام ٍ أو غيره .

فَامًا الأول فقال الخليل : بَضَعَ الإنسانُ اللَّحْمَ يَبْضُمُهُ بَضْمًا و [ بضَمَهُ ] يبضَمُهُ تَبْضيمًا ، إذا جَمَلَهُ قِطَمًا . والبَصْمة القِطْمة وهى الهَبْرَة . ويقولون : إنّ فلانًا لَشَدِيدُ البَضِيعِ والبَضْمة ، إذا كانَ ذَا الْجُسمِ ولحم صمينٍ . قال :

 <sup>(</sup>١) البيت من قصيدة للأسعر ، هي في أول الأصميات . وانظر اللسان ( بصر ، عند ،
 وأى ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَخْلُطُانَ ﴾ .

### \* خَاطَى البَضِيعِ لِمُنهُ خَطَا بَطَا (١) \*

دَمَّا عِنْدَ شُلُو تَخْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ ۗ وَبَضْعَ لِحَامٍ فَى إِهابِ مَقَدَّدِ ( ' )
ومن هذا قولهُم : بضَمْتُ الفُصنَ أَبْضَعُه ، أى قطفتُه . قال أُوس :
ومبضوعةً مِنْ رَأْسِ فَرْعٍ شَظِيَّةً بِعِلَوْدٍ تَرَاهُ بالسَّحَابِ مُكَلِّلًا ( ' )
فأمَّا للْبُاضَعَة التى هى المبَاشَرَة فإنَّها من ذلك ، لأنَّها مُفاعَلَةٌ من البُضْعِ ، وهو من حَسنَ الكِنايات .

قال الأصمعى : باضَعَ الرَّجُلُ امرأتَه ، إذا جامَعَها ، بِضَاعًا . وفى المثل : ﴿ كَمَلَّمَةٍ أُمُّها البِضَاعَ ﴾ ، بُضْرَبُ لِلرَّجل يعلمُ من هو أُعْلَمُ منه . قال : وبقال. فلانُ مالكُ بُضِعْها ، أى تزويجها . قال الشاعر :

ياليتَ نا كِحَها ومَالِكَ 'بُضْعِها وَبَنَّى أَبِيهِم كُلَّهُمْ لَم يُخْلَقُوا

 <sup>(</sup>١) البيت الأغلب ، كما فاللسان ( ٧٩:١٨ ) .وقد أنشده في ( بضم ) بدون نسبة .وروى البيت الألف لا الطاء ، فإن بعده كما في الجميرة ( ١ : ٢٠٨ / ٣ : ٢٠٨ ) . •
 \* يمشى على قوائم له زكا \*

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « وسى » .
 (۳) وضعات أيضا ، كما يقال تمرة وتمر وتمرات .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه ٢٢٧ واللسان ( بضع ) . وقبله :

أضاعت فلم تنفر لها غفاهها فلاقت بيانا عند آخر معهد. (ه) البيت في ديوان أوس ۲۱ ، وصدره في المسان ( بضع ٣٦٠ ).

قال ابن الأعماني : البُضع السِّكاح ، والبِضاع الجُماع .

وَمُمَا هُو مُحُولٌ عَلَى القِيلِسِ الأُوَّلِ بِضَاعَةُ التَّلَجْرِ مِن مَالُهُ طَائَفَةٌ منه . قال الأصمى : ﴿ كَمُسْنَبَضِع التَّمْر إلى الأصمى : ﴿ كَمُسْنَبَضِع التَّمْر إلى مَخَمَر ﴾ يُضرَب مَثَلًا أَن يَنْقُلُهِ الشيء إلى مَن هُو أَعْرَفُ به وأقدر عليه . وجمع البيضاعة بضاعات وبضائع .

قال أبو عرو: الباضع الذي يَجْلِب بَضائِے الحَى . قال الأصمعى : يقال اتَّخَذَ عِرضَه بِضاعة ، أى جعله كالشيء يُشتَرَى وبُباع . وقد أفصحَ الأصمعيُّ بِما قُلناه ؛ فإنَّ في نصَّ قوله : إنما سَمِّيت البضاعة ُ بِضاعة ً لأنها قطمة من المال شَجِيل في التَّحارة .

قال ابنُ الأعرابيّ : البضائع كالملائق ، وهى الجنائب بُجنَبَ مع الإبل. وأنشد :

> احِمْ عليها إلها بَضائِعُ وما أَضاعَ اللهُ فَهُوَ ضائِعُ رمشــله :

أَرْسَانَهَا عَلِيقَةً وما ءَـــلِمْ أَنَّ القَلِيقَاتِ كِلاقِينَ الرَّقَمَ (1) ومن باب الأعضاء التي هي طوائفُ من البَدَنَ قولهُم الشَّجَّة الباضِه ، وهي التي تشقُّ اللحم شقًا التي تشقُّ اللحم شقًا خفيفًا . ومنه حديث عمر «أنه ضرب الذي أَقْسَمَ على أُمَّ سَلَة أَنْ تُعطِيّه ، فضَرَبَهُ أُدبَا له ثلاثين سوطا كلها تَبْضَعُ وتحدُرُ » ، أي تشقُّ أَلِمُلَّذَ وَتَحَدُّرُ الدَّمَ .

 <sup>(</sup>١) النظران ق اللمان ( ١٧٦ : ١٣٦ / ٩٤١ ) وكذا فيا سيأتى ق ( علمق )
 برواية : « وقد علم ».

ومن هذا الباب البِضْعُ من المَدَد ، وهو ما بَين الثلاثة ِ إلى المشرة . ويقال البِضْع سَبَعة . قالوا : وذلك نفسير قوله تمالى : ﴿ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ . ومن أمثالمم : ﴿ تُشْرِط البِضَاعَةُ ﴾ ، يقول : إذا احتاج بَذَلَ بِضَاعَتِه وما عِنده .

وأمَّا البُّقعة فالبُصَيْع بلد ، قال فيه حَسَّان :

أَسَأَلْتَ رَمْمُ الدَّارِ أَمْ لِمَ تَسَأَلِ لَمَ بَيْنَ الجُوابِي فَالْبَضَيْمِ فَحَوْمَلِ (') وباضع: موضع. وبَضِيع: جَبَل. وهو في شعرلَبِيد. والبَضيع البَحْر. قال. المذلى (''):

فَظَلَّ يُرَاعِي الشَّمْسَ حَتَى كُأَيَّهَا ۚ فُوَيقَ البَضِيعِ فِى الشُّمَاعِ خَمِيلُ<sup>(٢)</sup> وقال الدُّرَيدى : البَضِيع جزيرة ۨنقطع من الأرض في البحر<sup>(4)</sup> . فإنْ كان حاقاله ابنُ دريدٍ صحيحاً فقد عاد إلى القياس الأوَّل .

وأما الأصل الثالث فقولم: بَضَعْتُ مُن الماءرَوِيت منه . ومالا بَضِيعٌ أَى نَدِير. قال الأصمعيّ : شربَ فلانٌ فما بَضَعَ ، أى ماروِيَ، والبَضْع الرَّيِّ. قال الشَّيباني: بَضَعَ مُبضُوعا ، كا يقال نَقَع .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان حسان ٢٠٧ واللمان ( بضع ) .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو خراش الهـ فلى كا فى اللـمان ( بضم ء خل ) وديوان الهـ فلين س ٦٧ مخطوطة الشقيطي .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « جميل » سوابه بالحاء، كما فى ديوان الهذليين واللمان . وإنشاده فى الديوان وفى اللمان ( بضم ) : « فاما رأين الشمس صارت » . وفى اللمان ( خل ) : « وظلت تراعى الشمس » .

 <sup>(</sup>٤) اظر الجميرة (١: ٣٠١). وأنقد ابن دريد فى ذلك لأبى خراش الهذلى :
 دي من البضيم ثمانيا يلوى بنيقات البحور ويجنب

<sup>(</sup> ۱۷ – مقاییس – ۱ )

#### ﴿ باب الباء والطاء وما يثلهما ﴾

﴿ بِطْعَ ﴾ الباء والطاء والغين<sup>(١)</sup> أصلُّ واحد ، وهو التلطُّخ بالشيء . قال الراجز<sup>(٢)</sup> :

# \* لُولاً دَبُوقاه استِهِ لم يَبَطَّغ ِ

﴿ بِعِلْلَ ﴾ الباء والطاء واللام أصل واحد ، وهو ذَهاب الشيء وقِلة مُكنه ولُبْته . يقال بَطل الشيء بَبطُل بُطلًا وبُعلُولاً . وسمّى الشيطانُ الباطل لأنه لاحقيقة لأفعاله ، وكلُّ شيء منه فلا مَرْجُوعَ له ولا مُعَوّل عليه . والبَطلَ الشّجاع . قال اسحب هـ ذا القياس (٢) سمّى بذلك لأنه بُعرَّ ض نَفْسَه المتَافف . وهو سحيح ، يقال الله بُعرَّ البُطولة والبَطالة . وقد قالوا : امرأة تبطّلة . فأمَّ قولهم في المَثل : « مُكرَه أخولة لا بَطل » فقد اخْتُلف فيه . قال قوم : المثل للمرب غزا لله بني دارم فاقتتَلُوا هم وبنُو دارم قِتالاً شديدا ، حتى كَثُرتِ القَتلى ، وجاء جَروَل بني دارم فاقتتَلُوا هم وبنُو دارم قِتالاً شديدا ، حتى كَثُرتِ القَتلى ، وجاء جَروَل فقال جَرول : « أنا جَرْ وَل بنُ نَهشَل ، في الخسَب المُرقَلُ (٤) » ، فعطف عليه فقال جَرول : « أنا جَرْ وَل بنُ نَهشَل ، في الخسَب المُرقَلُ (٤) » ، فعطف عليه الرّجل وُ أخذَه وهو يقول :

إذا مارأيت امرأً في الوغي فذكَّر بنفسك يا جرولُ

<sup>(</sup>١) ف الأصل : «بطم ، الباء والطاء والعين ، ، صوابهما بالغين .

 <sup>(</sup>۲) هو رؤية بن العجاج . انظر ديوانه ٩٨ واللسان ( بطغ > دبق ) . وروايته في الديوانــ
 واللسان ( بدغ ) : « لم بيدغ » .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت مذه السارة .

<sup>(</sup>٤) الترفيل: التسويد والتعظيم. وفي الأصل: ﴿ المرقل ﴾ بالقاف ، تحريف.

حتى انتهى به إلى قائدا تجيش ، وقد كان عَرفَ جُبْنَ جُرول ، فقال : يا جَرْولُ ، ما عَهْ ناك تُقَاتِلِ الأبطال، وَتُحَبُّ النَّزال! فقال جرول : «مُسكرَ هُ أُخُوكَ لا بَطَلُ » . وقال قوم : بل للَّقَل لِبَيْمَس ، وقد ذكر حديثُه فى غير هذا الباب بطُوله . ويقال رجل بطَّالٌ بيِّن البَطَالَة . وذَهَبَ دَمُهُ بُطْلاً ، أى هَدَرا .

﴿ بِطَنَ ﴾ الباء والطاء والنون أصل واحدٌ لايكاد يُخْلِف ، وهو إنْسِيُّ الشيءِ والمُقْدِلِ مِنه. قالبطن خِلافُ الظهر. تقول بَطَنْتُ الرَّجلَ إِذَا ضربْتَ بَطَنَه. قال بعضهم:

### \* إِذَا ضَرَبْتَ مُوقَراً فَابْطُنْ لَهُ (¹) \*

وباطِنُ الأمْرِ وَ خُلْته ، خلافُ طاهِرِه . والله تعالى هو الباطنُ ؛ لأنه بَطَنَ الأشياء خُبرًا . والبَيطِين : الرّجلُ الأشياء خُبرًا . والبَيطُين : الرّجلُ العظيم البَيطُن . والمَيطُون . والمُبطِن : الكثيرُ الأكُل . والمُبطِن العظيم البَيطُن . والمُبطِن أَن العرب دونَ القَبيلة . والبُطنُ من العرب دونَ القَبيلة . والبُطنُ مُن العرب دونَ القَبيلة . والبُطن بَيطن الرّحَل ، وهو حِزامُه ، والبُطن أنه بَيل البَعلنَ .

ومن هذا الباب قولهُم لِدُخَلاء الرَّجُل الذين يَبْطُنُون أَمْرَه : هم بِطانَتُه . قال الله تعالى : ﴿ لَا نَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِـكُمُ ﴾ . ويقال تبطَّنْتُ الكَلَّا ، إذا حَوَّلْتَ فَنْه . قال :

<sup>(</sup>١) بعده كما في اللسان (١٦: ١٩٩):

تحت تصراه ودون الجله فإن أن تبطئه خير له يقول : إذا ضربت بعيرا موقرا بحمله فاضربه في موضم لا يضره c مثل بطنه .

<sup>(</sup>٢) الحمل: نجوم على صورة الحمل. وفي الأصل: ﴿ الجملِ ، تحريف.

قَدْ تَبَطَّنْتُ وَتَحَتَى جَسْرَةٌ ﴿ حَرَجٌ فِي مِرْ فَقَيْهَا كَالْفَتَلُ (١) ﴿ بِطْأً ﴾ الباء والطاء والهمزة أصل واحد وهوالبُطْه في الأمْر . أبطأ إبطاء وبطأ (٢٠) ، ورجل بطري وقوم بطاء . قال :

ومبنوثة بَثَ الدّبا مُسَبُطرة رددت على بِطَأَثْها من سِراعِها ﴿ مِطْحَ ﴾ الباء والطاء والحاء أصل واحد، وهو تبشَّطُ الشيء وامتدادُه. قال الخليل: البَطْح من قولك بَطَحَه على وَجْهه بَطْحاً. والبطحاء: مَسِيلٌ فيه دُقَاق الحَلَى، وَإِذَا اتَّسِع وعَرُض مُمَّى أَبطَح. قال ذو الرُّمَّة:

كَأَنَّ البُرَى والعَاجَ عِيجَتْ مُتُونَهَا عَلَى عُشَرِ نَهَى به السَّيْلَ أَبطَحُ<sup>(٣)</sup> وقال في النبطح :

إذَا تَبَطَّخُنَ على المَعَامِلِ تَبَطَّحَ البَطَّ بِجَنْبِ السَّاحلِ (1) ويَبطَّع السَّلْع السَّاحلِ (1) ويتطِّع السَّيْل إذا سَالَ سَيِّلًا عربصاً . قال ذو الزُّمَّة :

ولا زَالَ مِنْ نَوْمِ السَّمَاكِ عليكُما ونو. الزُّبانَى وابِلُ متبطَّحُ<sup>(٥)</sup> قال ابنُ الأعماليّ : الأبطح أثرُ السَّيل واسمَّا كان أو ضيِّقا، والجم أماط جر

 <sup>(</sup>١) البيت البيد في ديوانه ١١ طبع فينا سنة ١٨٨١ . وعجزه في اللسان ( فتل ) . والكلمة
 الأولى من البيت ساقطة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الجهرة: ﴿ أَبِطَأُ يَبِطَى ۗ إَبِطَاءُ ﴾ والاسم البطء يا هذا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) البيت في ديوان ذي الرمة ٨١ .
 (٤) البيتان في اللسان ( بطح ) .

 <sup>(</sup>ه) البيت في الديوان ٧٧ واللسان ( بطح ) . والزبان : واحد زيانيا المقرب ، وهما كوكبان مفترقان يسقطان في زمان الصيف . وفي اللسسان والديوان « ونوء الذيا » . وانظر الازمنة والأمكنة ( ١ : ١٩٣ ، ٢١١ ) . وقبل البيت وهو مطلم الفصيدة :

أمراني مى سلام عليكما على النأى والنائي يود وينصح

قال أهلُ المربيّة: [ ُ بُجِم ] جَمْعَ الأسماء التي جاءت على أفعل ، نحو الأحامد والأساود ، وذلك لغلبته على المنى، حتى صار كالاسم . قال الخليل: البَطيعة ما يين واسط والبَصْرة مالا مسنَقْصِحُ لا يُرى طَرَفاه مِن سَقَيْه ، وهو مَفْيض دِجلّة والفُراتُ (١) . وبَطعاه مَكَّة مِن هذا.قال الدُّريديّ: قُريش البِطاح الذين يَغْزِلُون بَطعاء مَكَة ، وقُريشُ الظَّوَاهِر الذين بَغْزِلُون ما حَوْلَ مَكَة ، وقل :

فلو شَهِدَنْی مِن قُریش عِصابةٔ قُریشِ البِطاح ِ لاَقُریشِ الظَّواهِرِ <sup>(۲)</sup> قال: فیسُمَّی التَّراب البَطْحاء؛ 'بقال دَعَا ببَطحا قشرها<sup>(۲)</sup>. وأنشَد :

شَرَّابَة لِلـَبَنِ النَّقاحِ خَلَّاة بَجَرَع البِطاحِ

قال الفرّاء:ما بيني وبينهَ إلّا بَطَحْة، يريد قامة الرَّجُل، فما كان بينك وبينهَ فى الأرض قيل بَطْحة ، وما كان بينك وبينه فى شىء مرتفع فهو قامة . والبُطاح مَرَضٌ شَجِيهُ ( '') بالبرُسام وليس \* به؛يقال هو مَبْطُوحٌ .

﴿ بِطِحْ ﴾ الباء والطاء والخاء كَانَّة واحدة، وهوالبِطَّيخ.وما أَرَاها أصلًا ، لأنَّها مقادِبة من الطَّبِيغ<sup>(٥)</sup> ، وهذا أَقْيَس وأحْسَن اطرَّاداً . وقد كتب في بابه .

<sup>(</sup>١) مثله في اللسان . وزاد « وكذلك مفايض ما بين بصرة والأهواز » .

 <sup>(</sup>۲) الدیت فی اللسان ( بطح ) والجمهرة (۱ : ۲۲۰ )، وقد نسب فی معجم البلدان (۲۱۳:۲)
 الى ذكوان "مولى مالك الدار .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت مذه العبارة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « تنبيه ، .

 <sup>(</sup>٥) ق اللسان : « والطبيخ بلغة أهل الحجاز البطيخ ، وقيده أبو بكر بفتح الطاء » .

﴿ بِطِر ﴾ الباء والطاء والراء أصلُ واحد وهو الثَّقُّ . وُسُمِّي البيطار لذلك . ويقال له أيضاً الْمَبَيْطر . قال النَّابغة :

شَكَّ الْفَرِيصَةَ بَالِمْدُرَى فَأَنْفَذَهَا شَكَّ الْبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِى من العَضَدِ (') وَالسَّفَدِ (الْفَالْفَاتُ فَا العَضُد .

ويُحمَل عليها البَطَر ، وهو تَجاوُزُ الخَدِّ في الْمَرَح .

وأماقولهم: ذهب دَمُهُ بِطُراً، فقد يجوز أن يكون شاذًا عن الأصل، ويمكن أن يقالُ إنّه شقّاً حجْراه شَقًا فذهب ، وذلك إذا أهدر .

﴿ يُطَشُ ﴾ الباء والطاء والشين أصلُ واحد، وهو أخذ الشَّى، بِمَهُر وعَلَمَةٍ وَقُوّةً . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ . ويَدُ باطشة . ﴿ ياكِ الباء والظاء وما يثلثهما ﴾

﴿ بِعْلَى ﴾ الباء والظاء والحرف المتل أصلُ واحد، وهو تمكُّن الشيء مع لِين ونَمْمَة فيه. يقال بَظِي لَحْمُه اكتَمَزَ، ولَحْمه خَظَا بَظاً. ورُبَّما قالوا خَظَيتُ الرأَةُ وبَظيت، وهو من ذلك الأصل، لكنَّما فما يقال دَخيل.

﴿ بِظْرِ ﴾ الباء والظاء والراء أصل واحدٌ لا ُبقاس عليه . فا لُبظارة اللَّحمة المتدَّلة بن الشَّفَة من الشَّفَة اللَّمَة من الشَّفَة اللَّمَة عن الشَّفَة اللَّمَة عن الشَّفَة اللَّمَة عن الشَّفَة اللَّمَة عن الشَّفَة اللَّمَة اللَّمُ اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَمْة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَة اللَّمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَّمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَّمَةُ اللَمُ اللَّمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَّمُ اللَّمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمِمُ اللَّمُ اللَّمَةُ اللَمَةُ اللَمَةُ اللَمَامُ اللَمَامُ اللَّمُ اللَمِمُ اللَمِمُ اللَمِمُ اللَّمُ اللَمُ اللَمُ اللَمِمُ اللَمِمُ اللَمِمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمِمُ اللَمُ اللَمِمُ اللَمُ الْمُعْمِقُولُ اللَّمُ اللَمِمُ اللَمِمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَّمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُمُومُ اللَمُمُ اللَمُمُ اللَمُمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَمُمُ اللَمُ اللَمُمُ اللَمُمُ اللَمُمُمُو

 <sup>(</sup>۱) ق الأصل : « الفريسة » ، سوابه ق الديوان ۲۰ و اللسان ( عضد ، بطر ) و ما سيأتي .
 ف ( عضد ) .

#### ﴿ بَاسِبِ البَّاءُ والعينَ ومَا يَثَلُّهُمَا ﴾

﴿ بِعَقِى ﴾ الباء والدين والقاف أصل واحد، وهو شق الشَّى، وفَتَحُه. مَمْ يُشِّم فِيه فَيُحَمَّل عليه ما يقارِيه. قال الخليل: البُعاَق شدَّة الصوت. والمطر المُعاق، بَعَق الوابلُ إذا انفتح فَجُأَةً. قال أبو زياد: البُعاق من الأمطار أشدَّها ؛ يقال أرض مبعوقة ". قال: والانبعاق أن ينْبَيقِ عليك الشَّىء فَإَة . وأنشد: بيناً المرم آمِن " راعَه. رَا يْمُ حَقْف لم يَحْشَ منه انبعاقه (١) ويقال: بعَفْتُ الإبلَ ، أى تَحَرفها ، وفي الحديث: « مَنْ هَوْلاء اللَّينِ بَبَعَقُون لِقاحَنا » أي بنحروهها(٢) . أصله من سَيلان الدَّم .

قال أبو على :البَّمْق الشَّقُّ الذى يكون فى أَلْيَة الحَافر<sup>(٢)</sup>.حكى بعضُ الأعراب: بَعَقْتُ فُلانًا عن الأمر بَمْقًا ، أى مَزَّقْته وكَشَفْته . ومُنْبَعَق الْنَازَةِ مُنَسَّمُها. وقال جَنْدُلُ الطُّهُوى ۖ :

للرَّيْجِ فِي مَنْمَقِهَا المَجْهُولِ مَسَاحِبٌ مَثَّامَةُ الذُّبُولِ قال الضَّيِّ فِي كَلام : ﴿ كَانت قِبَلْنَا ذِنْبَةٌ ٱلْجُرِيَةٌ ، فَأَقْبَلَتْ هِي وعِرْسُها<sup>(١)</sup> ليلًا ، فَيَمَقَأَ غَنَمَنَا » ، أي شققًا بطونها .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( بعق ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يحجرونها » . وانظر السان ( ١١ : ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) عرسها ،أى ذكرها . بقال الذكر والأنتى عرسان . وفي الأصل : « عرسها » .

﴿ بِعِكُ ﴾ الباء والدين والكاف أصل واحد ، بجمع التجمَّعَ والأزدِحامَ والاختِلاط. قال الدُّرَارَة ، ومنه المتغلق بالمُنكِّلة في الجسم والكزَّارَة ، ومنه المتغلق بُشكَكِ ، وهو رجل من تُركِش .

قال غيره : تركتُه فى بَمكُوكةِ القوم ، أى مجتمع منازِ لِهم . ونرى أنّه فتح الباء فقال فَماولة، لأنّه أخرجه مُخْرَجَ المصادر، مثل سار سَيرورةً، وحادَ حَيدُودَةً، وقالَ قَيْلُولة . وأنشَد :

يخرُجْنَ من بَمْكُوكَة الخِلاطِ وهُنَّ أَمْثَلُ التَّمُرَى الْأَمْرَاطِ<sup>(١)</sup> وأمَّا البَصرِيُّون فإنَّهمِياْ بَوْنَ هذا البناء فى المصادِر إِلاَّ للمتَلاَّت.قال بمضُّ العلماء : بُمْكُوكَة الشيء وَسَطه . قال عُبَيْدُ مَنْ أَيْوِب :

وياربً إلاَّ تَمْفُ عَنَّى تُنْقِنِي مِنَ النَّارِ فِى بُمْكُوكُهَا الْمُتَدَانِي ويقال وقع في بَمْكُوكاه أى شر وجَلَبَة. قال النَّرَّاء:البَمْكُوكة ازدِحام الإبل في اجناعِها ، وقيل هي الجاعةُ منها ، والجم بَمَاكيك

قال أبو زيد : الباعِكُ مِنِ الرَّجال الهالِكُ ُحْمَّاً ، وهو من ذلك الأصل لأَنَّهُ ُمُخْتَاط .

٧٧ ﴿ إِمْلَ ﴾ الباء والدين واللام أصول ثلاثة : فالأول الصاحب ، "يقال للزوَّ ج بَدْل. وكانوا يُستُمون بعض الأصنام بَعلًا. ومن ذلك البعال ، وهو مملاعَية الرَّجلِ أَهْلَة . وفي الحديث في أيام التشريق : ﴿ إِنَّهَا أَيَّامُ النَّشْريق ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَنَّ كُلِ وشُرْب وبِعال » . قال الحطيئة :

<sup>(</sup>١) البيت الأول في السان ( بعك ) والتأني فيه ( مرط ، سرا ) .

وكم مِن حَصَانِ ذَاتِ بَعْلِ تَرَكْتُهَا إِذَا اللَّيْلُ أَدْجَى كَمْ تَجِدْ مَنْ تَبَاعُلُهُ (1) والأصل الناني جِنْنُ مَن المَلْيرة والدَّهَش، يقال بَعِلَ الرَّجُلَ إِذَا دَهِشَ. ولملَّ من هذا قولهُم امرأةٌ بَعِلَةٌ ، إذا كانت لانحينُ لُبْسَ النَّياب .

والأصل الثالث البَمْل من الأرض ، المرتَفِمة التي لايُصِيبُها المطَرَ في السّنةِ إلا منّةً واحدةً . قال الشّاع :

إذا ما عَلَوْنَا ظَهُرْ بَعْلِ عَرِيضَةً مَعْنَالُ عَلَيْنَا قَيْضَ بَيْضٍ مُفَلَّقُ (٢)
ومما محتل على هذا الباب التألث البَعْل ، وهو ما شَرِب بدُرُوقه من الأرض من غيرسَقي سَماء. وهو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة النَّخْل: « ماشَرِبَ منه بَعْلا قَفْيه المُشْر » . وقال ابنُ رَوَاحة :

هنالِكَ لا أبالى نَحْل سَقْي ولا بَعْلِ وإنْ عَظُمَ الإِناهِ<sup>(٢)</sup>

﴿ بِعُوى ﴾ الباء والمين والواو والياء أصلان: الجناية وأخذُ الشيء عاريَّةَ أو قَمْرًا .

ُ قالأصل الأوّل قولهم بَمَوْتُ أَبْمُو وأَبْدَى ، إذا اجْتَرَمْتَ . قال عوفُ انُ الأحوس :

 <sup>(</sup>١) البيت من قسيدة له في ديوانه ٣٦ \_ ٣٦ عدح بها الوليد بن عقبة بن أبي مبيط . وأشده
 في السان ( ١٣ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لمبدالة بن رواحة . وقد سبق الـكلام عليه في حواشي ص ٢ ٥ ٠

وإبسالي َبَيِّ بَفَيْرِ جُرْمٍ بَعَونَاهُ ولا بِدَم مُوَاقِ<sup>(1)</sup> قالوا: وينه بَعَوْتُهُ بَعِينِي أَى أُصبتُهُ .

والأصل التَّانى البَّمُو . قال الخليل: هو العاريَّة ، يقال استَبَعَيْتُ منه ، أى استمرت. وقال أيضًا البَّمُو ُ القَمْر ، يقال بَعوْنَهُ بَعُواً أَى أَصبتُ مِنْه وقَمَرَتُهُ. قال: صَحَا القَلْبُ بعد الإلْفِ وارتَدَّ شَأُوهُ ورَدَّتْ عَلَيْهِ ما بَمَنَهُ مُعْمَاضِرُ (٢٠) قال الأصمي : يقال أَبْمَيْتُ فلانًا فَرَسًا ، في معنى أَخْبَلْتُهُ (٢٠) ، وذلك إذا أَعَرْنَهُ إِبَّاهُ لِيغْزُو عليه. والاستبعاء أن يَستعير الرَّجلُ فَرَسًا مِن آخَرَ بسابِق عليه. يقال استبعيتُه فأبنانى ؛ وهو البَعْو، قال الكهيت :

لِستَبَعْياً كَلْبًا بَهِيماً نُخَزًّما وَمَن يَكُ أَفْيالًا أَبُوَّنُهُ بَفِلْ

﴿ بِعَثَ ﴾ الباءُ والمين والثاء أصلُ واحد، وهو الإثارة . ويقال بعثتُ النّاقةَ إذا أثَرْ تَنها . وقال اننُ أحمر (<sup>4)</sup> :

فبعثْتُها تَقْصُ الْقَاصِرُ بَعْدَما كَرَبَتْ حَياةُ النَّارِ المُتَنَوِّرِ (٠٠)

﴿ يُعْمِعُ ﴾ الباء والمين والجيم أصل واحدٌ ، وهو الشَّقَ والفَّتْح . هذا والبابُ الذي ذكرنَاهُ في الباء والمين والقاف من وادٍ واحد ، لا يكادان ِ

تَذَ بَلَان .

<sup>(</sup>١) سبق السكلام على البيت في حواشي مادة ( بسل ) .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( مما ):

 <sup>(</sup>٣) الإخبال: أن يعطى الرجل الرجل البعبر أو الناقة لينتم بها ثم يردها إليه . قال زهبر:
 هنالك إن يستخبلوا المال خملوا وإن يألوا يعطوا وفن ييسروا يذلوا

<sup>(</sup>٤) نسب البيت التالي في اللسان ( ٢ : ٩٠٩ / ٧ : ٣٧٠ ) إلى ابن مقبل يصف ناقة .

٠(٥) انظر اللسان (١٨: ٣٣٣).

قال الخليل : بَمَجَ بطنَه بالسّـكَيْن ، أى شجّه وشقّه وخَضْخَضَهُ . قال : وقد تَمَعَّجَ السَّحابُ تبثُّجًا ، وهو انفراجُه عن الوَدْق . قال :

### \* حيثُ استهلَّ الدُّنُ أو تبعَّجاً (١) \*

وبَعْجَ المطرُ الأرضَ تبعيجاً<sup>(؟)</sup> وذلك منشدّة فَحْصِهِ الحجارةَ .ورجُلُ بَسِيجٌ كأنَّه منفَر ج البَطْن من ضعف مَشْيه . قال :

ليلةَ أَمْشِي على مُخَاطَرَةٍ مَشْياً رُوَيْدًا كَمِشْيَةِ البَمِيجِ<sup>(1)</sup> وحكى أبو عمرو: بَعَجْتُ إليه بَطْنى، أى أخرجْتُ إليه سِرَى<sup>(4)</sup>. ويقال: بَعَجَهُ حُزْنٌ. وبطن عَبِيجٌ فى معنى مبغوج. قال أبو ذؤيب:

وذَلِكِ أعلى مِنْكِ فَقَدًا لأنَّهُ كَرِيمٌ وبَعْلِي بالكرام ِ بَعِيمُ (٥٠ قَالُكِ أَعَلَى بالكرام ِ بَعِيمُ (٥٠ قَالُ الرَّجال. قال اللَّجال. ويقال هو تَخَرُّقُ الصَّفاق وانْدِيالُ ما فيه . والانديال : الزَّوال (١٦ . قال الخليل: باعجَة الوادِي حيثُ يُنْبِعج ويتَّسم . قال :

<sup>(</sup>١) البيت للعجاج في ديوانه ٩ واللسان ( ٣ : ٣٦ ) . وقبله :

<sup>\*</sup> رعی بها مرج ربیع ممرجا \*

 <sup>(</sup>٢) الأصل: « تبعجا » تحريف. وفي السان: « وبسّج الطر تبعيجا في الأوض لحس الحجارة التعدة وقعه » .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (٣: ٣٦).

<sup>(</sup>٤) شاهده قول الشماخ:

بعجت إليه البطن حنى انتصحته وماكل من يعشى إليه بناصح (•) البيت فى القسم الأول من ديوان الهذايين ص ٦٦ طبع دار الكتب. وإنشاده فى الهيروان والمسان ( بسج ) : • فذلك » .

<sup>(</sup>٦) فى اللسان . « واندال ما فى بطنه من معى أو صفاق طمن فخرج ذلك منه » .

# ونَصِيُّ باعِجة وَمَحْضُ مُنْقَعُ (١)

قال أبو زياد: [ و ] أبو فقمس: الباعجة الرُّ حَيْبَة الصفيرة بَعَجَت الوادِي من أحَد جانبَيْهُ ؛ وهي مِن مَنابت النَّصى . ويقال الباعِجة آخر الرَّمل ، مكان بين السَّمل والخرْن رُبما كان مرتفياً وربما كان مُنْحَدراً. قال النَّضر: الباعجة مكان مطمئن من الرَّمال كهيئة الغائط ، أرض مَذْ كوكة لا أسناد لها ، تُنبت الرَّمْث بهم والخمض وأطاب المُشْف .

وكلُّ مَانَرَ كُنَاهُ مِن هذا الجِنْس كَنَحُو مَا ذَكُونَاهُ<sup>(٢)</sup>. وباعِجة القِرْدان. مَوْضِمٌ في قول أوس :

## \* فباعِجة القِرْدان فالمُتَثَلِّم (٢)

﴿ بِعِمْ ﴾ الباء والدين والدال أصلان : خِلاَفُ التُرْبِ ، ومُقابِلُ قَبْل . قالوا : البُمْد خِلاف التُرْب، والبُمْد والبَمْد الهلاك . وقالوا في قوله تعالى : ﴿ كَا بَعِدَتْ تَمُودُ﴾ أي هَلَكَت. وقياسُ ذلكواحد . والأباءد خلاف الأقارب. قال : :

إذا أنْتَ لم تَمْرُكُ بِحَنْمِكَ بَمْضَ مَا يُربِب مِن الأَدْنَى رَمَاكَ الأَباعدُ وتقول: تَنَجَّ غَير باعدٍ ، أَى غَيرَ صاغر . وتَنَجَّ غير بَعيد أَى كُن قريباً . وأَبًا الآخُرُ فقولك جاء من بَعْدُ ، كَا تقولُ فى خلافِد : مِن قَبْلُ .

 <sup>(</sup>۱) هو ق سفة فرس. والنصى: تبت سبط أبيض ناعم من أفضل للرعى ، وق الأصل ::
 نضى » تحريف. وصدر البيت كا في اللمان ( ٣ : ٣ ) :
 فأذ إلى الصف ظ، واد \*

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ما ذكرناه وهو ، ...

 <sup>(</sup>٣) صدره كما في ديوان أوس بن حجر ٢٦ والسان (٣: ٣٦):
 ﴿ وبعد ليالينا بنعف سويقة \*

﴿ بَعْمُ ﴾ الباء والدين والراء أصلان : الجِلل، والبَقَرُ . يقال بعير وأبعرة وأباعِرُ وبُعْرَانُ . قال بعضُ اللصوص<sup>(١)</sup> :

وَإِنَّى لأَسْتَحْنِي مِنَ اللهَ أَنْ أَرَى أَجَرَّرُ خَبْلًا لِيس فيه بَعِيرُ وأن أَسْأَلَ المرءَ اللَّشِيمَ بَعِيرَهُ وَ بُعْرَانُ رَبِّى فِي البلادِ كثير<sup>(٣) .</sup> والبَعْر معروف .

﴿ بِعَصَى ﴾ الباء والدين والصاد أصل واحد، وهو الاضطراب. قال أبو مَمْدِى: تَبَعْصَصَ الشيء ارتَّكَضَ في اليّدِ واضطرَبَ ، وكذلك تَبَعْصَصَ في الدَّار، إذا أَلْقَى فيها فَأَخَذَ يعدو ولا عَدْوَ به. والأرْنَب تنبعصَص في بَدِ الإنسان. ويقال للعتبة إذا ضُر بَتْ وَلَوَتْ بَذَنبها قد تَبَعْصَصَتْ

﴿ بِهِ فَسَ ` قَالَ الخَلِيلُ: بِعِضُ كُلُّ شَيْءَ طَائَفَةٌ مَنهُ. تقول : جَارِيةٌ يُشْيَهُ بِعَضُها بِمُضَ ` قَالَ الخَلِيلُ: بِعِضُ كُلُّ شَيْءَ طَائَفَةٌ مَنهُ. تقول : جَارِيةٌ يُشْيَهُ بِعَضُها بِمُضَ مَذَكِّرٌ . تقول هذه الدَّارُ مَتَّصِلٌ بِعِفْها بِمْفَضَ . وبِعَضْتُ الشَيءَ تَبِيضًا إِذَا فَرَّ قُتَهَ أَجِزَاء . و يقال : إِنَّ العَرَبَ تَصِلُ بِبِعِضَ كَمَا تَصَلَ بَا ) كَقُوله تعلى ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ﴾ و ﴿ عِنَّ خَطِيئًا تِهِمْ ﴾ . قال : وكذلك بعضُ في قوله تعالى ﴿ فَيَما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ﴾ و ﴿ عِنَّ خَطِيئًا تِهِمْ ﴾ . قال : وكذلك بعضُ في أَعَوله تعالى ﴿ فَيَما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ ﴾ و ﴿ عِنَّ خَطِيئًا تِهِمْ ﴾ . قال : وكذلك بعضُ في أَعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>١) هو الأحبمر السعدي ، كما في ترجمته من الشعراء لابن قتيبة .

<sup>(</sup>٧) وكُذا ورد إنشاده في المجمل . وفي الشعراء : وأن أسأل العبد ، .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة غافر . وفي الأصل : « يَهْ كُمْ بِهِ ﴾ تحريف .

وممَّا شذَّ عن هذا الأصل البَّمُوضة ، وهي معروفة ، والجمع بَمُوض . قال : \* وصِرْتُ عَبْدًا لِلْبَعُوض أَخْضَاً \*

وهذه ليلة بَعِضَة ، أى كثيرة البَعُوض ، ومَبْعُوضة أيضاً، كقولهم :مكان سَبِـع ومَسْبُوع ، وذَيْب ومذْءوب . وفيالمثل : «كَلْفَتَنِي مُخ ّ البَّـوض »، لما لا يكون . قال ابنُ أحَر :

ما كنت من قوى بدالهة لو أنَّ مَعْصِيًّا لَهُ أَمْرُ<sup>(()</sup> كَلَّفَتَنى مَخ البموضُ فقد أَقْصَرْتُ لا نُجُخْ ولا عُذْرُ<sup>(؟)</sup> وأصحابُ البَّمُوضةِ قومٌ قَتَلَهُمْ خالدُ بنُ الوَليد فى الرَّدَّة، وفيهم يقول الشاعه<sup>(؟)</sup>:

\* على مِثْلِ أَصحابِ البَعُوضَةِ فَاخْمِشَى (١) \*

﴿ بِعِطَ ﴾ الباء والعين والطاء ليس بأصل ٍ، وذلك أنّ الطاء في أَبْعَطَ مُبْدَلَةٌ من دال. يقال أَبْعَطَ في السّوْم ِ ، مثل أبعَدَ .

 <sup>(</sup>١) الدالحة : الضعيف النفس ، كما في اللسان ( دله ) . وفي الحيوان ( ٣ : ٢١٨ ): ه ، يمتشم ٩٠
 وفي بعض نسخه : « بذاهلة » ،

<sup>(</sup>٢) البيت في الحيوان وعار القلوب ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) هو متمم بن نويرة كما فى اللسان ( ٨ : ٣٨٩ ) ، ومعجم البلدان ( البعوضة ) .

<sup>(</sup>٤) من أبيات على روى الألف رواها ياقوت في معجمه . ويجز البيت :

<sup>\*</sup> لك الويل حر الوجه أو بيك من بكي \*

#### ﴿ بِاسِبِ الباء والغين وما يشلهما ﴾

( بغل ) الباء والغين واللام بدل على قُوتَة في الجِسم. من ذلك البَهْل ، قال قوم": سُمِّى بَغْلًا من التَّبْغِيل ، وهد قالوا : سُمِّى بَغْلًا من التَّبْغِيل ، وهو ضرب من السَّيْر . والذي نَذْهَبُ إليه أنَّ التَّبغيل مشتقٌ من سَيْر البَغْل . ( بغم ) الباء والغين والمبم أصل يسير، وهو صوتٌ وشَبه به لا بتَعَصَّل. فالبُغام صَوت النَّاقة تردَّدُه ، وصوت الظَبية بُنامُ أيضاً . وظَبُيَةٌ بَغُوم . قال الشاء ( ) في النَّاقة :

حَسِيْتَ 'بَغَامَ راحِلتِي عَناقًا وما هِيَ وَيْبَ غَيرِكَ بالعَناقِ وما هِيَ وَيْبَ غَيرِكَ بالعَناقِ وما يُحَلُّ عليه قولُهُم بَغَتْ لُورَجِلِ بالحديث إذا لم تفَسَّره له .

﴿ بَعْو ﴾ الباء والغين والواو ليس فيه إلا البُّنُو . وذكر ابن دُرَيْدٍ أنه الْمَرُ قبلَ أن يستحكمَ لَيْشُهُ (٢) .

﴿ بِغَى ﴾ الباء والغين والياء أصلان : أحدها طَلَبَ الشي، ، والتانى جنس من الفساد. في الأوَّل بَعَيْتُ الشَّيء جنس من الفساد. في الأوَّل بَعَيْتُ الشيء أَبْنيه أَنْ عَلَى طَلَبَه. وبالنَّهْية والبِهْية الحاجة . ٤٧ وتقول : ما ينبغي لك أن تفعل كذا . وهذا مِن أفعال للطاوَعَة ، تقول بغَيْتُ فانبغي ، كا تقول بغَيْتُ فانبكَسر .

<sup>(</sup>١) هو ذو الخرق الطهوى ، كما في الاسان ( ويب بغم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجمهرة (١: ٣١٩).

و الأصل الثانى : قولهُم بَنَى الجرح ، إذا تُواكى إلى فساد ، ثم يشتق من هذا مابَعْدَهُ (١) قالبغى الفاجرة ، تقول بَفَتْ تَبْغِي بِفاء ، وهى بَنِى (١) ومنه أن يبغى الإنسانُ على آخَرَ. ومنه بَنْىُ اللَّطَر، وهوشِدَتُهُ ومُمْظَمُهُ. وإذا كانذا بَنْى فِلا بَدْ أَنْ يَقَعَ منه فسادٌ .

> قال الأصمىي: دَفَعْنَا بَنْيَ السَّمَاء خَلْفَنَا<sup>(٢)</sup> ، أَى مُعْظَم مَطَرِها . والبَنْي:الظر . قال :

ولكنَّ الفَقَ حَمَلَ بنَ بَدْرِ بَغَى والبَغْيُ مَرَنَّهُ ۗ وَخِيمُ (¹) وربما قالوا لاختيال الفَرَس ومَرَّحِهِ بَغْنُ .

قال الخليل: ولا مُقال فَرَسٌ باغ . .

﴿ بِغْتَ ﴾ الباء والغين والتاء أصل واحدٌ لا 'يقاس عايه ، منه البغْت ، وهو أنْ يُفجّأ الشيء . قال :

واعْظَمُ شيء حِينَ بَفْجَوْكُ البَفْتُ (٥)

﴿ بَعْثَ ﴾ الباء والنين والثاء أصل واحد ، يدلُّ على ذُلُّ الشيء وصَمَعَهِ . من ذلك بُِعَاث الطَّير ، وهي التي لاتَصِيد ولا تَمَيَنِع . ثم يقال لأَخْلاطِ الناس

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مَنْ يَعْدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وتقول أيضا : باغت تباغى بغاء .

<sup>(</sup>٣) وروى اللحياني : « دفعنا بغي السماء عنا » . افخار اللسان ( ١٨ : ٨٨ )

<sup>(؛)</sup> البيت لفيس بن زهبر ، كما في حاسة أبي تمام ( ١ : ١٦٣ ) .

 <sup>(</sup>ه) ليزيد بن ضبة الثقني . وصدره كا في اللسان ( بفت ) :

<sup>\*</sup> ولكنهم ماتوا ولم أدر بنتة \*

وخُشَارَتِهِم البَغْناء . والأَبْغَثُ مكانٌ ذُو رملٍ . وهو من ذاك<sup>(١)</sup> لأنه ليَنَّ غيرُ صُكُ .

﴿ بِعْرِ ﴾ الباء والغين والراء أصل واحد، وفيه كلات متقاربة، في الشُّر ب ومَمْناه. فالبَفَر أَنْ يَشْرِبَ الإِنسانُ ولا يَرْ وَى؛ وهو يصيبُ الإِبلِ أَيضا. وعُيَّر رَجلُ فقيل: «مَاتَ أَبُوهُ بَشَمَّا وماتَتْ أَمَّهُ مَهَراً». ويقولون: بَفِرَ النَّوْء، إذا هاج بالمَطَر. وحكي مضهم: ' يُعْرَبُ الأرض'، إذا التَّيْهَا المَطر.

﴿ بَغْرَ ﴾ الباء والغينوالزاء أصل ،وهو كالنَّشاط واكبرَاءةٍ في الكلام . قال ابن مُقْبل :

\* تَخَالُ بِاغِزَهَا بِاللَّيْلِ تَعْجَنُونَا<sup>(٢)</sup> \*

وقالوا : الباغز الرَّجُلُ الفاحشُ . وذلك كلُّه يَرجِعُ إلى الْجلرأَة .

﴿ يَغْشُ ﴾ الباء والنين والشين أصل واحد، وهو الطَر الضَّعيف (")، ويقال له البَغْش . وأرض مَبْغُوشة . وجاء في الشَّعر : مطر باغش (") .

ر بغض ﴾ الباءوالغين والضاد أصل واحد، وهو يدلُ على خلاف الحبة.

يقال أبغَضْتُهُ أَبْغِضُهُ . فأمَّا قوله :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « في ذاك » .

<sup>(</sup>۲) صدره كما فى اللسان ( بنز ) :\* واستحمل السبر مهم عرمسا أجدا \*

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « ويقال له الضعيف » ، وهي عبارة مقحمة .

<sup>(</sup>٤) مثل هذا ق الجهرة ( ١ : ٢٩٢ ). ولم ينصاً على شاهد .

<sup>(</sup> ۱۸ -- مقاییس -- ۱ )

ومِنَ المَوادِي أَن تَمَتْكَ بِبغِضة وَتَمَاذُفِ منها وأنَّكَ تُرَّقَبُ<sup>(١)</sup> فقيل البِغْضَةُ الأعدام، وقيل أراد ذَوِي بِغْضة ، وربما قالوا بَنُض جَدُّه، كقولهم عَثَرَ . والله أعلم .

#### ﴿ بابِ الباء والقاف وما يثانهما في الثلاثي ﴾

﴿ بَقُلَ ﴾ الباء والقاف واللام أصلٌ واحد، وهو مِن النَّباتِ، وإليه ترجمُ فُرُوعُ الباب كلَّة .

قَالَ الْحَلَيْلِ: الْبَقْلِ مِن النَّبَاتِ مَا لِيسِ بِشَجِرٍ دِقَّ وَلَا حِلَّ . وَفَرَقَ مَا بِين البَقْلِ ودِقَ الشَّجَرِ بِفَلْظَ المُود وجِلَّتِهِ، فإنَّ الأمطارَ والرَّلِحَ لاتكسِرُ عِيدانَهَا، تراها قائمةً أَكلَ مَا أَكِلَ وَبَقِيَ مَا بَقِيَ. قال الخليل: ابتقَلَ القَومُ إِذَا رَعَواالبَقْلَ والإبِلِ تَنْبَقِل وتَنَبَقَلَ تَا كُلِ البَقْلُ. قال أبو النَّجْم:

# \* تَبَقَّلَتْ فِي أُوَّلِ النَّبَقُّلِ<sup>(٢)</sup> \*

قال الخليل: أبقَلَتِ الأرض وَبَقَلَتَ، إذا أنبتت البَقْل،فعى مُبْقِلة.واَلْبَقَلَةُ والبَقَالة ذاتُ البَقْل .

قال أبو الطُّمَتِحان في مَكانٍ باقلٍ :

تَرَبَّعَ أَعْلَى عَرْعَرِ فَيْهَاءَهُ ۖ فأسرابَ مَرُنِكً الأَسِرَّةِ باقِلِي ۗ

 <sup>(</sup>١) البيت نساعمة بن جؤية ، كما في القسم الأول سن ديوان الهذايين ١٦٨ واللسان( بغض) وى شرح الديوان : و تفتك ، يقون أن انتخاك » . وفيه : « ترقب : ترصد وتحرس » .
 (٢) البيت في اللسان ( بقل ١٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) النّهاء : جمع نهي ، والكسر ، وهو الندير. وفي الأصل : و فهاه » سوابهمن المخصر .
 (٠٠ : ١٠٠ ) ١٠٠ ) جيئ أشد البيت وذكر أنه في صفة ثور .

قال الفَرَّاء : إِ أَرضُ ۚ بَقِلةٌ وَبَقِيلةٌ (١) ، أَى كثيرة البَقْل.

قال الشَّيباني : بَقَلَ الِحَمارُ إِذَا أَكُل البَقْلَ يَبْقُل . قال بَعْضِهم : أَبْقَلَ المَكَانُ ذو الرَّمْث . ثم يقولون باقِلِ ، ولا نعلمهم [يقولون] بَقَل المسكانُ ، يُجرُونَها مُجْرَى ، أَعْشَبَ البلدُ فهو عاشِب ، وأُورْثَ الرَّمْثُ فهو وَارِس . قال أبوزياد: البَقْل اسم لحكلَّ ماينبت أوَّلاً . ومنه قبل لوجه النكام أوَّلَ ماينبُت : قد بَقَلَ يَبْقُل مُبقُولاً وَبَقْلاً . و بَقَلَ نابُ البَعِيرِ ، أَى طَلَم .

قال الشيبانى : ولايسمَّى الخلا بَقْلا إلا إذا كان رَطْبًا . قال الخليل : الباقل مايخرُ ج فى أعراض الشجر ، إذا دنتُ أيامُ الربيع وجَرَى فيها المساء رأيت فى ٧٠ أعراضٍ الشَّبِ الجَرْد. أعراضٍ الشَّبِ الجَرْد فيها المساء رأيت فى المعروضِها الشَّبِ المعروفية أعراضًا الشَّبِ أَن المعروفية أول ماينبتُ المعرف إذا ضربةُ للطرُ حتى ترى فى أفنانه مثل رَءوس النَّمْل ، وهو خير ما يكون ، ثم يكون حافظًا ، ثم وارسًا ، فإذا جاز ذلك فَسَدَ وانتهَتْ عنه الإيل. وأما باقلُ في حَرَد الله المَّد الله المَّد الله الله الله الله . وارسًا ، فإذا جاز ذلك فَسَدَ وانتهَتْ عنه الإيل.

﴿ [ بقم ﴾ الباء والقاف والميم ] . . . . . . . (٢)

وقد ذكر أن البُقامة الرَّجُل الضميف . قال : والبُقَامة ما يَسقُطُ من الصُّوف إذا طرِق . وذكر الآخَر أنَّ البِقَمَّ الأكُول الرَّغيب . وما هذا عندي بشيء . فإنْ صحَّ فاملَّه أنْ يكون إنْباعاً للهِقَمَّ ؛ يقال للأكُولِ هِقَمَّ بِقَمَّةٌ . والذي ذكره

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « بقيلة وبقيلة » . وانظر اللسان ( بقل ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) عنوان هذه المادة ساقط من الأصل ، كما سقط أولها . ولم يشر إلى هذا السقط ببياس في الأصل ، بل الكلام متصل فيه .

الكسائى من قولهم أراد أن يتكلَّم نتبَقَّم إذا أرتج عليه ، فإنْ كان سحيحاً فإنما هو تبكّم ، ثم أُقِيمت القاف مُقام السكاف . وأمَّا البَقَّمُ فإنَّ التَّحويَّين يُسكِرونه ويأبَوْن أنْ يكونَ عَرَبِيًّا . وقال الكسائى : البَقَمُ صِيْعُ أحمر . قال: \* كمِرْجَل الصَّبَاغِ جَاشَ بَقَمُهُ (١) \*

وأنشدآخر:

\* نَفِيّ قَصْرٍ مثل لَونِ البَقْم ِ \* ومعنى الباب ما ذكرتُهُ أُوّلًا .

﴿ يَقِي ﴾ الباء والقاف والياء أصل واحد ، وهو الدَّوام . قال الخليل : يقل بقي الشيء يبق بَقاء ، وهو ضدُّ الفناء . قال : ولغة طيَّ بَقَي يَبْقَى ، وكذلك لَقَتُهم في كلَّ مكسور ماقبلها ، يجعلونها ألفاً ، نحو بَقِي ورَضا<sup>(٢)</sup> . وإنما فقلُوا ذلك لأنَّهم يكرهون اجتاع الكسرة والياء نفينتحون ماقبل الياء ألفاً . ويقولون في جارية جاراة ، وفي بانية باناة ، وفي ناصية ناصاة . قال : وما صدَّ عَنِّى خالدُ من بَقِيّة وليكن أَتَتْ دُونِي الأسودُ الهَواصِرُ وما صدَّ عَنِّى خالدُ من بَقِيّة وليمُول العرب : نشَدْتُكَ الله والبُقيّا . وربما قالوا البَقْوَى . قال الخليل : استبقيتُ فلاناً ، وذلك أن تعفُو عن زَلهِ وربما قالوا البَقْوَى . قال الخليل : استبقيتُ فلاناً ، وذلك أن تعفُو عن زَلهِ

 <sup>(</sup>١) البيت للمجاج في ديوانه ٦٤ واللسان ( يقم ) والجمرة ( ٢ : ٣٢٢ ) . وقبله .
 \* يجيش من بين تراقبه دمه \*

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وبضا »، تحريف.

فَلَسْتَ بَمُسْتَبَق أَخَا لا تَلَمُّهُ على شَمَثِ أَىُّ ال<sup>م</sup>ِّجالِ الْهَذَّبُ<sup>(١)</sup> ويقول العرب : هو تَيْقِى الشَّىءَ ببَصَرِه إذا كان ينظرُ إليه ويَرْصُدُه . قال الكميت :

ظَلَّتُ وظَلَّ عَدُوبًا فوق رابِيَةٍ تَبَقْيهِ بِالأَعْيَنِ اللَّحْرُومةِ المُذُبِ (٢٠ يصف الحار أنَّهُ أَرادَ أَنْ بَرِدَ بَأْنَيْدِ فوق رابيةٍ ، وانتظرَ عُرُوبَ الشمس . وكذلك بات فلان بَبْقِي البَرْقَ إذا صار ينظرُ إليه أَيْنَ بَلْمَع . قال الفزارى : قد هاجَني اللهلة بَرْقَ لاَمِع مُ فَبِتُ أَبقِيهِ وَطَرْفي هامِع مُ قال ابن السَّكَيت : بَقَيْتُ فلاناً أَبقِيه ، إذا رعَيْتَه وانتظرته . وبقال أَبقي لى قالزان السَّكَيت . وأنشد :

فا زلتُ أَبقِى الظُّمْنَ حتى كأنَّها أَوَاقِ سَدَى تغتالهُنَّ الحوائِكُ<sup>(٢)</sup>
ومن ذلك حديثُ مُعاذِ رضى الله عليه ومن ذلك حديثُ مُعاذِ رضى الله عليه وآله وسلم »، يريد انتظرُّناه. وهذا يرجِعُ إلى الأصل الأول ؛ لأنَّ الانتظارَ بعضُ التَّبات والدَّوام .

﴿ [ بقر ﴾ الباء والقاف والراء ( ) أصلان ، وربما جمع ناس بينهما وزعوا أنه أصل واحد ، وذلك البقر. والأصل النانى التوسُّع فى الشي، وفَتَح الشيء.

<sup>(</sup>١) الرواية في الديوان ١٤ واللسان ( ١٨ : ٨٧ ) : « ولست » .

 <sup>(</sup>۲) المذب : جمع عذوب ، بالنتج ، وهو الذي لا يأ كل ولا يشرب . وفي الأصل : « وظل مذونا » تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو لَا حَميت ، أو لكثير ، كما في اللسان ( ١٨ : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل ، وأثبتها اعتمادا على أسلوب ابن فارس .

فأمًا البقر فجماعة البقَرَة<sup>(1)</sup>، وجمُها أيضًا البَقير والباقر ، كقولك: حَمِير وضَّثين . قال :

# \* بَكَسَمْنَ أَذَنَابَ البَقِيرِ الكُنَّسِ \*

وقال في الباقر :

وما ذَنْبُهُ أَنْ عافت المــاء باقِرْ وما إِنْ تَمَافُ الماءَ إِلَّا لَيضرَ با<sup>(٢)</sup> والباقر مثل الجامل فى الجال . قال أبو عبيدة : يقال للذَّكر أيضا بقَرَةْ ، كما يقال للدِّبك دَجاجة .

قال الأصمعيُّ : يقال رأيتُ لبني فُلان بَهَرًا و بَقِيراً وباقراً وباقُورة . قال: وأَبْقُور مثل أَمْموز . قال : وأنشَدَنى ابنُ [ أَبِي<sup>٣٠</sup> ] طرفة :

فَسَكَّنْتُهُمْ بِالقُولِ حَقَّى كَأَيُّهُمْ بَوَا قِرُ جُلْحُ أَسْكَنَتُهَا الرَّاتِعِ (1)

٧ قال: والبواقر جمّ " لا واحد لها ، وبجوز أنْ يكون جمّ باقرة . قال :
 والبقير لا واحد له ، وهو جمّ مثل الضّ ثين والشّويّ .

ويقال َبَقِرَ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بقرٍ كَثير مَفَاجَأَةً فَذَهَبَ عَقْلُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كَجَاعَةُ الْبَقْرَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) البيت للأعشى في ديوانه . ٩ والحيوان ( ١ : ١٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) التكملة من اللسان (٣: ٢٤٨ / ٥: ١٣٩١) حيث أنشد البيت . والبيت لقيس بن
 عيزارة الهذل ، كما في اللسان (٣: ٢٤٨) وشرح السكرى لأشعار الهذلين ١٤٨ ويخطوطة
 الشقيطي من الهذلين ١١٦٦ . وقبل البيت كما في الهيوان :

وقالوا عدو مسرف في دمائكم وهاج لأعراض العشيرة تاطم

<sup>(؛)</sup> فى الأصل : « الموانم » صوابه فى اللسان . وأنشده فى ( ٣ :٢٤٨ ) بَرُواية:« فسَكنتهم بالمال » .

<sup>(</sup>٥) الشوى جم شاة . انظر السان ( ١٩ : ١٨٠ ) .

وممّا ُحلِ علىهذا الباب قولهُم فى العِيال البقرَةُ ، يتمال جاءَ فلانٌ يَسُوقُ ُ بَقَرَةً ، أى عيالاً كثيراً . وقال يونس : البقرة المرأة .

وأمّا الأصل الثّاني فالتبقُّر التوسُّع والتفتُّح، من بَقَرْتُ البَطْنَ . قال الأصمى : تبقّر فلان في ماله أى أفْسَدَه . وإليه يُذْهَب في حديثه صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنّه نَهَى عن التَبقُّ في الأهل والمال<sup>(1)</sup> ﴾ .

قال الأصمعى : يقال ناقة مجير ، للتى يُبقَر بَطْنُهَا عن ولدِها . وفتنة باقرة من كله المنافقة باقرة من كله المنافقة بالقرة الكي تموت أمه قبل النتاج فيبقر بَطْنَها فيستخرج . قال أبو حاتم للمُهر إذا خرج مِنْ بَطْن أمَّه وهو فى السَّلا والماسكة ، فيقع بالأرض جسدُه : هو بَقير ، وضده السَّليل .

ومن هذا الباب قولَم : بقروا ما حَوْلَمَ ، أَى حَفَرُوا ؛ يقال : كَم بقرَّتُمُ لَفَسيلِكُم . والبُقَيْرَى لُعبة لَم ، يدقدقون دارات مثلَ مَواقع الحوافر . وقال طفيل :

ومِلْنَ فَمَا تَنَفَكُ حَوْل مُتالع لِمَا مِثْلَ آثَارِ البَقْرِ مَلْمَبُ<sup>(٣)</sup> ومنه قول انُطِفْرَى :

نيطَ بِحِقْوَبُهَا جَمِيشٌ أَقْمَرُ جَهُمْ كَبَقَّارِ الْوَلِيدِ أَشْعَرُ (1)

<sup>(</sup>١) ويذهب أيضًا لمل أن التبقر في هذا الحديث بمعى الكثرة والسعةِ .

 <sup>(</sup>٧) قى اللمان : د دال أبو عبيد: ومن هذا حديث أبده وسى ، حين أقبلت الفتنة بعد مقتل عمان رضى الله عنه فقال : إن هذه الفتنة بافرة كداء البطن ، لا يدرى أنى يؤتى له . إنحسا أداد أنها مفسدة للدين ، ومفرقة بين الناس ، ومشقة أمورهم » .

<sup>(</sup>٣) البَّيت في ديوانه ٢٢ واللسان ( ٥ : ١٤٢ ) برواية : «أبنت فما تنفك» .

<sup>(</sup>٤) البيتان في اللسان ( ٥ : ١٤٣ ) . والجميش : المحلوق .

ضدًا الأصل النانى . ومَنْ جَمَعَ بينهما ذَهَب إلى أَنَّ البقرَ سُمَّيت لأنّها تَبقُرُ الأرضَ ؛ وليس ذلك بشيء .

ومما شذَّ عن الباب قولهم بَيْقَرَ ، إذا هِاجَرَ من أرضٍ إلى أرض . ويقال بَيْقَرَ إذا تعرَّض للهَكَكَة . وُبِيْشَد قولُ أمرىُ القيس :

بدر إلى الله المعلق والحوادثُ جَمَةٌ بأنَّ امرأَ القَيْسِ بنَ تَمْلِكَ بَيْقَرَا (' )

ويقال بيقَرَ ، أى أنى أرضَ العِراق . ويقال أيضًا بيقَرَ ، إذا عَدَا مُنَكَسًّا
رأَمَه ضَفْنًا . قال :

\* كَا بِيقَرَ مَنْ يَمْشِي إلى اَلْجَلْسَدِ (٢) \*

وقال ابنُ الأعرابيّ : َ بَيْقُرَ سَاقَ نَفْسَهُ ٢٠٠٠. وإلى بعض مامَضَى يرجع البقّار ،

وهو موضع . قال النابغة :

مَهِكِينَ مِنْ صَدَأَ الحديدِ كَأَنَّهِمْ تَحْتَ السَّنَوَّرِ جِنَّةُ البَقَارِ<sup>(3)</sup> وبقر: اسم كثيب. قال:

<sup>(</sup>١) اللسان ( ه : ١٤١ ) .

 <sup>(</sup>۲) البت الدنم العبدى ، أو عـدى بن الرفاع ، كما ف السان ( جلسد )، ونسب إلى النقب أو عدى بن وداع كما ق السان ( بقر ) . وعــدى بن وداع ذكره الرزباني في معجمه ٣٠٧ ـ
 والجلسد : صنم، والبيت بتلمه :

فبات یجتاب شقاری کا بیقر من یمشی الی الجاسد

 <sup>(</sup>۳) ساق نفسه ، أى صار في سال الموت والذع . وفي الأصل : و شان نفسه ، تحريف .
 وإنظر اللسان ( سوق ) . وفي اللسان ( بقر ) أن يبتر بمنى هلك ، ويمنى مات .

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة ٣٠. ورواه في معجم البلدان ( بقار ) : «قنة البقار». «وقل قنة البقار جبل لبني أسد » ـ واغار الهيوان ( ٦ : ١٨٩ ) والقسان ( ٦ : ٤٧ / ٣٣٠:١٧)والـكامل ٣٩١ ، ٢٩٦ لبسك ـ وسـأن في ( سهك ) ـ

تَنْفِى الطوارفَ عنه دِعْصَتا بَقَرٍ وَيَافِعٌ مِن فِرِنْدَادَيْنِ مَلْمُومُ (')

( بقع ﴾ الباء والقاف والميناصُلُ واحدُ ترجع إليه فروعُها كلَّها ، وإنْ .
كان في بعضِها بُمْدُ فالجنسُ واحدُ ، وهو مخالفَة ُ الألوانِ بعضِها بعضاً ، وذلك مثلُ .
الغُرابِ الأَبْقع ، وهو الأُسودُ فيصَدْرِهِ بياضٌ . 'يُقال غرابُ أَبقَعُ ، وكلب أَبقع .
وقال بعضُهم للحجَّاج في خيلِ ابنِ الأَشْمَت : رأيتُ قوماً 'بَقَماً . قال : ما البقم ؟
قال : رقَّعُوا ثيابَهم من سوء الحال .

وفى الحديث (٢٠ : « يُوشِكُ أَن يُسْتَعْمَلَ عليكم 'بَقْمَانُ أهل الشَّام » .

قال أبوعُبيد : الرُّوم والصَّقالبة ، وقصَد باللَّفظ البَيْاض . قال الخليل : البُقْمة . قطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جَنْبها ، وجمها بِقاع و بُقع من أبو رَيد : هى البَقَمة أيضاً بفتح الباه (٣٠ . أبو عُبيدة : الأبقع من الخيل الذي يكون فى . جَسَده بُقع متفرَّقة مخالفة لونه قال أبو حنيفة . البَقَماء من الأَرضِينَ التي يُصيبُ بعضَها المطرُ ولم يُصِب البَقض . وكذلك مُبقَّمة نه عقال أرض مِتمعة إذا كان فيها . بعضَها المطرُ ولم يُصل هي البُدردة ألى الله الله عن المُورد .

ابنُ الأعرابي : البَقْعاء من الأرض المَوْزَ او ذاتُ اللَّهِي والحجارة . قال الخليل:

<sup>(</sup>١) البيت لذى الرمة فى ديوانه ٧١ ومعجم البلدان ( ٣٦٩ ) واللسان ( يفع ) . ومجرّد فى اللسان ( فرند ) . والطوارف : العيون . وفى الأصل : « الطوارق » محرف . والفرندادان جبلان بناحية الدهنا» ، يقال بدالين » وبدال ثم ذال معجمة » وقد دفن ذو الرمة فى أحسدهم! . تنفيذا لوصيته . انظر لدلك معجم البلدان واللسان ( فرند ) . وذكر ابن منظور أن ذا الرمة ثني. الفرنداد ضرورة .

<sup>(</sup>٢) هو من كلام أبي هربرة ، في اللمان ( بقم ) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « والضم أعلى » .

<sup>(</sup>٤) الجردة : التي لا نياتُ بها. وق الأصل : ﴿ الجرادة ﴾، تحريف .

البَقيع من الأرض مَوضع فيه أرُومُ شَجرٍ من ضُروبِ شُتّى . وبه 'مُمَّى 'يَقِيع الدَّرَقَدَ بالدينة . أبو زَيد : كلُّ جو َّ من الأرضِ وِناحَيةِ بقيع . قال :

ورُبَّ بقيم لو مَتَفْتُ بَجُوِّهِ أَتَانِي كَرِيمُ بُنْفِضَ الرأس مُفْضِيا (١)

وفى المثل: « نَجَّى حِمَارًا بِالتَقِيعِ سِمَنُهُ » . والباقعة : الداهية . يقال بقمتهم بعد باقعة أ ، أى داهية ؛ وذلك أنه أمر " بَالْصَق حتى [يذهب] أثره . قال ان الأعراف: ":

٧ - باقعه ، اى داهيه : و دلك انه امر يلصق حتى إيدهب إ ابره . قال ابن الاعرابي :

قال أبو عبيدة : بنو البَقْعاءِ بنو هاربةَ بنِ ذُبيان ، وأَمُّهِم البَقْعاء بنتُ سلامانَ بنِ ذُبيان<sup>٣٠</sup> . ولهم يقول بشر<sup>٣٠</sup> :

ولم نَهْ لِكُ لَهُرَّهُ إِذْ تَوَلُّوا فَسَارُواسَيْرُ هَارِبَةٍ فَفَارُوا قال أَبُو المنذر<sup>(٤)</sup> : بِقال لهارِبَهُ ﴿ البَقْعَاءُ ﴾ ، وهم قليلُ . قال : ﴿ وَلَمْ أَرَ هاربيًا قطّ ﴾ . وفهم يقول اكلصين من مُحام :

وهاربةُ النَّفَاء أُصبَعَ جَمْعُهُا أَمَامَ جُمُوعِ النَّاسِ جَمَّا مَقَدَّمَا (\*) وقال بعضهم: بقماء قرية من قرى المجامة. قال:

> ولكن قَدْ أَتَانِي أَنَّ يُحَبَى بِقَالَ عَلَيْهِ فِي بَقْمَاءَ شَرُّ<sup>(۱)</sup> فقلتُ له تجنَّبُ كلَّ شيء يُعابُ عليكَ إِنَّ الحُرَّ حُرُّ

<sup>(</sup>١) أنفض رأسه : حركه . وفي الأصل : « ينفض الرأس » .

<sup>(</sup>٢) انظر لهاربة البقعاء الفضليات (١: ٢ / ٢: ٢٤٢) ومعجم البلدان (الهاربية).

 <sup>(</sup>٣) بشر بن أبي خازم في الفضليات ( ٢ : ١٤٢ ).
 (٤) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الـكلى النا

 <sup>(</sup>٤) هو أبو المنذر هثام بن عمد بن السائب الكلي النسابة المتوفى سنة ٢٠٤ . وانظر معجم البلدان ( الهاربية ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفضليات (١: ٦٥).

 <sup>(</sup>٦) البيتان لمخبس بن أرطاة الأعرجي ، من أبيات في محجم البلدان ( ٢٠١٢ ) يقولها لرجل
 من بني حنيفة يقال له يمي . . والبيت الأول بدون نسبة في السان ( ٢٠٦٦ ) .

قال ابن السَّكِيَّت: بقال ُبقِم فَلانَّ بَكلام سَوْء، أى رُمِى . وهو فى الأصل الذى ذكرناه . فأما قولم : ابتقَم لَونَه ، فيجوز أن يكونَ من هذا ، ويجوز أن يكونَ من باب الإبدال ؛ لأنهم يقولون امتُقِم لونه . قال الكسائى : إذا تغيَّر اللَّونُ من حُزْنِ يصيبُ صاحبَه أو فزَع قبل ابتُقِم .

قال ابنُ الأعرابيّ : يقال لاأدرى أين َسَقَع وَبَقَع ، أَى أَين ذهب. قال غيره : يقال ابنُ الأعرابيّ : يقال لاأدرى أين َسَقَع وَبَقَع ، أَى أَين ذهب. قال بعضُ الأعراب : البقعة (١) من الرجال ذُو السكلام السكلام السكلام السكلام السكلام السكلام للهُ مَهَمٌ له أوّلٌ ولا آخِرٌ . قال بعضهم : بقَعَ الرّجُل إذا حلّف له حَلَّهُ . عَلَمْ أَبقَمُ وأَربَدُ ، إذا لم بكن فيه مَعَلًا .

# ﴿ باب الباه والكاف وما يثلثهما ﴾

﴿ بِكُلُّ ﴾ الباء والكاف واللام أصلات : أحدهم الاختـلاط وما أشبَه، والآخَر إفادةُ الشَّىء وتَغَنُّمُهُ .

فالأول البَـكِيلة ، وهو أن تؤخذَ الجنطة فتطحَن مع الأقط فتُبْكُلَ
 بالماء ، أى تُخلط ، ثم ثُونًا كل . وأنشد :

# \* غَضْبَانُ لم تُوْدَمُ له البَـكِيلهُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذه الكلمة ضبطا ولا ذكرا فيالدي من الماجر، وظنى أنها بضم البا وفتح القاف .

<sup>(</sup>٢) قبله كما في اللسان ( بـكل ) :

لا هذا غلام شرث النقيله \*

قال أبو زياد : البَكلَة والبَككَالَة الدَّقيق يُخلَط بالسَّوبق ، وبُبلُ بالزَّبت أو السَّمن . قال أبو زيد : وكذلك المَوْ إذا خالطَتُها الضَّأن . قال ابنُ الأعرابي عن امرأةٍ كانت تُحَقِّقُ فقالت :

لَسْتُ إِذَا لزَعْبَلَهُ إِنْ لَم أُغَسَبِّرُ بِكُلّتِي إِنْ لَم أَسَاوِ بِالطُّوَلُ<sup>(()</sup> تقول : إِنْ لَم أُغَيَّرَ مَا أُخَاطُ فيه من كلام ولم أطلبُ الخِصالَ الشَّرِيفة ، فلست لِزَعْبَلَةَ . وزَعْبَلَةُ أَبُوها .

زعم اللَّحيانى آنَّ البِكلَة الهَيئة والزَّى ، وفسَّرَ ماذكرناه من قول المرأةِ . قال أبو عُبيدِ : المتبكِّل المُخلَّط في كلامه . ومن هذا الباب قولُ أبي زيد : يقال تبكَّلُ القوم على الرَّجُل نبكلُّلاً ، إذا عَلَوْهُ بالضَّربِ والشَّشْ والقهر ؛ لأنَّ ذلك. من الجاعة اختلاط .

وأمّا الأصل النّانى فقالوا : التبكّل التَّفَنُمُّ والنَّـكَـُثُب . قال أوس : على خَيْرِ ما أَبْصَرْتُهَا مِنْ بِضاعة ِ لَمُلْقَمِسِ بَيْعًا بها أوْ نَبَـكُلُلاً<sup>(٢)</sup> قال الخليل : الإنسان يتبكّل ، أى يَحتَال .

﴿ بِهُمَ ﴾ الباء والسكاف والميم أصلُ واحدٌ قليل، وهو الخَرَس. قال. الخليل: الأبكَمُ الأخرس لابتكلَّم، وإذا امتَنَع مِن السكلام ِجَهُلاً أو نعمدًاً 'يقال بَكِمَ عن السكلام. وقد بقال لذى لا بُفْصِح: إنّه لَأَبْكُمُ. والأَبْكُم في

 <sup>(</sup>۱) البیت من مسدس الرجز جاء علی التمام ء کا ذکر ابن بری . انظر اللسان (۱۳ : ۲۷) ــ
 وجعله تعلب فی أمالیه ٤١١ صدر بیت و بیتا .

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس ٢١ واللسان ( بكل ) . وهو في سفة قوس .

التَّمْسِير للذى وُلِيَ أُخْرَسَ (١٠). قال الدُّرَيْدِيّ : يقال بَسَكِيمٌ فى معنى أبكم (٢٠). وَجَمَوُهُ على أبكام ي ، كَثَمَر بف وأشراف .

﴿ بِكُوءَ ﴾ الباء والكاف والواو والهمزة أصلان : أحدهما البُكاء، والآخر ُ نَقْصَان الشيءِ وقِلَتُهُ .

فَالْأُوَّلُ بَكَى يَبْسَكِي [بُكَاء]. قال الخليل: هو مقصور وممدود. وتقول: باكَيْتُ فَلانًا فَبَكَيْتُهُ، أَى كنتُ أَبْكَيَ منه.

قال النحويُّون: مَنْ قَصَرَهُ أجراهُ مُجْرَى الأدواءِ والأمراض، ومَن مَدَّهُ أجراه مُجْرَى الأصواتِ كالثَّفَاءِ والرُّغاء والدُّعاءِ . وأنشدَ في قصره ومَدَّه : بكتْ عَيْني وخُقَّ لها 'بُكاهاً وما 'بغني البُكاه ولا العَويلُ<sup>(٣)</sup>

قال الأصمعى : بَكَيْتُ الرجل و بَكَيْتُهُ ، كلاهما إذا بَكَيْتُ عليه : وأبكَيْتُهُ صنعت به ما يُبْكِيه \* . قال يعقوب : البَكَاء في العَرَب الذي يُنْسَبُ إليه فيقال ٧٨ بنو البَكَاء ، هو عوف <sup>(٤)</sup> بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ثُمِّيهُ لأنَّ أمَّه تَزَوَّجَتْ بعد موت أبيه فدخل عوف المنزل وزَوجُها معها ، فظنَّهُ يُر يد قَتْلَها ، فبكى أشدَّ الأسكاء .

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ أَحَدَهُمَا أَبِّكُم ﴾ من الآية ٧٦ في سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) شاهده قوله :

ذایت لمانی کان نصفین منهما بکیم ونصف:د مجریالکواکب (۳) من أبیات تفسب الی حسان بن ثابت ، وعبد انه بن"رواحة . قال ابن بری : والصحیح آنها لکم بن مالك . اظر السان ( بـکا ) وسیرة ابن هشام ۱۳۳ جوتنجن .

<sup>(</sup>٤) ف الاشتقاق ١٧٩ أن اسمه « عمرو » .

والأصل الآخَر قولهُم للنَّاقة القليل الَّابن هي بَسِكِيثَةٌ ، وبَسُكُوَّتْ نَبْسَكُوُّ بكاءةً ممدودة . وأنشد :

يُقالُ تَحْيِسُهَا أَذْنَى لِمِرْتَمَهَا وَلَو تَمَادَى بِبَكَءَ كُلُّ تَحْلُوبِ (١) يقول: محبسها في دار الحفاظ أقْرَبُ إلىأن تَجِدَ مرتماً مُخْصِبًا. قال أبوعُبيد: فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنبِياءِ بِكَالَا ﴾ فإنَّهُمْ قليلةٌ دُمُوعُهُم. وقال زَيدُ الخليل:

وقالوا عامِرٌ سارَتْ إليكم بألف أوْ بُكاً مِنْهُ قليلِ فقوله بُكاً نَقْص، وأصله الهشر، من بكانت الناقةُ رِتَبْكَأْ<sup>(٢٢)</sup>، إذا قَلَّ لبنُها. وبَكَوُّت تِبكُوْ أيضًا. وقال:

إنما لِقُحُتُنَا خابيةٌ جَوْنَةٌ يَتَبِعُهَا بِرِّزِينُهُا<sup>(٢)</sup> وإذا ما بَكَأَتْ أو حارَدَتْ فُضَّ عن جانِبِ أُخْرَى طَيْهُا وقال الأسعرُ الجُفْقِ (<sup>1)</sup>:

َبَلُ رُبَّ عَرْجَلَةٍ أَصَابُوا خَلَةً دَأْبُوا وحارَدَ لَيَنْلُهُمْ حتى بَكا<sup>(٥)</sup> قال : حارَدَ قَلَ فيه الطَر ؛ وبَكا ، مثله ، فترك الهمْز .

<sup>(</sup>١) البيت لسلامة بن جندل السعدى ، من قصيدة في الفضليات ( ١ : ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) والمصدر البكء والبكوء ، والبكاءة بالفتح وآخر، هاء ، والبكاء بالضم وآخره الهمزة .

 <sup>(</sup>٣) البيتان لعدى بن زيد ، كما ق اللسان ( برزن ) . وأنشدهما ق ( حرد ) غير منسوبين ..
 وق الأصل : « خالبة جونها » عرف . ويروى : « باطبة » بدل « خابية » .

 <sup>(</sup>٤) الأسعر لقب مرتذ بن أبي حران الجيني الشاعر . وق الأسل : « الأشمرى » تحريف ..
 وقصيدة البيت من أول الأصميات .

<sup>(</sup>٥) روايته في الأصمعيات : « يارب عرجلة » .

﴿ بَكُت ﴾ الباء والكاف والتاء كلة واحدة لا يُقاس عليها، وهو التَّبْكيت والعَلَمْةُ بِالْحِجَّةِ .

﴿ بَكُر ﴾ الباء والسكاف والراء أصل واحد يرجع إليه فرعان هما منه . فالأوّل أوّل الشيء وبَدْوُه . والثانى مشتقٌ منه ، والثالث تشبيه . فالأول البُكرة وهي الغداة، والجمع البُكر والتبكير والبُكر والابتكار المُفيَّ في ذلك الوقت. والإبكار : البُكرة (1) ، كما أنّ الإصباح اسمُ الصُّبح . وبا كَرْتُ الشيء إذا بكرَّتَ عليه .

قال أبو زيد:أبكر ْتُ الوِرْدَ إبكاراً، وأبكرتُ الفَدَاء، وبكَرْتُ على الحاجة وأَشْكَرْتُ غيرى، بَكَرْتُ وأبكرْتُ . ويقال رجل بَكُرْ صاحبُ بُكورِ كا يقال حَذُير (٢٠٠ . قال الخليل : غيث (٢٠٠ با كُورْ وهو المبكّر في أول الوَسْمِيّ ، وهو أيضاً السَّارى في أول اللّهل وأول النهار . قال :

جَرَّتِ الرِّيمُ بها عُثْنُونَهَا وتَهَادَتُهَا مَدَاليجُ بُـكُرُ<sup>(؛)</sup> يقال: سحابةٌ مِدْلاجٌ بَـكُورٌ . وبقال بَكْرَتِ الأمطارُ تبكيراً وبَـكَرَتْ بُـكُورًا ، إذا تقدَّمَت .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَالْبِكُرَةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ضبطت و الأصل بضم الذال فقط ، ولم تضبط « بكر » في الأصل . والضبطان فيهما من.
 اللسان ( بكر ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ غَبِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) الببت لمرار بن منقذ العدوى في الفضليات (١: ٧٧) ، والرواية فيها :
 حرر السيل مها عنتونه وتنفيها مداليج بكر

الفرّاء: أَبْكُرُ السَّحابُ وبَكَرَ، وَبَكَرَ، وبكَرَتِ الشَّجرة وأَبكَرَتِ الشَّجرة وأَبكَرَتُ الفَرْاء وَ مَكَرَتُ الشَّجرة وأَبكَرَتُ الْإَثَمَارُ وَهِي بَكُورُ ، لِكُرُ قَالَ الْهَذَلَ (٢٠٠٠) والتَّنْع، وإذا كانت عادتُها ذلك فهي مِبْكار، وجمع بَكُور بُكُرُ. قال الْهَذَلَ (٢٠٠٠) وَلكَ ما دِينُكُ إِذْ جُنَّبَتْ فِي الصَّّبِح مِثْلُ اللَّبكُرُ اللَّبَيْلِ (٢٠) والتَّمَرَةُ با كورةٌ ، ويقال هي البَكيرةُ والبَكاثِرُ، ويقال أرضٌ مِبْكارٌ، إذا كانت تنبتُ في أوّل نبات الأرض. قال الأخطل:

## \* غَيثُ تَظَاهَرَ فِي مَيْثَاءَ مِبكارِ (1) \*

فهذا الأصلُ الأول، وما بعده مشتقٌ منه. فنه البَــــُرُ من الإبل، مالم رَبْرُلْ بَعَدُ، وذلك لأنَّه في فَتَاء سِنَه وأوّل مُعْرِه، فهذا المهنى الذى يجمّع بينه و بين الذى قبله، فإذا بَرَلَ فهو بَجَلَّ. والبَــكَرْءُ الأنثى، فإذا بَرَلَتْ فعى ناقة . قال أبو عبيدة : وجمه بِكار، أوأدنى العدد ثلاثة أبنكر . ومنه المثل : «صَدَقني سِنُّ بَـكُرِه » . وأصّلُه أنَّ رجلًا ساوَمَ آخر ببَـكُرْ أراد شِراءه وسأل البائع عن سِنةً ، فأخبَرَه بغير الصَّدق فقال : بَـكُرْ - وكان هَرِماً - فَفَرَّهُ المُسْترى ، فقال : هَــكُرْ - وكان هَرِماً - فَفَرَّهُ المُسْترى ، فقال : هَــمَان هَرَماً - فَفَرَّهُ المُسْترى ، فقال : هَــمَان هَــمَان بَــكُرْ - وكان هَرَماً - فَفَرَّهُ المُسْترى ، فقال : هَــمَان هَــمَان هَــمَان المُسْترى ، فقال : هَــمَان هَــمَان هَــمَان المَــمَان هَــمَان هَــمُــمَان هَــمَان هَــمَان هَــمَان هَــمُــمَان هَــمَان هَــمَان هَــمَان هَــمُــمَان هَــمَان هَــمَــمَان هَــمَــمُــمَان هَــمَــمَان هَــمَــمَان هَــمَــمَان هَــمُــمَان هَــمَــمَان هَــمَــمَان هَــمَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمَان همَــمان همَــمان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَابْتَكُرُتُ ﴾ :

<sup>(</sup>٢) هو التنخل الهذلي ءكما أسلفت في حواشي س ١٩٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر رواية البيت فيا سـق س ١٩٦ . وفي الأصل : « المبتلى » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) صدره كما في الديوان ١١٤:

<sup>\*</sup> أو مقفر خاضب الأظلاف جاد له \*

<sup>(</sup>ه) بروی بنصب « سن » بضمین صدق معنی عرفنی تعریفا ، ویکون المثل تهکیا ، و بروی بر نم « سن » علی أنه فاعل . انظر أول باب الصاد في أمثال المبداني ، واللمبان ( صدق ) .

وهو الذي كان يُحَمَّقُ ؛ وكان بَـكُرُهُ يَصْدُر عن الماء مع الصَّادِرِ وقد رَوِيَ ، ثم يَرِدُ مع الوَادِدِ قبل أَنْ يصل إلى الـكلاُ .

قال الخليل: والبِيكْر من النَّساء التى لم تُمْسَنُ قطُّ . قال أبو عبيد: إذا وَلَدَتِ ٧٩ المُرأَةُ واحدًا فهى بِكُرْ أيضًا . قال الخليل : يسعَّى (١٠) بِكُرُ الو عُلاماً أو جارية . بويقال أشدُّ الناس بِكُرْ ابنُ بِكُرْ بِن<sup>(٢)</sup> . قال : وبقرةُ بِكُرْ<sup>(٣)</sup> فَتِيَةٌ لم تَحْمِل . والبِيكُرُ من كلُّ أمرِ أولُه . ويقول : ما هَذَا الأَمْرُ بِبَكِيرٍ ولا تَنيُّ، على معنى ماهو بأوَّل ولا ثان . قال :

وِقُوفُ لَدَى الأَبُوابِ طُلَّابُ تَعَاجَةٍ عَوانًا من الحاجاتِ أو حاجةً بكر ا<sup>(١)</sup> والبكرُ : الكَرْمُ الذي حَمَلَ أُولَنَ مَرَّةً . قال الأعشى :

تَنَخَّلُهَا مِنْ بِكَارِ الفطافِ أَزَيْرِقُ آمِنُ إِكْسَادِهَا<sup>(٥)</sup> قال الخليل: عَسَلُ أَبْكَارُ تُعَسَّلُهُ أَبكارِ النَّحْل، أَى أَفْنَاوُهَا، وبقال بل

قال الخليل: عسل أبحار تعسله أبحار النحل التحل العلام الوالية المرابعة ، وبعان بن الأبكارُ من الجواري كيلينهُ. فهذا الأصلُ الناني ، وليس بالبعيد من قياس الأوّل.

أى يسمى ولدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر المیوان (۳: ۱۷۴ / ه: ۳۳۱) و نمار الفلوب ۳۳ ، ۱۳۰ . والسان (بیکر ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ بَكُرَهُ ۗ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٤) البیت للفرزدق فی دیوانه ۲۲۷ بروایة : « قمود لدی » . وقبله : وعند زیاد لو برید عطاءهم رجال کثیر قد بری بهم فقرا

ونسب في اللسان ( ٥ : ه ١٤ ) إلى ذي الرمة ، وليس في ديوا. ه .

 <sup>(</sup>ه) بسكار : جم باكر ، كساحب وصحاب ، وهو أول ما يدرك . وفي الأسل: « بحار »
 صوابه في الديوان ١٥ واللسان ( ٥ : ١٤٤ ) .

<sup>( 14 -</sup> مقاییس - ۱ )

وأمَّا الناك فالبَكْرَّةُ التي يُشْتَقَى عليها (''). ولو قال قائل إنها أُعِيرَتْ اسمَ البَكْرَة أَمْن النَّوْق كان مذهباً ، والبَكرة معروفة . قال امروُ القَيس : كأن مادِيّها إذ قَامَ مُلْجِمُها قَمَوْ على بَكْرَّةٍ زَوْرًاء مَنْصُوبُ (''') وثَمَّ حَلَقات في خِلْية السَّيف تسمَّى بَكرَّاتٍ. وكلُّ ذلك أصلُه واحد .

﴿ بَكُع ﴾ الباء والكاف والمين أصل واحد، وهو ضرب متتابع، أو عَطَانه مُتَنابِع، أو ما أشْبَه ذلك. قال الخليل: البّـكُمْ شِدّة الضَّرْبِ التعام، تقول: بَكَمْنَاه بالنَّيْف والعصا بَكُماً.

ونما هو محمولٌ عليه قياساً قول أبي عُبيد: البكع أن يستقبل الرَّجلَّ بما يكره .

قال النميع: أعْطاهُ المـالِ بَـكُما ولم يُعطِهِ نَجُومًا، وذلك أنْ يُعْطِيَه ُجلاً. وهو من الأوّل؛ لأنه بنا بِعُه جُمَلةً ولا يُواتِرُه .

ويقال بَكَمْتُهُ بالأمر: بكَّتُّه . قال العُسكْلي : بَكَمَهُ بالسيف : قَطَمه ..

(١) يقال بسكون الـكاف وفتحها .

<sup>· (</sup>۲) كذا وردّت نسبته إلى امرى القيس ، وليس في ديوانه . وهو في كتاب الخيل لأبي عبيده ۷۱ منسوب إلى رجل من الأنصار . ولمل هذا الأنصــــارى الذي يعنيه ، هو إبراهيم بن عمران الأنصاري ، انظر اللمان ( ۲ . ۱۷۰ ) .

## ﴿ بِاللِّ الباء واللام وما يثلثهما في النلائي ﴾

﴿ بَلِم ﴾ الباء واللام والبيم أصلات : أحدها ورمٌ أو مايشبهه ، والناني نَبْتُ .

فالأوّل بَهُمْ ، وهو داء يأخُذُ الناقةَ في حَلْقَةَ رَحِيهما . يِقال أَبْاَمَتِ الناقةُ إِذا أَخَذَها ذلك . النَّرَّاء : أَبْلَمَت وَبَلِيتَ إِذا وَرِم حَياوُها .

قال أبو عُبيدٍ : ومه قولهم لاتُبَـلِّم عليه أى لاتَفَيَّخ . قال أبو حاتم : أَبلَمَتِ البَـكُرْة إذا لم تَحْملُ قَطَّ ؛ وهى مُبلِرْ ، والاسمِ البَلَهَ .

قال يعقوب: أَجْمَ الرَّجُل إِذَا وَرِمَتْ شَنتَاه ، ورأيت شَنَتَيهُ مُبلَمَتَينِ ('' . والإبلام أيضًا: الشُكوت، بقال أبامَ إذا سَكَتَ .

والأصل الثانى: الأبلم ضربٌ من الخُوصِ (```. قال أبو عمرو: يقال إبلم وأبكرٌ وأُبكُّ . ومنه المَثل : « المال بَينى وبينك شِقَّ الأَبكُمَة » وقد تسكسر وتفتح، أى نصفين ؛ لأنّ الأبلة إذا شقت طولا انشقت نصفين من أولها إلمال آخرها ، وبرفع بعضهم فيقول : « المال يبنى وبينك شِقُّ الأبلة » ، أى هو كذا .

لله الله الله واللام والهاء أصل واحد ، وهو شبه الفرّارة والفَفْلة . قال الخليل وغيره (٢٠): البّلة صَفّ المقل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَأَيْتَ شَنْتِيهِ مِبْلُمَتِيهِ ﴾ صوابه من اللسان ( ١٤ : ٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو خوس المقل .

<sup>(</sup>٣) و الأصل: « أو غيره » .

﴿ أَكَثُرُ أَهُلِ النَّجْنَةُ النَّهُ ﴾ يريد الأكياس في أمر الآخرة النَّهٰ في أمر الدُّنيا .
 وقال الزَّرِقانُ [ بن ] بدر: «خيرُ أولادِنا الأبلَهُ العقول» يُراد أنه اشدَّة حَيائِهِ
 كالأبله، وهو عَقُولٌ. ويقال شَبَابٌ أبلَهُ على فيه من الذَّرَارة. وعَيْشُ الأبلَهِ قليلُ المُمْوى. قال رؤية (1):

# \* بَعْدَ غُدانِيِّ الشَّبَابِ الْأَبِلَهِ \*

فَأَمَّا قُولُم : ﴿ بَلْهَ ﴾ فقد يجوز أن يكون شاذًا، ومحتَيلٌ على بُعْدِ أنْ يردَّ إلىٰ قِياس الباب، بمدى دَغ . وهو الذى جاء فى الحديث: ﴿ يقول اللهِ تعالى: أُعدَّدْتُ لِعِبَّادِى الصَّالحِينَ مَالاَ عَبْنٌ رَأَتْ ولا أَذُنْ سَمِمَتْ ، ولا خَطَرَ عَلَى قَنْبِ بَشَر ، بَلْهُ مَا أَطْلَمْتُهُمْ عليه ﴾ أى دَغ ما أَطْلَمْتُهُم عليه ، أَغْفُلْ عنه .

﴿ بِلُوى ﴾ الباء واللام والواو والياء، أصلان: أحدهما إخلاق<sup>(١)</sup>الشيء، ٨٠ \* والثانى نوع من الاختبار، وبجمل عليه الإخبار أيضا.

فأمَّا الأوَّل فقال الخليل : َبلِي َبثلِي فهو بالٍ. والبِلَى مَصْدَرُه . و إذا فتح فهو البَلَاء ، وقال قوم هو لُغة . وأنشد :

والمرء يُبثليه بَلَاءَ السِّرْبالْ مَرْ الليالى واختلافُ الأحوالْ (٢٦)

والبَلِيَّةُ : الدَّابَّةُ التَّى كَانت فِي الجَاهلية تُشَدُّ عندِ قَبْرِصاحبِها، وتشَدَّ على رأسِها وَلَيَّةٌ ، فَلا تُملَفُ ولا تُستَّى حتى تموت . قال أنو زُبيد :

ديوان رؤبة ١٦٥ والمجمل واللسان ( بله ) . وقبله :

إِمَا تُربِني خلق الموه براق أصلاد الجبين الأجله

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل : « إخلاف » ، تحريف م

 <sup>(</sup>٣) البيتان العجاج في اللسان ( ١٨ : ١٨ ) . وقد نسبا إليه أيضا في المجمل، وليسا في ديوانه.

كَالْبَكَايَا رُمُوسُهَا فَى الوَكَايَا مَا اِنَاتِ السَّمُومِ حُرَّ الخُدُودِ (١) ومنها ما يُعقر عند القَبر حتى تُمُوت. قال :

تَسكُوسُ به المَقْرَى على قِصَدِ القَنَا ﴿ كَكُوسِ البَلَايَا عُقِّرَتْ عِنْدَ مَقْبَرِ ويقال منه بَلَّيْتُ البَلِيَّةُ . قال البزيدى : كانت العرب يَسَلَخُ راحلةَ الرَّجُل مد مَوته ، ثم تحشوها تُمَاماً ثم تتركُها على طَرِيقِه إلى النَّادى. وكانوا يزعمون أنَّها تُبَمَّتَ معه ، وأنَّ مَنْ لم يُغمل به ذلك خُشر راحلًا .

قال ابنُ الأعرابيِّ : يقال بَلِّي عليه السَّفَرُ وبَلَّاهُ . وأنشد :

قَنُوصان عَوْجَاوَانِ بَلَى عليهما دُوْوبُ السُّرى ثُمَّ اقتحامُ الهواجرِ<sup>(٢)</sup> يريد بَلَاهُما .

قال الخليل: تقول ناقةٌ بِلْوُ سفرِ ،مثل نِضْو سفَر ، أى قد أَبْلاَها السَّفر .و بِلْيُ سَفَر ، عن السَكسائيّ .

وأمَّا الأصل الْآخَر فقولهم 'بلَّى الإنسانُ وابتُلِيَّ ، وهذا من الامتحان، وهو الاختبار . وقال :

بُلِيتُ وفَقدانُ الحبيبِ بَائِيةٌ وَكَمْ مِن كَرِيمٍ بُبْتَتَلَى ثَم يَصبرُ
 ويكونُ البَلَاء فى الخير والشرّ. والله تعالى يُبْلِي المَبْدَ بلاء حسنًا وبَلاء سِيّناء
 وهو يرجع إلى هذا ؛ لأن بذلك يُحتَبَر فى صَبْرِه وشُكْرٍه .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (١٨ : ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) البیت آنی الزمة فی دیوانه ۲۹۸ . وورد فی السان ( ۹۲:۱۸ ) بدون نسبة . وصواب روایته : « فلوصین عوجاوین » لأن قبله :

سقى تبدلين العام إن عشت سالما إلى ذاك من إلف المخاض المهازر

وقال الجمدى في البلاء أنَّهُ الاختبار :

كَفَانِي البَلَاهِ وَأَنِّى امرُرُ إِذَا مَا تَبَيَّنْتُ لَمَ أَرْتَبِ قَالُ ابْ الْأَعْرَاقِ : فَي البِلُوَة والبَلِيَّة والبَلْوَى . وقالوا في قول زهبر :

\* فأبلاً هُمَا خَيْرَ البلاءِ الذي تَيْلُو<sup>(۱)</sup>

معناه أعطاهُما خَيْرَ العطاءِ الذي يَبْلُو به عِبادَه .

قال الأحمر : يقول العرب: نَزَلَتْ بَلاَهِ ، على وزن حَذَامٍ .

وتما يُحمَل على هذا الباب قولهم: أبليتُ فُلانًا عُذْرًا، أى أعلمته و سَّيْنَتُه<sup>(٢)</sup>في ببنى وبينه، فلا لَومَ على بَعْلَ .

قال أبو عُبيد: أبلَيْتُه بمِينًا أى طَيَّبَت نفسَه بها قال أوس:
كَانَّ جديدَ الدار بُيلِيكَ عَهُم نَقِيُّ اليَّمِينِ بَعْدَ عَهدِكَ حَالَثُ (٢)
قال ابن الأعرابى: يُبلِيك يُغْيِرك . يقول العرب: أَبلِيني كذا ، أَى أَخْيرِنى وَ فَيقول العرب : أَبلِيني كذا ، أَى أَخْيرِنى وَ فَيقول الآخر: لا أَبليك . ومنه حديث أمَّ سَلَة ، حين ذَ كَرَتْ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنَّ مِن أسحابي مَنْ لا يَرَاني بعد أَنْ أَفَارِقَه » فَاخْمَرُ : أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فقال ابنايتُهُ فأبلاني ، أى استَخْمَرْنهُ فأخرَنى . فا خَبْرَ في . قال ابنايتُهُ فأبلاني ، أى استَخْمَرُنهُ فأخرَنى .

 <sup>(</sup>١) صدره كما في الديوان ١٠٩ واللسان ( بلا ) :
 \* جزى آنة بالإحسان ما فعلا بكي \*

<sup>(</sup>٢) أي بينت العذر . وفي اللسان : ﴿ أَي بِينت وجِه العذر لأزبل عني اللوم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) كفاء وله وجه . وفي الدبوان ١٤ والسأن (١٤ : ٩٣) . و تني البين ، داناه .
 قبول : طمست معالم الدار واستوى وجه أرضها ، فكأن ذلك الجديد يخبرك إخبار الحالف أنه ما حل بهذه الدار من قبل .

َ يَنَامُ ويذهب [ الأَقُوامُ ] حَتَّىٰ ﴿ يُقَالَ [ أَنَوْا ] هَلَى ذَى بِلَيَانِ <sup>(٤)</sup> وأمَّا كِلَى فليست من الباب بوجهِ ، والأصل فيها بَلْ .

وَبَلِيّ ابنُ عرو بن الحاف بن قُضاعة ، والنَّسبة إليه بَلَوِيٌّ . والأبْـلاء : اسمُ مثر . قال الحارث :

فرياضُ القَطَا فأودِيةُ الشُّرِ بُبِ فَالشَّمبتَانِ فَالْأَبْلاهُ (\*)

﴿ بِلْمَتَ ﴾ الباء واللام والتاه أصلُّ واحَد، وهو الانقطاع . وكأنَّه من المقاوب عن تَمَل . يقول العرب : تَكَلَّم حَتَّى بَلِتَ (\*) . قال الشَّفْرَى :

\* كَلَى أُشِّهًا وإنْ تُخَاطْبُكُ نَبْلَت (\*) \*

 <sup>(</sup>٢) يقال بلبان ، بالنجويك ، وبلبان بكسرتين مع تشديد الباء .ويرى ابن جى أنه علم البعد خيرو غير مصروف . انظر اللسان ( ١٨ : ٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) ليس يدرى التكرار ، أهو من كلام خالد ، أم من كلام الرواة لبيان اختلاف الرواية .
 والغاهم من مخالفة صاحب السان بين ضبط الكامتين أنهما بيان لرواية .

 <sup>(</sup>٤) ورد البيت ق الأصل منقوصاً منه الكلمتان التنان أثبتهما من السان ( ١٨ : ٩٤ ) »
 وروايته في السان : « تنام ويذهب » على الحالب .

<sup>(</sup>٥) اليت من معلقته . انظر التريزي ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) يقال بلت من بابى نصر وتعب ، وأبلت أيضا .

<sup>. (</sup>٧) صدره كما فى المفضليات ( ١ : ١٠٧ ) والسان ( ٢ : ٣١٥ ) : \* كأن لهـا فى الأرخى نساً تقصه \*

٨١ فأمًّا قولهم: مَهْرٌ مَضمونٌ مباتت ، فهو في هذا \* أبضاً ؛ لأنَّه مقطوعٌ قد فُرِ غِ
منه . على أنَّ في الكامة شكمًّا (١) . وأنشدُوا :

\* ومَا زُوِّجَتْ إِلاَّ بِمَهْرٍ مُبَلَّتِ<sup>(٢)</sup> \*

ويقال إنَّ البَليتَ كَلَاْ عامَين، وهو في هذا ؛ لأنه يتقطّع ويتكسَّر. قال :: رَغَيْنَ بَليتاً ساعةً ثم إنّنا قطَمْنا عايهنَّ الفِجاجِ الطوامِساً<sup>(^)</sup>

﴿ بلج ﴾ الباء واللام والجيم أصلُ واحدٌ منقاس، وهو وضوحُ الشَّى. وإشرافُه . البَنَجُ الإشراق، ومنه انبلاج الصُّبح. قال :

\* حَتَّى بِدَتْ أَعِناقُ صُبْحٍ ٍ أَبْلَجِا<sup>(١)</sup> \*

ويقول العرب: « الحقُّ أَبْلَجُ والباطلُ لَجْلَجُ » . وقال :

أَلْمَ تَرَ أَنَّ الْحَقَّ تَلْقَاهُ أَبْلَجًا وَأَنَّكَ تَلَقَى بَاطِلَ الْقُومِ لِجُلَجَا (\*)

ويقال للذى ليس بمقرُ ون ِ الحاجبين أباج ، وذلك الإشراقُ الذى بينهما. بُلْجة . قال :

أَبِلَجُ بِينَ حَاجِبَيهِ نُورُهِ إِذَا تَعْدَى رُفْعَتَ مِبْتُورِهِ (٦)

<sup>(</sup>١) ذكر في المجمل أنها لغة جمير ، وكذا كتب ابن منظور .

<sup>(</sup>٧) أنشد مذا السخز في السان (٢: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ عَلَيْهَا الْفَجَاحِ الطُّوامِــا ٤٥ صُوابِه مِنَ الْحِمْلِ ..

<sup>(</sup>٤) البيت المجاج في ديوانه ٩ واللسان ( بلج ) .

<sup>(</sup>٥) أنشده ف الجمهرة (١: ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) كذا ورد مذا اليت .

﴿ بِلَحَ ﴾ الباء واللام والحاء أصل واحد، وهو فُتُورٌ في الشَّى، وإعياة ووَقَلَّ إحكام، وإليه ترجع فُروعُ الباب كامًّ. فالبَلَح الحَلالُ، واحدته بَلَحة، وهو حَمْلِ النَّيْخُل مادام أخضَرَ صِفاراً كَحِصْرِم العنَب. قال أبو خيرة: كَمْرَةُ السَّلَمَ تسمَّى البَلَحَ مادامت (١) لم تَنْفَتَق، فإذا انفَتَقَتْ فهي البَرَمَة أبو عبيدة: أبلَحَت النَّيْخُلة إذا أخرجَتْ بَلَحَها. قال أبوحاتم: يقال للثَّرى إذا يَبِس\_وهو التراب النَّديّ. قد بَلَحَ بُوحًا. وأنشِد:

حَتَّى إذا المودُ اشتهى الصَّبُوحا وبَلَحَ التَّرْبُ له 'بُلُوحا ومن هذا الباب بَلَحَ الرَّجُلُ إذا انقَطَعَ من الإعياء فم يَقْدِرْ على التحرُّك . قال الأعشى :

وإذا ُحَلَّ ثِقِلًا بَعْضُهُمْ واثْنَسَكَى الأَوْصَالَ مِنه وَبَلَعِ<sup>(۱)</sup>. وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

أَلاَ بَلَحَتْ خَفَارَةُ لَل لَأَي فلا شَاةً تَرُدُّ ولا بَعِيرا قال الشيبانيُّ: يقال بَلَحَ إِذا جَحَدَ. قال قُطرب: بَلَحَ الماءِقلَ، وبَلَحَت. الركتية. قال:

مَالَكَ لا نَجُمُّ يا مُصَبَّعُ قد كنتَ تَنْدِي وَالرَّكِيُّ 'بُلَّحُ ويقال بَلَحَ الزَّنْدُ إِذَا لم يُورِ . قال العامرى: بقال بَلَحَتْ قَلَّ راحلى، إِذَا كَلَّتُولْمَ ثِمَّا يُعْنَى ويقال بَلَعَ الْبَعِيرُ وَبَلَحَ الرَّجِلُ إِذَا لم يَكن عنده شَيء . قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ما دام » .

 <sup>(</sup>۲) البیت فی دیوانه ۲۱۰ و عجزه فی السان (۳ ۲۲۸) و وروایة الدیوان :
 و لوذا حل عبثاً بعضهم فاشتكی الأوصال منه وأح
 (۳) مو بشر بن أني غازم ، كما فی السان ( ۲ ۲۲۸) .

مُعْتَرِفٌ للرُّزْءِ في مالِهِ إِذَا أَكَبَّ البَرَّمُ البالحُ ومَا شَذَّ عن الباب البُلَح، طائر، والبَلَحْلعة: القصمة لاقعر لها<sup>(١)</sup>.

﴿ بَلَخَ ﴾ الباء واللام والخاء أصلُ واحدٌ ، وهو السَكَبُر ، يقال رجل أَبْنَخُ . وتبلّخ : نَـكَبُر .

﴿ بِلَمْ ﴾ الباء واللام والدال أصل واحد يتقارب فُروعُه عند (٢٠ النَّظر في قياسه ، والأصل الصدر . ويقال وضَمَت النَّاقةُ عَلْدَتَهَا بِالْأَرْضِ، إذا بَرَ كَ. قال ذو الرُّمَّة :

أنيخت فألْقَتْ بَلْدَةً فوقَ بَلْدَةٍ قليلٍ بها الأصواتُ إلاّ ُبغامُها<sup>(٣)</sup>

ويقال تبلّد الرَّجلُ، إذا وضَمَ يَدَهُ على صَدْره عند تَحَيِّره في الأمر. والأباد الذي ليس بَقْرُونِ الحاجبين ؛ يقال لما بين حاجبيه بَلْدَة ، وهو من هذا الأصل؛ لأنَّ ذلك يشبه الأرض البلدة ، والبَلْدة : النَّجم ، يقولون هو بَلْدة الأسد ، أي صدر "ك ، والبَلْد الأرض البلدة ، وأمّا أول إن الرَّقاع :

 <sup>(</sup>١) ليست في اللسان ولا و المخسس في باب ( القصاع ) . وفي القاموس : « والبلطح القسمة لا تعر لهما » . وأوود اللسان في ( زلح ) والمخسس ( • : ٥٠) : « الزلملجة » بمعناها .
 وأنشد فيهها :

مَّت جاءوا بقصاع ملى زلحلحات ظاهرات اليس (٢) في الأصل: « عن » .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان ذي الرمة ٦٣٨ واقسان ( ٤ : ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في المسان والأزمنة والأمكنة ( ١ : ١٩٤ ، ٣١٣ ) أنها موضع لا نجوم فيه . وذكر الجوهرى أنها ستة أنجم من القوس .

#### \* مِنْ بَعْدِ ما شَمِلَ البِلَى أُبلادَها<sup>(١)</sup> \*

فهو منهذا . وقالوا : بَلِ البلدُ الأَثَرَ ، وجمه أبلاد . والقولُ الأولُ أَفَيْس . وبقال بَلّد الرَّجُل بالأرض ، إذا لَزِق بها . قال :

إذا لم يُناذِعُ جاهِلِ القومِ ذُو النَّهَى وَبَلَّدَتِ الأَعلامُ بالنَّيلِ كَالاَّ كَمْ (٢) يقول : كأنَّها لزِقَتْ بالأرض. وقال رجلٌ من تميم يصف حَوضا : ومُبْلِدِ بَيْنَ مَوْماةٍ بِمَهْلَكَةً جاورْتُهُ بِمَلَاةٍ الْحَانَ عِلْمانِ (٢) يذكر حوضًا لاصقًا بالأرض. وبقال أبْلُدَ الرَّجُلُ إبلادًا ، مثل تبلد سواء.

.والمبَالدة بالشَّيوف مثل المُبَالطة . وقال بعضهم: اشتقَ من الأوَّل ، كأنهم لزِموا الأرضَ فقاتلوا عليها . والبالدقياسًا القيم بالبَلَد .

﴿ بَلَزَ ﴾ الباء واللام والزَّاء \* ليس بأصل . وفيه كُلَيات ، فالبِلزُ الرأة ١٢ القصيرة . ويقولون البَلاْز: القصير من الرِّجال<sup>(٤)</sup>. والبَلاْزَة: الأَّكُل. وفَجميع ِ ذلك نظر \* .

﴿ بِلْسِ ﴾ الباء واللام والسين أصلُ واحد، ومابَمُدَّه فلا معوَّلَ عليه .

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان ( £ : ٦٤ ) والأغاني ( ١:٥ ١١٨ / ٨ / ٢٠٧٤ ) : \* عرف الديار توهماً فاعتادها \*

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( ٤ : ١٥ ) بدون نسبة كما هنا .

<sup>(</sup>٣) وكذا جامت روايته في السان ( ٤ : ٦٣ ) ، لـكن في ( ١٩ : ٣٣٥ ) : ﴿ وَمَنْكُ بين مُومَاةً ﴾ .

<sup>.</sup> (ع) الذى ق اللمـــال أن « البلز الرجل القصير » . وأما « البلاز » فقد ذكره اسما من أسماء -الديمان .

فالأصلُ اليَّأْسُ ، يقال أَبْلَسَ إذا يَثِسَ.قال الله تعالى: ﴿إذا هُمْ فِيهِ مُبْلِيُـُونَ<sup>(١)</sup>﴾. قالوا : ومن ذلك اشتُقَ اسم إبْليس ، كأنَّهُ بِيْسَ مِنْ رحمة الله .

ومن هذا الباب أَبْلَسَ الرجُلُ سَكَت ، ومنه أَبْلَسَتِ النَّاقة ، وهى مِبْلاَسٌ، إذا لم تَرْغُ<sup>٣٧</sup> مِنْ شِدَّةِ الضَّبَةَ. فأما قولُ ابنِ أحر :

عُوجى ابنَةَ البَلَسِ الظُّنُونِ فقد بَرْ بُو الصَّفِيرُ وَيُجْــَبَرُ الكَــْشِرُ فيقال إنَّ البَلَسَ الواجم .

﴿ بِلْصَ ﴾ الباء واللام والصاد، فيه كلاتُ أكثرُ ظَــتَّى أن لا مُعوَّلَ على مثالها ، وهي مع ذلك تتقارب . بقولون بلَّصت ِ الغنم إذا قلّت ألبانها ، وتبلَّصت الغَنَمُ الأرضَ إذا لم تدَعْ فيها شيئًا إلاّ رَعَتْهُ .

وتبلَّصَتُ الشيء ، إذا طائبتَه في خَفاء (٢٠) . وفي ذلك عندي نَظَر .

﴿ بِلَطَ ﴾ الباء واللام والطاء أصل واحد ، والأمر فيه قريب من الذى قبلة . قالوا : البّلاَ طَ كُلُّ شيء فرشت به الدار مِن حَجَر وغيره . قال ابن مُعْبِل : في مُشْرِف لِيها كَيْآقُ البلاط به كانت لِيّاسَتِه تُهدَّى قُرَابِينا بقول : مُمَصَنْعَة لَن لنصارى يتعبَّدُون فيها، في مُشْرِف أَلْصِق. لَيَّاق أَى اصَّاق. بقال ما يَلِيق بك كذا ، أى لا يَلْصَق . يذكر حُسْنَ المُكان وأنسَه بالتُرْ بان

 <sup>(</sup>١) من الآية ٧٧ في سورة المؤمنين . وفي الأصل : « فإذا » تحريف . أما الن فيها الفاء
 فهي الآية ٤٤ من سورة الأضام : ( فإذا هم مبلسون ) بدون ذكر « فيه » . وفي الآية ٥٧ من الزخرف : ( وهم فيه مبلسون ) .

 <sup>(</sup>۲) لم ترغ ، من الرغاء ، وهو صوتها . وق الأصل : « لم ترع » مع ضبط الدين المهدئة
 بالفتح ، والسواب من الحجيل والمسان والقاموس ، وهو ما يقتضيه السكلام .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر اللمان في المادة شيئًا من هذه المعانى ، وذكرت جيمها في القاموس .

والمصابيح . فإنْ كان هذا صحيحاً \_ على أنَّ البَلاط عندى دخيل \_ فمنه المُبالطَّة ، وذلك أنْ يتضارب الرَّجلانِ وهما بالبَلاط ، ويكوناً فى تقارُمهما كالمتلاصقين . وأَبْلَطَ الرَّجُلُ افتَقَرَ فهو مُثْلِطٌ ؛ وذلك من الأوّل ، كأنَّه افتَقَرَ حتى لَصِقَ بالبَلاط ، مثل تَرِبَ إذا افتقَرَ حتى لَصِقَ بالبَلاط ، مثل تَرِبَ إذا افتقَرَ حتى لَصِقَ بالبَراب . فأمّا قولُ امرىُ الفيس : \* نزلتُ على عرو بن دَرْمًاء بُلُطَةً (١) \*

فيقال هي هَضْبَةُ معروفة ، ويَقال بُلْطةً مفاجأةً . والأوّل أصحُّ .

﴿ بِلَعَ ﴾ الباء والملام والدين أصل واحد، وهو ازدراد الشيء. تقول :
بلمِثُ الشيءَ أَبْلَمُهُ . والبالوع (٢٠ من هذا لأنه يَبْلَعُ المباء . وسَعْدُ بُلَعَ نَجِمْ .
والبُلعُ السَّمِ في قَامَة البَكْرَ قَ (٣٠ . والقياس واحد " ، لأنَّه يَبْلُعُ الحُشبة التي
تسلكه . فأمّا قولم بَلَعَ الشَّيبُ في رأسه فقريبُ القياسِ من هذا ؛ لأنَّه إذا شَمِل
رأسة فكا نَّة قد بَلِقه .

﴿ بِلَغَ ﴾ الباء واللام والغين أصلُ واحد وهو الوُصول إلى الذى . . تقول بَلَفْتُ الحكانَ ، إذا وصَّلْتَ إليه . وقد تُسَتَّى المُشَارَفَةُ بُلِوغًا بحقَّ الفارَبة . قال الله تمالى : ﴿ فَإِذَا بَافْنَ أَجَلَهَنَّ فَأَسْكِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ . ومن هذا الباب

 <sup>(</sup>١) ليس في ديوانه . وأشده في اللسان ( بلط ) منسوبا إليه ، وكذا في معجم البلدان ( ٢ : ٢٧١ ) . وورد بدون نسة في الجمهرة ( ٢ : ٣٠٨ ) . وفي « بلطة » تأويلات كشيرة ذكر ما في اللسان . وعجز البيت كما في الجمهرة :

 <sup>\*</sup> فیاکرم ما جار و با حسن ما کل \*

وق اللسان : « فياكرم وباكرم »، وفي البلدان : « فياحسن وياكرم ».

<sup>(</sup>٢) المذكور في الماجم « البالوعة » و « البلوعة » و « البلاعة » .

 <sup>(</sup>٣) وكذا عبارة المجمل.وق اللسان: دوالبلمة سم البكرة وتقبها الذى في تامتها وجمعها بلم.

قولهم هو أَحَقُ بِلْغُ وَبَلْغُ ، أَي إِنّه مع حماقته يبلغ مايريده . والبُلْفَة مايُنَبَلَغُ بُهُ من عَيش ، كانَه بُر ادُ أَنْه يبلغُ رُتُبَة الْمُكْثِرِ إِذَا رَضِيَ وَقَنَع ، وكذلك البَلاغة . التي يُعِدَّحُ بها الفَصِيحُ اللَّسان ، لأنّه يبلُغُ بها ما يريده ، ولى في هذا بلاغٌ أي. كِفاية . وقولهم بلَّغَ الفارسُ، بُرَادُ به أنّه يمدّ بدّه بينانِ فرَسِهِ، لِيَزِيد في عَدْوهِ. وقولهم تبلَّفَتِ القِلَّة بفلانٍ ، إذا اشتدَّتْ ، فلا نه تناهيها به ، وبلوغها الناية .

﴿ بِلْقِ ﴾ الباء واللام والقاف أصلٌ واحدٌ مُنقاسٌ مطّر د ، وهو الفتح .. يقال أبِلَقَ البابَ وبَلَقَهُ ، إذا فتحه كلّه . قال :

# \* والحِصْنُ مُنْشَلِمٌ والبابُ مُنْبَلقُ (١) \*

والبَكَقُ الفُسُطاط ، وهو من الباب . وقد يُسْتَبَعَدُ البَكَقُ فى الألوان ، وهو قريبُ ، وذلك أنَّ البَهمَ مَشْتَقُ من البابِ المُثَهَم ، فإذا ابيضَ بعضُه فهو كالشيءِ . يُهْتَحُ .

### ﴿ يابِ الباء والنون وما يثلثهما في الثلاثي ﴾

٨٣ ﴿ بنى ﴾ الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بيناء الشّى، بضّم بعضه إلى بعض. تقول كَبْنَيْتُ البناء أبنيه. وتستّى مكة البَنْيَة. ويقال قوس بانية ، وهى التي بنت على وَتَرِها ، وذلك أنْ يكاد وتَرُها ينقطع للصُوقه بها . وطيّئ تقول مكان بانية : باناة ، وهو قول امرئ القيس :

### \* غَيْرِ بَانَاةً ِ هَلَى وَ تَرِهُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) في اللسان ( بلق ) والمجلل : ﴿ فَالْحُصْنُ مَثْلُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في الديوان ١٥١ واللسان (١٨: ١٠٤):

<sup>\*</sup> عارض زورا. من نشم \*

وبقال ُبنْيَةٌ وَبُنَى ، و بِنْيَة و بِنَى بَكسر الباء كما يقال : جزِية وجزّى ، ومِشيَةٌ ومِشَى .

﴿ بَيى ﴾ الباء والنون والواو كلة واحدة ، وهو الشيء يتولّد عن الشيء ، كابن الإنسان وغيره . وأصل بنائه بنو ، والنّسبة إليه بَنَوَى ، وكذلك النسبة إلى بنُتَ وإلى بُنَيَّات الطَّر بق . فأصل البكلمة ماذكر ناه ، ثم تفرّع العرب فتسعّى أشيّاء كثيرة بابن كذا ، وأشياء غيرها بُنيِّت كذا ، فيقولون ابن ذُكاه الصّبْع ، وذُكاه الشَّف ، لأمَّا نذكُو كا تذكو النَّار . قال :

\* وَابْنُ ذُكَاءَ كَامِنٌ فِي كَفُو (١) \*

وابن تَرْنا : الَّائيمِ . قال أبو ذؤيب :

فإنَّ ابن نُرْنا إذا جنْنكم يُدَافعُ عَنِّى قَوْلاً بَرَيحا<sup>(٢)</sup> شديداً من بَرَّحَ به . وابن تَأْداء<sup>(٣)</sup> : ابن الأَمَّة . وابن للا : طائر . قال :

وردتُ اعتِسَافًا ۗ والثُّر بَّا كَأَنَّها ۚ على قِتَةِ الرَّأْسِ ابنُ ماء ُ مَحَلِّقُ<sup>(1)</sup> و ان حَلَا : الصِّبْح ، قال :

أنا ابنُ جَلَا وطلاَّعُ الثَّنَايا متى أَصَع العِامةَ يَعْرِفُونِي (٥٠)

<sup>(</sup>١) الرجز لحيد الأرقط ، كما في اللسان (كفر ) وأنشده في (بني) بدون نسبة .

 <sup>(</sup>۲) کذا بری اللنوبون فی تنسیر الدیت . انظر اللمان ( ترن ) والمخصص ( ۱۹ : ۱۹۸ )
 والزمر ( ۱ : ۲۰ ه ) . وأری أن ( ا ان ترنی ) هذا شخص بیینه من شعراء الهذلین ، أثبت له السكری منافضة لممرو ذی السكاب فی شرح أشعار الهذلین ۲۳۸ . وروی السكری لمعرو ذی .
 السكاس و ۲۳۵ پخاله این ترنی هذا :

على أن قد تمنانى ان ترى فقيرى ماتمن من الرجال (٣) تأداء ، بسكون الهمزة وفتعها .وفي الأصل: « تأد »، صوابه واللسان ( تأد ) والمخصص

<sup>(</sup>٤) الديت لذى الرُّمة في ديوانه ٢٠١ واللسان ( عسف ) .

 <sup>(</sup>ه) وكذا روى في ( جلو ) وبروى: « تعرفوني ». والبيت لدحيم بن وثبل الرياحي . الخلر
 الأصميات ٣٧ واللمان ( جلا ) والمتزانة ( ١ ٢٣ : ١٣٣ ) .

ويقال للذى تَنْزِلُ به الِمُلمَّ<sup>(1)</sup> فيكشفها : ابن مُلمَّة ،وللحَذِر : ابن أحْذَار . ومنه قول النابغة<sup>(۲۲</sup> :

بلّغ زياداً وحَيْنُ المَرْمِ يدركُه فلو تَككِيَّسْتَ أُوكنتَ ابنَ أَخذار (٢٠) ويقال لِلَّجَاج: ابن أَفُوال (٢٠) ، ولذى يتمسَّف المفاوز: ابنُ الفَلَاةِ ، والفقير الذى لا مأذى له غيرُ الأرض وتُراجا: ابن غَبراء. قال طَرَفَة:

\* ياسعد يابن عَمَل ياسعَدُ (١٦) \*

ويقولون: هو ابن مدينةٍ إذا كان عالمًا بها(٧) ، و ابن بجدَتِها(٨) أي عالم "بها

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ اللَّمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كفا . والصواب أنه لبدر بن حوار النزارى يرد به على النابغة ويوخم. والنىجلب هذا المحطأ أن البيت مروى ق ديوان النابغة ، وكثيراً ما يرد شعر شاعر ق ديوان غيره لمجرأ ولمنافضة. انظر المابغة ٤٤ من مجموع خسة دواون .

 <sup>(</sup>٣) البيت بدون نسبة ف المخصص ( ١٣ : ٢٠٤ ) بروايه « وإن تكيس أو كان » . كما
 ف الديوان. وف الأصل هنا. « فلو تكسبت »، تحريف . وزياد : اسم النابغة .

<sup>(</sup>٤) في السان : ` و وابن أقوال الرجل الكثير الكلام › . وفي المحصص : ' و وإنه لابن أقوال لماذاكان جيد القول › . وانظر الزمر ( ١ . ٢٠ ، ٧

<sup>(</sup>٥) البيت من معلقته .

<sup>(</sup>٦) روايته ف المخصص ( ١٣ : ٢٠٣ ): « با ابن عملي » ، وفسر، بقوله: « أى يا من يعدل عملي » .

<sup>(</sup>٧) وبقال ابن المدينة ، أي ابن الأمة ، وبكلا الوجهين فسر قول الأخطل :

دبت وربا في حجرها ابن مدينة يظل على مسعاته يتركل اظر السان (مدن) والمحصم ( ١٣٠ ، ١٩٩ ) والزهر ( ١٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٨) ضبطت ف الدان والقاموس بالعتج ، وبالفم ، وبضمتين . وف المخصص بتثليث الباء مخبط فلم ه

وبحدَة الأمر: دِخْلتُه . ويقولون للكريم الآباء والأمَّهاتِ هو ابنُ إجداها<sup>(۱)</sup> . ويقال للبَرئ من الأمر هو ابن خَلاَوَة ، وللتخبر ابن حَبَّة ، وللطريق ابن نعامة . وذلك أنَّهم يسبُّون الرَّجْل نَعامة . قال :

\* وابنُ النَّعامةِ يوم ذٰلِكِ مَرْ كَبِي \*

وفى المثل : « ابنكَ ابنُ بُو حِكَ » أى ابنُ نَشْبِك الذى وَلدْتَه . ويقال للَّيلة التى يطلُم فيها القمر : فَحْسَهُ ابنِ جَهِــير . وقال :

نهارُهُمُ ليْـــــلُ بَهَيمٌ وليلهُمْ وإن كان بَدْرًا غَمَّهُ ابنِ جِيبرِ<sup>(٢)</sup> يصِفُ قوماً لُصوصا . وابن طَآبِ : عِذْقٌ بالمدينة <sup>(١)</sup> . وسائر ماتركنا ذكره من هذا الباب فهو مفرَّقٌ في الكتاب ، فتركنا كراهة التطويل .

ومما شذَّ عن هذا الأصل الِبناة النِّطْع . قال الشاعر (٥٠) :

على ظَهْرِ مَبْنَاةٍ جَديدٍ شيورُهَا ﴿ يَطُوفَ بِهَا وَسُطَ اللَّطيمةِ بائِے

 <sup>(</sup>١) فى المخسس ( ١٣ : ١٩٩ ) : « ابن السكيت : إ.» لابن إحداها ، إذا كان قويا على الأمر عالما به . وقال الأحول : لا يقوم بهذا الأمر إلا ابن أجداها ، بالجـم ، يريد كريم الآباء والأجداد . وقول ابن السكيت أعرف » . وانظر المزمر ( ١ : ٣٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) فسر النعامة بالرجل - والصحيح أن ابن النعامة اسم فرس الشاعر ، وهو خزز بن لوذان السدوسي . انظر اللسان ( نم 15 ) والحيل لابن الأعرابي ٩٣ . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> ویکون مرکبك القعود وحدجه \*

و بروی : « القلوس ورحله ، .

 <sup>(</sup>٦) لابن أحر ، كما في اللسان ( جر ) . ويروى : د نهارهم ظان ضاح . .

<sup>(</sup>٤) في الصحاح: « وتم بالمدينة يقال عدق ابن طاب ورطب ابن طاب . .

<sup>﴿</sup>٥) هُوِ النَّابِغَةُ ، ديوانه ٥٠ ءَ واللَّسانَ ( ١٨ : ٢٠٤ ) .

<sup>&</sup>lt; ۲۰ — مقاییس — ۱ )

الله بنج ﴾ الباء والنون والجيم كلة واحدةٌ ليست عندى أصلا، وما أدرى كيف هى فى قياس اللغة، لكنَّها قد ذُكرَتْ. قالوا : البِنْجُ الأصْل ، يقال رجَع إلى بنْجِه .

﴿ بَنْلُهُ ﴾ الباء والنون والدال أصلٌ فارسيٌّ لاوجْهَ لذِّ كُره (١٠) .

﴿ بِنْسَ ﴾ الباء والنون والسين كلةُ واحدة ، يقال بنَّسَ عن الشيءِ (٣٣) تبنيسا ، إذا تأخَّر عنه .

﴿ بَنْقَ ﴾ الباء والنون والقاف كلة واحدة ، وأراها من الخوَاشى غير واسطة . وهى البّنيقة ، وهو جُرِ ُبّان القَميص . ويقال : البّنيقة كلُّ رُقْعةٍ فى النّوب كاللّبنة ونحوها . على أنّها قد جاءت فى الشّعر . قال :

يضمّ إلىَّ الليـــلُ أطفالَ حُبُّها ۚ كَاضَمَّ أَزْرارَ القَميصِ البنائقُ (٣٠٪

٨١ ﴿ بَنْكُ ﴾ الباء والنون والكاف كلة واحدة ، وهو قولهم تَبنَكَ
 بالحكان أقام به ، وهي شِبْه التي قَبْلُها .

<sup>(</sup>١) البند: العلم الكبير. وهذا ما عربته العرب من المادة. على أنهم فالوا من غير تعريب: البند الذى يمكر من الماء. ويمكر بالبناء المفعول» أى يجيس أو يسكن هو. وقالوا أيضا : فلان كثير المبنود ، أى كثير الحيل . وذكر فى القاموس و البنودة » كمفودة : الدبر .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل: « على النبي " » ، صوابه من المجمل والسان .

<sup>(</sup>٣) البيت المجنون ، كما في اللسان ( بنق ) .

#### ﴿ بِالِّبِ البَّاءُ والهَّاءُ ومَا بَعَدُهُمَا فِي الثَّلَاثِي ﴾

﴿ بَهُو ﴾ الباء والهاء والواو أصلُّ واحد ، وهو البيتُ وما أشَهَهُ . فالبَهْو البيتُ المقدَّم أمامَ البيوت. والبَهْو كِناس النَّور. ويقال البَهْو مَقِهلُ<sup>(١)</sup>الولد بين الوركين من اتخامِلِ . ويقال بخوف الإنسان وغيره البَهْو .

﴿ بِهِي ﴾ الباء والهاء واليا، أصل واحد، وهو خُلُوّ الشيء وتعطَّله . يقال بيت باه إذا كان خالياً لاشيء فيه . ويقولون : « المغزى تُنجي ولا تُنبِي » وذلك أنّه لا يُتَخَذَ من شُمورها بيوت ، وهي تَصْتَدُ الحَيِّمَ فتمزَّقُها . وفي بعض الحدث : «أَنْهُو ا اَخَيْلَ » أي عطَّرها . وربما قالوا بَهِيَ البَيْتُ بَهَا، ، إذا تخرَّق .

﴿ مِهِ أَ ﴾ الباء والهاء والهمزة أصلُ واحد، وهو الأنس. تقول العرب: بَهَأْتُ الرَّجُلِ إِذَا أَنِيتَ به. قال الأصمىُ فى كتاب الإبل : ناقة بَهَا، بمدود، إذَا كانت قد أُنِيتَ بالحالب . قال : وهو من بهأتُ إذا أنست به . والبَهَا م الحسنن والجمال؛ وهو من الباب، لأنَّ الناظر إليه يأنَس .

﴿ بِهِتَ ﴾ الباء والهاء والتاء أصلُ واحدٌ ، وهو كالدَّهَش والخَيْرة . يقال بُهِتَ الرجل مُيثَهَتُ بَهْتًا . والبَهْنَةُ الخَيْرة . فأمّا النهْنان فالكذب . يقول العرب : يالَابَهيّة ، أى يالَكذِب .

 <sup>(</sup>١) ق اللسان والحسكية كما ذكر مصحح اللسان: «مثيل» وحوالموضع الذي تقبل منه الفابلة الولد
 عند الولادة؛ وأراها الصواب، الحمن كذاباءت ق الأصل والمجمل والقاموس والتهذيب والتسكلة.

﴿ بِهِثُ ﴾ الباء والهاء والثاء ليس بأصل، وقد(١) مُثَّى فرجل بهنَّةً .

﴿ بِهِج ﴾ الباء والهاء والجيم أصلٌ واحد، وهوالسُّر ور والنَّضَرة. يقال نباتٌ بهيج ، أى ناضِرٌ حَسَن. قال الله تعالى : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلُّ زَوْجٍ. بَهيج ﴾ . والانبهاج الشُرورُ من ذلك أبضًا .

﴿ بَهِرَ ﴾ الباء والهاء والراء أصلان : أحــدهما الفَلَبَة والثُمارُ ، والآخر وَسَطَ الشيء .

فأمّا الأوّل [ فقال ] أهلُ اللغة : البَهْرُ الفَلَبَة . يقال ضوء باهر . ومن ذلك قولهم فى الشتم : هَهْرًا ، أى عَكَبَةً ( <sup>(۲)</sup> . قال :

وَجَدًّا لَقُومِي إِذْ يَبَيِمُونَ مُهْجِتِي جَارِيَةٍ بَهْرًا كُمُمْ بَعْدَهَا بَهْرَا<sup>(؟)</sup> يدعُو عايهم . وقال ابنُ أبي رَبِيعة :

ثم قالوا تُعِيِّها قات بَهْراً عَدَدَ الرَّهْلِ والخَصَى والتَرابِ (٢)
فقال قومْ : معناها بهراً لسكم . وقال آخرون : معناها حُبًا قد عَلَبَ وبَهَر .
وقال آخرون : معناه قلت ذلك مُفلِناً غير كاتم له . قال : ومنه ابتُهر فلان بفلانة
أى شُهرِ بها . ويقال ابتُهر بالشيء شُهرَ به وغلَب عليه . ومنه القَمَر الباهر ، أى
الظاهر ، والعربُ تقول: «الأزواج ثلاثة : زوجُ بَهْرٍ ، وزوجُ مَهْرٍ ، وزوجُ مَهِر ».

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « فقد » . وقد ذكر فى المجمل: « وفلان لبهثة ، أى لرنية » . ولذادة معان أخرى ق اللسان .

 <sup>(</sup>٢) فَ الْأَصْل : « علب » . وف اللسان : « بهرا له ، أى تعسا وغلية » .

 <sup>(</sup>٣) البيت لابن ميادة ، كا في اللسان ( ١٤٨٠٥) . جدا ، أى قطعا ، دها، عليهم . ورواية اللسان ، و تفاقد قومي ، ، أى فقد بعضهم بيضا .

<sup>(</sup>٤) ديوان عمر ١١٧ واللسان (٥٠: ١٤٨). وفي الديوان: « عدد النجم ».

البَهْرُ بِقَالَ لِلذَى يَبْهَرَ النَّيُونَ بَحُسْنَه ، ومنهم من يُجمَل عُدَّة للدَّهْرُ ونَوائبه ، ومنهم مَن لِس فيه إلا أنْ يُؤخَذَ منه المَهْرُ .

وإلى هذا الباب يرجع قولهُم : ابتُهِرَ فلانٌ بَفُلانةَ . وقد يكون ما يُدَّعى من ذلك كَذيا . قال تميم :

... حسين تختلف القوالي وما بي إنْ مَدَحْتُهُمُ ابْتِهارُونَ

أى لايغلِب في ذلك دعوة كُذِبٍ . وقال الكميت:

قَبِيحُ بَمْثَلِيَ نَعْتُ الفَتَا ۗ وَإِمَّا ابْتَهَاراً وإِمَّا ابْتَيَارا(٢)

و [أما] الأصل الآخر فقولهم لوسط الوادى وَوَسَطِ كُلِّ شَيْءَ مُهُرَّةٌ . ويقال الهَارُ اللهِ عَلَى اللهُ عليه وآله وسلم سارَ الهارُ الله عليه وآله وسلم سارَ لللهُّ حَتَّى ابهارُّ الليل » . والأباهر في ريش الطائر . ومن بعض ذلك اشتقاقُ المهم بَهْرُآء (") .

فأمَّا البُّهار الذي يُوزَن به فليس أصله عندي بَدَوِيًّا .

﴿ بَهِزَ ﴾ الباء والهاء والزاء أصلُّ واحد ، وَهُو الفَلَبَةُ والدَّفْعُ بُعُنْفٍ. ﴿ بَهِسَ ﴾ الباء والهاء والسين كلةُ واحدةٌ ، بقال إنّ الأُسَـدَ يسمَّى ساً .

﴿ بِهِشَ ﴾ الباء والهاء والشين . شيئان : أحدهما شِبْه الفَرَح ، والآخر جِنسُ من الشَّجَر .

 <sup>(</sup>١) كذا ورد متفوس الأول. وق الأصل « ابتهارا »، صوابه ما أتبت من اللسان ( بهر ) ».
 ولم يرو صدره ق اللسان .

<sup>(</sup>٢) البيت في الأسان (٥: ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) هم بنو عمرو بن الحاف . انظر المعارف ٥١ والاشتقاق ٣٢١ .

الأول قولهم بَهَش إليه إذا رآه فسُر ً به وضَحِك إليه. ومنه حديث الحسن:
 « أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُدلِــم ُله لسانَه فيَهمَّ ش الصبيُّ له (۱) ».
 ومنه قوله :

#### \* وإذا رأيتَ الباهِشِينَ إلى العُلَى(٢) \*

والثانى البَهْش ، وهو للُقُل ما كانَ رطبًا ، فإذا كِيسِ فهو خَشْل . وقال عُمَرُ ، وبَكَنَهُ أَنَّ أَبا موسى قَراْ حَرفًا بلغةِ قومِه ، فقال : « إِنَّ أَبا موسى لم يَكُنْ مِنْ أَهْلِ البَهْش » . يقول : إنه ليس من أهل الحجازِ ،وللقُلُ ينبُتُ، يقول:فالقرآنُ غازلٌ بلُغة الحجاز لااليَمَن .

﴿ بِهِظَ ﴾ الباء والهاء والظاء كلة واحدة ، وهو قولهم بَهَظَه الأمرُ ، إذا تَقُلُ عليه . وذا أَمْرُ باهظ .

﴿ بِهِقَ ﴾ الباء والهاء والقاف كلة واحدة ، وهو سوادٌ يعترِي الجلدَ ، أو لونٌ يخالِفُ لونَه . قال رؤبة :

# \* كَأْنَّه فِي الْجِلْدِ تُولِيعُ الْرَبَقِ (٢) \*

﴿ بَهِلَ ﴾ الباء والهاء واللام . أصول ثلاثة : أحدهما التّخلية ، والثانى جنْسٌ من الدُّمَّاء ، والثالث قِلَّةٌ في المساء .

 <sup>(</sup>١) ق الهمان : « وق الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم كان يدلم لسانه قحسن بن على »
 فإذا رأى حرة لسانه بهش إليه » .

<sup>ً (</sup>۲) لعبد القيس بَن خفاف البرجمي من قصيدة في الفضليات ( ۲ : ۱۸۵ – ۱۸۵ ) واقمـان ( ۱ : ۲۰۰ – ۲۰۰ ) ونجزه :

<sup>\*</sup> غيراً أكفهم بقاع بمحل \*

 <sup>(</sup>٣) دبوان رؤبة ١٠٤ والسان (بهق، ولم) . ورواية الديوان والسان : «كأنها ف الجلد».

فأمّا الأوّل فيقولون: سَهَلْتُهُ ، إذا خَلَيْتُه وإرادَتَه . ومن ذلك النّاقة الباهِلُ ، وهي التّه الماهِلُ ، وهي التي لاسِمّة عليها . ومنه حديث المرأة (<sup>(1)</sup> لِبملها: 
﴿ أَشَنْتُكَ مَكْتُومَى ، وأطممتُك مأدوى ، وأَنْيَنْتُك باهلاّ خَيْرٌ ذاتِ صِرّارٍ » ، وقد أراد تطليقها .

وأمَّا الآخَر فالابتهال والتضرُّع فى الدُّعاء . والمباهلةُ يرجع إلى هذا ، فإنَّ النُّبَدَاهِلَيْنِ يدعُوكُلُّ واحدٍ منهما على صَاحِيهِ. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَنْتَمِلُ فَنَجْمَلُ لَمُنَّةُ اللهِ عَلَى السَكَاذِبينَ ﴾ .

والثالث البَهْل وهو المساء القَلِيل.

﴿ سِمِهُم ﴾ الباء والهاء ولليم : أن يبقى الشَّىءُ لايُعْرَفُ المَـأَنَى إليه . يغال حذا أمر مُبْهَم . ومنه البُهْهُ الصَّخرة التى لاخَرْق فيها ، وبها شُبَّة الرّجُل الشَّجَاءُ الذى لا يُقدَرُ عليه من أَى ناحيةٍ طُلِب . وقال قوم : البُهْمَةُ جَاعَةُ الفرسان . ومنه البَهِمُ: اللَّونُ الذى لا يُعَالِطُهُ غَيْرُه، سواداً كان أَو غيرَه . وأبَّهُمْتُ البابَ:أغلقْته.

ومما شَدَّ عن هذا الباب: الإبهام من الأصابع. والنهْم صِغارُ الغَمَّ . والبُهْتَى خَبْتُ ، وقد أَجْمَتِ الأَرْضُ كُنُوتُ بُهْهَاهَا . قال:

لَمَا مُوفِدٌ وَفَّاهُ وَاصِ كَأْنَهُ زَرَابِيُّ قَيْلِ قَدْ تُحُومِي مُنِهُمُ (٢٠

 <sup>(</sup>١) هي امرأة دريد بن الصمة ع كما سبق في مادة ( أدم ٢٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أنشده في السان ( ۲۰ : ۲۸۵ ) . والوقد ، هنا : السنام . والواصل: النبت النصل .
 واقبل : الملك ، والمهم : ذو الهمي الكثيرة .

﴿ مِهِنَ ﴾ الباء والهاء والنون كُلةٌ واحدة ، وفيها أيضاً ردّة (١٠ يقـال البَهْنانة المرأة الضّمّة اكة ، ويقال الطّيّبة الرّبيع . وقوله :

أَلاَ قَالَتْ بَهَاكِ وَلَمْ تَأْبَقْ ولا بَلِيقُ بك النَّعيمُ<sup>(٣)</sup> فَإِنَّهُ أَراد الاسمَ الذي ذَكَرُ ناه ، فأخْرَجَه على فَعَالٍ .

### ﴿ بِالِّبِ الباء والواو وما معهما في الثلاثي ﴾

﴿ بُو أَ ﴾ الباء والواو والهمزة أصلان : أحدُهما الرُّجوع إلى الشيء ِ » والآخر تساوى الشَّيثَين .

فالأوَّلَ الباءة والمَبَاءة ، وهي مَنزِ لة القوم، حيثُ يُنبوَّ بونَ في ُقُبُلِ وادٍ [ أ ] وَّ سَنَدِ جبل . ويقال قد تبوَّ بوا ، و بو أَهم اللهُ عالى مَنزِ لَ صِدْق . قال طرفة : طيبُو البَـــاه فِي سهلُ و لَهُمْ سُبُلُ إِنْ شِئْتَ في وَحْشٍ وَعِرْ<sup>(٢)</sup> وقال ابن هَرْمَة :

وبُوَّنَتْ فَى صَمِيمِ مَشْمَرِها فَتَمَّ فَى قَوْمِها مُبَوَّوُها<sup>(٤)</sup> وللبَاءة أيضاً : منزل الإبل حيثُ تُناخُ فى الموارد . بقال أَبَأْنَا الإبِلِّ تُنبِينُها إِيامةً – ممدودة – إذا أَنْحَتَ بعضها إلى بعض . قال :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٧) البيت فى نوادير أبي زيد ٩٦ والسان ( ١٩٣: ٣٨٣) منسوب إلى غامان بن كمب. وسماه
 فى ( ٢٠ ٢ - ٢ - ٧) : ٩ عامان بن كمب ٨ . وكلة ه لم ٨ ساقطة من الأصل. وقد سبق البيت.
 فى ( أبق ٣٦ ) ..

<sup>(</sup>٣). ديوان طرفة ٦٧ ووالسان ( ٢١:١١).

<sup>(</sup>٤). اليت بدون نسة في اللسان ( ٢١: ٢١ ) ..

خليطان بينهما مِئْرَةُ 'بِبِيئَانِ فِي مَعْطِنٍ صَيِّقِ (١) وقال :

#### \* لهم منزلُ وحبُ الباءةِ آهِل \*

قال الأصمى : يقال قد أباءها الرَّاعِي إلى مَبَايِّها فتبوَّأَتْه ، وبوَّأَها إِيَّاهُ تَبُوْيِثًا . أَبُو عُبيد : يقال فلان حسن البِيثَةِ على فِعْلة ، من قولك تبوَّأْتُ منزلاً . وبات فلان ببيئة سَوء<sup>(٢٧)</sup> . قال :

ظَلْتُ بذى الأرْطَى فَو بْقَ مُثَقَّبٍ بِبِينَةِ سوء هالـكا أو كَهَالِكِ (٢٠)

وَيقالَ هُو بِبِيثَةُ سَوْءُ بَمَنَاهُ (٤). أقالَ أَبُومَهُدَى : يقالَ باءَتْ عَلَى الْقُومَ بِاثْبِيَتُهُم ٨٦٠ إذا راحَتْ عليهم إبِلُهُم . ومن هذا الباب قولهم أَنِيْ عليه حَقَّه ، مثلَ أَرِحَ عليه حَقّه . وقد أباءه عليه إذا ردَّه عليه . ومن هذا الباب قولهُم بَاءَ فلان بَذَنْبِه ، كأنَّه. عاد إلى مَبَاءَته محتملاً لذنبه . وقد بُؤت بالذَّنْب ، وباءَتِ البَهودُ بفَضَبالله تعالى.

والأصل الآخَر قولُ العرب: إنّ فلاناً لَبَوَالِا بَفلانِ ، أَى إِنْ قُتِل به كان كُفُوًا . ويقال أَ بَأْتُ بِفلانِ فا تِلَه ، أَى قَتَلْتُهُ . واسْتَبَأُنَّهُمْ فاتِلَأْخِي أَى طائبتُ إليهم أَنْ 'يقيدُوه<sup>(°)</sup> . واستَبَأْتُ به مثلُ استقَدْت . قال :

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( ١ : ٣١ ) برواية « حليفان »، و « في عطن ».

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وياءت فلان بيئة سوء » تحريف ، سوابه من الحجمل حيث قال : « وبات.
 بيئة سوء أى يحالة سوء » .

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة في ديوانه ٥٥ والأصمعيات ٥٥ . وفي الديوان : ﴿ بَكِينَة سوء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا وهو تكرار نما سبق . وفي المحمل : ﴿ كَا يَقَالَ بَحِيبَةَ سُوءَ وَبِكُينَةَ سُوءَ ﴾ ـ

 <sup>(</sup>ه) فى الأصل: « أن يقيدونه » .

فإنْ تَقْتُلُوا مِنَّا الولِيدَ فإنَّنا أَبَأْنَا بِهُ قَتْلَي تُذَلِّ الْمَاطِسَا<sup>(1)</sup> وقال زُهير :

فلم أر معشراً أَسَرُوا هَدِيًا ولم أَرَ جَارَ بِيتِ يُسْتَبَاهُ<sup>(۲)</sup> وتقول باء فلانُ بفُلان ، إذا تُقِل به . قال :

أَلاَ تَنْتَكِمِي عَنَّا مَلُوكُ وَتَتَقِي عَالِمِهَا لاَ يَبُوءُ الدَّمُ بالدَّم (") أَن تَنْعَمِي عَنَّا الدَّماء ؛ إذا استورَتْ في القَتْل (") فقد باحث .

ومن هذا الباب قولُ العرب : كلَّناهُمْ فأجابُونَا عن بَوَاه واحد : [أجابوا] كلُّهُمْ جواباً واحدا . وهم في هذا الأمر بَوَاءُ أي سوالا ونظَراءُ . وفي الحديث : « أنَّه أَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبَاءُواْ » ، أي يتباءُون في القصاص . ومنه قول مُهلهل البُجَير بن الحارث : « بُوُ بششم كُلَيْب » . وأنشد :

فقلت له بُو بامْرِي لَسْتَ مِثْـلَهُ

وإنْ كُنْت قُنْمَانًا لِمَن يَطْلُبُ الدَّمَا<sup>(٥)</sup>

﴿ بُوبِ ﴾ الباء والواو والباء أصلُ واحد، وهو قولك تَبَوَّبْتُ بَوَّابًا ، فَامَّا البَوْبَاتُ لَبُوَّابًا ، وَاللَّهِ وَالْ ، فَاعْلَبْتَ أَلْهَا . فَأَمَّا البَوْبَاتُهُ فَكَانٌ ، وهو أوّلُ مايَبَدُو من قَرْنِ إلى الطَّائُف . قال المتلَّس :

 <sup>(</sup>١) العباس بن مرداس من قصيدة له في الأصميات ٣٥ برواية : « فإن يقتلوا مناكريما » .

 <sup>(</sup>۲) دیوان زهیر ۷۹ واقسان ( ۲ : ۳۰ / ۲۰ : ۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لجابر بن حنى التغلبي في المفضليات ( ٢ : ١١ ) .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: « إذا استوت الدماء في القتل » .

<sup>(</sup>ه) هو لرجل قتل قائل أُخيهُ ، كما في السان ( ٢ : ٣٠ ) . والبيت أيضاً أو نظيره في السان . ( ٢٠ : ١٧١ ) .

لن تسلكي سُبُلُ البَوْبَاةِ مُنجِدةً ماعِشْت عَمْرُو وَمَا عُمَّرْتَ قَابُوسُ<sup>(۱)</sup> ﴿ بُوثَ ﴾ الباء والواو والنا. أصل [ ليس] بالقوى ، لـكنّهم يقولون باث عن الأمر تَوْتًا ، إذا بَحَثَ عنه .

﴿ بُوحٍ ﴾ البا. والواو والجيم أصلُ حسن ، وهو من اللَّمَعان . يقول العرب: تبوَّاج البَرْقُ تَبَوُّجًا ، إذا لَمَع .

﴿ بُوح ﴾ الباء والواو والحاء أصل واحد، وهو سَمَة الشَّىء وبروزُه وظهورُه . فالبُوحُ جمع باحَة ،وهى عَرْصَة الدار. وفى الحديث: « نظَّفُوا أَفْنِيَقَـكُ ، ولا تَدَّعُوها كَبَاحَةِ البَهُود » . ويقولون فى أمثالهم : « ابنُكَ ابنُ بُوحِكَ » أي الذى ولَدَّنَهُ (٢) فى باحق دارك .

وَمن هذا الباب إِباحةَ الشَّىء، وذلك أنّه ليس بمعظُور علَيه، فأمرُهُ واسمَّ غيرٌ مُضَيَّق. و [ من] القياس استباحُوه، أي انتَهَبُوه. وقال:

حَتَّى اسْنَبَاحُوا آلَ عوف عَنْوةً بِالْمُشْرِقِ وَبِالوشِيجِ الدُّبُـلُ<sup>(؟)</sup> وزعمابنالأعرابيُّ أنَّ البَمْدَلَىٰ<sup>(٤)</sup> قال له: إنَّ البَاحَةَ جَاعَةُ النَّخلِ وأنشد: أعطَى فأعطانِي بَدًا ودَارًا وَبَاحَةً خَوِّلْهَا عَقَارا<sup>(٥)</sup>

واليَدُ جماعةُ قوميرِ ونُصَّارِهِ .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « أن تسبق سبل البوباة منجية » ، صوابه من ديوان التامس مى « مخطوطة «الشقيطي ، ومعجم البلدان ( البوباة ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَلَدَتُكَ ﴾ تحريف . وقد سبق المثل في ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البيت لمنترة في ديوانه ١٧٨ واللسان ( ٣ : ٢٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) البهدلى ، هذا ، هو أبو صارم البهدلى ، من بنى بهداة ، كما فى الاسان (٣٠: ٣٣٩).
 وفى الأصل : « الهذلى » تحريف ، صوابه فى اللسان وأمالى تعلب ٢٤٤ .

<sup>(</sup>ه) البيتان في أمالي ثعلب واللسان ( ٣ : ٢٠٠ / ٢٠ : ٣٠٩ ) .

﴿ بُوخِ ﴾ الباء والواو والخاء كُلَهُ فَصِيحة ، وهو السُّكون . بقالِ باخَت النار بَوْخَا سَكَنَتْ ، وكذلك الخرُّ . ويقال باخَ ، إذا أعيا ؛ وذلك أنَّ حَرَ كانِه تَبُوخ وَتَفْتُرُ .

﴿ بُورِ ﴾ الباء والواو والراء أصلان : أحدها هَلَاكُ الشَّىء وما يشبِّهُ مِن تعطُّ لِهِ وَخُلُومَ ، والآحَر ابتلاء الشَّىء وا. تحانُهُ .

فأمًّا الأوّل فقال الخليل: البَوَار الهَلَاك، تقول: كَارُوا، وهم بُورٌ، أىضا لُّونَ. هَلْـكَى . وأبارَ هم فُلان. وقد يقال لِلواحد والجميم والنَّساء والذَّ كور بُورٌ. قال الله تمالى: ﴿ وَكُفْتُمُ قَوْمًا بُوراً ﴾ . قال الـكسائى: : ومنه الحديث : «أنّهُ كان يتعوّذُ من فِرَار الأُنِّم » ، وذلك أن تَكسُدُ فلا تجِدَ زَوْجًا .

قال يعقوب : البُورُ : الرَّجُل الفاسد الذي لا خَيْرَ فيه . قال عبدُ الله. ابن الزَّبَدْري :

يارسُولَ الليكِ إِنَّ لِسَانِي رانقٌ مافَقَفْتُ إِذْ أَنَا بُورُ<sup>(۱)</sup>

٨٧ قال أَ أَبُو ] زِيد : يَقال إِنَّه ابْنِي حُور وبُور ، أَى صَنْيعة . والبائر السكاسِد،

وقد بارَتِ البِياعاتُ أَى كَسَدَتْ . ومنه ﴿ دَارَ البَوَارِ ﴾ ، وأرضٌ بَوَارٌ ليس.
فيها زَرع .

قال أبو زياد: البَور من الأرض المَوْ تان<sup>(٢)</sup> ، التى لاتصلح أن تُستَخْرَج. وهى أَرَضُونَ أَبُوار. ومنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كَيْدِرَ:: « إنّ ل<sup>م</sup>ا النَهِرَ والمعامَى<sup>(٣)</sup> » .

 <sup>(</sup>١) البيت ف اللسان ( يور ) .

<sup>(</sup>٢) يقال بالمتح والتحريك .

 <sup>(</sup>٣) البور ، بالفتح : مصدر سمى به ، وبالنم ، جمع بوار بالفتح . وبهما روى الحديث ..
 انظر السان ( ه : ١٥٤ ) :

قال البزيدى : إلبور الأرضُ التى نُجَمُّ سنة لِكُرْرَع من قابِل ، وكذلك البَوّار . قال أبو عبيد : عن الأحمر نزلت بَوّارِ على النَّاس ، أى بلالا . وأنشد : فُتُيكَ فُتُكِلَّ فَيكَانَ تَظَالُهَا وتَبَاعِياً إِنَّ التَّظَالُمَ فَي الصَّديقِ بَوَارُ<sup>(()</sup> والأصل الناني التَّجْرِبة والاختيار . تقول بُرْتُ فلاناً وبُرْتُ ماعندَه ، أى جَرِّبتُه . وبُرْتُ الناقة فأنا أبُورها، إذا أدنَيْتَها مِن الفَحْلِ لتَنْظَرَ أَحاملٌ هي أم حائل () . وكذلك الفحل مِبْورٌ ، إذا كان عارفاً بالحالين . قال:

بِطَهْنِ كَآذَانِ الفِراءِ فُضُولُه وطَمْنِ كَايِزاغِ المَخَاضِ تَبُورُها<sup>(٣)</sup> ويقال بَارَ النَّاقَةَ بالفَحْل . فأمَّا قولُه :

مُذَكِّرَةُ الثَّنْيَا مُسَانَدَةُ القَرَى تُبَارُ إليها الحُصَنَاتُ النَّجَائِبُ<sup>(1)</sup> يقول: يُشتَرَى المحصناتُ النَّجَائِب على صِفَتها، من قولك بُرْتُ الناقة.

مختلفِين . يقال : بَوْشٌ بائشٌ ، وليس هو عندنا مِن صميم كلام العرب .

﴿ بُوصَ ﴾ الباء والواو والصاد أصلان : أحدُهما شيء من الآراب، والآخر من السَّبْق .

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي مكمت الأسدى ، واسمه منقذ بن خيس ، أو اسمه الحارث بن عمرو - انغار المسان ( ٥ : ١٥٣ ) . وضمير د قتلت ، لجارية اسمها أنيسة .

<sup>(</sup>٢) زادقاللسان: ولأنها إذا كانت لاقعابات في وجه الفعل إذا تشممها، وبه يفسر البيت التالي.

 <sup>(</sup>۲) البیت لمالك بن زغبة الباهل كما فی اللسان ( ۱ : ۱۱۱ / ۰ : ۱۰/۱۰ : ۳۴۳ ) .
 وصواب روایة صدره : و بضرب » كما سیأن فی ( فری ) . وانظر الحیوان ( ۲ : ۲۰۲ )
 السکاما ( ۱۸ ۱ لیسك ، و دربان المانی ( ۲ : ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) أنشد نظيره في اللسان (سند ، ثني ):

مذكرة الثنيا مساندة القرى جالية تختب ثم تنيب

فالأوَّل البُّوص ، وهي عجيزة المرأة . قال :

عَرَيضَةٍ 'بَوَصِ لِمَنَا أَدَبَرَتْ هَضِيمِ الْحَشَا شَغْتَةَ النَّحْتَضَنَ<sup>(1)</sup> والبُوصُ النَّونَ أَبضًا .

فأمًّا الأصل الآخر فالبَوْص الفَوْت والسَّبْق، يقال باَصَنِي، ومنه قولهم: خِمْس بائِص ّ<sup>(۲۲)</sup> ، أى جاذٌ مستَمْجِلُ ّ .

﴿ بُوع ﴾ الباء والواو والدين أصل واحدٌ ، وهو امتداد الشيء . فالبَوْع من قولك بُمتُ الحبل بَوْعاً إذا مدَّدَتَ بَاعَك به . قال الخليل : البَوْع والباع لفتان ، ولكنَّهُم يسمون البَوْع في الخِافة . فأما بَسْط الباع في الكَرَم وضوء فلا يقولون إلا كريم الباع . قال :

\* له في الحجدِ سابِقةٌ وباًع \*

والباع أيضاً مصدر بَاعَ يَبُوع، وهو بَسْط الباع ِ. والإبلُ تَبُوع في سَيرها. قال النامنة :

> \* ببوع القَدْرِ إِن قَاقَ الْوَضِينُ (٢) \* والرَّجُل يَبُوع عِلله ، إِذَا بَسَطَ به باعَد . قال :

<sup>(</sup>١) فى (حضن ) : « عبلة المحتضن » . وهو للأعشى فى ديوانه ١٥ واللسان (٣٧٤:٨)؛ وقبله فى الديوان :

نبه فی اندیوان . من کل بیضاء ممسکورة لها بشر ناصع کاللبن

 <sup>(</sup>٢) الحسن: أحد أطاء الإبل ، ويقال فسلاء خس ، إذا انتاط وردها حتى يكون ورد النحب
 اليوم الرابع سوى اليوم الذى شربت وصدرت فيه . وفي الأصل: « خس بائس »، تحريف ..
 وأشد لرائح. :

حتی وردن لتم خس بائس جدا تماوره الریاح وبیلا (۳) لیس فی دیوانه ، ولم ینشد فی ( بوع ) من السان .

للدخيفُ أَنْ الْقَى الْمَعَالِي ولم أَنَلُ من المال ما أَسُمُو به وأَبُوعُ<sup>(١)</sup> وأنشد ابنُ الأعمالي: :

ومُسْتَامَة تُستامُ وهَى رخيصةٌ تُبَاعُ بِراحاتِ الأيادِي وُتُمْسَعُ<sup>(٢)</sup> يصف فلاةً تسومُ فيها الإبلُ. رخِيصةٌ : لاَ تَمْتَنِـع. تُباع : تَمُدُ الإبلُ بها أبواعها. وتُمسَح : تَقْطَع .

قال أبو عبيد: بُمْتُ الحَبْلُ أَبُوعُه بَوْعاً، إذا مَدَّدَتَ إِحدَى يديكُ حتى يصيرَ باعاً. اللَّحيانَ : إنه لَطَوبلُ الباع والنُبُوع.وقد بَاعَ في مِشْيته بَبُوع بَوْعاً. وتَبَوَّع تبوعًا، وانْباعَ، إذا طَوَّلَ خُطاَه. قال :

<sup>(</sup>١) البيت للطرماح في ديوانه ١٥٥ واللسان ( ٢ : ٣٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرمة في ملحقات ديوانه واللسان والتاج ( سوم ، بوع ، مسح ) .

<sup>(</sup>٣) للسفاح بن مكر الربوعي من قصيدة في المفطيات (٢: ١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) كذا ضبط في الأصل بضم الباء وضع الواو ، ومو نظير طوال بالضم بمنى العلويل - وضبط في اللسان بنتج الباء وتشديد الواو ضبط قلم . ولم ترد الـكلمة في القاموس -

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « سئل » .

<sup>(</sup>٦) البيت لمزرد بن ضرار أخي الشاخ ، من قصيدة في المفضايات ( ١ : ٩٧ ) .

۸۸ ويقال فَرَسٌ بَيِّع (۱) أى بعيدُ الخطوة ؛ وهو من البَوْع . قال المباس ابن مرداس :

على مَثْنِ جَرْدًا وِ السَّرَاةِ نَبيلةٍ ﴿ كَمَا لِيَةِ اللَّوَّانِ بَيِّمَة القَدْرِ

﴿ بُوغَ ﴾ الباء والواو والغين أصلُ واحد ، وهو ثَوَرَان الشَّيَّ. . يقال : تبوَّغ إذا ثار<sup>(٢)</sup> ، مثل تبيَّغ . والبَوْغاء : التراب يثور عنه غُبَارُه .

﴿ بُوقَ ﴾ الباء والواو والقاف ليس بأصل معوّل عليه ، ولا فيه عندى كلة سحيحة . وقد ذكروا أنَّ البُوقَ الكذب والباطِل . وذَ كَرُوا بيتاً لحسَّان: \* إلاّ الذي نَطَعُوا بُوقًا ولم يَكُنُ (٢٠ \*

وهذا إِنْ صَحَّ فَكَأَنَّه حَكَايَةُ صُوتٍ .

فأمّا قولهم: باقَمَهُمْ باثِقَةٌ وهي الدّاهِيَة تَنزلُ ، فليست أصلًا، وأرّاها مبدلةً من جيم . والبائجة كالفَتْقِ والخَللَ <sup>(١)</sup> . وقد ذكر فيا مضى<sup>(٥)</sup> .

﴿ بُوكَ ﴾ الباء والواو والكاف ليس أصلًا ، وهو كناية عن الفمل . مقال ماك الحارُ الأتانَ .

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ بنيم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ق الأصلُّ : ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ . وفي المجمل : ﴿ وَتَبُوخُ الدُّم مثل تبيع ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) من أبيأت له في ديوانه ٤١١ يرثى بها عثمان بن عفان . وصدره كما في الديوان واللسان مز بوق):

<sup>\*</sup> ما قتلوه على ذنب ألم به \*

 <sup>(</sup>٤) ق السان : « وانباجت بائجة ، أى انفتق فتق منكر » .

<sup>،(</sup>ه) لم يذكر في مادة ( بوج ) فهو سهو منه ، أو سقط مما مضي .

﴿ بُولُ ﴾ الباء وللواو واللام أصلات : أحدهما ما: بتحلُّب . والثانى الرُّوع .

فَالْأَوْلُ الْبَوْلُ، وهو معروف. وفلان حسن البِيلة، وهي الفِملة من البَوْل. وأَخَذَه بُوالُ إِذَا كَانَ يُكَأْثِه البَوْل. وربما عبرواعن النَّسل بالبَوْل. قال الفردوق:
أَ يَهُو َ ذُو البَوْلِ الكَثيرِ مُعاشِع فَ بَكُل لَّ بِلادِ لاَيْبُول بها فَحْلُ (۱)
قال الأصمى : يقال لنُطفُ البِفال أبوالُ البِفال، ومنه قبل للسَّراب «أبوالُ البِفال» على النشبيه. وإنما شُبَّه بأبوالِ البِفال لأنَّ بَوْلَ البِفال كاذب لايمُافِح، والسَّم اللهُ كذب لايمُافِح، والسَّم اللهُ اللهُ

بِسَرْوِ حِشْيَرَ أَيْوالُ البِغالِ بِهِ أَنَّى نَسَدَّبَ وَهُنَا ذَلِكَ البِينَا (٢) قال ابن الأعرابي : شَحْمة بُوَالَة ، إذا أَسْرَع ذَوبُها . [قال] : إذ قالت النَّقُولُ المجتَّولِ يا ابنة شَحْم في المَرىء بُولِي (٢) الجُمُول : اللوأة التي تُخْرُجُها من القِدْر . الجُمُول : اللوأة التي تُخْرُجُها من القِدْر . ويقال بِنْ تُجْمَع في المَرىء بالشَّر اب ، وهو في شعر عَدِي . وأمّا الأصل الثاني فالبَال بالُ النفس . ويقال ما خَطَرَ بِبالى، أي ما أَلْقِي في

وامًا الاصل النابي ظالماً بال النفس. ويعال ما حطر ببابي، اي ما العي في رُوعِي . فإنْ قال قائل : فإنَّ الخليلَ ذكرَ أنَّ بال النَّفس هو الاكتراث، ومنه

<sup>(</sup>١) رواية ديوانه ٦٩٣ : ﴿ وَنَحَنَّ بَنُو الْفَحَلَّ الَّذِي سَالَ بُولُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) سرو حبر: من منازل حبر بأرض البنء تسديت ، يخاطب الطيف . ويجوز أن يترأ
 حسدیت ، بحسر الناء مخاطبة الحبيبة . انظر السان ( ١٦٠ : ٢١٨ ) . والبين ، بالكسر :
 حاجد السون ، وهي التخوم والنواحي .

 <sup>(</sup>۳) انظر اضطراب الفويين عند تضع هذين البيتين في السان (۱۳: ۱۳)
 (۱۳ - مقايس - ۱)

اشتق بااليت ، ولم تخطِر ببالي. قيل له: هو المعنى الذى ذكر ناه، ومهنى الاكتراث. أن يَكُرُ ثِهُ مَا وقع فى نفسه ، فهو راجع إلى ما قلناه . والمصدر الباكه كو المبالاة . ومنه قول ابن عبّاس وسُمْل عن الوُضوء باللّبن (''): «ما أباليه بَالة ، اسمح يُسْتَمَع لك (''') ... ويقولون : لم أبّال ولم أبل ، على القصر .

وممّا ُحيل على هذا : البال ، وهو رَخَاء المَيْش ؛ يقال إنه لَرَاخِي البال<sup>٣٠)</sup> . وناعمُ البال

﴿ بُومٍ ﴾ الباء والواو والم كلة واحدة لا يُقاسُ عليها. فالبُوم ذِكَرُ الْهَامِ يَهِ وهو جم بُومَة . قال :

قدأَعْدِفُ النَّازِحَ الجَمُولَ مَشْدِفُه فَى ظِلَّ أَخْضَرَ يَدَعُو هَامَهُ البُومُ (<sup>4)</sup> قالوا: وجمُ البُومِ أبوام . قال :

فَلَا قِلْهِ وَالْأَبُوامِ فَيهُ مُنْكُرَّاتِهَا هَرَيرٌ وَلَالْبُوامِ فَيها نَوا يُحُرُونَ

﴿ بُونَ ﴾ الباء والواو والنون أصل واحد ، وهو البُعْد . قال الخليل يقال بينهما بَوْنٌ بميدٌ وبُون ـ على وزن حَوْر وحُور ـ وَبَيْنٌ بميدٌ أيضا م أَى وَرَقٌ . - -

 <sup>(</sup>١) كذا . وفي اللسان ( سمج ) : • وفي الحديث أن ابن عباس سئل عن رجل شرب لبنا.
 عضاً ، أيتوضاً ؟ ٠ .

 <sup>(</sup>٢) أبو عبيدة : « اسمح يسمح لك بالقطع والوسل حميعاً » .

<sup>(</sup>٣) الراخي، ووردت هنا بالألف، وهي صحيحة، وفي السان: ٥٠. فهو راخ ورخي، أي ناعم.

<sup>(</sup>٤) البيت أننى الرمة في ديوانه ٧٤ ه واللمان (عسف ، طلل) . وسيأتي في ﴿ طَلْ ، عَسَفُ ﴾،

<sup>(</sup>٥) البيت لذى الرمة في ديوانه ٢٠١ . وقبله : (٩) وتيه خبطنا غولها فارتمى مها أبو البعد من أرجائها التطاوح

قال ابنُ الأعرابيّ : با نَنِي فلان يَبُو ُننى، إذا تَباعَدَ مِنك أو قَطَعَك، قال: و با نَنِي تَمنُنَى مثله .

فإن قيل:فكيف بنقاس البِّوَانُعلى هذا؟ قيل له: لايبمُد؛ وذلك أنَّ البِّوَانَ العمودُ من أعمدة الِخباء، وهو يُسْتَك به البيت ويَسمُو به<sup>(۱)</sup>، وتلك الفُرُّجة هى البَوْن .

قال أبو مهدى: البُوَانُ عَمودُ يُسمَكَ به فى الطُّنُب للقدَّم فى وَسَطَ الشُّقَّة المروَّق بها البيتُ . قال : فذلك هو المعروف بالبُوان . قال : ثم تسمَّى سائرُ التُسُكُد بُوناً و بُوَابَاتِ . وأنبُد:

\* وَتَجْلَسِه تَحْتَ البِّوَانِ المَقِدَّمِ \*

وقال آخر :

\* بمشى إلى بُورًا بِها مَشْىَ السَكَسِلُ (٢) \*

و من الباب البانةُ ، وهي شجرةٌ . \* فأمّا ذو البانُ فِكان مِن بلاد َ بَنِي البَـكَّاء. ٨٩ قال قيه الشاعر، :

ووجْدِي بها أيَّام ذِي البانِ دَلِّمَا أميرُ له قلبُ عَلَيَّ سليمُ وَبُوانَةُ : وإد ِلِتِنِي جُشَمَ (٢) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل ; « وهم يسمك بالنبئ ويسمو به » . وق اللسان أن السياك عجود من أعمدة
 إلحاء بسبك به البيت .

 <sup>(</sup>٢) ق الأصل : ٩ أبوانها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لبني حيثم ٢، صوابه من معجم البلدان، ونصه: « ما؛ بنجد لبني جشم ١٠٠.

﴿ بُوهُ ﴾ الباء والواو والهاء إيس بأصل عندى ، وهو كلامٌ كالتهكم والمُورَّد. يقولون للرَّجُل الذي لاخَيْر فيه ولا غَنَاء عنده : بُوهَة ، قال : ياهنِدُ لاتَنْكَحْرِي بُوهَةً عليهِ عَقِيقَتُهُ أَحْسَبَا(١) ومثله قولهم إنَّ البُوهَ طائرٌ مثلُ البُومة . قال : \* كالبُوهُ تَحَتَّ الطَّلَةِ المُرشُوشُ(٢) \*

قال: يقول: كأنى طائر قد تَمَرَّطَ ريشهُ من الكِبَر، فرُشَّ عليه للله ليكون أَسْرَعَ إِلْفَبَاتَ رِيشِه. قال: هو يُفعل هذا بالصُّقُورةِ خَاصَّةً . قالوا: وإيّاه أرادَ الهروُ القَيس، فَشَبَّه به الرَّجُلَ . وهذا يدلُّ على ماقُلْناه. وكذلك البُوهَة ، وهو ما طارَت به الرَّيح من التَّراب. يقال: «أهوّنُ مِن صُوفَةٍ في بُوهَةٍ ».

#### ﴿ بِالِّبِ الباء والياء وما يثلثهما ﴾

﴿ بِيتَ ﴾ البا. والياء والناء أصلٌ واحد، وهو المأترى والمآب وَمَحْمَمُ الشَّمْل . قال بيت الشَّمر بيت على النشبيه لأنه تَحْمَعُ الألفاظِ والحروفِ والماني، على شرط يخصوص وهو الوَزْن . وإبَّامُ أُراد القائل :

وبَيْتٍ عَلَى ظَهْرٍ لِلْطَلِيِّ بَنَيْتُهُ بَاسْمَرَ مَشْقُوق الخياشِيمِ يَرْعُفُ<sup>٣٥</sup>

<sup>(</sup>١) البيت لامرئ القيس في ديوانه ٤ ه ١ [والمجمل والمسان ( بوه ، عقق ، حسب ) .

<sup>(</sup>۲) البيت لرؤية في ديوانه ۷۹ واللسان ( بوم ) . وقبله :

لما رأتني نزق التحفيش ذا رثيات دمش التعميش

ـ (٣) البيتق اللسان (٢: ٣١٩) .

أراد بالأسمر القَلَمَ . والبيت : عِيالُ الرّجُل والذين كبِيت عِندهم . ويقال : مالفِلان بِينة ُ ليلَةٍ ، أى ماكِينيت عليه من طَمَامٍ وغيره . وبيّت الأمْرَ إذا دَبَّرَه ليلاً . قال الله تعالى : ﴿ إذْ يُبَيِّتُونَ مَالاَ يَرْضَى مِنَ القَوْلِ ﴾ أى حِينَ يجتمِعون في بُيونهم . غير أنَّ ذلك يُحَمّ بالليل . النهار بظلُّ كذا . والبَيُّوتُ ؛ اللهُ الذي ببيت ليلاً . والبَيُّوتُ ؛ الأمر يُبيَّتُ عليه صاحبُه مهتمًا به . قال أميَّة (1) : ببيت ليلاً . والبَيُّوتُ ؛ الأمر يُبيَّتُ عليه صاحبُه مهتمًا به . قال أميَّة (1) :

وأَجْمَلُ فُقْرَتَهَا عُدَّةً إِذَا خِفْتُ بِيُوتَ أَمْرِ عُضَالِ (٢) والْجَمْلُ فُقْرَتَهِا فَقَالِ (٢) والنَّبَات والتَّبْيِينَ : أَن تأتى المَدُوَّ لِيلاً ، كَأَنَّكُ أَخَذْتَه فَى بَيْتِهِ . وقد روى عن [أبي] عبيدة أنه قال : بُيِّتَ الشَّيِّ إِذَا قُدُّر. وبُشَبَّه ذلك بتقدير بيوت الشَّمر. وهذا ليس بعيد من الأصل الذي أصَّلْنَاه وقِسْنا عليه .

﴿ بيح ﴾ الباء والياء والحاء ليس بأصلٍ ولا قَرْع. ، وليس فيمه إلا البياح، وهو تَمَكُ .

﴿ بِيدَ ﴾ الباء والياء والدال أصلُ [ واحدٌ ] ، وهو أن يُودِي الشيءُ . يقال بادَ الشيء بَيْدًا وبُيُودًا ، إذا أودَى ( ) . والبَيْداء الفَازة مِن هـذا أيضًا . والجمُ بينهما في المعنى ظاهر " . ويقال إنّ البَيْدَانَةَ الأَنَانُ تَسكُنُ البيداء ( ) . فأمّا قولهم بَيْدَ ، فكذا جاء بمعنى غَيْرً ، يقال فُعِل كذا بَيْدَ أَنَّه كان كذا . وقد جاء ف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « نحن الآخِرُون السَّايِقون يومَ القِيامة ،

 <sup>(</sup>١) هو أمية بن أبى عائد الهذاء انظر شرح السكرى الهذابين ١٩٧٧ و مخطوطة الشنقيطي من
 الهذابين ٨٣ واللسان (٢ : ٢٣١) .

<sup>(</sup>۲) ف مخطوطة الشنقيطي : ﴿ أو اجمل › .

<sup>(</sup>٣) ويقال أَيضاً بواداً وَبياداً وبيدودة .

<sup>(</sup>٤) شاهدها في اللِّمان ( ٤ : ٦٧ ) :

ويوماً على صلت الجبين مسجج ويوماً على بيدانة أم تواب

بَيْد أَنَّهُمْ أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلِنا وأُوتِيناً مِن بَعْدِهِ » . وقال : عسداً فَعَلْتُ ذاكِ بَبْيَدَ أَن إِخَالُ ثَوْ هَلَكْتُ لَمْ تُرِيِّى (') وهذا يُباينُ القياسَ الأول . ولو قيل إنه أصلُّ برأْسِهِ لم يَبْعُدُ .

﴿ بِيصَ ﴾ الباء والياء والصاد ليس بأصل . لأنَّ بَيْصَ إِنْبَاعٌ كَلْيُص . يقال : وقع القوم فى حَيْصَ بَيْصَ<sup>(٢)</sup> ، أى اختلاط . قال : \* لم تَكْتَحِصْنى حَيْصَ بَيْصَ لَحَاص<sup>(٣)</sup> \*

﴿ بِيضَ ﴾ الباء والياء والضاد أصلٌ ، ومشتقٌ منه ، ومشبَّه بالمشتقّ . فالأصل البَيَاض من الأفران . يقال ابيضً الشُّه ء . وأمّا المشتقُ منه فالتَبْضَة

فَلدُّجاجةِ وغيرها ، والجم البِّيضُ ، والمشبَّه بذلك بَيْضَةَ الحديد .

ومن الاستمارة قولهم للمزيز فى مَكاَ نِه : هو بَيضَة البلَد ، أى يُحفَظَ هويُحصَّن كَا تُحفظ البَيضة . يقالَ حمَى بَيْضَة الإسلام والدِّين . فإذا عَثَرُوا عن بالذَّالِمَ المستضمف<sup>(4)</sup> بأنه بَيْضَة البلَد ، يريدون أنَّه مَتروكٌ مُمْرَدٌ كالبيضة المَّرُوكة بالدَراء . ولذلك تُستَّى البَيْضة البريكة . وقد فُسَّرَتُ فى موضِها .

<sup>\* (</sup>١) البيتان في اللسان ( ٤ : ٢٧ / ١٧ : ٤٧ ) . وفي الموضع الأخير . ﴿ أَعَافُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) بفتح أولها وآخرهما ، وبكسرهما ، وبفتح أولها وكسر آخرهما ،بدون تنوين في جسيما ،
 ويكسرهما أيضاً مع التنوين . فهن خس لفات .

 <sup>(</sup>٣) البت لأمية بن أبي عائد الهذل في شرح السكوى لأشعار الهذلين ٩٧ وعطوطة التنقيطي
 ٩٣ والسان (حيس، لحس) . وضبط في مخطوطة الشقيطي : «حيس بيس » بكسر أولها
 وفتح الصاد . وصدره :

<sup>\*</sup> قد كنت خراجاً ولوجاً صيرةا \*

<sup>(</sup>٤) ق الأصل: « في المنتضعف » .

و يقال "باضَت البُهْمَى إِذَا سَقَطَت بِصالهُا . و باضَ الحُرُّ اشتَدَّ ؛ و يراد بذلك أنَّه • • • - تَمَـكَّنَ كَأَنَّه باضَ وَفَرَّخ و تَوَطَّنَ .

﴿ بِيظْ ﴾ البا والياء والفاء كلة ما أعرِفها في صَعيح كلام العرب ، ولو أنَّهم ذَكرُوها ما كان لإثباتها وجه . قالوا : التيشظُ ما الفَحْل .

﴿ يَسِيعٍ ﴾ الباء والياء والدين أصلُّ واحدٌ ، وجو بَيْمِ الشَّىءِ ، ورُّ بَمَاسَّى الشَّرَى بِيعًا (أَنَّ والمدنى واحدُ . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَبِيعُ أَحدُ كُمْ على بَيْعٍ أَخيهِ » قالوا : معناه لا يَشْتَرَ على شِرَى أُخِيهِ . ويقال بِسْتُ الشَّيّء بَيعًا ، فإنْ عَرَضَتُه البَيْمِ قاتَ أَبَعْهُ . قال :

. فَرَ ضِيتُ آلاءَالكُتُمِيْتِ فَمَن ُ يَسِعُ فَرَسًا فليسَ جَوادُنَا بِمُباعِ (٢)

هُرَ ضِيتُ ﴾ الباء والياء والغين ليس بأصل . والذى جاء فيه تَمَيَّتُمُ الدَّمِ ، وهو مَنْجه . قالوا : أصله تبغَى ، فقد مت الياء وأخرتِ الغين ، كقولك جذب وحيذ ، وما أطبَتِه وأنظيَهُ .

﴿ بِينَ ﴾ الباء والياء والنون أصلٌ واحد ، وهو بُعدُ الشَّىء وانكشافُه. خالبَيْن الفراق ؛ بقال بَان بَيبِينُ بَيْنا وبَينُئُونةَ . والبَيُون<sup>(٢٢)</sup> : البِئر البعيرة القَعْر . والبينُ: قطعة من الأرْض قدرُ مَدَّ البَصَر . قال :

<sup>(</sup>١) يقال شرى وشراء بالقصر والمد.

 <sup>(</sup>٢) البت الأجدع بن مالك المسدان من أبيات له في الأصحيات ٤٠. واظر الاقتصاب ٥٠٠ والنسل ( ٩٠٠ ).
 واللسان ( ٩٠ : ٣٧٣ ) . ورواية الأصميات : « نقنو الجياد من البيوت ومن يبع ٣٠ .
 (٣) في الأصل: « البينون ٤٠ عرف . وأنشد في السان : '

انك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مرع يبون

بِسَرْ وِ حِمْيَرَ أَبُوالُ البِفَالِ بِهِ أَنِّى نَسَدَّبِشَّتِ وَهُنَّا ذَلِكُ البِيِنَا<sup>(١)</sup> وَبِانَ الشَّى: وأَبَانَ إِذَا اتَّضَحَ وانْكَشَفَ . وفلانُ أَبْنَيْنُ مِنْ فلانٍ ﴿ أَى أُوضَحُ كلامًا منه . فأمَّا البائن في الخل<sup>٣٥</sup> . . . .

### ﴿ بِالِّبِ الباء والهمزة وما يثلثهما ﴾

﴿ بِأْسِ ﴾ الباء والهمزة والسين أصلُ واحد، الشَّدَةُ و [ما] ضارَعَها . فالبَّأْسِ الشَّدَةُ و [ما] ضارَعَها . فالبَّأْسِ الشَّدَة في التيش . والمبتئس المفتعل من الشَّدَة في التيش . والمبتئس المفتعل من السَّرَاهة والمُؤْن . قال :

مَا يَقْسِمُ اللهُ أَقْبَلُ غَـيْرِ مُبْتَثِسِ مِنْهُ وَأَقْلُهُ كُرِيمًا نَاعِمَ البَالِ<sup>()</sup> ﴿ بِلُّو ﴾ الباء والهمزة والواوكلة واحدة، وهو البَأْوُ، وهو السُجْبِ ـ

﴿ بِالْبِ مَا جَلَّهُ مِنْ كَلَامُ الْعَرْبُ عَلَى أَكَثَرَ مِنْ اللَّهَ أَحْرَفَ أَوَّلُهُ بَاءَ ﴾ اعلم أنّ الدُّباعيّ والخاسيّ مذهبًا في القياس ، يَستنبطه النَّظُرُ الدُّقيق . وذلك أنْ أَكِرُ مَاتِراهُ منه منحوت . ومنى النَّحت أن تُؤخَذَ كلتان وتُنْحَتَ منهمه

<sup>(</sup>٩) البيت لابن مقبل. وقد سبق الـكلام عليه في حواشي ( بول ) .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت البارة نافسة. وفي اللمان: و وإناقة حاليان عاحدهما بمسك العلية من الجانب الأبين والآخر بحلب من الجانب الأبسر به والذي يحلب يسمى المستعلى والعلى، والذي يمسك يسمى البائن » ..

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . والمعروف في الشجاعة بؤس وبئس .

<sup>(</sup>٤) البيت لحمان ف ديوانه ٣٣ والمجمل واللسان ( بأس) . وفي الأصل : • فتي مستمين ٥٠ صوابة في جميع المصادر .

كُلَةٌ تَـكُونَ آخَذَةً منهما جميعاً بَحَظٍّ . والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم . . . حَيْمَا الرَّجُل ، إذا قالَ حَيَّ عَلَى .

> ومن الشَّى و الذي كأنَّه مُتَّفَقُ عليه قولهم (''): عَدْشَمَى ، وقوله : <sup>('')</sup> \* تَشْجَكُ مِنَّى شَيْخَة عَبْسُمَيَّة <sup>''')</sup> \*

فعلى هذا الأصل بَنَيْنا ما ذكرناه من مقاييس الرُّاعى ، فنقول : إنَّ ذلك. على ضربين : أحدهما للنحوت الذى ذكرناه ، والفَّرْب الآخر [للوضوع] وضماً لا مجالَ له في طُرق القياس . وسنبيِّن ذلك بَمَون الله .

فما جاء منحوتاً من كلام العرب في الرُّباعي أوله باء .

(الباْهُوم) تَجْرَى الطَّمَّامِ فَى الخَلْقَ . وقد يُخذف فيقال بُلْهُم . وغير مُشْكَلِ أَنَّ هذا مأخوذ من البالغة في معناه . أنَّ هذا وما أشهه توطئة لل بدده .

ومن ذلك ( بُحْثُرٌ ) وهو القصير المجتمِع الخَلْق . فهذا منعوتٌ من كامتين ، من الباء والناء والراء ، وهو من بترتُه فَبْتِر ، كأنّه حُرِم الطُّولَ فَبُتِر خَلَقه . والسكلمة الثانية الحاء والناء والراء ، هو من حَتَرتُ وأَخْبَرَت ، وذلك أنْ لاتُفْضِلَ على أحد . يقال أَخْتَرَ على نَفْسِه [ وُعِياله ] أى ضيَّق عايهم . فقد صار هذا المدنى في القصير لأنّه لم يُعْطَ ما أَعْلِيَه الطَّوبِلُ .

ومن ذلك ( بَحْثَرَتُ ) الشيء ، إذا بَددنه . والبَحْثَرة: السَكَدَر في المساء . وهذه منحونة من كلمتين : من مجنّتُ الشّيء في التراب - وقد فُسّر في الثلاثي ــ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من قولهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وقولهم » .

 <sup>(</sup>۳) صدر بیت لعبد بنوت بن وفاس الحارثی فی الفضلیات ( ۱ : ۱۰۳ ) . وهو بتامه :
 وتضحك من فی شسیخة عیشمیة کان لم تری قبل آسیرا بیانیا

٩١ ومن التَبْر الذي يَظهَر على البدَن ،\* وهو عربي تسحيح مروف . وذلك أنّه
 يَظْهُر منفر قا على الجلد .

ومن ذلك (البَّشْقَةُ) وتفسيره خُروج المامِ من الخوض . يقال تَبَمَّثَق الماه من الحوض إذا المكسرت منه ناحية خُرَجَ منها . وذلك منحوت من كلمتين: بَمَقَ وبثق ، يقال انبعق الماء تَفَتَح \_ وقد فُسِّر في الثلاثي \_ وبثَقْتُ الماء ، وهو البثق ، وقد مضى ذِكرُه .

ومن ذلك (البُرْجُد) وهو كِسان مخطَطً . وقد نُحُت من كلمتين: من البِجاد .وهو الكِساء ــ وقد فُسَّر ــ ومن البُرْد . والشَّبَّه (١) بِينهما قريب .

ومن ذلك ( ابْلَنْدُحَ ) وتفسيره أشَّع . وهو منحوتٌ من كلمتين : من البَدَاح وهي الأرض الواسعة ، ومن البَلَد وهوالفَضَاء البَرَاز . وقد مضىتفسيرُهما .

ومن ذلك قولهم ضَرَبه ف ( بَخْذَعَهُ ) . وهو من قولك خُلَّع إذا حُزَّزَ بَوقَطَّع . ومنه :

وقد فُسِّر \_ ومن بُذِعَ ، يقال بُذِعُوا فَابْذَعرُوا ، إذا تَفَرَّقُوا .

ومِن ذلك قولهم (بَلْطَحَ) الرَّجُل، إذا ضَرَب بنَفْسِه الأرضَ. فهي منحوتةٌ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ﴿ وَالتَّنْبُهُ ﴾ ، صوابه ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) من بیت أبی ذئیب الهذلی فی دیوانه ۱۸ والفضلیات ( ۲ : ۲۲۸ ) . وصدره فیهما :
 \* فتنادیا و تواقفت خیلاها \* `

والرواية الشهرّرة : " د عندع » بمنى المجرب . وبروى : د مجــدع » كما فى شرح الديوان . ورواية « مخذع » فى السان ( خذع ) وكذا فى القايس ( خذع ) .

حن بُطِيح وأَبْلِط<sup>(١)</sup>، إذا لَصِق بِبَلاط الأرض.

ومن ذلك قولهم ( يَزْمَخَ ) الرّجُل إذا تسكَبَّر . وهى منحوتة من قولهم .زَمَخ إذا تَنْمَخ بأنفه ، وهو زَامِـخ ۖ ، ومن قولهم بَزِّخ إذا تَقَاعَسَ ، ومَشَى .مُتَنازِخًا إذا تسكلف إقامَة صَائبه . وقد فُسُر .

ومن ذلك قولهم ( تَبَكْخَصَ<sup>(٢)</sup> ) لحمُه ، إذا غَلُظ . وذلك من الكلمتين ، من اللَّخَس وهو كَثْرة اللَّحم ، يقال ضَرْع ٚ لَخِيص ٚ ، ومن البَخَس ، وهى لحة الذِّراع والمين وأصول الأصابع .

ومن ذلك ( تَبَرْعَ<sub>ك</sub>َ<sup>(٣)</sup> ) أى ساء خُلُقُه . وهذا من الزَّعَر والزَّعَارَة ، والنَّبَزُّع . وقد فُسِّرا في مواضِيعها من الثلاثي .

ومن ذلك (البِرْقِش) وهوطائرٌ . وهو من كلمتين : من رَقَشْتُ الشَّىءَ ـ وهو كالنَّقش ــ ومن البَرَش وهو اختلافُ اللونين ، وهو ممروفُ .

ومن ذلك (البَّهْنَسَة) التَّبَخْتُر؛ فهو من البَّسْ صِنةِ الأَسْد، ومن بَنَسَ (<sup>()</sup> إذا تَأْخَرُ . معناه أنّه يشيى مُعارِبًا في تعظّم وكِبْرٍ .

ونما يقارب هذا قولهم (بَنْهُسَ) إذا أسرع . فهو من بَهَس ومن بَلِهَ ، وهو صِفَةَ الْأَبْسُةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِلْطُ ﴾ وِليست صحيحة .

<sup>. (</sup>٧) يقال تبلخس وتبخلص أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) لم تذكر هذه المادة في اللسان ، وذكرها في القاموس .

 <sup>(</sup>٤) ق الأصل « نبس »، صوابه بتقديم الباء .

( بَلْأُصَ)(<sup>()</sup> غير أصلي ، لأنّ الهمزة مبدلة [ من هاه<sup>(۲)</sup> ] والصَّاد مبدلَةٌ من سِين .

### ﴿ باب من الرباعي آخر ﴾

ومن ذلك ( البَحْظَلَة ) قالوا : أَنْ يَقْفِزَ الرَّجُل قَفَزَانَ اليَرْبُوعِ . فالباد زاندة (٥٠ قال الخليل : الحاظل الذي يمشى في شِقِّه . يقال مَرَّ بنا يَحْظَلُ طَالِماً .

ومن ذلك ( البرشاع ) الذى لافؤاد له . فالرَّاء زائدة ، و إنما هو من الباء والشين والمين ، وقد ُفُسِّرَ .

ومن ذلك ( البَرْغَمَةُ) ( الجَرْغَمَةُ الله عليه والله و إنما الأصل الباء والنين والثاء . والأبغث من طير الماء كلون الرَّماد ، فالبَرْغَمَةُ لُونُ شبيهٌ بالطُّحْلة. ومنه البُرْغُوث.

<sup>(</sup>١) بلأس، بمعنى هرب.

 <sup>(</sup>۲) سافطة من آلأصل . وأثبتها مطاوعة لما يريد أن يقوله من أن هذه الكلمة مى الكلمة.
 السابقة (بلهس ) مع الإبدال فى حرفين . ويما يؤيد قوله أن هناك ( بلهس ) بمعنى أسرع أيضاً!
 مع الإبدال فى حرف واحد . وأشد ابن الأمراني :

<sup>\*</sup> ولو رأى فاكرش لبلهصا \*

<sup>(</sup>٣) الزرقم ، بضم الزاى والقاف : الشديد الزرقة ، كما في مادة ( زرق ) من الماجم .

<sup>(</sup>٤) الخليز عبنت الحاء والياء : الحرقاء ، كما في مادة ( خلب )من الماجم. يقال خلياء وخلين يمسى.

 <sup>(</sup>٥) جعلت الماجم الباء أصلية ، فذكرت السكامة ق ( بحظل ) ولم تذكرها ق ( حظل ) ..
 وكذلك سائر ما سيذكره جعلت المناجم حروفة أصولا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ البرغث ﴾، تحريف .

ومن ذلك ( البَرْجَمَةُ ) غِلَظُ الكَلَام : فالراء زائدةٌ ، وإنَّمَا الأصل البَحْم . خال ابنُ دريد : بَجَمَ الرَّجُلُ يَبْجُم بُحُومًا ، إذا سكَتَ من عِيَّ أو هيْبَةِ ، فهو باجِمْ .

(فأما النَّهْرُحُ) فليست عربيَّة صميحة ، فلذلك لم ُيطْلَبْ لها قياس . والبَهْرَج الرَّدِى . ويقال أرضُ بَهُرَحُ م إذا لم يكن لها مَن يحميها . وبَهْرُحَ الشَّىءَ إذا مَّخَذَ به علىغيرالطريق . وإن كان فيه شاهدُ شمر (۱)فهوكما يقولون «السَّمَرَّج» (۲).

؞ۅڶيسَ بشَيْء .

ومما فیه حرف زائد ( البَرْوْزَخ ) الحائل بین الشیئین ، کأنّ بینهما بَرَ ازَا ۗ أی ۹۲ متَّسَمًا من الأرض ، ثم صار کلُ حائل ِ بَرْوْخًا . فالحاء زائدة لما قد ذکرنا .

ومن هذا الباب (البِرْدِسِ<sup>(۲۲)</sup>) الرّجُل الخبيث . والباء زائدة ، وإنما هو من ﴿الرَّدْسِ ، وذاك أن تقتحم الأمور ، مثل المِرْداس ، وهى الصغرة . وقد فُسِّر فِي بابه .

ومن ذلك (بلذَمّ<sup>(4)</sup>) إذا فَرِقَ فَسَكَتَ ، والباء زائدة ، وإنَّما هو من لَدِمَ ، إإذا لَزِمَ بمكانه فَرَقًا لابتحرّ<sup>اك</sup> .

 <sup>(</sup>١) من شواهده قول العجاج في ديوانه ١٠ والسان ( بهرج ) :

<sup>\*</sup> وكان ما اهتض الجحاف بهرجا \*

 <sup>(</sup>۲) يريد أن التلمدلايدل على أن السكامة أصل في المرية ، بل من معربة، كا أن « السوج » معربة ، ومعناها استخراج الخراج فى ثلاث ممات. وقد جاء فيها قول السجاج فى ديوانه ٨ والمسان « سمرج ) :

پوم خراج یخرج السمرجا

<sup>(</sup>٣) يقال بردس ، كربرج ، وبرديس بربادة ياء .

<sup>﴿ 2 )</sup> يقال بالدال والذال جيماً ، كما في المجمل .

. ومن ذلك (بِرْقِعُ) اسم سَمَاءِ<sup>(١)</sup> الدُّنيا . فالباءِ زائدة والأُصلِ اِلرَّاء. والقاف والدين ؛ لأنَّ كلَّ معاء رَقِيعٌ ، والسَّاواتُ أرْقِقَةٌ .

ومن ذلك (بَرَّعَمَ) النَّبْتُ إذا استدارَتْ رُمُوسُهُ. والأصل بَرَّع إذا طال. ومن ذلك (البَرَّ كَلَةُ (٢٠) وهو مَشْىُ الإنسان في للماء والطِيِّن ، فالباء زائدةٌ ، وإنجا هو من تَرَكِّلَ إذا ضَرَبَ بإحدى رجليه فأدخلها في الأرض عند الخفر.. قال الأخطل :

رَبُّتْ وَرَبَّا فِي حَجْرِها ابن مَدِينةٍ يَظُلُّ على مِسحانِهِ يَرْ كُلُّونَ

ومن ذلك قولهم (بَعْتُمَ) الرَّجُل كَرَّه وخُهُه. فللم فيه زائدة، و إنما هو من المُبْلس ، وهو الكنيب الحزين المتندَّم . قال :

\* وفي الوُجومِ صُفْرَ ۚ وَإِبْلَامُنْ (<sup>٢)</sup> \*

ومن ذلك الناقة ( الْتُبَلِّمَكُ ) وهَى المسترخَيَة الَّلَحَمَّ. واللام زاَئدَةَ ، وهو من البَمْك وهو التجثّم . وقد ذُكرِ .

وَمْنُ ذَلَّكَ ( الْبَكْلَقَع ) الذي لاشيء به . أَفَالَلَامَ زائدة ، وَهُو مِنَ بَابُ الباء والقاف والعين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أسماو » ، وألصواب الذي أثبت في المحمل.

<sup>(</sup>٢) لم تذكر في اللساني والقاموس، وذكرها ابن دريد في الجهرة (٣:٩٠٠) وممهاة

<sup>«</sup> الكربلة ، بمناها . وهذه الأجرة وردت بى اللماني والقاموس . (٣) البيت في ديوانه ه واقلمان ( دين ، مدن ، ركل ) ، وفي الأصل : « على مسجانة ، مه

ر ۱) البيت في ديوانه و والهندي ( دين ) مدن ۽ رفن ) ۽ وفي الرصل . لا علي مستعاب » صوابه في ( دين ) والمراجع السابقة .

<sup>(؛)</sup> قبله ، كما ق اللسان ( بلسي ) :

<sup>\*</sup> وحضرت يوم خيس الأخاس. \*

ومن ذلك ( تَبَعْثَرَتْ نَفْسِي (١) )، فالدين (٢) زائدة، و إنما هو في الباء والشَّامِ والراء . وقد مرَّ تفسيره .

# ﴿ الباب الثالث من الرباعي الذي وضع وضما ً ﴾

البَهْضُلَة: المرأة الفَصِيرة، وحمار بُهْصُلُ (٣) قصير. والبُخْنُق: البُرْفُع القصير، والبَخْنُق: البُرْفُع القصير، وقال الفرّاء: البُخْنُق (٤) خِرْفَة تَعلَبُسُها المرأة تَقِي بها الجَمَارَ الدُّهْنَ . البَلْمَثُ: السَّرْعة . البَخْزَج: وَلَدُ البَقَرَة . وكذلك البَرْفَقُرُ . بَرْدَنَ الرَّجُل: المَشْرَعة . البَحْزَج: وَلَدُ البَقرَة . وكذلك البَرْفَقُ . بَرْدَنَ الرَّجُل: المَشْرَة (٤) . البَرْفَل (٣): الضخم . ناقة يرم عن (٨): غَذِيرة . بَرْضُط اللَّحْمَ : شَرْضَرَهُ (٣) . بَرْشَمَ (١٠) الرَّجُل، إذا وَجَمَ

<sup>(</sup>١) يقال بالعين وبالغين أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) ق الأصل: و ذالباء » ، وصائر الكلام يقضى ما أثبت. وق لمجيل: و وتبغثرت نضى غثت » .

<sup>(</sup>٣) هذه بضم الباء والصاد ، والتي لحقتها الهاء تقال بضمهما وفتحهما .

<sup>(</sup>٤) بوزن جندب وعصفر .

 <sup>(</sup>ه) لم يرد لها رسم في اللسان . وفي القاموس: « البلعثة الرخاوة في غلظ جسم وسمن ، والغليظة المسترخية ، وهي بلعث » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « البهكنة » بالنون في آخرها ، والصواب بالناء .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « البرزك » سوابه باللام ؛ كما في اللسان والقاموس والجمهرة ( ٣٠٥:٣ ) .
 قال ابن درید: « ولیس دنیت » ، وكذا في اللسان .

<sup>(</sup>A) بكسر الباء والعين ، ويقال برعيس ، بزيادة ياء .

<sup>(</sup>٩) لم تذكر في السان، وذكرت في القاموس. والشرشرة . التقطيع . وفي الأصل: ﴿ شرشر ◄

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿ برسم ،، صوابه بالثين المجمة .

وأُظْهِرَ ٱلخَزْنِ. وبَرْهُمَ، إذا أدامَ النظَرِ. قال :

\* ونَظَرًا هُوْنَ الهُوَيْثَنَى بَرْ هَمَا<sup>(١)</sup> \*

البَرْ قَطَةُ : خَطْوْ متقارب. والله أعلَمُ بالصُّواب.

﴿ تُمَّ كتاب الباء ﴾

# كتاب ليتاء

﴿ باب ماجاء من كلام المرب مُضاعَفا أو مطابقا(١) وأوله تاء ﴾

﴿ تَحْ ﴾ النتاء والخاء فى المضاعف ليس أصلًا 'يقاسُ عليه أو يفرَّع منه ، والذَّ يُكُومنه فليس بذلك المعوَّل عليه. قالوا: والتّغَرُّ كومنه فليس بذلك المعوَّل عليه. قالوا: والتّغَرُّ الحجين الحامض ، تَبَعُّ نُحُوخَة ، وأَنْحَةً صُطحيهُ إنخاخاً .

﴿ تُو ﴾ التاء والراء قويب من الذي قبلَه . وفيه من اللغة الأصلية كلمةُ واحدة ، وهو قولهم بَدَنُ ذو تَرَارة ، إذا كانَ ذا سِمَن وبَضَاضة . وقد تَرَّ . قال الشاع :

ونُصْبِح بالفَداةِ أَتَرَّ شىء وُنُمْسى بالفَشِيِّ طَلَنَفَحِينا<sup>(٢)</sup> وأمّا التَّراتِرُ فالأمورُ العِظام،وليست [أصلًا]؛ لأنَّ الرّاء مبدلةُ من لام<sup>(٣)</sup>. وقولهم تَرَّت النَّواةُ مِن مِرْضاحِها<sup>(١)</sup> تَتِرُّ ،فهذاقريبْ مماقبلَهُ . وكذلك الخيط الذي

 <sup>(</sup>١) يعنى بالمطابق المسكرو النضيف ، نحو تنتج وتهته . وفي الأصل : « أوله مطابقاً » ، وكلة . و له » مقصة . وفي المجبل : «ماجا م من كلام العرب أوله تا • فالذي تسميه المضاعف والمطابق.» .

 <sup>(</sup>٢) البيت لرجل من بني الحرماز ، كا ف اللسان ( طلقح ) . وأنشده أيضاً ف ( ترر ) .

<sup>(</sup>٣) يعنى أن أصلبا : « التلائل » وهي الشدائد . قال :

 <sup>﴿</sup> وَأَن تَنكَى الْأَنْ وَالتَّلا ﴿

 <sup>(</sup>٤) المرسفة ع بالحاء المجلة : الهجر يدق به النوى . وق السان : « والحاء لغة ضعفة » .
 روقد ورديق المحمل بإلحاء .

يُسمَّى ﴿ النَّرَ ﴾ وهو الذى يمدَّه الباني، فلا يكاد مِثْلُه يصح . وكذلك قولهم إن الأَثْرُور الفلامُ الصغيرُ . ولولا و ِجْدانناذلك فى كُتُبهم لـكان الإعراضُ عنه أصوبَ .. وكيف يصحُّ شى؛ يكونُ شاهدُه مثلَ هذا الشَّمر :

أعـــوذ بالله وبالأمير من عامل الشرطة والأثرُورِ (١)
 ومثلُه ماحُــكِى عن الـكسائى: تَرَ الرّجلُ عَن بِلَادِهِ: تَبَاعَدَ . وأتَرَّهُ القَضاء أسدَه .

﴿ تَعَ ﴾ التاء والدين من الكلام الأصيل الصَّعيح، وقياسُه القَلَقُ والإكراه. يقال نَمْقَعَ الرَّجُلُ إذا تَبَلَّدَ في كلامه.وكلُّ من أكرِه في شيءحتى يَقْلَقَ [ فقد ٢٠٠ ] نُمْقِع . وفي الحديث: وحتى يُؤخَذَ للضَّميف حَقَّه من القوِي غَيْرَ مُمُمُقَع ». ويقال نَمْقَعَ الفَرَسُ إذا ارْتَطَعَ . قال :

يُتَمْتِّعُ فِي الخَمْارِ إِذَا علاهُ وَيِشُرُ فِي الطريقِ الستقمِ (٣٠). ويقال وقع القوم في تَمَانِيمَ ، أي أراجيفَ وتَخْلِيطٍ .

﴿ تَعْ ﴾ التاء والغين ليس أصلًا. ويقولون: التفتفة حكايةُ صوت أو ضَحك .

﴿ تَفَ ﴾ التاء والغاء كَالذي قبله . على أُنَّهِم ( ) يقولون : التُّفُّ وسَخُ الطُّهُو .

<sup>(</sup>١) اليت في السان (٥: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) هذه التكملة في المجمل.

<sup>(</sup>٣) البيت في المجمل واللسان ( ٩ : ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « على النهم » .

﴿ تَقَى ﴾ التاء والقاف كالذي قبله . يقولون تَتَقَتَّقَ من الجُبَلِ إِذَا وَقَع .

﴿ تَكُ ﴾ الناء والـكاف ايس أصلًا . ويُضْعِف أمرَه قِلَةُ ائتلاف الناء

والكاف في صَدْر الـكلام. وقدجا التَّـكَة، وتَكَكَّتُ الشيء: وطِنْنه. والتاك: الأخَق. وما شاء الله جلَّ جلاله أنْ يصِع فهو صحيح .

﴿ تَلَ ﴾ التاء واللام في المضاعف أصلُ صحيح، وهو دليل الانتصاب . وضدً الانتصاب .

فأمًا الانتصاب فالتل ، معروف . والتَّليل المُنْق . وتَلَلَّتُ الشيء في يَدِه . والتَّلْتَلة الإِفلاق ، وهو ذلك القياس .

وأمّا ضِدَّه فَقَلَّه أَى صَرَعَه . وهذا جنس من المقابلة . والِمَقلُّ : الرُّمَح الذى يُصْرَع به . قال الله تعالى : ﴿ وَ نَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ . ثم قال لبيد :

رَابِطُ الجَأْشِ على فَرْجِهِمُ أَغْطِفُ الجَوْنَ بمربُوع<sub>َ م</sub>ِقَلَ<sup>(۱)</sup> بقول: أعطنه ومَنِي رُمْخ مثلٌ .

﴿ تَمَى ﴾ التاء والميم أصلٌ واحدٌ منقاس، وهو دليلُ الكمال. يقال نمَّ الشيء، إذا كَمَل، وأتمنّته أنا .

ومن هذا الباب التَّميمة، كأنَّهم يريدون أنَّها كَامَا الدَّواء والشَّفَاء المطاوب. وفى الحديث: « مَنْ عَلَقَ تميمةً فلاأتمَّ الله لَه » . والتَّسم أيضاً:الشيء الصَّلب . ويقال امرأة حُبلَى مُتمِّ ، ووَلَدَتْ لتَام ؛ وليلُ التَّام لاغير . وتصم الأَيْسارِ

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ١٤ طبع فينا ١٨٨١ واللسان (تلل).

أَن تُطْمِمَهُمْ فَوْزَ وَلِدْحِكَ ، فلا تَنْتَقِص منه شيئًا . قال النابغة : أَنِّي أَنَّمُ أَيسارِي وأمنَحُهُمْ مَنْنَى الأَيادِي وأَكْسُوَ الجَفْنَةَ الأَدُمَا<sup>(١)</sup> والمستَمَّ : الذي يطلُب شيئًا من صوف أو وَبَر 'يُثِمُّ به نَسْج كِسائِهِ .

قال أبو دُوَاد :

فهى كالبَيْفِي فِى الأداحِيِّ لابو هَبُ منها لمُسْتَتَمَّ عِصامُ<sup>(٢)</sup> والموهوب يَّمَّةُ وُتُمَّةً .

وأما قوله المتتَّم المتكسِّر، فقد يكون من هذا، لأنه بتناَهَى حتى بتكسِّر. وبجوز أنْ يكون النَّاء بدلًا من ثاء كأنه مُتَثمِّم، وهو الوجه. ويُنشَد فيه: \* كانهياض المتصِّب المتَصَّمِّر<sup>(۲)</sup> \*

﴿ تَنْ ﴾ النا، والنون كلتانِ ما أدرى ما أصْلُهما، إلا أنهم يُستُون النَّرْب النَّهِ ، والنَّوْب النَّرْب النَّهِ ،

<sup>(</sup>١) في ديوانه ٦٧ واللسان (عم) . وقبله في الديوان :

ينبئك ذو عرضهم عنى وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما

 <sup>(</sup>٢) يصف إبلا ، يقول : قد سمنت وألقت أوبارها ، فليس يوجد فيها ما يوهب للسنتم .
 والبيت في اللسان ( عم ) .

 <sup>(</sup>٣) أنشد هذا الجزء في اللسان (تم) برواية « الهنت المتنم » . والبيت لذى الرمة في دروانه
 ٦٢٩ . وهو بتامه كما في الديوان واللسان (تمب) :

إذا نال منها نظرة هيض قلبه بها كانهياس المتعب المتتمم

وجاء في المجمل : ﴿ أَوْ كَانْهِياسْ المُتَّعِبِ المُّتَّمِمُ \*

تحريف . وانظر ما سيأتى من روايته في مادة ( تعب ) .

<sup>(</sup>٤) في حديث عمار : ﴿ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نني وتربي ، .

<sup>(</sup>٥) ف السان : ﴿ إِذَا قَصْمُهُ فَلْمِ يَلْحَقَ بِالنَّانَهُ ۚ أَنَّى بِأَثْرَانُهُ ۚ ۚ فَهُو لَا يَشْبِ ﴾ .

﴿ تَهُ ﴾ الناء والهاء ليس بأصل ، ولم يجى أفيه كلمة تتفرَّع. إنما يقولون النَّهانةُ الباطل. قال القُطاميّ :

ولم يكُنْ ما ابْتَلَيْنَا مِن مَواعِدِها إلا النَّهاتِهَ والأَمْنِيَّةَ السَّقَما<sup>(1)</sup> وَالنَّمْنِيَّةُ السَّقَما في اللَّمان .

﴿ تُو ﴾ التاء والواو كلمة واحدة وهى التَّوُّ، وهو الفَرّد.وفي الحديث: « الطَّوَافُ تُوِّ ». ويقال سافَرَ سَفَرًا تَوَّا، وذلك أن لايُعرَّج، فإن عرَّجَ بمكانٍ وأنثْ سَفَرًا كَذَر فليس بتَوَّ .

﴿ تَبِ ﴾ الناء والباء كلمة واحدة، وهى التباب، وهو الخمشران. وتباً للكافر، أى هلاكاً له. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا زَادُومُ مُ غَيْرَ تَدْبِيبٍ ﴾ أى تخسير. وقد جاءت في مقابلتهما كلة "، يقولون استَقبَّ الأمر إذا تهيئاً. فَإِن كانت صحيحة فلباب إذاً وجهان: الخشران، والاستقامة.

## ﴿ ياكِ النَّاءُ وَالْجِيمِ وَمَا يَتَلَمُهُما ﴾ ع

﴿ تَجْرَ ﴾ التاء والجيم والراء، التَّجارة معروفة . ويقال تاجر وتَجُرْ"، كما يقال صاحب وصحب". ولا تسكاد تُرى تا؛ بعدها جيم<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) دیوان القطای ۲۸ واقسان ( ۱۷ : ۳۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أورد في المجمل بعض الشبهات في هذه القضية وردها إلى نصابها . فانظره .

### ﴿ بابِ النَّاءُ والحَّاءُ ومَا يَثَاثَهُمَا ﴾

﴿ تَحْمَ ﴾ الأنحى ُ ضربُ من البُرودِ (١) :

﴿ تَحَتَّ ﴾ الناء والحاء والناء كلمة واحدة ، تحت الشَّىء . والتُّحُوت: الدُّونُ من النَّاس وفي الحديث: «تَهْلِكُ الوُّعُولُ وتَظْهَرَ التُّحُوتُ» . والوُّعُول: السَّكِبار والعلْية .

### ﴿ باب الناء والخاء وما يثلثهما ﴾

﴿ تَحَفْ ﴾ الناء والخاء والذال كلة واحدة ، تَحَذْتُ الشَّيءَ وا تَحَذْته . ﴿ تَحْمَ ﴾ الناء والخاء والمبم كلمة واحدة لانتفرَّع . التُّخوم : أعلامُ الأرضِ وحُدودُها . وفي الحديث : «مأمون مَنْ غَيَرَ نُحُوم الأرض » . قال قوم: أوادَ حُدودَ الحَرَم . وقال آخرون : هو أن يدخُلَ الرَّجلُ في حُدود غَيرهِ فيجُوزَها (٢) فلمًا . قال :

> يا بَنِيَّ التَّخُومَ لا تَظْلِمُوها إِنَّ ظُلْمَ التَّخُوم ذُو عُقَالِ<sup>(٣)</sup> وأمَّا التَّخَذَة فِي باما من كتاب الواو .

<sup>(</sup>١) ق الأصل: « السرود » .

 <sup>(</sup>٢) يموزها: يملكها. وفي الأصل: « نيجوزها » نحريف » صوابه في المجمل . وبدله في السان: « فيتنظمها ».

 <sup>(</sup>٣) البيت لأحيجة بن الجلاح ، كا في المسان ( ١٣ : ٤٩٠) والانتضاب ٣٨٦ . وأنشد صدره في اللمان ( تخم ) . وتبه في المجمل على أن أسحاب العربية يقولون « التغوم » بالفتح ، يجعلونها مفردة .

#### ﴿ بِاسِبِ التاء والراء وما يثلثهما ﴾

﴿ تُرِزُ ﴾ الناء والراء والزاء كلمةٌ واحدة صعيعة. تَرِزَ الشَّى؛ صَلُب.

وكلُّ مستحكِم تارز . والميِّت تارزٌ ؛ لأنَّه قد كيبسَ . قال :

\* كَأَنَّ الَّذِي يُرَمَّى من الوحَشِ تَارِزُ (¹) \*

وقال امرؤ القيس \_ ويدل على أنّ التارز الصُّلب \_ :

بِمَجْلِزَةٍ قد أَذْرَزَ الجرمىُ لَحْمَهَا كَيْتِ كَأَنَّهَا هِمَاوَةُ مِنُوالُ (٢٠) ويقالُ أَثْرَزَتْ عَجَيْبَهَا إذا مَلَكَتُه.

ويقال أَثْرَزَتِالمرأةُ حَبْلُها:فتلَتَهُ (٢٠)فتلاشديداً وأثرزَتْ عَجَيْبَهَا إذا مَلَكَتُه.

﴿ تُرْسُ ﴾ الناء والراء والسين كلمةٌ واحدة، وهي النَّرْسُ ، وهو

معروف، والجمع ترَسَةُ وتِراسُ وَتُرُوس. قال:

كَأَنَّ كُمْسًا نَزَلَتْ تُمُوساً دُروعَنا والبَيْضَ وَالتَّرُّ وساً (١)

رُ تُرش ﴾ النا، والرا، والشين ليس أصلًا ولا فَرْعًا، سوى أنَّ ابن هريد (٥) ذَكَرَأنَ التَّرْشَ خِفَةٌ ونَزَفٌ، بقال نَرِشَ بَيْرَشُ نَرَشًا.وما أدرِي ماهُوَ.

<sup>.(</sup>١) الشماخ . ديوانه ٤٦ واللمان ( ترز ) . وصدره كما في الديوان والجهرة ( ٢ : ١٠ ) : \* قلما التلاد غير قوس وأسهم \*

 <sup>(</sup>۲) دبوانه ۲۲ واقسان (ترز) . والمجازة ، كَسَر العن واللام لمة قيس ، وبعتجهما نة تمم .

 <sup>(</sup>٣) فى الأسل : « فتلها » .
 (٤) هذه الرواية تطابق رواية الجهرة ( ٢ : ١٠ ) . وفى اللسان : « نازعت شموساً » .

روقد نصب الجزأين بعد «كَانَ » ، كما جاء في قول أبي نخيلة : كان أذنه إذا تشهان عادمة أو قاما بحرفا

<sup>،(</sup>۵) الجهرة (۲:۲).

﴿ تُوصَ ﴾ التاء والراء والصاد أصلُ واحد، وهو الإحكام. بقال نَرُصَ الثَّيِّهِ، وأَنْرَضْتُهُ أَحَكُمْتُهُ فهو مُتْرَصٌ . وكلُ ما أَحَكَمْتَ صَنْعَتَهُ فقد أَنْرَصْتُه . وأنشد الخليل :

\* وشُدًّ يَدَيْكَ بالمَقْدِ التَّر يصِ (١) \*

﴿ تَرْعَ ﴾ التاء والراء والعين أصلُ مطّردٌ قياسُه ، وهو تَمَثَّتِ الشَّيَّ مِ . فالتَّرْعة البالمُ ، والتّرَّاء البّرَّابُ . قال :

إِنَّى عَدَانَى أَنَ أَزُورَكِ كُمْكُمْ مَنَى ما أُحَرِّكُ فيه سَاقَ يَصِغَبُ اللهِ عَدِيدٌ وَمَرْصُوص بِشِيدٍ وجنْدَل لَهُ شُرُفاتٌ مِرقَبٌ فَوْقَ مَرْقَبِ كُمُّ مُعَلِّمُ مُنَّ مَرْقَبِ عَيْرَكِى نَرَّاعُهُ بِينَ خَلْفَ عَلَّهُ وَآلُهُ وسلم: ﴿ إِنَّ مِنْبِرِى هَذَا نُرْعَةٌ مِن نُرَعِ اللهُ عَلِيهُ وَآلُهُ وسلم: ﴿ إِنْ مِنْبِرِى هَذَا نُرْعَةٌ مِن نُرَعِ المَعْقَةُ . وهُو مِن ذَاكَ، لأن فيه المُغَلِّمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَكُودُ مُقَالًا الشرة . ورجلٌ تَرِعٌ . وهُو مِن ذَاك، لأن فيه نَتُمَا إِلَى اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ومن هذا الباب أترعتُ الإِناء مَلاَّتُه . وجَفْنَةٌ مُثْرَعة . قال :

\* لو كان حَيًّا لَفَاداُهُمْ بِمُـتُرَعةٍ (¹) \*

والتَّرَع:الامتلاء. وقد تَرِعَ الإِناه. وكان بعضُ أهلاللهة يقول: لا أقول تَرِع، ولكن أتْرع . وهذا من الباب، لأنه إذا أثْرِع بادَرَ إلى السَّيلان.

<sup>(</sup>۱) اللسان (ترس).

 <sup>(</sup>٣) يصخب: يحدث جلبة . وق الأصل: « يصحب ، محرف ، صوابه ف المجمل . والأبيات .
 أمدية بن الحشرم ، كما في المسان ( تر م ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عرى : « والذي في شعره : يخرني حداده ، .

<sup>(</sup>٤) في المجمل: و لفاداهم ، يحوفة ،

والتُرُّعة \_ والجمُ تُرَع : أفواه الجداول . وبقال سَيْرٌ أَتْرَعُ . قال : \* فافترشَ الأرضَ بسَيْرِ أَتْرَعا<sup>(١)</sup> \*

والقياس كلّه واحد .

﴿ تُرفَ ﴾ التاء والراء والفاء كلمة واحدة ، وهى التُرفَة . يقال رجل مُترف مُنقَم ، وترق فه التُرفق كتاب مُترف مُنقم ، وترق فه أهله إذا نعموه بالطّمام الطيّب والشّيء مُخصَّ به وفي كتاب الحليل: التُرفة الهَنة في الشّفة المُديا. وهذا غلط ، إنّما هي التُغرَة وقد ذُكر تَ (٣٠).

﴿ تُرَقَ ﴾ التاء والراء والقاف ليس فيه شي؛ غير التَّرَّ قُوَة ، فإنَ الخليل زَعَمَ أَنْهَا فَهُاُوَة ، وهو عظمٌ وصَلَ ما بين تُنْوة النَّحْرِ والعانق .

﴿ تُركُ ﴾ التاء \* والراء والكاف : الترك التخلية عن الشَّيء، وهو ١٥٠ قياسُ الباب، ولذلك تسمَّى البَّيْضَةُ بالقرَاءِ تربكة . قال الأعْشَى :

ويَهُمَّاءَ قَفْرٍ تَأْلُهُ الْمَيْنُ وسُطَهَا وَتَلَقَى بِهَا بَيْضَ النَّمَامِ تُوائِكًا<sup>(٢)</sup> وتَرَّ كَهُ السَّلاح، وهي البيضة، محولٌ على هذا ومشبَّهٌ به، والجمع تَرْكُ .

قال أبيد :

فحمة ذفراء تُرْنَى بالمُرَى قُرُدُمانِيًّا وتَرْكَا كَالبَصَل<sup>(1)</sup> وتَرَاكِ بمنى اتْرُكُ. قال:

<sup>(</sup>١) البيت لرؤية في ديوانه ٩٢ والسان ( ترع) .

<sup>(</sup>٢) في مادة ( تفر ) .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ٦٥ والمان (ترك ). تأله : تنجير ، وهو أحد الأقوال في اشتقاف لفظ الجلالة ، لأن العقول تأله في عظمته ، أي تنجير .

<sup>(</sup>٤) سبق الـكلام على البيت في مادة ( بصل ) . وسيأتي في ( عرو ) .

تَرَاكِهَا مِنْ إِبلِ تَرَاكِهَا أَمَا تَرَى للوتَ لدى أوراكِها<sup>(1)</sup> وتَرَكَهُ لليَّت: ما يَثُرُكُه من تُراثِه . والقريكة رَوْضَةُ<sup>(1)</sup> يُغفِّلُها النّاسُ -فلا يَرْعَوْنَها. وفى الكتاب للنسوب إلى الخليل: يقال تَرَكْتُ الحَبْلَ شديدًا ، أى جعاتُه شديدًا . وما أُحْسِبُ هذا من كلام الخليل .

﴿ تُره ﴾ التاء والراء والماء كلمة ليست بأصل متفرَّع منه . قالوا : التَّرَّهاتُ ، والتُّرَّهُ الأباطيل من الأمور . قال رُوْبة :

\* وحَقَّةً لِست بقَوْلِ التُّرَّهِ \*

قالواً : والواحد تُرَّهَة . قال : وَجَمَعها أَناسُ على التَّرَارِيهِ . قال :

برُدُّرًا بَنِي الْأَعْرَجِ إِبْلَى مِن كَشَبْ قَبْلَ الترارِيهِ وبُعْدِ الْمُطَّلَبُ (\*<sup>\*</sup>

﴿ تَرْبِ ﴾ التاء والراء والباء أصلان : أحدهما التراب وما بشتق منه ، والآخَر تساوى الشَّنْين .

فالأولَّ التَّرَاب، وهمو التَّيْرِبُ والتَّوْرَابِ<sup>(e)</sup>. ويقال تَرِبَ الرجل إذا افتَقَر كَانَّه لصِق بالتَّراب، وأثرَب إذا استَغْنى، كأنَّه صار له من المال بقَدْرِ التَّراب، والتَّرباء الأرضُ نفشُها . ويقال ريح تَرَبِهُ ۖ إذا جاءت بالتَّراب . قال :

لا بَلْ هو الشَّوْقُ مِن دارِ تَخَوْنَهَا ۖ مَرًّا سَحَابٌ وَمَرًّا بارحٌ تَرِبُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) البيتان الطفيل بن مزيد الحارثي ، كما في اللسان ( ترك ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « التربكة من روضة » ، صوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤية ١٦٦ واللسان ( تره ) .

<sup>(</sup>٤) البيتان في اللسان (تره) . وق المجمل : « ردوا بني الأعراب » .

 <sup>(</sup>ه) بقال نیراب أیضاً وتورب ، وفیه لنات أخر ق القاموس وغیره .

<sup>-(</sup>٦) البيت لذي الرمة ، سبق الكلام عليه في ( برح ) ص ٢٤١ .

وأمًّا الآخر فالتَّرب الخِدْن ، و الجم أثرابٌ. ومنه التَّرِيب ، وهو الصَّدر عند تَسَاوى ردوس المظام . قال :

\* أَشْرَفَ ثَدْياَها على النَّر يبِ (١) \*

ومنه التَّرِيات وهي الأنامل ، الواحدة تَرِية .

ومما شذَّ عن الباب الرَّر بة (٢) وهو نبت .

﴿ تُرْجَ ﴾ الناء والراء والجبم لاشى، فيه إلَّا « تَرْمَ » ، وهو موضع . والأنْرُحَ معروف .

﴿ تُرْحَ ﴾ الذاء والراء والحاء كلتان متقاربتان. قال الخليل: النَّرَحَ نَقَيض الفَرَح. ويقولون: « بعد كُلُّ فَرْحَةٍ نَرْحَةٌ ، وبعد كُلُ حَبْرَةٍ عَبْرَةٌ ، واللهُ عَبْرَةً عَبْرَةٌ ، واللهُ عَبْرَةً عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً عَلَاللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَلَاللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرَةً ، واللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَةً ، واللهُ عَبْرُةً ، واللهُ عَاللهُ عَبْرُةً ، واللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ واللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَال

وما فَرْحَةٌ إِلاَّ سَتُفْقِبُ تَرْحَةً وما عامرٌ إلا وَثِيكاً سَيَغْرَبُ والكلمة الأخرى النّاقة المِتْراح، وهي التي يُسرع انقطاعُ لبنها؛ والجم مَنَاريح. ﴿ بالبِ الناء والسين وما يشهما ﴾

﴿ تَسْعَ ﴾ الناء والسين والمين كلة واحدة، وهي النَّسمة في المدد. تقول تَسْمَتُ القومَ ، أي صرت تاسِمهم. وأنسمتُ الشَّيء إذا كان ثمانيةً فأتممته تِسمة. والنَّسعثلاثُ ليال من الشَّهر آخرُ ليلةٍ منها اللَّيلة الناسعة. وتَسَمْتُ القومَ أَنْسَمُهُم إذا أَخَذْتَ نُسْمُ أموالهم .

 <sup>(</sup>١) البيت للأغلب العجلى ، كما في السان ( ترب ) . وبعده :
 \* لم بعدوا التفليك في النوب \*

<sup>.(</sup>٢) بالتحريك ، وكفرحة ، ويقالُ أيضاً ترباء .

### ﴿ بِالْبِ التَّاءُ والشَّينُ ومَا يَثَاثُهُمَا ﴾

مهمل .

#### ﴿ بِالسِّبِ النَّاءِ والدين وما يثلثهما ﴾

﴿ تعب ﴾ الناء والدين والباء كلة واحدة ، وهو الإعياء حتَّى يَنال : تَمَّبِ تَمْبًا ، وهو تَمِّبُ ، ولا يقال متموبُ . وأَنْمَئِثُهُ أَنَا إِنَّمَا فَا الْمَ وَلَمْمُ أَنْمِبَ العظمُ ، إذا هِيضَ بعد الجُبْرِ ، فليس بأصل ٍ ، إِنَّمَا هو مقلوبٌ من أُعْتِبَ . وقد ذُكر في بابه . قال :

إذا ما رآها رَأْيَةً هِيضَ قَلْبُهُ جِهَا كَانْهِيَاضِ الْمُتَّمَٰبِ الْتَهَمِّمُ (1) ﴿ تَعْمَرُ ﴾ التاء والدين والراء ليس بشىء، إلاَّ يِمَار، وهو جَبَل. ﴿ تَعْمَسُ ﴾ التاء والدين والسين كلةُ واحدة وهو الكَبُّ، يقال تَمَّـهَ

الله وأنسه . قال :

غداة َ هَزَمْنا جَعْمَهم بمُتالع فَابُوا بإنعاس على شَرُّ طائر هِ تعص ﴾ الناء والدين والصاد كلمة واحدة . ذكر ابنُ دريد أنَّ التَّمِمَ الذي يشتكي عُنقه من المشي (٢) .

 <sup>(</sup>١) البيت لذى الرمة ، وقد سبق الكلام عليه في حواشى ( تم ) س ٣٤٠ . وقافيته فيالديوان
 وفيا سبق : « المتدم » . لكن كفا وردت روايته في المقاييس والحجل : « المتهشم » .
 (٧) نس الجهرة ( ٢ : ١٨ ) : « تدس يتمس تمسا إذا اشكل عصبه من شدة المشى » .

#### ﴿ بِاسِبِ التَّاءُ وَالْغَيْنُ وَمَا يُثْلَمُهَا ﴾

• مومل

#### ﴿ باب التاء والفاء وما يشهما ﴾

﴿ تَفُلَ ﴾ الناء والفاء واللام أصلُ واحدٌ ، وهو خُبْثُ الشي . وكَرَاهَتُهُ . ٩٦ عَالتَّفَلَ الرَّبُحُ الخبيثة . وامرأةُ تَفَلَةٌ ومِتْفال . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاتمنَفُوا إماء الله مساجدً الله ، وليَخْرُجْن إذا خرَجْنَ تَفَلات » ، أى لا يكنَّ مطيِّبًات . وقد أَثَمَّتُ الشيء ، قال :

يا إِنَ التِي تَصِيَّدُ الوِ إِرَا وتُتَفْلِ الْمَنْبَرِا والصُّوُ اراً (١) وقال المرؤ القيس:

\* إِذَا انْفَتَلَتْ مُوْ تَجَةً إِ غَيْرٍ مِتْفَالِ (٢٠ \*

ومن هذا الباب تَفَلَّت بالشَّىء ، إذا رَمَيْتَ به من فِمَكُ مَسَكَرُهاً له . قال : ومِن هَبِو مِاءَ مَسَكَرُهاً له . قال : ومِن جوف ماء عَرْضَصُ الحوالِ فَوْقَه مَتَى يَحْسُ مِنه مائحُ القَوْمِ يَعْلُلُ (٢) هو تفه كل التاء والفاء والهاء أصل واحد ، وهو قِلَّةُ الشيء . يقال تفيه الشَّيء فهو تافه ، إذا قَلَّ. وفي الحديث في ذكر القرآن: «لا يَتْفَهُ ولا يُخْلِقُ (١)» . وفي حديث آخر : «كانت اليد لا تقطم في الشَّيء التافه » .

<sup>(</sup>۱) البِيتان في اللسان ( تفل ) والمجمل . (۲) صدره كما في ديوانه ٥٠ : \* لطمة طي الكشع غبر مفاضة \*

<sup>(</sup>٣) عجزه في اللسان ( تفل ) . وهو بنامه في المجمل .

<sup>(</sup>٤) في مادة (شنن): « ولابتشان » .

﴿ تَفَتْ ﴾ الناء والناء والناء كلمة واحدة في قول الله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَيُقَضُّوا نَقَشَهُمْ ﴾ . قال أبو عبيدة :هو قصُّ الأظافر وأخذ الشَّارِب وشمُّ الطيب وكلُّ ما يُحرُّم على المُحرَّم على المُحرِّم على المحرِّم على المحرِّم على المحرَّم على المحرِّم على المحرَّم على المحرَّم على المحرَّم على المحرِّم على المحرَّم على ال

لا تقر ﴾ التاء والفاء والراء كلمة واحدة، وهي التفرة (٢) الدائرة التي. تحت الأنف في وَسَط الشَّفَةِ المُلْيا. قال أبو عبيد: التَفْرةُ من الإنسان، وهي من. المبير النَّمْو. والثَّغرةُ نبتُ ، وهو أحبُّ الرعي إلى المال. قال:

لما نَفَرَاتُ تَحْقَهَا وقُصارُها إلى مَشْرَةٍ لم نُعْقَاقُ بالمحاجِنِ (\*) ﴿ تَفْحَ ﴾ التاء والفاء والحاء كلمة واحدة ، وهي التُّقَاح .
﴿ باب التاء والقاف وما يثلثهما ﴾

﴿ تَقَنَّ ﴾ الناء والقاف والنون أصلان : أحدهم إحكام الثَّى. ،. والثانى الطين والخنأة .

قالقول الأوّل أتقَنْت الثَّىءَ أحكَمْتُه. ورجل تقن (<sup>()</sup>: حاذق . وابن نِقْن:: رجل كان جيد الرّمى 'يضْرَبُ به المَثَل. قال :

\* يرمى بها أرتى من ابن يَقْنِ (٥) \*

<sup>(</sup>١) كذا ، وقد أنند الجاحظ من شعر أمية بن أبي الصلت في الحيوان ( ٥ : ٣٧٦ ) : شاحين آباطهم لم يعرفوا نفتاً ولم يسلوا لهم قلا وصبّانا

 <sup>(</sup>۲) بالكسر، و وبالفم ، وككامة ، وتؤدة .
 (۳) البيت الطرماح في ديوانه ۱۲۸ والمدان ( تفر ، مشمر ) . وأنشده في ( قصر ) بدون.
 نسة . وقصارها ، بالفم ، أي قصاراها وغايتها .

<sup>(</sup>٤) يقال تقن ، بالكسر ، وتقن كعذر وفي الأصل : « أتقن » تحريف، مسوابه في المجمل.

<sup>(</sup>ه) أوله فىالأصل : ﴿ أَرَى بِهَا ﴾ ، صوابه فى المجمل والسان ﴿ تَقَنَّ ﴾ .

وأمَّا الحمَّاة والطين فيقال: تَقَنُّوا أَرضَهُم ، إذا أصلحوها بذلك ، وذلك هو قر · . .

﴿ تَقَد ﴾ التاء والقاف والدال . يقولون التَّقِيْدة ('' نبت . وهذا وشِبْهه. بما لايمرَّ جُ عليه .

## [ ﴿ باب التا، واللام وما يشهما ﴾ ]

﴿ قَلُو ﴾ النام واللام والواو أصل واحد، وهو الانبّاع. يقال: تَلَوْتُهُ إذا تَبِيتَهَ . ومنه تِلاوةُ القُرآن، لأنه 'بنبيع آية بعد آية . فأما قوله تلوّتُ الرّجلَ أناوه 'تُلُوَّالً') إذا خَذَلْقه وتركته، فإنْ كان صحيحاً فهو القياس؛ لأنه. مُصاحبُه ومَمه، فإذا انقطَمَ عنه وتركه فقد صار خَلْهَه بَمْزَلة التّالي .

ومن الباب التَّدِيَّة والتُّلاَوَة وهى البقيّة ؛ لأنها تتلو ما تقدَّم منها . قال ابن مُقبل :

ياحُرَّ أَمْسَتْ تَلَيَّاتُ الصَّبَا ذَهَبَتْ فَلَسَتُ مَنهَا عَلَى عَيْنِ وَلا أَتَرِ ومما بصح [ فی ] هذا ما حکاه الأصمعیّ : بقِیَتْ لی حاجة ۖ فَانَا أَتَلَلَّهَا . والتَّلَاء الذَّمَة، لأنها تُنتَّبَع وتُطلَب ، يقال أَنكَيْتُه ذِمّة . والْتَالِي الذَى يُرَادُّ صاحبَه النِناء ، شَمّا بذلك لأنَّ كلّ واحدٍ منهما [ بتلو ] صاحبه . قال الأخطل :

### \* أَوْ غِناهِ مُتَالِ (") \*

 <sup>(</sup>١) بكسر الناء ونتجا ، وكفرحة ، وهى الكسيرة ، أو الكروياء . وق المجمل : «التقدة.
 بقلة ، وهى الكسيرة » .
 (٢) وغال أنشأ تلبت عنه تلوأ .

 <sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه . وهو بنامه كما في المجمل واللسان ( ١٨٠ : ١٨٠ ) :
 صلت الحبين كأن رجم صهيله زجر المحاول أو غناء متال

﴿ تَلْمُ ﴾ الناء واللام والدال أصلٌ واحد، وهو الإقامة . ويقولون تَلَدّ فلانٌ فى َبنِي فلان إذا أقامَ فيهم يَثلِدُ . وأَنْلَدَ إذا اتَّخَذَ مالًا، والتَّلَاد مانتَجْتَه أنت عندك من مال . ومالٌ مُثَلَّد . وقال :

لو كان للدَّهْرِ مالَّ كان مُقْلِدَهُ لكان للدَّهْرِ صَخْرُ مالَ قُنيانِ (١) والتَّليدُ : ما اشتربْتَهَ صغيراً فَنَدَتَ (١) عِندَك. والأَثلادُ (١) قوم من العرب. ( تلع ) التاء واللام والدين أصل واحد، وهو الامتداد والطُّول صُمُداً. يقال: أَتْلَمَتُ الظَّبِيةُ إِذَا سَمَتُ بجيدِها. قال:

ذَكُرَتُكِ لِمَّا أَنْلَمَتْ مَن كِنَاسِها وَذِكْرُكِ سَبَّاتٍ إِلَّ عَجَيبُ<sup>(۱)</sup> وجيد تَلِيمْ ، أى طويل . قال الأعشى :

يومَ تُبدِي لنا قُتَيلةُ عَن جِيدٍ لدِ تَليمٍ تَزِينُهُ الأطواقُ<sup>(م)</sup> والأنلع:الطَّويل المُنُق. ويقال تَتَالَحَ في مِشْيته إذا مَدَّ عُنْقَه. ولزِمَ فلانٌ مَسكانَه فما تتلَّم، إذا لم يُردِ البَرَاح. قال أبو ذؤيب:

فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقْمَدَ رابى ِ ال ضُرَبَاءِ خَلْفَ النَّجِمِ لاَبَتَقَلَّمُ<sup>(١)</sup> ومُتَالِعٌ : ومُتَالِعٌ :

ومن الباب تَلَعَ النهار وأَتْلَعَ ، إذا انْبُسَط . قال :

 <sup>(</sup>١) البيت لأوبالمتم الهذل من قصيدة برئى بها صغر النمى الهذلى. انظر شرح السكرى قلهذليين
 ٣٤ وعنطوطة التنقيطى ٩.٤ واللسان ( ٢٠ ء ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل واللسان : ﴿ فَتَبِتَ ﴾ عصوابه من المجمل والقاموس .

<sup>(</sup>٣) لَمْ يَذَكُره فَى اللسان . وجاء في القاموس : ﴿ وَالْأَنْلَادَ بِالْفَتْحِ بِطُونَ مَنْ عَبِدَ القيس ﴾ .

<sup>(</sup>٤) کمید بن ثور فی دیوانه ٥١ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى ١٤٠ واللسان ( تلم ) .

 <sup>(</sup>٦) القسم الأول من ديوان الهذلين ٦ دار الكتب والمفضليات ( ٢ : ٢٢٤ ) .

كَأَنَّهِم فى الآلِ إِذْ تَلَعَ الضَّعَى سُفُنٌ تَعُومُ قَدَ ٱلْبِسَتُ أَجَلاً لَا فَأَمَّا وَهُم هُو تَلَمِ اللهِ فَأَمَّا وَهُم فَا اللهِ الشرَّ اللهُ ال

عَفَا حُسُمٌ مِن فَرْتَنَا فَالْفَوَارِعُ فَجَنْبَا أَرِيكٍ فَالتِّلاعُ الدَّوافِعُ (١)

﴿ تَلْفَ ﴾ التاء واللام والفاء كَلَةٌ واحدةٌ ، وهو ذَهابُ الشيءِ . يقال تَلَيْتَ يُتِلَفُ كَلَةًا. وأرْضُ مَثْلَقَةً ، والحم متالِف .

﴿ تَلَمُ ﴾ التاء واللام والميم ليس بأصل، ولا فيه كلام صحيح ولا فصيح. خال ابنُ دربد في التّلام إنّه التّلاميذ. وأنشد :

\* كَالْحُمَالِيجِ بِأَيدِي التَّلامُ (٢) \*

وفى الكتاب المنسوب إلى الخليل: ` التَّمَ مَشَقُ الكِراب<sup>(٢)</sup> بلغة أهل الّعين . وذكر فى التَّلام نحواً مما ذكره ابنُ دريد. وما فى ذلك شى لا يُعوَّلُ عليه.وذلك أنَّ التلهذ ليس من كلام العرب .

<sup>(</sup>١) رواية الديوان ٤٩ : ﴿ عَمَا ذُو حَسَّا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الطرماح في ديوانه ۱۰۰ والسان ( تلم ) . وصدره :
 \* تنتي الشمس بمدرية \*

واظر تحقيق هذه المادة فى رسالة التلميذ للبغدادى،وقد نصرتها محققة فى الجزء الثالث من الحجلد ١٠٢٠ من القتطف وتوادر المخطوطات ١ : ٧١٧ – ٢٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) ألكراب، بالكسر : قلب الأرض للحرث بوإثارتها للزرع . وق الأصل : « القراب »
 صوابه ق. اللسان ( نلم ) ...

﴿ تَلُّهُ ﴾ التاء واللام والهاء ليس أصلًا فى نفسه، وذلك أنَّهم يقولون تَلِه إذا تحيَّرَ ، ثم يقولون إن التاء بدلٌ من الواو . وقالوا : التَّلَهُ بدلُ من التَّلف > وهو ذاك ، وبنشدون :

# \* بِهِ تَمَطَّت غَوْلَ كُلِّ مُثْلَهِ (١) \*

والصحيح ما رواه أبوعبيد : «كلَّ مِيلَهِ<sup>(٢)</sup> » قال : وهى البِلادُ التي تُولَّهُ ۗ الإنسان . والواليهُ : المتحيِّر .

# ﴿ باب الناء والميم وما يثلثهما ﴾

﴿ ثَمْهُ ﴾ التاء والمبم والهاء كلة واحدة تدل على تفيَّر الشيء. . يقال تَمْهِ الطَّمَامُ إذا فسَدَ. وَتَهَ اللَّبنُ: تغيَّرتُ رائِحتُه. وشاةٌ مِثَاهٌ : يَتْمَهُ لبنُهَا حين يُحلَب. . والتَّمَةُ في اللَّبنَ كالنَّمسِ (٣) في الدَّهن .

﴿ تَمْنَ ﴾ التناء ولليم والراء كملة واحدة ، ثم يشتق منها ، وهى التَّمْو للأ كول . ويقال للذي عنده التَّمْر تامِر ، وللذي يُطْمِيهُ أيضًا تامر، يقال تَمَرْتُهُم. أَمْرُهِ ، إذا أَطْمُتُهُم . قال :

وغُـــرَرُتْنَى وزعَمْت أَ نَكَ لابِنُ بالطَّيْف تامِرُ (1).

<sup>(</sup>١) البيت لرؤبة في ديوانه ١٦٧ . وأنشده في اللسان ( تله ) .

<sup>(</sup>٢) هذه هي الرواية التي أثبتها في اللسان ( وله ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كالنس »، صوابه في المحمل والسان .

<sup>(</sup>٤) العطيئة فديوانه ١٧ والسان (لبن): والكلمة الأخيرة ساقطة من الأصل ثابتة في (لبن)د

والمتمَّرُ للذَى يُمَبَّسُهُ. ويقال نُمَّرَ اللَّحمُ إذا جُفَّنَ. وهو مشتقٌ من التَّمْرُ. قال: \* لها أشاريرُ مِن لَحْم ِ تتمَّرُهُ (١) \*

والمتْمِرُ الكثير التَّمر؛يقالأتْمَرَ كما يقال أَلْبَنَ إِذَا كُثُر لبنُهُ، وأَلْبَأَ إِذَا كَثْر لِبَوُّ (٢). والتَّمَار : الذي يبيع التَّمر . والتَّمْري الذي يحبُّة .

﴿ تَمْكَ ﴾ التاء والميم والكاف كلة واحدة، وهو ارتفاعُ الشيء. يقال تَمَكَ السَّنامُ إذا عَلا ؛ وهو سنام تامِك . وذكر ابنُ دريد: أَتْسُكُها الكلاُ إذا أُنتَهَا. والله أعلم .

#### ﴿ باب التاء والنون وما يثلثهما ﴾

﴿ تَنْحُ ﴾ الناء والنون والخاء كلمة واحدة ، وهو الإقامة . يقال تَنَخَ بالمكان تُنُوخا، وتَدَنَّخَ تَدَنَّخُا<sup>(؟)</sup> إذا أقامَ به ، وبذلك سمِّيت تَنُوخُ، وهي أحياه من العرب اجتمعُوا وتحالفوا فتتَخُوا، أي أقاموا في مواضيهم .

﴿ تَمْفَ ﴾ التاء والنون والفاء كلمة واحدة ، التَّمْنُوفَة للفَازَة ، وكذلك التُّنُوفَيَّة . قال اننُ أحر :

كَم دُونَ لَيْلَى مِن تَنُوفَيَةٍ لَمَّاءَة تُنذِّر فيها النُّذُر (\*)

<sup>(</sup>١) لأبى كاهل اليشكرى ، كما فى اللسان ( تمر ) . وعجزه :

<sup>\*</sup> من الثمالي ووخز من أراتيها \*

<sup>(</sup>٢) الله م كمنب: أول الابن في النتاج.

 <sup>(</sup>٣) ورَدْت في أَجْهِرة . وبدلها في اللَّمان والقاموس : «تنخ» جاء واحدة مع تشديد النون»
 وهذه الأخيرة جاءت في الجميرة أيضاً .

<sup>(</sup>٤) البيت في المجمل والسان ( تنف ) .

وروى ابن قتيبة « تَنُوفَى » وقال : هى ثنيّة مشرِفة . قال: وناس يقولون يَنُوفَى . وأنشد :

كَأَنَّ بَنِي نَبْهَانَ أَوْدَتْ بِجَارِهِمْ عُقَابُ تَنُوفَى لا عُقَابُ القَواعلِ (')
والقواعل: ثناياً صِفارٌ. يقول: كَأَنَّ جَارَهُمْ طارت به هذه النُقَابُ.
ومثله قُول الست :

أنتَ الوفَّ فما تُذَمُّ وبعضُهم تُوفِي بذَمِّتِهِ عُقابُ مَلَاعِ<sup>(٣)</sup> قال: مَلَاعٍ ، أخرَجَه نُخْرَجَ حَذَامٍ . يقال امْتَلَمَه اختَلَسَه .

﴿ تَنَأَ ﴾ التاء والنون والهمزة كلمة واحدة . بقال تَنَأُ بالبَلَد إذا قَطَنه ، وهو تاني \* .

# ﴿ باب التاء والهاء والميم وما يثلثهما ﴾

﴿ تَهُمْ ﴾ الناء والهاء والمي أصلُ واحد، وهو فسادٌ عن حَرِّ. النَّهُمُ شِدَّةُ الحَرِّ وركودُ الربح، وبذلك مُمِّيت يَهامة. ويقال أَنَّهُمَ الرَّجُلُ أَتَى يَهامةً. قال: فإن تُنْمِيُوا أَسْمَتُ فَعِيلِ الشَّرَ أَعْرِقِ (٢)

<sup>(</sup>١) المشهور في رواية البيت ، وهو لامرى القيس :

كأن دثاراً حلقت بلبونه عقاب تنوق لاعقاب القواعل انظر ديوانه واللسان ( تنف ، نوف ) ومعجم البلدان ( تنوف ، ينوف ، القواعل ) . وقد نبه الوزير أبو بكر على رواية ابن فتيبة الواردة هنا .

<sup>(</sup>٢) البيت في الفضليات ( ١ : ٦٦ ) برواية : « تودي بذمته » .

 <sup>(</sup>٣) البيت للمرق العبدى من قصيدة في الأصمعيات ٤٠.وأنشده في السان (تهم، عرق، عمن)
 وفي جيمها : « مستحقي الحرب » . وسبأنى في ( عمن ، غرق ) .

ويقال تَهِمَ الطَّمَامُ فَسَدَ. وحكى أبو عمرِو: ﴿ إِذَا هَبَطُوا الْحِجَازَ أَتَهْمُوهُ ﴾ . كأنّه يريد استؤخّمُوه .

### ﴿ بِالسِّ النَّاء والواو وما يثلثهما ﴾

﴿ تُوى ﴾ التاء والواو والياء كلمة واحدة ، وهو 'بطلانُ الشيء . يقال تَوَى يَتْوَى تَوَّى و تَوَاءٍ (١). قال :

#### \* وَكَانَ لَأُمِّهِمَ صَارَ التَّوَاءِ \*

﴿ تُوبِ ﴾ التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على الرُّجوع . يقال تَابَ مِنْ ذنبه، أى رَجَعَ عنه يتُوب إلى الله تَوبةً ومَتَابًا ، فهو تائب. والتَّوْبُ التَّوبة . قال الله تعالى : ﴿ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ .

﴿ تُوتَ ﴾ الناء والواو والناء ليس أصلا . وفيه التُّوت ، وهو تَمَرُ . ﴿ تُوخَ ﴾ الناء والواو والخاء ليس أصلا . وذُكر في كتاب الخليل حرفُ أراهُ تَصَحَفاً . قال : « تَأَخَتِ الإصبع في الشيء الرَّخْو » . وإنما هذا ماذاء نَاخَتْ .

﴿ تُورُ ﴾ التاء والواو والراء ليس أصلا يعمل عليه <sup>(٢٧</sup> . أمّا الخليل فذكر في بنائه ما ليس من أصله، وهو استَوْأَرَتِ الوَحْش.وهذا مذكورٌ في بابه<sup>(٢٧</sup>)

 <sup>(</sup>١) لم أجد هذا المصدر فيا بين لدى من المعاجم إلا في المجمل ، حيث قال : « النواء الهلاك »
 ويقصر » . وأنشد الشاهد التالى .

 <sup>(</sup>۲) لعلها: « يعول عليه » .

<sup>(</sup>٣) سيأتى في مادة ( وأر ) .

وذكر ابن دريد كلمةً لو أعْرَضَ عنهاكان أحسن. قال: التّور الرَّسول بين القوم ، عربيُّ صحيح . قال :

> والتَّوْرُ فيها بيننا مُمْملُ يَرضَى به المُرْسِل والمرسَلُ<sup>(۱)</sup> ويقال أنّ التارة أصلها واوّ. وتفسير ذلك<sup>(۲)</sup> .

﴿ تُوسَى ﴾ التاء والواو والسين : الطَّبع ، وليس أصلًا ، لأن الناء مبدلة من سين ، وهو النُّوس .

﴿ تُوقَ ﴾ الناء والواو والناف أصلُ واحدٌ، وهو نِزَاعُ النَّفْس. ثم يُحمَل عليه غيرُه. يقال تاق الرّجُل يَتُوق. والتَّوْقُ نِزَاعُ النَّفْسِ إلى الشيء؛ وهو التُّوُوق. ونفس تائقة مُشتاقةٌ.

قال ابن السَّكِّيت : تُقُتُ وتنقِتُ: اشْقَفْت.

ابنُ الأعرابيّ :تَاقَ يَتُوق إذا جادَ بِنَفُسْه<sup>؟؟</sup>. ومثله رَاق يَرِ بِقُ ،وفَاق يَفِيقُ أَو يَفوق .

﴿ تُوعِ ﴾ التاء والواو والعين كلمةٌ واحدة. قال أبو عبيدٍ عن أبى زيد : أتاع الرّجُل إناعةً ، إذا قاء . ومنه قول القُطَامَىّ :

\* تَمْجُ عُرُوقَهُا عَلَقاً مُتَاعاً (¹) \*

<sup>(</sup>١) الجمهرة (٢:١٤) والمعرب الجواليتي ٨٦ والمجمل واللسان (تور).

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: ﴿ أَنَاقَ يَتُونَ إِذَا جَاءَ بِنَفْسِهِ ﴾ ، تحريف .

<sup>﴿</sup>٤) صدره كما في ديوانه ٣٨ واللسان ( تيم ) :

<sup>\*</sup> فظلت تعبط الأيدى كاوما \*

وذكر الخليل كلمة غيركما أصحَّ منها . قال : النَّوْعُ كَشَرُكَ لِبَأَ أَو سَمْنَاً بِكَسْرَةٍ خُبَرِ تَرْفَعُهُ بَهَا .

﴿ تُوهُ ﴾ الناء والواو والهاء ليس أصلًا. قالوا: تَاهَ يَتُوه، مثل تاه [يَبِيّه ]. وهو من الإبدال . وقد ذُكر .

## ﴿ بابِ التاء والياء وما يثثهما في الثلاثي ﴾

﴿ تَبِيحٍ ﴾ التا. والياء والحاء أصل واحد، وهو قولهم نَاحَ في مِشْيته تَبِيْمِحُ إِذَا تَمَاتِلَ. وفرس مِثْمَيح وَتَثَيَّحانُ ، إذا اعتَرَضَ في مِشْيته نشاطًا، ومال على قُطْرَيْه . ورجل مِثْمَيح و تَثَيَّحانُ ، أي عِرَّيض في كلَّ شيء . قال الشَّاعر (٢) في الْمِعْج :

أَفِي أَثَرِ الْأَظْمَانِ عَيْنُكَ تَلْمَحُ نَمَمُ لَانَ هَنَا إِنَّ قَلْبُكَ مِثْنَيَحَ وَالَّ فِي النَّيِّةِ الْ

يذَبِّي الذَّمَ عَنْ حَسَبِي أُومالي وزَبُّونَاتِ أَشْوَسَ تَيْحَانِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) بفتح الواو مع كسر الناء وضمها. وق الأصل : د من الشجر ،، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) لم يَرد هذا المننى في المعاجم إلا في الحجل . والذي فيها هو المننى الأول . وهو سحر أو
 شبهه تتجب به الرأة إلى زوجها .

<sup>. (</sup>٣) هو الراعي ، كما في اللسان ( تبح ) ، والحزانة ( ٢ : ١٥٩ ) وما سيأتي في ( هن ) .

<sup>(1)</sup> لسوار بن المضرب السعدى ، كما في اللسان ( تيج ) والحماسة .

ويقال أتاحَ اللهُ تعالى الشَّىءَ 'بِنَيعُه إِناحةٌ ۚ إِذَا قَدَّرَهَ . وَإِذَا قَدَّرَه لَه فَقَدَ أمالَه إليه . وَنَاحَ الشِّيه نَفْسُه .

﴿ تَعِيرَ ﴾ التاء والياء والراء كَلَهُ واحدة:التّيَّار مَوْجُ البَحْر الذي ينضَحُ ﴿ اللّهِ لَهُ لَا يَنضَحُ ﴿ اللّهِ . يَقَلُّمُ وَ اللّهُ عِنْمَ ﴿ اللّهِ . يَقَالُ ذَلِكَ تَنَقُسُهُ . والموج الذي لايتنقَسُ هو الأعْجَمَ ( ) .

﴿ تَعِيْنَ ﴾ التناء والياء والزاء كَلَمْ واحدة . قالوا : التَّنَيَاز الغليظ الجسم من الرِّجال . وقال القُطَامَىٰ :

إذا التَّيَازُ ذُو المَضَلَات قلنا إليَك إلَيْكَ ضَاقَ بها ذِراعا<sup>(٢)</sup> هِ تَيْس ﴾ التاء والياء والسين كلة واحدة : التَّيس معروف من الظَّباء والمَّذِ والوُعول. من أمثا لِهم: «عَنْزُ اسْتَتْيَسَتْ» إذا صارت كالتَّيس في جُرْأَتْها. وحَرَّ كَنْها. بضرب مثلًا للدَّليل بتعزَّزُ .

﴿ تَعِيعَ ﴾ التاء والياء والعين أصل واحد، وهو اضطراب الشَّيء . يقال. تتَاكِمَ البَّعِيرُ في مِشْيته إذا رَتَى أَلُواحَهُ ، والسَّكْرانُ يَتَتَابَعُ في مِشْيته إذا رَتَى بنَفْسه . والتَّتابُعُ التَّهافُت في الشَّرَّ، وبقال هو اللَّجاجُ . وفي الحديث: «ما يَحمِلُكُمُ أَنْ تَتَابَعُ واللَّمَاتُ في النَّارَ» ولا يكون التَّتابُعُ في الخير . وما شَذَ عن الأصل التَّيمَة الأربعون من الذَمَ ، وهو الذي جاء في الحديث: «على التَّيمَة شَاةٌ » .

 <sup>(</sup>١) في اللسان ( عجم ): « والأعجم من الوج]: الذي لايتنفى ، أي لاينصح الما ولا يسم.
 له صوت » .

<sup>. (</sup>٣) ديوان الفطاع ٤٤ واللمان ( تيز ) . وفي الأصل : « به » . وإنما النسير للنافة.وقبله:: أسرت بها الرجال ليأخذوها وتحن نظن أن لا تستملاعا

﴿ قَيْمٍ ﴾ الناء والياء والمبم أصلٌ واحدٌ ، وهو التَّمْبيد . يقال تَيْمَه اكْلُبُّ إذا استَمْبَدَه . قال أهلُ اللُّمَة : وينْه تَنْمُ الله ، أى عبد الله .

إِنَّ المُعَلَّبِينَ ﴾ . فال الله النَّيمة ، وهي الشَّاة الزائدة على الأربعين، ويقال الله ويما شدَّ عن هذا الباب النِّيمة ، وهي الشَّاة الزائدة عَلَى الأربعين، ويقال الله هي الشَّاة بحمَّلِيمًا الرَّجُلُ إذا ذَبَحَ تِيَيَتَه . قال المُطلِيئة أَنَّ فَي الشَّاء عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ واللهُ والنّونَ لِيسَ أُصلًا ، إلاَّ النَّين ، وهو معروف . والنّين : جبل . قال :

صُهْبًا ظِماً، أَ تَبَنَ النَّين عن عُرُضٍ يُزْجِبنَ غَيَّا قليلًا ماؤه شَبِمَا<sup>(٢)</sup> ﴿ تَيْهُ ﴾ التاء والياء والهاء ، كلمة صحيحة، وهي جِنْسُ من الخَيْرَة. والتَّيه-والتّبهاء : المفازة بمنيه فيها الإنسان .

# ﴿ باب الناء والهمزة وما يثلثهما (٢٠)

﴿ تَأْرَ ﴾ التاء والهمزة والراء كلمة واحدة . يقال أَتَأَرَثُ عليه النَّظَرَ إذا حَدَّدته . قال :

مَا زِلْتُ أَنْظُرُهُم والآلُ يرفَعُهُمْ حَتَّى اسْمَدَرَّ بِفَرْفِ النَّبِيْ إِنْـارِى<sup>(1)</sup> فَأَمَا وَلِهُمْ (اتَّأَبُ) إذا استَعْمَيا، فله في كتاب الواو موضمٌ غيْر هذا ء

<sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة ٣٠ واللسان (تيم):

 <sup>(</sup>٧) البيت لذائبة ق ديوانه ٦٦ واللسأن (نين). وفي الديوان : « صهب الظلال ٤٠وفي اللسان: « صهب الشمال » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « باب التاء والألف والراء » .

 <sup>(</sup>۶) البیت المکیت ، کافی شرح الطوسی لدیوان لبید س ۱۱۱۹ و أنشده فی اللسان ( تأر ):
 بدون نسبه و رووایته فیهمها : « أنارتهم بصری » .

﴿ تَأَمَ ﴾ التاء والهمزة والمبم كلمة واحدة ،وهى التَّوَأَمانِ :الولَدانِ في بطن تقول أَنامَتِ المرأة ، وهى مُثَمَّرٌ ، والتَّوْامُ جَمْعٌ ، وقول سُويد ('' :

\* كالتؤاميّة إنْ باشر تَهَا ('') \*

فيقال إِنَّ التُّوَّامَ قَصَبَةٌ ُ عَمَان .

﴿ باب التاء والباء وما يشهما ﴾

﴿ قَبِر ﴾ التاء والباء والراء أصلان متباعدٌ ما بينهما : أحدها الهلاك ، والآخَر [ جوهم] من جواهم الأرض .

فَالْأُولَ قُولُم، تَبَّرَ اللهُ عَمَلَ السَكَافرِ ، أَى أَهَلَكُهُ وأَ طَلَهُ. قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَوْلًا مُتَثَرَّ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ .

والأصل الآخر التُّبر ، وهو ما كان من الذَّهب والفِضَّة غير مَصُوغ .

 <sup>(</sup>١) هو سويد بن أبى كاهل اليشكرى ، وقسيدته فى المفشليات (١: ١٨٨ -- ٢٠٠)
 وهمى مائة بيت وتمانية أبيات .

 <sup>(</sup>۲) عَبْره كما ق المنصليات ، ومعجم البلدان ( تؤام ) واللسان ( تأم ) :
 \* قرت العين وطاب المضطجم \*

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٥ من سورة الكيف .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٨٩ من سورة الكهف م وقد كررت في السورة عينها ، ومي الآية ٩٧ . وهذه الفراءة هي قراءة ابن عاص وعامم وحزة والكسائي وخلف والأممش . وقرأ الباقون بوسل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة . اظر إنحاف فضلاه البشر ٩٩٤ والسان ( تبع ) .

هذهِ القراءة اللَّحوق ، ومِن أهْلِ العربيَّة مَن يجمل المدى فيهما واحداً . والتُّبُّــُمُ في قول القائل<sup>(1)</sup> :

يَرِدُ الميسَاهَ حَشِيرَةً ونَفَيضةً ورِدُ القطاة إذا أَسْمَالُ التَّبُّعُ<sup>(٢)</sup> هو الظُّلُّ ، وهو تامع أبلاً للشَّخص . فهذا قياسُ أصدَقُ من قطاة . والتَّبِيع وَلَد البقرة إذا تَبِع أُمَّه ، وهو فَرْض الثَّلاثين<sup>(٢)</sup> . وكان بمضُ الفقهاء يقول : هو الذي يَستوي قرَناه وأذُناه . وهذا من طريقة الفُتْيا ، لا من قياس اللغة .

والتَّبَعُ قُواْمُ الدابَّة ، وُمُمَّيتُ لأنّه بنبع بهضُها بعضًا . والتَّبِيع النَّصير، لأنه عَنْهُمُهُ مُصرهُ . والتَّبِيع الذي لك عليه مالُ ، فأنت تَنْبَعُهُ . وفي الحديث: « مَطْلُ الغَيِّ ظُلْمٌ ، وإذا أنْبِيع أحدُ كُمْ على مَلِيء فليَنَّبِع » . بقول : إذا أُحِيلَ عليه فليَحْتَل .

﴿ تَمِلُ ﴾ التا، والباء واللام كلمات متقاربة لفظاً ومعنى ، وهى خلاف الصَّلاح والسَّلامة. فالتَّبْل العَدَاوة، والتَّبْل غَلَبةالحلبِّ على القلب، يقال قاب متْبُولُ . ويقال تَبْلَهُم الدَّهُرُ أَفْنَاهِ ، وقالوا فى قول الأعشى :

أأَنْ رأَتْ رَجُلًا أَعْشَى أَضرَ به رببُ المَنون ودهرٌ خَأْنُ تَبَلِ<sup>(2)</sup> ﴿ لَا اللهِ عَلَمُ اللهِ والنون كلماتُ متفاوتةٌ في المعنى جدًّا ، وذلك

ريان أن من كلام العرب موضوعاً وضعاً مِن غير قياسٍ ولا اشتقاق . فالتّبنُ

<sup>(</sup>١) هي سعدي بنت الشهردل الجهنية ، من قصيدة في الأصمعيات ٤١ -- ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (حضر، نفض، سمأل، تبم ). والتبم، بضم الناء وفتح الباء المشددة أو ضمها .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « الثلثين » وهو من بقايا الرسم القديم . أإ وق حديث معاذ بن جبل حين بعنه الرسول الكريم إلى النمين: « أمره إنى صدقة البقر أن يأخذ إمن كل ثلاثين من البقر تبيماً ».
 ومن كل أربعين مسنة » .

 <sup>(</sup>٤) دیوان الأعشی ۶ و والسان (تبل) الله و و و و و « « ابل تبل » ، و و روی : « متبل خبل » .
 ولم یذکر فی الأصل مقول القول ، و لمله أراد أن البیت موضع قول .

معروف ، وهو العَصْفُ. والنَّين أعظَمُ الأقداح ِ بكاد يُرْوِي المِشرين. والنَّينُ. الفِطْنَة ، وكذلك النَّباَنَة . يقال تَبنَ لكذا . ومحتمل أن بكون هذه التاء مُبدلة من طاء . وقال سالم ُ بنُ عبد الله (١٠) : «كنّا نقول كذا حَتَّى تَبَّنْم (٢٠) » ، أى دققَم النَّظرَ فِطْنَتْكم .

# ﴿ بِالبِ ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوّله تاء ﴾

(التَّولب): ولد البقرة. والقياس يوجب أن يكون الناء مبدلة من واو ، الواو بعده زائدة ، كأنَّه فَوَعَلَ من وَلَب إذا رجع . فقياسه قياس التَّبيع . فإنْ ُ ذَهَبَ ذاهبٌ إلى هذا الوجه لم يُبْعِدْ .

وأمّا ( تِبْرَاكُ<sup>(٢)</sup> ) فالتناء فيهزائدة، وإنَّماهو تِفعالٌ من بَرَكُ أَى ثَبَتَوأَقام. فهو من باب الباء ، لكنه ذكر هاهنا للفّظ .

و ( الـَتَّرْنوق ) الطَّين بَبْقَى فى سبيل الماء إذا نضب ، والتاء والواو زائدتان.. وهو من الرَّنْقِ .

وباقى ذلك ، وهو قليلٌ ، موضوعٌ وضماً .

من ذلك ( اتْـ لَأُبُّ ) الأمر ، إذا استقام واطر د .

و ( تِرْ مِيمَ ) موضع ، قال :

 <sup>(</sup>١) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب ، أحد الفقهاء السبعة ، أتنوق سنة ١٠٦ . انظر
 تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ : ٠ ٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) لفظه في اللسان : « كنا تقول في الحامل المتوفي عليها أن ينفق عليها من جمع الماله
 حتى تبدّم ما تبدئم » .

<sup>(</sup>٣) تبراك ، بالكسر : موضم بحذاء تعشار ، أو ماء لبني العنبر . معجم البلدان .

\* بتلاع بِوْ يَمَ هَامُهُمْ كَمْ نُقْبَرِ (١) \*

فأمَّا النَّرَبُوت من الإبل، وهو الذَّلول، فلو قال قائل إنَّه من التاء والراء

ـ والباء ، كَأَنَّه يخضَع حتَّى كِلصَق بالتُّراب كان مذهبًا .

و (انْمَهَـلَ ) إذا انتصَبَ .

و( التَّأْلُب) من الشُّجر معروفٌ.

و ( التَّوأُ بَا نِيَّانِ ) : قادمتا الضَّرع . قال ابن مُقْبِل :

فَرَّتْ عَلَى أَظْرَابِ هُرَّ عَشَيَّةً لَمَا تَوَأَبَائِيَّانِ لَمُ بَتَغَلَّفُلاً (٢) وَعَكَنَ أَن بَكُونَ التَّاءَ زَائدةً والأصل الوَأْب. والوَأْبُ للقَّب، وقد ذكر

﴿ تم كتاب التاء ﴾

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان ( ترم ) :

<sup>\*</sup> هل أسوة لى في رجال صرعوا \*

 <sup>(</sup>۲) أظراب: حم ظرب ، وهو الجبل المنسط أو الصغير . وفي الأصل ومادة (طرفس) من ۱۹سان: و أطراف ، صوابه من اللسان ( تأب ) . وفي مادة ( ظل ) : و أضراب ». وهر ،
 بالفم : موضع .

# كالإلياء

﴿ باب الكلام الذي أوله ثاء في المضاعف والمطابق والأصم ﴾

﴿ ثُبِحَ ﴾ الناء والجيم أصل واحد، وهو صبُّ الشيء . بقال ثَبَجَّ الماء إذا صبَّه ؛ وماه تَجَابُ أي صبّابُ . قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصِرَاتِ مَاءُ ثَبَّا اللهُ عَرْبِرَ بِهُ ( ) . قال أبوذؤيب: تَجَابًا ﴾ ، بقال اكتظَّ الوادي بشجيج الماء، إذا بلغ صَرِيرَ به ( ) . قال أبوذؤيب: سبق أمَّ عَمْرِو كُلَّ آخِرِ لَيلة حَناتِمُ مُزْنِ مَاوُهُنَّ شَجِيجُ ( ) وفي الحديث : « أفضلُ الحلجُّ العجُّ والتَّجَ » فالعجُّ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبية . والنَّجُ مَيلانُ مِماء الهَدْيُ . ومنه الحديث في المستعاضة : « إن أنجُه مَجًا » ..

﴿ ثُو ﴾ الناء والراء قياسُ لايُخلِف ، وهو غُزر الشيءِ الغزير . يقال سحاب ثَرٌ ، أي غزير . وعين ` ثَرَةٌ ، وهي سعابة ` تنشأ من قِبَل القِبْلة (٢٠ . قال عنترة :

جادَتْ عليه كلُّ عَيْنِ ثَرَّةٍ فتركن كلَّ قَرارةٍ كالدَّرهم (١٠)٠

<sup>(</sup>١) الضريران: جانبا الوادى. وفي الأصل: « صريرته » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٢) القسم الأول من ديوان الهذليين ١٥ واللسان ( تُجج ، حتم ) .

<sup>(</sup>٣) أَى تَبَلَة أَمَلِ العراقَ ، كَا فِي اللَّسَانِ ( ثررُ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقته المشهورة . وانظر السان ( ثرر ) .

ويقال ثرَّرْتُ الشيء وثَرَيْتُه ، أَى ندَّيْتُه . وناقة ثَرَة عَزيرة . وطعنة ثَرَة " ، إذا دَفَعَ اللّم دَفْعاً بَذُرْ و وكَثْرَة : والنَّرْثار الوَّجُها الكثير الكلام. وفي الحديث: الذَّه أَبْفَضُكُم إِليَّ الثَّرْثارُونَ للتَقَيْمِهُونَ » . والثَّرْثار : واد بعينه . قال الأخطل : لَممري لقد لاَقَتْ سُلَيم وعاس على جانب النَّرْثارِ راغِيةَ البَكْرِ (٢٠ لَمَا لَمُ عَلَى جانب النَّرْثارِ راغِيةَ البَكْرِ (٢٠ لَمَا لَمَ عَلَى النَّاء والطاء كلة واحدة ، فالنَطَطُ خِفَة اللحية ، والرجلُ ثَطَّ . لَا تُعَلَّمُ النَّهُ القِيه ، يقال ثَعَ مَسَّةً ، إذا قاء والمين كلة واحدة : النَّمُ القِيه ، يقال ثَعَ مَسَّةً ، إذا قاء قَمْنةً .

﴿ ثُلُ ﴾ الناء واللام أصلانِ متباينان: أحدهما التجتُّع ، والآخر الشَّقوط والهَدُّم والذُّلِّ .

فَالْأُوَّلِ: الثَّلَةَ الجَمَاعة من الفَنَم . وقال : بعضهم يخصّ بهذا الاسم الصَّان ، ولذلك قالوا : حبلُ ثَلَة أى صوف ، وقالوا : كساء جبيَّد الثُلَّة . قال : قد قَرَ نُونِي بامرئ فَيْقُولٌ رثُّ كَبل الثلَّة المُبْتَلِّ<sup>(٢)</sup> والثُّلَة : الجَمَاعة من الناس ، قال الله تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْلَّرِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْلَّرِينَ \* وَثُلَّةٌ مِنَ الْلَّرِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ النَّاس ، قال الله تعالى : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ

وَالنَّانِي : ثَلَاثُ البيتَ هدمتُه. والثَّلَة تُراب البُّر . والثَّلَل الهَلاك. قال لبيد:

 <sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ١٣٣ والسان (ثرر). وق الديوان ٢١٦ كذلك :
 وإن يذكروها في معد فإنما أصابك بالثرثار راضة المكر

<sup>(</sup>٢) البيتان في اللسان ( قشل ، ثلل ) .

 <sup>(</sup>٣) هاتان الآيتان ٣٩ ٤٠٤ من الواقعة . وأما ١٣ و ١٤ من الواقعة فهما: ( ثلة من دالأولين . وقليل من الآخرين ) .

فَصَلَقْنَا فَى مُرادِ صَلْقَةً وصُدَاةً أَلْحَتَهُمُ بِالثَّلَ<sup>(1)</sup> ويقال ثُلَّ ع<sub>ن</sub>شُه ، إذا سادتْ حالُه . قال زُهير :

عَدَّارَكَتُهُ الْأَجْلَافَ قَدْ ثُلُّ عَرْشُهَا ﴿ وَذُبِيْانَ إِذْ زَلَّتْ بَأَقَدَامِهَا النَّفُل<sup>(٣)</sup> وقال قوم : ثُلَّ عَرْشُهُ وعُرْشُه ، إذا قُتِل . وأنشَدوا :

,وعبدُ بَغُوثَ يَخْجُلُ الطَّيرُ حَولَهُ وقد ثَلَّ عُرْشَيْهِ الحُسامُ المَذَ كَرَّ<sup>رَا؟</sup> والمُرْشان : مَغْرَ ز المُنْق فی السكاهل .

﴿ شَمَ ﴾ الثاء ولليم أصلُ واحد، هو اجمَاعٌ في لِين . يقال تَمَمَّتُ الشيءَ تَمَّا، إذا جمعتَه . وأكثرُ مايُستعمل في الخشيش.ويقال للقَبُضَة من الحشيش النَّمَّة. والثَّام:شجرُ ضعيف ، وربما مُمِّى به الرّجل . وقال :

جملَتْ لها عُودَيْنِ مِنْ نَشْءِ وَآخَرَ مِن ثُمَامَهُ (<sup>()</sup>) وقال قوم: الثُمَّام ما كُسِر من أعْصان الشَّجَرَ فُوصِّع لنَصَد الشَّياب<sup>(©)</sup>، فإذا تَيِس فهو تُمَام. و يقال ثَمَّتُ الشَّيءَ أثْمَّهُ ثَمَّاً ، إذا جمتَه ورَثَمْتَه . ويُنشَد بيتْ

 <sup>(</sup>۱) دیوان لید ۲۲ طبع ۱۸۸۲، واقسان ( ثلل ، صلق ) . ویروی : «بالثلل ، بکسر
 الثاء ، وخرجها الرواة علی آنه أراد « الثلال » جم ثلة من الفنم ، فقصرها للصر .

<sup>·(</sup>٢) ديوان زهير ١٠٩ واللسان ( ثلل ) · وسيأتي في (عرش ) ·

 <sup>(</sup>٣) في جنى الجنين الديعى ٧٨ : ﴿ قد احز عرضيه ٤ . والبيت ڧاللسان ( تلل ) . وسيأتى
 وفي ( عرش ) منسوبا إلى ذى الرمة . انظر ديوانه ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرس ق ديوانه ١٨٠ والحيوان.(٣: ١٨٦) وعيون الأخبار (٣ : ٧٧) .و تمار القلوب ٢٦٩.وأمثال للبداني (٢ : ٣٣٤ ) وأدب السكاتب ٥٠ .

 <sup>(</sup>ه) نس اللسان: « والنام ماييس من الأعسان الني توضع تحت النضدة , والنضد بالتحريك:
 الثياب الني تنضد ، والسرير الني تنضد عليه يسمي نضدا أيضاً .

<sup>(</sup> ۲۲ – مقاییس – ۲ )

والله أعلَمُ بصحّته .

ثَمَّتُ خُـــوانْجِي وَوَذَأْتُ بِشْراً فِبْعُس مُمَرَّسُ الرَّكِ السَّفابِ<sup>(۱)</sup> وثَمَّتِ الشَّاةُ النَّبْتَ بِفِيها قَلْمَتْهُ.ومنه الحديث: «كُنّا أَهْلَ ثَمَّعُ ورَمَّهِ<sup>(۲)</sup>» أي كنا نَثَنَهُ ثَمَّاء أي تَجْعهُ جِما .

﴿ ثُنَ ﴾ الثاء والنون أصلُ واحد، وهو نباتٌ من شعرٍ أو غيره. فأمَّا. الشَّمر فاللُّهُ الشَّمر الشَّمر فاللُّهُ السَّمر الشَّمر : حُطام النَّيبس . والنَّنُّ مَن غير الشَّمر : حُطام النِّيبس . وأنشد :

ُ فَظَلْنَ مِخْيِطْنَ هَشِيمَ الثَّنِّ بَعْدَ عَيْمِ الرَّوْضَةِ للُّغِنُ<sup>(٢)</sup> فأمّا الثَّنْة فمادون السّرّة من أسفل البطن من الدابة، ولعله بشُكيرات يكون ُمَّ.

﴿ ثُماً ﴾ الناء والهمزة ، كلتان ليستا أصلاءيقال ثأثات بالإبل صيحتُ بها ﴾ واقيتُ فلانًا فثأثاتُ منه (<sup>4)</sup> ءأى هِبْتُه .

﴿ ثُب ﴾ الثاء والباء كلمة كيست في الكتابين (٥) ، وإن صحّت فهي. تدلُّ على تناهي الشيء . يقال تُنَبَّ الأَدْرُ إِذَا نَمَّ. ويقال إِنَّ النَّابَة المرأَّةُ الهَرَمة ، ويقال إِنَّ النَّابَة المرأَّةُ الهَرَمة ، ويقولون : أشَابَةُ أُم مَايَّة ؟

<sup>(</sup>١) البيت لا بي سلمة المحاربي ، كما في النسان ( وذأ ، عم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر وتحقيق لفظه في اللسان ( رمم ١٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيتان في اللسان (٢٣: ٢٣:).
 (٤) الذي في اللسان والقاموس: و فتتأتّأت منه ٤. وما في المقاييس يطابق ما في الحجمل.

<sup>(</sup>ه) في الآصل : «الكتابتين». وقد سبق تظير هذا فيمادة ( أسك )» وسيأتي مثله فيمادة ( ثنم ) . ومبلغ الفان أنه يعني بها كتاب الحليل وكتاب ابن دريد ، وسزز هذا قوله في مادة. ( أهر ) :: « كلمة واحده ليست عند الحليل ولا ابن دريد » . وانظر مادن : ( بغ ، بق )».

# ﴿ باب الثاء والجيم وما يشتهما ﴾

﴿ تَبْحَر ﴾ الثاء والجيم والراءأصل واحد، بدلُّ على مُنَّسَع الشيء وعرَضهِ . فنجْرة الوادي، وَسَطه وما اتَّسَعَ منه . ويقال ورق تَجْرَث أي عريض . وكلّ شيء عرَّضَة فقد تَبَجَّرته . وتُنجْرة النَّحْر وَسَطه وما حول النَّفر منه . والنُّجَرُ سِمهام في الله عرفان في الله إذا فأض غلاظ . ويقال في لحمه تشجير ((٢) ، أي رخاوة . فأمّا قولهم انتجر الماه إذا فأض وانتُجَر الدَّم من الطَّمنة ، فليس من الباب ؛ لأن الثاً ، فيه مبدلة من فا . وكذلك النَّجر .

﴿ يَجُلَ ﴾ الناء والجبم واللام أصلُّ يدلُّ على عِظَمَ الشيء الأجوف، ثم يحمل عليه ماليس بأجوف. فالتُّجلة عِظَمُ البَطْن؛ يقال رجلُ ٱلْجَلَ وامرأة ۗ ثُجِلًاء. [ومزادة "ثُجلاء"]، أي واسعة. قال أبو النجم:

\* مَشْىَ الرَّوايَا ۚ بالَمَزَادِ الأَثْجَلَ ( ٰ ) \*

ويروى « الأنجَلَ » ؛ وقد ذُكِر . ويقال جُلَّةٌ تَجُلاء عظيمة . وقال : باتُوا بُمَشُون الفُطَيْمَاء صَيْفَهُمْ وعندهم البَرْفِيُّ فى جُلَلٍ ثُجُلُ (٥) وهذا البناء مهمل عند الخليل؛ وذَا عَجَبْ .

<sup>(1)</sup> لم يرد أحد هذين المنيين في اللسان ، ووردا في القاموس فقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تجره، صوابه من المحمل.

<sup>(</sup>٣) التـكملة من المحمل .

<sup>(</sup>٤) قبله في اللسان ( تُجِل ) :

تمنى من الردة مثى الحفل \*
 (٥) البيت في السان ( تجل) مهذه الرواية. ورواية السان في مادة (قطم) : «في جلل دسم».

﴿ ثَجِم ﴾ الثاء والجيم ولليم ليس أصلًا ، وهو دوام المطر أيّاما . يقال أنَّجَمَّتِ الساء إذا دامَت أياماً لاتقُلْم . وأرّى الثاء مقلوبة عن سين، إلا أنَّها إذا أبدات أناء جملت من باب أفعل . وهاهنا كلمة أخرى واللهُ أعلمُ بصحَّتها . قالوا : الشخمُ مرْعة الصَّرْف عن الشيء . والله أعلم .

# ﴿ باب الثاء والحاء وما يثلثهما ﴾

﴿ تُحَجُّ النَّاء والحَاء والجَمِ . ذكر ابن دريد فى النَّاء والحَاء والجَمِ كُلَّة زَعَمَ أَنها لَمَوْرَةَ بنِ حَيْدان (١٠). يقولون نَحَجه برجله، إذا ضَرَبه بها. وقد أبعد أبو بكر شاهدَه ما استطاع .

### ﴿ باب الثاء والحاء وما يثاثهما ﴾

﴿ ثَنِحُن ﴾ الثاء والخاء والنون يدلُّ على رَزَانة الشيء في ثقل . تقول 
خُونَ الشيء تَخَافَة . و الرَّ جُل الحليمُ الرَّزِين تَخِين . والتَّوْب المكتنز اللَّحْمة 
والسَّدَى من جَوْدة نَسجه ثَخِين . وقد أَثْخَلْته أي أَثْقَلْته ، قال الله تعالى : 
﴿ حَقِّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ وذلك أن القتيل قد أَثْقُلِحتى لاحَرَاكَ به . وتركته مُثْخَنًا ، أي وقيدًا (٢٠٠ . وقال قوم " : يقال للأعزل الذي لاسِلاحَ معه : ثخين ؛ وهو قياسُ الباب لأن حركته تقلُّ، خوفًا على نَفْسه .

<sup>(</sup>١) نس الجهرة ( ٢ : ٣٧ ) : لِفة مرغوب عنها لمهرة بن حيدان ٠ .

 <sup>(</sup>٢) الوقيد ، بالذال المعجمة : الذي ضرب حن مات . وفي الأصل : « وقيدا ، تحريف . .

#### ﴿ باب الثاء والدال وما يشهما ﴾

﴿ ثَلَمَى ﴾ الثاء والدال والياء كلمة واحدة، وهى ندى المرأة. والجم أثله . والندياء: الكبيرة النَّدُونَ والندياء: الكبيرة النَّدُنُ<sup>(١)</sup> : ثم فرق بينه وبين الذى للرّجُل، فقيل فى الرجل التُندُونَة بالضم والهمزة ، والشَّندُونَة بالفتح غير مهموز .

﴿ ثَدَقَ ﴾ الثاء والدال والقاف كله أو احدة . ثَدَق المطَرُ ، وسحابُ ثادق . وثادِقُ اسمُ فرس ، كأنَّ صاحبه شَبَّه بالسحاب . قال : باتَتْ تَلُوم على ثادق ليُشرى فقد جَدَّ عِصيانُها (٢) أى عَصْيانِي لها . لَيُشْرَى : لَيُبَاعَ . أَنْ عَصْيانِي لها . لَيُشْرَى : لَيُبَاعَ .

﴿ ثَدَمَ ﴾ الثاءوالدالواليم كله ُ ليستأصلًا.زَعُوا أنَّ التَّدْمَ هو الفَدْمُ. وهذا إنْ صحَّ فهو من باب الإبداليِّ.

﴿ ثَلَـٰنَ ﴾ الثاءَ والدال والنون كلمة . يقولون : التَّدِنُ الرَّجُل الـكثير اللحم. ويقال بل التَّذَنُ تنزَّر رائحةِ التَّحم .

<sup>(</sup>۱) ف الأصل \* « والثدى الكثيرة الثدى » .

 <sup>(</sup>۲) البیت لحاحب بن حبیب الأحدى، من قصیدة فی المنطبات ( ۲ ، ۱٦۸ ) > و بیش أبیاتها له فی السیان ( ندق) والحیل لابن الأعرابی ۵ ، ورواه ابن السكلی فی الحیل ۱۱ لمنذر بن عمرو این قیس .
 این قیس . و نقل فی المسان (( ندق ) عن ابن السكلی أنه لمنقذ بن طریف بن عمرو بن قسین .
 وروی الأنباری أنه لرجل من بنی الصباح ، من بنی ضبة .

### ﴿ بِاسِ الثاء والراء وما يثلثهما ﴾

﴿ ثُرَمَ ﴾ الناء والراء والمبم كلمةٌ واحدة بشتق منها، بقال تُرَمَّت الرَّجلَ فَشَرِم ، وثَرَمْت ثنيّته فانثرمت<sup>(۱)</sup> . والثَّرْماء : مالا لكيندة .

﴿ ثُرُوى ﴾ الثا. والراء والحرف المعتلُّ أصلُ واحـــد ، وهو الــكَثَرَة ، وخلافُ اليُبْس .

قال الأصمى : ثَمَرَا القومُ يَثِرُونَ ، إِذَا كَثُرُوا وَنَعَوْا . وَأَثْرَى القومُ إِذَا كَثُرَتُ أَمُوا لَهُم . ثَوا المالُ يَثِرُو إِذَا كَثُمَر . وَرَوْنَا القومَ إِذَا كَثَرَ ناهُم ، أَى كُنَا أَكْثَرَ مَنْهم . ويقال الذي بينى وبين فلان مُثْرٍ ، أَى إِنّه لم ينقَطِع. وأصل ذلك أَنْ يقول لم بَثِيْسَ الثَّرَى بينى وبينة . قال جُرِيرٍ :

فلا تُوبِسُوا بيني وبينكم الأَّرَى فإنَّ الذي بيني وبينكم مُثْرِي (٢) قال أَبُو مِبينكم مُثْرِي (٢) قال أَبُو مِبينة وبينكم مُثْرِي (٢) قال أَبُو مِبينة وبينك » أي لا يُقطع الأَمْرُ بيننا . والمال الثَّرِيّ الكثير . وفي حديث أمَّ زَرْع : « وأَرَاحَ كَلَيَّ نَمَا ثَرَيًا » . ومنه شُمِّ الرجل ثَرُوانَ ، والرأَهُ تَرْوَى مُم تَصفّر ثُرَيًّا . ويقال ثَرَّاتُ التُّرْبَةُ بَلاَتُها . وثَرَّاتُ الأَّقِط صببتُ عليه الماء (المَّقِط عببتُ عليه الماء ولتَتُهُ . ويقال بَدَا مَلْفِيل :

<sup>(</sup>١) أى يقال في مطاوع الثلاثي ثرم وانثرم . ويقال أيضاً : انثرم مطاوعا لأثرمته إثراما .

 <sup>(</sup>۲) البيت في ديوان ۲۷۷ والحجمل والسان ( ثرى ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « بداء ثراً المال ع، عصوابه في المجمل والسان ( ١٨ : ١٢٠ ) .

يَّذَدُّنَ ﴿ وَلَمْ الْخَاصَاتِ وَقَدْ بَدَا تَرَى الماء من أعطافها المتحلِّ (١)

و يقال : التَّهَى الثَّرَيانِ ، وذلك أن يجيء المطرُ [ فيرسَخ (٢٠ ] في الأرض حتَّى \* يلتتى هو ونَدَى الأرض . ويقال أرضٌ تَرْياه ، أى ذاتُ ثَرَّى . وقال ١٠٣ هلكسائى : ثَرَيتُ بفلانِ فأنا تَرَ بِهِ ، أى غنيٌّ عن النّاس به . وثَرَا اللهُ القومَ كَثَرِهم . والثَّرَاء: كَثْرَة المَّال . قال علقية :

يُرِذُنَ ثَرَاءَ المالِ حيثُ علمِنَهَ وشَرْخُ الشّبابِ عندهنَّ عجيبُ (٣) ﴿ ثُرْبِ ﴾ الناء والراء والباء كلمتان متباينتا الأصل ، لا فروع لهما . خالتُدْيب اللَّوم والأَخْدَعلى الذَّب.قال الله تعالى: ﴿ لَا تَرْرِيبَ عَكَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ -فهذا أصلُ واحد . والآخر الثَّرْبُ، وهوشحمُ قد غَشَّى السَكَرِشَ والأمعاء رقيقٌ؛ . والجُمْ ثُرُوب .

﴿ شُرِد ﴾ النا. والراء والدال أصلٌ واحد، وهو فَتُ الشيء، وما أشبهه . يقال تَرَدْتُ النَّرَ يد أثرُكُه . ويقال ـ وهو من هذا النياس ـ إنّ التَّرَدَ تشققٌ . في الشَّفَتين . وجاء في الحديث في ذكر الذبيحة : «كُلُّ ما أفَرَى الأوداجَ غيرَ مُمرَّدٍ ( ) وذلك أن لاتكونَ الحديدةُ حادةً فيثرَّدَ موضِع الدَّبِح ، كايتشتَّقُ الشه و ويتشَظَى .

<sup>(</sup>١) البيت ق ديوانه ٢٣ والمجمل واللسان (١٨ : ١٣٠). وقبله : على كل منشة. نساها طهرة ومنجر د كأنه تيس حل

<sup>·(</sup>٢) التكملة من المحمل واللمان .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ١٣٢ والفضليات (٢: ١٩٢) واللمان ( ١٨: ١٠٩ ) -

ه(؛) انظر الـكلام على رواية الحديث ق اللسان ( ٤ : ٢٧ ) .

#### ﴿ باب الثاء والطاء وما يثلثهما ﴾

﴿ يُطِلُّ ﴾ الناء والطاء والهمزة كلمة لا معوّل عليها . يقال تَطَأَنُهُ وطِنْتُهُ .. ﴿ يُطْعَ ﴾ الناء والطاء والدين شبيه بما قبله ، إلّا أنّهم يقولون تَطَفَّى الرَّجِلُ أَبْدَى (') . وتُطِمَ إذا زُكِم . وغيره أصح منه إلا أنّه قد قيل ('') . والله أعلى .

### ﴿ بابِ الثاء والدين وما يثلثهما ﴾

﴿ ثَعْلَ ﴾ الناء والدين واللام أصلٌ واحد ، وهو تَزَيُّدٌ واختلافٌ عال . فالتَّمَل زيادة السَّنِّ واختلافٌ في الأسنان في مَنْبتها . تقول تَمَلِّ الرّجلُ . وثَمَيِّت سِنَّه ، وهو يَثْمَل تَمَلا ، وهو أَثْمَلُ والمرأة تَمْلاً ، والجميع الثُّمْل . وربَّمَه كان التَّمَل في أطْباء النّاقة أو البقرة ، وهي زيادةٌ في طُبُدِيمًا . وقال الخليل : التُعلول الرجل الغضبان ، وأنشد :

وليس بتُملول إذا سِيلَ واجْتُدِي ولا بَرِ مَا يوماً إذا الضَّيفُ أَوْهَمَا (٢) أَى قَارَبُ.وعلىهذا القياس كلمة وكرّها الخليل،أنَّ الأثملَ السَّيدالضَّخْمِهِ إذا كان له فُضُول. وتمّا اشتق منه ثمك بطن من العرب (٤). قال امرؤ القيس ::

<sup>(</sup>١) يقال للرجل إذا تغوط وأحدث قد أبدى -

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة .

<sup>(</sup>٣). البيت في المسان ( ٦٣ : ٨٨ ) .

 <sup>(؛)</sup> و اللسان : • و بو شل بطن ، و ایس عدول ، إذ لو کان سدولا لم يصرف » --

أَحَلَّتُ رَخْلِى فى بنى ثُمَلِ إِنَّ الْكِرَامَ لَلْكَرِيمِ كَلَّ (`` ويقال أَثْمَلَ القومُ إذا خالفُوا<sup>('')</sup> .

﴿ ثَعَمَ ﴾ الثاء والدين والميم ليس أصلاً ممولًا عليه . أمَّا ابنُ دريد فلم يذكره أصلاً . وأمَّا الخليل فجمله مرّة في المهمل، كذا خُبُّرْنابه عنه. وذُكرَ عنه. مرّة أنَّ النَّمْم النَّزْعُو الجرّ؛ يقال تَعَمَّدُهُ أَي نزعتُه وجرّرته . وذكرعنه أنّه [ يقال] تممَّتَ فلاناً أرضُ بني فلان ، إذا أعجبَتْه وجرّنه إليها ونزعَته .

وقال قوم : هذا تصحيفٌ ، إنَّما هو تنعَمَّتُه فتنمَّم ، أَى أَرَتُهُ ما فيه له نعيمٌ فتنمَّم ، أَى أَعْلَ نعامةَ رِجْلِهِ مَشْيًا إليها. وما هذا عندى إلاَّ كالأوّل. وما صحَّتْ بشيء منه رواية .

﴿ تُعْرَ ﴾ الثاء والدين والراء بناه إن صحَّ دلَّ على فَمَاءَ وصِغَر . فَالْدُرُ ورَانَ كَالْحُلْمَةِينَ تَكْتَنِفَانَ ضَرْءَ الشاة. وعلى هذا قالوا الرجل القصير تُمُورُور .

﴿ تُعطُ ﴾ الثاء والدين والطاء كلمة صحيحة. يقال ثَمِطَ اللَّحمُ إذا تفيَّرَ وأنْـتَنَ . وقال :

\* يَا كُل لِحَمَّا بِائِيَّا قَد ثَمَيطِا<sup>(٢)</sup> \*

ومما حُمِل عليه النَّعِيطُ دُفاقُ التّرابِ الذي تسفِيه الرِّيح .

<sup>(</sup>١) البيت ولإلجهرة (٢:٥٤) برواية ﴿ إِنَّ الْكُرِّمِ لِلْكُرِّمِ ۗ .

 <sup>(</sup>٢) ف اللسان : « أثمل القوم علينا يُذا خالفوا » وفي انجمل : « وأثملوا خالفوا علينا » ...

<sup>(</sup>٣) مده كما في اللسان ( ثبط ) : إ

<sup>\*</sup> أكثر منه الأكل حتى خرطا \*

﴿ ثُعب ﴾ النا. والمين والباء أصلُ يدلُ على امتداد الشيء وانبساطِه، يكون ذلك في ماء وغيره .

قال الخليل: يقال ثَمَيْت الماء وأنا أثمَّبَهُ، إذا فَجَرَته فانتَّمَب، كانثماب الدّم. -من الأنف. قال: ومنه اشتُق مَثْمَب المَطَر. وممَّا يصاح حُمُّهُ على هذا ، الثَّمبانُ الحِيَّةُ الضَّخُم الطويل؛ وهو من القياس،في انبساطه وامتداده خَلْقًا وحركةً .قال:

على نَهْج كَثُمبانِ العربينِ
 ورَّبًا قيل ماه ثَمْبٌ، و يجمع على النَّمبان .

#### ﴿ بِاللِّ الثاء والغين وما يثلثهما ﴾

١٠٤ ﴿ ثُغَا ﴾ الثاء والغين والحرف المعتل أصلُ يدلُ على الصَّوت. فالتُّفاء
 ثُمناء الشاء . والشَّاغية: الشاة . يقال ماله ثاغية ولا راغية "، أى لا شاة ولا ناقة ".

﴿ ثُعْبِ ﴾ الثاء والذين والباء أصل واحد، وهو غَدِيرٌ فَى غِلَظ من أرض. يقال له تَذَبُ وَتَقَال بُمُنبان .
وقال عَبيد (١):

ولقد تحلُّ بها كَأنَّ نُجَاجَها ۖ تَفْبُ بُصَنَّق صَفُوه بُدامٍ

﴿ ثَغْرٍ ﴾ الثاءوالغين والراء أصلُ واحدٌ بدلُ على تفتُّح وانفراج .

<sup>﴿(</sup>١) عبيد بن الأبرس في ديوانه ٢٠ واللسان ( ثغبٍ ) .

ظالنَّفُر الفَرْج من فُروج البُلْدان ، و ُنفرَ ، النَّحْر <sup>(١)</sup> الهَرْمة التى فى اللَّبة ، والجمع ثُمَّر . قال :

# \* وتارةً في ثُنَو ِ النُّحُورِ <sup>(٢)</sup> \*

والثغر َ ثَغر الإنسان . ويقال ثُغرِ الصبُّ إذا سقطَتْ أسنانُهُ واتَّغَرَ إذا نبَتَ بعد السُّقوط ، ورَّبًا قالوا عند السقوط أتَّغَرَ . قال :

قارِح ِ قد فُرَ عَنْهُ جانبٌ ورَبَاع ِ جانبٌ لم يَشَوْرُ<sup>٣</sup> ويقال ليق بنو فُلان ٍبنى فُلان ٍ فَنَفَرُوهم، إذا سدُّوا عليهم المَخْرَجَ فلا يَدْرُون أبن يأخذون . قال :

هُمُ تَفَرُوا أقرانَهم بمضرَّس وشَفْرٍ وحازُوا القَومَ حَثَّى تَزحزحوا<sup>(1)</sup>

ر ثغم ﴾ النا، والنين والميم مستعمل في كلة واحدة، وهي النَّفَامة ، وهي مشجرةٌ بيضاء النَّفَر والزَّهر يشبّه الشيب، وفي الحديث: « أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أُرْقَى بأ بي قُحافَةَ [ بوم الفتح ) وكأنَّ رَأْسَه مَثنامة ، فأمر أَنْ يُنبَّر » .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « اللحم » تحريف ، وهو في المجمل على الصواب الذي أثبت .

 <sup>(</sup>۲) للمجاج في ديوانه ۴۰ والجمهرة (۲: ۲۹) . وفي الديوان :
 ينشطهن في کلي الحصور مما ومما تفر الحور

 <sup>(</sup>٣) البيت للمرار بن منقذ العدوى و المفضليات (٨١:١) . وقد أنشده في اللسان ( ثغر ) .

 <sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل في اللسان ( نفر ) . والشفر : جم شفرة . وفي الأصل : « سعر »
 تحريف . وفي اللسان : « وعضب » .

ره) التكملة من السان ( تغم) ·

وأغفَلَ ابنُ دريد هذا البناء ولم يذكُرُه معشهرته. وقيل إنَّ الثَّغِمَ الضارى. مِن الكلاب، ولم أجدُهُ في الكتابين. فإنْ صح فهو في باب الإبدال، لأنَّ التاءمبدلة من فاه. وقد ذُكرَ في بابه.

### ﴿ باب الثاء والفاء وما يثلثهما ﴾

﴿ فَعَلَ ﴾ الثاء والفاء واللام أصل واحد، وهو الشيء يستقرُ تحتَ الشّيء، يكون ذلك من السكدر وغير م. يقالهو أنفل القدر وغير ها، وهو ما رسا: من الخُلْارة (17) . ومن الباب الثّفال الجِلْدة تُوضَع عليها الرّحَى . ويقال هو قطمة فَرْو نُوضَم إلى جنب الرّحَى . وقال :

يَكُون ثِفَالُهَا شَرَقَ نجد ولُهُوتُهَا قُضَاءَةَ أَجمينا<sup>(٢)</sup> وقال آخه <sup>(٢)</sup> :

فَتَعْرُ كُكُمُ عَرْكَ الرَّحَى شِفِالهَا وتَلْفَحْ كِيشَافًا ثَمْ تَحْمِلُ فَتُدَّمِّ

فَأَمَّا النَّفَالَ فَالبِمِيرُ البَطَىءَ ، واشتقاقُه صحيح ، لأنَّهُ كَأَنَّهُ مَن البُطُء مستقرَّ تحت حِمْلِهِ ، لايكادُ يُبْرَّحُ .

﴿ ثَفَنَ ﴾ الناء والفاء والنون أصلُ واحد، وهوملازمة الشّيء الشّيء. قال الخليل: تُفينا ألبير: ما أصاب الأرضَ من أعضائه فَمَانُظ، كالركبتين وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الحشارة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيث لممرو بن كاشوم في معلقته .

<sup>(</sup>٣) هو زهير ، في معلقته .

1.0

وقال هو وغيره : ثَمَنْتُ الشّيءَ باليد أثفِنُه ، إذا ضربتَه . قال في الثفِنة : خَوَّى على مستوِياتِ خَمْسِ كَرْ كِرَةٍ وَثَفَيَاتٍ مُلْسِ (١) ويقال ثافَنْتُ على الشَّيء واظبْت (١) . ويقولون ثافَنَتُه على الشّيء أعنتُهُ .

وهو ذلك القياس .

. ( أَ ثَنِي ) ﴾ الثاء والغاء والحرف المعتل أصلُ واحد، وهو الأُنْفِيَّة، والجم أثانية. وربما خفَفُوا، وليس بالجيد .

ومما يشتق من هذا المرأة المُثَمِّيَة<sup>(٢)</sup> ، التي مات عنها ثلاثةُ أزواج ؛ والرجل المُثَّقِ الذي يموت عنه ثلاث نِسوة .

ويقولون على طريق الاستمارة: بقِيَتْ من بنى فلان أُثْفِيَةٌ خَشْناهِ ، إذا بقِيَ منهم عددٌ .

والنَّفَا، نبت وليس منالباب.وفي الحديث:«ماذا في الأُمَرَّ يْنِ مِن الشَّفَاء: •الصَّبر والثَّفَاء » . قالوا : هو الخرْدَل .

﴿ ثَهْرٍ ﴾ الناء والفاء والراء كله أو احدة تدلُّ على المؤخَّر. فالثَّفَرُ ثَفَر الدابة. وبقال استَثَفَّرَت المرأة بثَوْبها إذا اثنزرت به مُمرَدَّت طَرِّف الإزار من بين رجليها وغرزَته فى الحَجْزَة مِن ورائه . والتَّفُرُ الخلياء من السَّبُمة وغيرها . قال :

جَزَى الله فيها الأَعوَرَيْنِ ملامةً ... (c)

وعَبْسَدَةً ثَفَرَ الثَّورةِ المتضاجِمِ

<sup>(</sup>١) البيتلن للمجاج في ديوانه ٧٨ واللسان ( ثمن ) .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : « وأطنبت » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ويقال أيضاً : المثماة للمرأة والمثنى انرجل ، بصيغة اسم المفعول .

<sup>(1)</sup> البيت للأخطل في ديوانه ٣٧٧ واللسان ( نفر) والحيوان (٢ : ٣٨٣ ) والكامل ١٥٩ البيسك وفقه اللغة ٧ .

### ﴿ إِبِ الثاء والقاف وما يثلثهما ﴾

﴿ نَقَلَ ﴾ الناء والقاف واللام أصل واحد يتفرَّع منه كلمات متقاربة ، وهو ضدًا لجفة ، ولذلك مُم الناء والقاف واللام أصل واحد لكنرة العدد . وأنقال الأرض كنوزُها، في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَ جَبَ الْأَرْضُ أَنْقَاكُمْ ﴾ ، وقالت الخنساء : قال الله تعالى : ﴿ وَتَحْمُلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾ ، أى أجساد كم . وقالت الخنساء : أبعد أبن عرو مِن آل الشريد له حَلَّت به الأرضُ أثقالها أى زبَّنَتْ مو تاها به . ويقال ارتحل القومُ بثقلتهم (١) ، أى بأمتعتهم ، وأجد في فسى ثقلة (٢) ، كذا يقولون من طريقة الذرق (٢) ، والقياس واحد .

﴿ ثَقَبَ ﴾ الثاءوالقاف والباء كله أواحدة، وهو أن ينفُذَ الشيء. يقال. تَمَبِّتُ الشَّيءَ أَتْقَبُهُ تَقْبًا . والثَّاقِب في قوله تعالى: ﴿ النَّجِمُ النَّاقِبُ ﴾ . قالوا:هو نَجِمَ يَنفُذُ السَّلُواتِ كُلَّها نورُهُ (1) . ويقال تَمَبِّت النار إذا ذَ كَيْتَمَا، وذلك الشيء. تُمَبَّةُ وذُ كُوِّةً . وإِنمَا قيل ذلك لأنَّ ضوءها ينفُذُ .

﴿ ثَقَفَ ﴾ الثاموالقاف والفاء كلمة واحدة إليها يرجم الفروع، وهو إقامة. دَرْء الشيء. ويقال ثَقَفَتُ القناءَ إذا أَقَمَتَ عَوَجَهَا. قال :

<sup>(</sup>١) يقال بالتحربك وبالكسر وبالفتح وكمنية وكروحة .

<sup>(</sup>٢) يقال بالفتح وبالتحريك .

 <sup>(</sup>٣) يَهْم من هَذَا أنه ضبط كلا من الكامتين بضبط معين ، ولكن النسخة لم تؤد انا ضبطه
 إحساءام.

<sup>(</sup>٤) يقال : نفذ السهم الرمية ونفذ فيها ، يتعدى بنفسه وبالحرف .

نَظَرَ المُثَقِّفِ فَى كُمُوبِ قَنَانِهِ خَتَّى يَقَيِمِ ثَقِافَهُ مَنَادَهَا<sup>(1)</sup> وثَقَفْتُ هذا الكلامَ من فلان. ورجل ثَقْفْ لَقْفْ، وذلك أَنْ يصيب عِلْمَ مايَسمهُ على استواء. ويقال ثقفْت به إذا ظَفَرْت به. قال:

فإمَّا تَشْتَفُونِي فَاقتُسِلُونِي وإنْ أَثْقَفْ فَسُوفَ تَرَوْنَ بَالِي<sup>(٢)</sup> فإنْ قيل: فما وجْهُ قُرِبِ هذامن الأوّل؟قيل له:أليس إذا ثَقِفَهُ فقد أَمسَكَه.. وكذلك الظَّافِر بالشيء 'يُسكُهُ . فالقياس بأخْذِهما مأخَذًا واحداً .

## ﴿ إِسِ الثاء والكاف وما يثاثهماً ﴾

﴿ ثُمَكُلُ ﴾ الثاء والكاف واللام كلمة واحدة تدلُّ على ُفقَدُان الشيء. وكأنّه يُغتَصَ بذلكُ على ُفقدارُ الولد. يقال تَكِلَتُهُ أَنَّهُ تَشْكُلُهُ تَكَلَّلُ اللهُ وَلِأُمّهِ. النُّسَكُل. فإذا قال القائل لآخَرَ وهو ليس له بولد فإنما يحملُه على ذلك، وإلا فإنَّ الأصلَ ماذكرناه.

﴿ ثُـكُم ﴾ الناء والكاف والميم كلمةُ واحدة ، وهو مجتمع الشيء . يقال. تنح عن ثُسُكمَ الطريق<sup>(4)</sup> ، أي مُعْظَيهِ وواضحه .

<sup>(</sup>١) البيت لمدى بن الرقاع ، كما في الأغاني ( ٨ : ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في المحمل واللسان ( ثقف ) .

<sup>(</sup>٣) يقال في المصدر ثكل ، بالتحريك ، وثكل بالضم .

<sup>(</sup>٤) ئىكى الطريق، بالتحريك وكصرد.

﴿ ثُمَكُنَ ﴾ الثاء والمكاف والنون كلمة واحدة تدلُّ على مُجتَمَ الشّىء. . بقال تَنَعَّ عن تَكُن الطَّريق ، أى مُعظَمِر وواضحه (١١ . والتُكْنة السَّرب ، والجُاعة ، والجُم تُكُنُّ. قال الأعشى :

> يُسافِيعُ وَرَقَاءَ جُونِيَّةً ليُدرِكَهَا في حمام ِ تُكَنَّ (٣) ﴿ إِسِ الثَّاء واللام وما يثلثهما ﴾

﴿ ثُلِم ﴾ الثاء واللام والميم أصل واحد، وهو تَشَرُّم يقَع في طَرَف الشيء، كَالتُمُلُة تَكُون في طَرَف الشيء، كَالتُمُلُة تَكُون في طَرَف الإِناد. وقد يسمَّى الخَلَل أَيضًا كُلُمة وإن لم يكن في الطَّرَف , وإناد مُنتَمَّز ومُقتُلًم " .

﴿ ثَلَمِ ﴾ الناء واللام والباء كلمة صحيحة مطرَّدةُ القِياسِ في خَوَر الشّيء وتشقّنهِ . فالثَّلِبُ الرُّمْح الخوّار . قال الهُذلئ<sup>(٢)</sup> :

ومُطَرِّدٌ من الْخَطِّ يِّ لاعارٍ ولاثَلَبُ

و التَّلْب:المِيَّمُ السَكبِير.وقدتَلِبَ ثَلباً.ويقال ثَلَبْتُه إذا عِبْمَتُهُ.وهو ذوثلبةٍ<sup>(١)</sup> أى عَيْب. والقياس ذاك ، لأنه يضم منه ويشقَّمْه<sup>(٥)</sup> . والمرأةُ ثالِبةُ الشَّوَى ،

 <sup>(</sup>١) زاد ابن فارس في المجمل: « وهو من الإبدال ، يقولون ثـكم وثـكن » .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى١٨ والمجمل واللسان (تكن). ورواية الديوان واللسان: ﴿ وَرَبَّا ۚ غُورِيَّهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو العال الهذل، كما ف شرح السكرى لأشعار الهذليين ١٤١ وغطوطة التنقيطي ٩٥
 واقسان (تلب) . وقبل البيت :

وقد ظهر السوابغ فو قهم والبيض واليلب (٤) ضطت في الحجيل بفتح الثاء وكسيرها .

 <sup>(</sup>٥) يقال : شمئت من فلان : إذا فضضت منه وتنقصته ، من الثمث ، وهو انتشار الأمر .
 وق الأصل : وويشمه » ، تحريف .

1.7

أى منشقة القدمين (١) . قال :

لقد ولَدَتْ غَسَّانَ ثانِبَةُ الشَّوَى

عَدُوس السُّرَى لايعرف الكَرُّمَ جِيدُها(٢)

والثُّلَب: الوَسَخ، يقال إنه لَقَلِبُ الجُلْد، وذلك هو التَّشَف. والقيَّاسُ واحد .

﴿ ثَلَثُ ﴾ النا، واللام والثاء كَلُّمةٌ واحدة، وهي في العدد، يقال اثنانِ

وثلاثة . والثُّلَاثاء من الأيام قال :

[ قالوا ] تُلُاثاؤهُ مالٌ ومَأْدُبَةٌ ﴿ وَكُلُّ أَيَامِهِ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ<sup>٣</sup>) وثالثة الأثانى : الخيْدُ النادِر من الجبل ، بجسم إليه صخرتانِ ثم تُنْصَبُ

عليها القِدْر . وهو الذي أراده الشاخُ :

أقامتْ على رَبْعَيهما جارتاً صَفاً كَمُينَا الأعالِي جَوْنَتَا مُصْطَلَاها<sup>(1)</sup> والنَّلُوث من الإبل: التى تملاً ثلاثة آنية إذا حُلبت . والمثلوثة : المزادة تحكون من ثلاثة جُلود . وحَبْل مُمْلوثٌ ، إذا كان على ثلاث قُوسى .

﴿ ثُلْجَ ﴾ النا، واللام والجيم أصل واحد، وهو الثُّلُج للمروف. ومنه التخرع الحكات الذكورة في بابه. يقال أرض مثلوجة إذا أصابها الثُّلخ. وإذا قالوا

<sup>. (</sup>١) وكذا في المجمل. وفي اللسان : ﴿ مَثَشَقَقَةَ القَدْمَيْنِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) لجربر ، بهجو غدان بن ذهبل السليطي. ديوانه ۱۲۷ والحجيل، واللمان ( تلب، عدس ،
 کرم ) . وقد روی في اللمان ( عدس ) : ﴿ ثالثة الشوى ، يسى أنها عرجا • فكأنها على ثلات .
 قوائم . وبروى أيضاً : ﴿ بالبة الشوى » .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة الأولى ساقطة من البيت، وإثباتها من الأزمنة والأمكنة للمرزوق ( ٢٧٣:١ ) .
 وروايته فيها : « خصب ومأدية » .

ر(٤) ديوان الشهاخ ٨٠٦ وسيبويه ( ١ : ١٠٠٢ .) .

<sup>· (</sup> ۲۵ -- مقابیس -- ۲ )

رجل مثاوج الفؤاد فهو البليد العاجز . وهو من ذلك القياس، والمهنى أنَّ فؤادَه. كَأَنَّهُ ضُرِب بَثَلْج ِ فَبَرَدَتْ حرارتُه وتبلَّد . قال :

\* تَنَبَّهَ مَثْلُوجَ الفؤادِ مُورَّمَا<sup>(١)</sup> \*

و إذا قالوا كليج بخبر أناه، إذا سرَّ بِهِ، فهو من الباب أيضا؛ وذلك أنَّ الـكرب. إذا جَرَّمَ على القلْب كانت له كُوعة وحَرارة ، فإذا وَرَدَ ما يُضادُّه جاء بَرْدُالسَّرور. وهذا شائع في كلامهم . ألا تَراهم يقولون في الدعاء عليه : أسخَنَ اللهُ عينَه . فإذا دعَوا له قالوا : أقر الله عينه . ويحملون على هذا فيقولون : حفَر حتى أثلَجَ ، إذا بَلَغ العَلَين . شَهُوا القَلِين المجتمع مع نُدُوَّتِهِ بالنَّاجِ .

﴿ لَلْمُطِّ ﴾ الثاء واللام والطاء كَلةٌ واحدة ، وهو تَلْطُ البعير والبقرة ..

﴿ تُلَغَىٰ ﴾ الثاء واللام والنين كلةٌ واحدة ، وهو شَدْخُ الشيء . يقال. نَلَمَنْت رأسّه أي شدّخْته . ويقولون لما سقط من الرُّطَب فانشدخ مثَلَّغ .

## ﴿ باب الثاء والمم وما يثلثهما ﴾

﴿ ثَمَنَ ﴾ الثاء والمبم والنون أصلان : أحدهما عِوَضُ مايُباع ، والآخَرِ جزّه من ثمانية .

فالأوَّل قولهم بِمْتُ كَذَا وَأَخَذْتُ ثَمَّنَهُ . وقال زهير :

 <sup>(</sup>١) لحاتم الطائن في ديوانه ١٠٠٩ . وصدره :
 \* ينام الضحى حتى إذا ليسله استوى \*

#### \* وعَزَّتْ أَنْمُنُ البُدُن(١) \*

فمن رواه بالضمّ فهو جمع نَمَن . ومن رواه بالفتح « أَنَمَنُ البُدُنِ » فإنه يريد أكثرَها نمنًا .

وأمَّا التُّمنُ فواحدٌ من ثمانية . يقال ثَمَنْتُ القومَ أَثْمُنُهُم إذا أخذتَ ثُمنَ أموالِهم . والثمينُ : التّمنْ . قال :

> فإنى لستُ مِنك ولست مِنِّى إذا [ما] طار مِن مالى النَّميِنُ وقال الشاخُ أو غيرُ (٢٠):

ومثلُ سَرَاةٍ قَومِكَ لَنْ يُجَارَوا إلى رُبُع ِ الرَّهانِ ولا الشَّمِينِ ونما شذَّ عن الباب « تَمْمِنَةً » وهو بلد . وقال الهذل<sup>7)</sup> :

بأَصْدَقَ بأَسًا مِنْ خليلِ تَمينة وأَمْضَى إذا ما أَفلطَ القائمَ اليدُ<sup>(4).</sup> ومنه أيضا للشُمَّة ، وهي كالخلاة .

﴿ ثَمْدَ ﴾ الثاء ولليم والدال أصل واحد، وهوالقليل من الشيء، فالتَّمَدُ

<sup>(</sup>١) البيت بمامه كما في الديوان ١٢٢ واللسان ( ثمن ) :

من لا يذاب له شجم السديف إذا ﴿ رَارُ الشَّتَاءُ وَعَرْتُ أَثْمَنَ البِّدُنَّ

 <sup>(</sup>٢) البيت الشماخ في دبوانه ٩٧ من قصيدة عدح بها عمابة الأوسى .

 <sup>(</sup>٣) هو ساعدة بن جؤية ، كما في القسم الأول من أشعار الهذابين ٤٠٠ طع دار الكتب والمان (ثمن ، فلط) . وروى و معجم البلدان ( رسم الثمينة ) بدون نسبة .

<sup>(؛)</sup> أفلط : أملت وزياً ومعنى ، وهو لغة تميمية قبيعة . وقد أراد أفلت القائم اليد ، فقلب .

المــاء القليل لا مادّة له . وتَمَدّتْ فلانًا النَّساه إذا قطَّمَنَ ماء. (`` . وفلانٌ مثمودٌ إذا كثرُ الشُّوال عليه حتى ينفَدَ ما عنده . وقال فى المثمود :

أو كماء للثمود بعــد جِمام زَرِم الدَّمْع لايؤوب نَزُورا<sup>(٢)</sup> والثامد من البَهْم حِينَ قَرِم؛ لأنَّ الذي يأخذه يَسِيرٌ .

وبما شذَّ عن الباب الإثبيد ، وهو معروف ، وكان بعضُ أهل اللغة يقول : هو من الباب ، لأنّ الذي يُستعمّل منه يَسير ". وهذا مالا يُوقَف على وجهه .

﴿ تَمُو لَى النَّاءُ والمِم والراءُ أصلُ واحمد ، وهو شي يتولَّد عن شيء متجمًّا ، ثم يُحمَل عليه غيرُ ، استمارةً .

فالنَّمَر معروف". يقال تَمَرَّهُ وتَمَرُّ و ثَمَرُ وَأَمَارُ وَثُمَر . والشَّجر التامر: الذي بلَغَ أُوانَ يُثُمرُ ، والمُثْمِر : الذي فيهَ الشَّمر. كذا قال ابن دريد<sup>(۲)</sup>. وثتر الرّجلُ ماله أحسنَ القِيامَ عليه ، وبقال في الدعاء : « ثَمَّرً اللهُ مالَه » أي نقاه . والشَّيرة من اللبن حين يُثُمِرُ فيصيرُ مثلَ الجُمَّار الأبيض ؛ وهذا هو القياس . وبقال لمُقَدَّة السَّوط ثَمَرة ؛ وذلك تشبيه .

۱۰۷ ومما شـــذً عن الباب ليلة ابن تَميرٍ ، وهي اللَّيلة الْمَعْراء (<sup>4)</sup> . وما أدرى

وأن لن عبس وإن قال قائل على رغمهم ما أثمر ابن ثمير

 <sup>(</sup>١) ق الأصل « ثملت فلاناً البناء إذا تطمن ماؤه » تحريف، وسوابه في الحجمل. وفي اللسان:
 « وثمدته النساء نزفن ماء مُ من كثرة الجماع ولم يبق في صله ماء » .

 <sup>(</sup>۲) البيت في اللسان ( زرم ) لعدى بن زبد . وفي الأصل : « نزور » .

<sup>(</sup>٣) الجهرة (٢: ١١).

<sup>(</sup>٤) شاهده قوله :

﴿ ثَمْعَ ﴾ الثا. والميم والغين كلةٌ واحدةٌ لا يُقاس عليها ولايفرَّع منها . يقال ثَمَفْتُ الثّوب ثَمْغًا إذا صَبَفْته صِبقًا مُشْبَعًا . قال :

تركتُ بنى الغُزَيِّـل غيرَ فَخْرٍ كَأَنَّ لِحَاهُمُ ثُمُفِتْ بوَرْسِ<sup>(١)</sup>

وهاهنا كلمة ٌ ليست من الباب ، وهي مع ذلك معلومة . قال الكسائئ : ثَمَمَة الجبل أعلاه ، بالثاء . قال الفرّاء : والذي سمعتُ أنا نَمَعَةٌ (٢) .

﴿ ثَمَا ﴾ الناء الميموالهمزة كلة واحدة ليست أصلاً، بل هي فرع لما قبلها . ثَمَا لِحْيَة مَا بَنَاء أَمَّ مَا أَمُهِا مُبَاء أَمَّ الْمُحَافَّة في السَّمْن طرختُها . وهذا فيه بعض مافيه . فإنْ كان صحيحاً فهو من الباب ، لأن الكَمْأَة كَانَ صَحِيحاً فهو من الباب ، لأن الكَمْأَة كَانَ الْمُحَافِّة عَلَيْهِ مَا اللّهَ الْمَافِية مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ تُمَلَ ﴾ النا، والميم واللام أصل ينقاس مطّرِداً، وهوالشي، يبقى ويثبت، ويكون ذلك فى القابل والكثير. بقال دارُ بنى فلان مَثَلَان أَى دار مُقام، والنَّمِيلة : ما بقى فى الكَرِش من العَمَلف . وكُلُّ بَنِيةٍ تَمَيلة . وإنما تُمَيّت بذلك لأنها نبقى ثم وَ المَّم تشرب الإبل على تلك النُميلة، وإلا فإنها لا تحتاج إلى شرب، وكيف تشرب على إغير (\*)] شيء . ومن ذلك قولهم: فلان يُمالُ بنى فلان ، إذا كان مُمتَمدَهم. وهو ذلك القياس، لأنَّه يُمول عليه كانمول الإبلُ على تلك الشَّميلة. وقال فى المَّال أبو طالب فى ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بني العذيل » ، صوابه من المجمل واللسان ( ثمنم ) -

 <sup>(</sup>٢) أورد في اللمان ( نمنم ) لفني الفنح والتحريك في « نمفة الجبل » و هال : « والمعروف عن الفراء الفنح » .

س البرا (٣) في الأصل: « لم » .

<sup>(</sup>٤) بمثل هذه الكلمة تستقيم الجلة .

وأبيضَ يُستَسقَ الغَامُ بوجهه غَالَ اليتاَمَى عِصمةً للأَراملِ<sup>(1)</sup> والنُّمَالُة : بقية الماء<sup>(7)</sup> . والنُّمَالُ : السمُّ المُنْقَعَ · قال الهذلى<sup>(7)</sup> :

فَمَمًا قليل سقاها مماً بُمُزْعِف ذَيْغَانِ قِشْبٍ مُمالِ والشَّهَلَة : باق الهناء في الإناء . قال :

\* كَمَا تُلاثُ فِي الْمِنَاءِ النَّمَلَهُ (1) \*

فَالنَّمَلَةَ هَاهِنَا الخِرْقَةَ التَّى يُهِنَأُ بِهَا البَعيرِ . وإنمَا سُمِّيت بأسم الهِنَاوِ على معنى الحجاوَرَةَ . وربما سُمِّيت هذه مِثْمَلَةَ . فأمَّا الشَّولُ فإنه السكران ، وذلك لبقيّة الشراب التي أسكرَتْه وخُمِّرَتُهُ . قال :

ظلتُ القوم في دُرْنا وقد تَمِلُوا شِيمُوا وكيف يَثْيِمُ الشَّارِبُ الثَّلِلُ<sup>(0)</sup> والنَّمَالَة : السَّرُّغُوَة . وأثْمَلَ اللبن : رَغَّى . وهو حمْنٌ على الأصل ؛ وإلّا فإن النَّمَالَة قليلةُ الدَّاء . قال :

إذا مَن خِرْشَاهِ الشَّمَالَةِ أَنْفَهَ

نَنَى مِشْفَرَيْهِ للصَّرِيحِ فَأَقْنَعَا<sup>(٢)</sup> فجمل الرَّغُوةَ الِخرشاء، وجمل لِلَّبِن الثَّالَة . وكلُّ قَريب.

<sup>(</sup>۱) اظر المترانة ( ۱ : ۲۰۱ ـ ۲۰۲ ) حيث الكلام على قصيدة البيت ، والسيرة ۱۷۲ جوتنجن والروض الأخ ( ۱ : ۱۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) وبقال أيضاً ﴿ ثُمَلَةٍ ﴾ بالتحريك .

 <sup>(</sup>۳) هو أمية بن أبى عائد الهذل ، كما في شرح السكرى الهذليين ١٩٤ ومخطوطة الشنقيطي
 من الهذلين ٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) من رجز لصخر بن عمير ، في اللسان ( عمل ) .

 <sup>(</sup>٠) البيت للأعشى في دبوانه ٤٤ واللمان (عمل) ومعجم البسلمان (درنا) . والرواية في جميمها : « نقلت الشعرب » .

<sup>(</sup>٦) البيت لمزرد بن ضرار ، كما في السان ( خرش ، على ) .

#### ﴿ بابِ الثاء والنون وما يثانهما ﴾

﴿ ثَنَى ﴾ الثاء والنون والياء أصلُ واحد ، وهو تـكرير الشَّى مِ حرّتين، أو جمَّه شيئين متواليّين أو متباينين، وذلك قولك ثَفَيْت الشِّيءَ تَغْياً . والاثنان في المدد معروفان . والنَّنَى والنَّيانُ الذي يكون بعد السَّيد، كأنَّه تَمَا يَنِهِ . قال :

تَرَى ثِنَانَا إِذَا مَا جَاءَ بَدْأُهُمُ وَبَدُوْهُمْ إِنْ أَتَانَا كَانَ ثُنْيَانَا<sup>(1)</sup>
ويروى: «ثَنْيَانُنَا إِنْ أَنَاهُمْ كَانَ بَدْأُهُم» . والنَّمَى: الأَمْرُ بِعادُ مرتين .
خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لَا ثِنَى في الصَّدَقَة » يمنى لا تُؤخذ .
في السَّنَة مرَّتِين . وقال معن (٢) :

أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّمَتْنِي مَلاحةً لَتَمَوْى لقد كانت مَلامَتُها مِنْيَ وقال النَّمْرِ بِنُ نُولَبِ :

فَإِذَا مَالَم تَصِب رشاناً كَان بَمْضُ اللَّومُ تُمُنْيانا وبقال امرأَهُ تِنْيُ ولات اثنين، ولا يقال ثِلْثُ ولافَوق ذلك. والتَّناية: حيلُ " من شَعَرٍ أو صوف. ويحتملُ أنّه سمَّى بذلك لأنّه يُنْدَى أو يُمكن أن يُذْنَى. قال: \* [ و ] الحَجِرُ الأَخْشَنُ والتَّنَاية (٢٦) \*

<sup>(</sup>١) لأوس بن مفراء ، كما في اللسان ( بدأ ، ثني ) .

<sup>(</sup>۲) كذا وردت النسة هنا وق المجمل . ونسب ق المسائل في الدا كسب بن زهير ، قال : . وكانت امرأته لابت ق بكر نميره ، . وهذه النسة هن الصحيحة ، إذ البيت لم يرو ق ديوان . معن المطبوع في ليسك ، ١٩٠٧ ، بل هز في تصيدة معروفة لكعب بن زهبر في ديوانه مخطوطة . دار الكتب . وقيله . وهو مطلم القصيدة . - ٤

منه ، وب عرب ورو على الله عن الله الله عن الردى الله عن ا

<sup>(</sup>٣) الرجز في اللسان ( ثنيي ) . يوزيادة للواو من المجمل واللسان -

والنُّنياَ من الجَزُّور : الرأسُ أو غيرُه إذا استثناه صاحبُه .

المحمى الاستثناء من قياس الباب، وذلك أن ذكره بثنى مرتم في الجلة ومرتم في التنصيل ؛ لأنك إذا قلت : خَرَجَ الناسُ، فني الناس زيد وعر و، فإذا قلت : إلا زيداً ، فقد ذكرت به زيداً مرم أخرى ذكراً ظاهراً . ولذلك قال بعض النحويين : إنّه خرج مما دخل فيه ، فصل فيه ما عمل عشرون في الدرهم . وهذا كلام صحيح مستقم .

والشِّنَاةُ : طَرَف الزِّمام في الخِشاش ، كَأَنَّهُ ثَانِي الزَّمَام . وَالشَّنَاة : مَاقُرِئُ مِنَ الكتاب وكرِّر . قال الله تمالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْماً مِنَ المَثَانِي ﴾ أراد أنَّ قرامَها تَذَنَّى وتُكرَّرُ .

﴿ ثَلْتَ ﴾ الثاء والنون والناء كامة واحدة. ثَنَتَ اللَّهُمُ تَنَيَّرَتُ رائحتُهُ.. وقد يقولون تَتَن<sup>(۱)</sup> . قال :

> \* وثنِيَت لِثاتُه دِرْحايَهُ (٢<sup>٢)</sup> \* ﴿ بِاللَّهِ الثاءوالهاءوما يثلثهماً ﴾

﴿ ثَهِلَ ﴾ الثاء والهاء واللام كله أو واحدة وهو جبَل يَمَالُ له تُهْلَأَنَ ،، وهو مشهور . وقد قالوا وما أحسبه صحيحًا إنّ الثَّهَـلَ الانبساطُ على. وجه الأرض .

<sup>(</sup>١)؛ ويقولون أيضاً و ثبت » بتقديم النون.

 <sup>(</sup>٢) الدراية: إنعلاية من درح ، والدرماية الكثير الهم القصر النمين الصغم البطن > المجتم المبلن >
 اللائمة ، وأشد نظيره في السان ( نتن ) :

 <sup>\*</sup> وثنن لثانه نشابه \*

وقاله: و تئبايه عد أي يأبي كل شيء ع .

## ﴿ وَإِسِ الثَّاءُ وَالْوَاوَ وَمَا يَثْلُمُمَا ﴾

﴿ ثُوى ﴾ الناء والواو والياء كلمة واحدة صحيحة بدلُّ على الإِقامة ...

يقال ثَوَى يثْوِى ، فهو ثاوٍ . وقال :

آذَنَنَنْنَا بِبَيْنِها أَسماء ربَّ ثَاوٍ يُكَلَّ مَنَهُ النُّوَاهُ<sup>(١)</sup> ويقال أثوَى أيضاً . قال :

أَثْوَى وَقَصَّرَ لَيْـٰلهُ ليُزُوَّدا

فمَضَى وأخلف من قُتُيْـلَةَ مَوْعِدا ۗ والتَّوِيَّةِ والتَّايَّةِ : مأوى الغَمَ . والتَّويَّةَ : مكان ٣ . وأمُّ مَثْوَى الرَّجلِ : صاحبة منز لِه .والقياس كلَّه واحد. والثَّابَة أيضًا : حِجارةٌ تُرفَع للرَّاعى يَرجم إليها لَيْلاً ، تَـكُونُ عَلماً لَه .

﴿ ثُوبِ ﴾ الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد، وهو المتود والرُّجوع. يقال ثاب يثُوب إذا رَجِّع. والمَنَابَةُ المسكان بَثُوب إليه النّاس. قال الله تمالى: ﴿ وَ إِذْ جَمَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ . قال أهل النفسير :: مثابة: يثُوبون إليه لا يَقْضُون منه وَطَرًا أبداً. والمُنَابَةُ: مَقَام السُتَقِى على فَم البِيرُ . وهو مِنْ هذا، لأنَّه بثُوب إليه، والجم مَثَابات. قال :

<sup>(</sup>١) البيت مطلم معلقة الحارث بن حازة اليشكرى .

 <sup>(</sup>۲) مطلم قصیدة للأعدى ق دیوانه ۱۰۰ والسان ( توی،خان ) وسیأتی ق (خلف)، وفی. الدیوان : «ایلة...ومضی» .

<sup>(</sup>٣) هو بقرب الكوفة . يقال بضم الثاء وفتح الواو ، وبفتح الثاء وكسر الوأو . .

وماً لَمْثَابَاتِ الْعُرُوشِ بَقِيَّــــهُ ۗ

إذا استُلَّ من تحت العُرُوشِ الدَّعاثُمُ (١)

وقال قَوم : المُنَابَة المدد الكبير . فإنْ كان صحيحًا فهو من الباب ، لأمهم اللفنة التي 'يُئابُ إليها . ويقال ثَابَ الحوشُ ، إذا امتلاً . قال :

## \* إِن لَم يَثُبُ حَوْضُكَ قَبْلَ الرِّي \*

وهكذا كأنّه خلا ثم ثاب إليه الما، ، أو عاد ممتلنًا بعد أنْ خلا. والتّوابُ من الأَجْر والجزاء أمرِ ' يُثابُ إليه . ويقال إنّ المُناَبة حِبالةُ الصَّائد، فإن كان هذا صحيحًا فلا نّه مَثابة الصَّيد، على معنى الاستِعارة والنّشبيه . قال الراجز :

مَتَى مَتَى تُطَلَّعُ للْثَابَا لعلَّ شَيْخًا مُهْتَراً مُصابَا (٢)

يمنى بالشَّيخ ِ الوَّعِلَ يَصِيدُه . ويقال إِنَّ النَّوابَ المَسَلُ'؛ وهو من الباب ، 'لأنَّ النَّحلَ يُثُوبَ إليه . قال :

فهو أُخْلَى مِنَ النُّوابِ إِذَا ذُفْتُ فَاهَا وِبَارِيُّ النُّسَمِ (1)

قالوا:والداحدُ ثَوَابة وتَوَابُ اسمُ رجلِ كان ُبضَرَببه للنل في الطَّرَاعِيَة، فيقال : « أَطْوَعُ مِنْ ثُوابٍ » . قال :

 <sup>(</sup>۱) البيت للقطاى ق ديواه ٤٨ والسان ( ثوب ) وسيأنى ف ( مرش ) . وقبله :
 فأصبح قوى قسد تنقد منهم رجال الدوال والمحطيب الراجم

<sup>(</sup>٢) في وصف أبل ، كما في المجمل . وفي الأصل : « الرأى به ، مسوابه في المجمل .

 <sup>(</sup>٣) وكذا باء إنشادهما في المحمل والمسان (ثوب) . وفي الأصل : و حنى منى » صوابه فيهما.
 وأنشده في المسان ( شيخ ) برواية :

من من تطلع الثنايا
 (٤) في المجمل : « ذقت فاها وحق بارى النسم » وتقرأ بالنقييد .

وكنتُ الدَّهر لَستُ أُطِيعُ أَنْتَى

فصرْتُ اليومَ أَطُوعَ مِن ثَوابِ(١)

والثوب الملبوس محتملُ أن بكون من هذا القياس؛ لأنَّه يُلْبَسَ ثُم يُلبَسَ ويثاب إليه . ورَّبما عبَّر وا عن النفس بالثَّوب، فيقال هو طاهر الثَّياب .

﴿ ثُورٍ ﴾ الثاء والواو والراء أصْلانِ قد يمكن الجمُّ بينهما بأدنَى نظرٍ . فالأوّل انبعاثُ الشيء ، والثاني جنسٌ من الحيوان .

فالأوّل قولُم : ثار الشّيء كِيثُور ثَوَرًا وثُوُورًا وثَوَر انَّا. وثارت الحصْبة تثور . . وثاوَرَ فلانٌ فلانًا ، إذا واثَبَه ، كأنَّ كلَّ واحد منهما ثار إلى صاحبه . وثَوَر فلانٌ على فلان شرًا، إذا أظهره . ومحتملٌ أن يكون النُّور فيمن يقول إنّه الطُّحُلب من . هذا ، لأنَّه شي؛ قد ثارَ على مَثْن للا .

والثانى الثَّور من الثِّيران ، وجمع على " الأثوار أيضًا.فأمَّا قولُهم للسيّد تَوْرُ ' ١٠٩ فهو على معنَى التَّشبيه إن كانتالعرب تستعمله.على أنَّى لم أرَ به رواية ً صحيحة . فأمّا قول القائل <sup>(٢٧</sup> :

إنَّى وقتلى سُليكاً ثمّ أعقلُهُ كالثَّور بفرَب كَتَا عافَتِ البَقَرُ فَعَالَ قومٌ :هوالثَّور بعينه ، لأنَّهم يقولون إنَّ الجنَّى يركب ظَهر الثَّور فيمتنع البقرُ من الشُّرب . وهو من قوله :

 <sup>(</sup>١) البيت للأخنس بن شهاب ٤ كا فى المسان ( ثوب ) وقد جاء فيه بحرفاً بلفظ والأخنش».
 والأخنس بن شهاب من شعراء المفضليات .

<sup>(</sup>٢) هو أنس بن مدرك ع كما في الحيوان (١٠ : ١٨) .

وما ذَنَبُهُ أَنْ عَافَتِ المُسَاءَ باقرْ وما إِنْ تَمَافُ المَاءَ إِلاَّ لَيُصْرِبا<sup>(١)</sup> وقال قوم:هو الطَّخُلب.وقد ذكرناه. وتَوْر : جَبَل.وثور:قَومْ منالعرب. وهذا على النَّشبيه.فأمَّا الشَّور فالقطمة من الأَقِط. وجائز أن يكونمن<sup>(٢)</sup>....

﴿ ثُولَ ﴾ الثاء والواو واللام كلة واحدة تدل على الاضطراب، وإليها يرجع الفرُوع. فالثَّولُ دالا بصيب الشّاة فنسترخى أعضاؤها، وقد يكون في الذَّكْرَ ان أيضًا، يقال تيس أقولُ ، ورَّعا قالوا للأحق البطىء الخَير أقول؛ وهو من الاضطراب. والتّول الجاعة من النَّعل من هذا، لأنّه إذا تجتّع اضطرب فتردّد دَّدَ" بعضُ على بعض. ويقال تَتُوَّلُ القومُ على فكان تَنوُّلًا، إذا تجمّهُ على معرفي عليه.

﴿ ثُومَ ﴾ النَّاء والواو والم كلة واحدة ، وهي النُّومَة من النَّبات. ورَّبما سُمَّوا قبيمة السَّيف تُومةً ، وليس ذلك بأصل .

﴿ ثُوخَ ﴾ الثاء والواو والحاء ليس أصلاً ؛ لأن قولم ثاخَت الإصبع إنّما هى مبدلة من سَاخت؛ورَّمَا قالوا بالتاء : تاخت . والأصل فى ذلك كلّه الواو .. قال أبو ذُوْب :

## \* فَهْنَ تَثُوخ فِيها الإِصْبَعُ (¹)

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى ، كما سبق في حواشي ( بقر ) .

<sup>(</sup>۲) كذا وردت هذء العبارة مبتورة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ۽ ه فترد ۽ .

 <sup>(</sup>٤) دبوان أبي دؤيب ١٦ والفصليات ( ٢ : ٢٢١ ) . والبيت بهامه :
 قصر الصبوح لها فشرج لحما الله فهي تثوج فيها الإصبح.

### ﴿ باب الثاء والياء وما يثلثهما ﴾

﴿ ثَيِلَ ﴾ الناء والياء واللام كلة واحدة ، وهي النَّيلُ ، وهو وِعاء قضيب البدير. والنَّيلُ ، نوهو وِعاء قضيب البدير. والنَّيلُ : نبات يشبك بعضه بعضًا . واشتقاقه واشتقاق الكامة التيقبله واحد. وما أَبْدِدُ أَنْ تكون هذه الياء منقلبةً عن واو ، تكون من قولهم ثنوً لوا عليه ، إذا تجمَّموا .

## ﴿ باب الناء والهمزة ومأ يثلثهما(٢) ﴾

﴿ ثَأْرِ ﴾ الناء والهمزة والراء أصل واحد، وهو الذَّخْل المطاوب. يقال وأرتُ فلانًا بفلانٍ ، إذا فتَذَلَتَ قاتلَه . قال قبس بنُ الخَطِيمِ :

ثارتُ عَدِيًّا وَالْخَطِيمَ فَلَمْ أَضِعْ وَصَيَّةَ أَشْبَاخٍ جُمِلْتُ إِزَاءَهَا<sup>(۱)</sup> ويقال «هوالنَّأْر للُّنجِ»،أى الذى إذا أدرك صاحبه نام.ويقال فى الافتعال.منه اتَّـأْدَ تُ. قال لَمَد :

والنِّيبُ إِنْ تَعْرُ مِنِّي رِمَّةً خَلَقًا بعد المات فإنِّي كنتُ أتَّـتُرْ (٢)

(٢) البيت في ديوان قيس بن الخطيم ص ٢ برواية : • ولاية أشياخ » .

فَأَمَّا قَولُمُم اسَنَثُأَرَ فلانٌ فلانًا إذا استفاآتُ ، فهو من هذا ، لأنَّه كأنَّه دعام. إلى طلب التَّار . قال :

إذا جاءهم مُسْتَذَثْرُ كانَ نصرُه دعاء ألاّ طِيرُوا بَكلِّ وَأَى نَهْدِ<sup>(1)</sup> والنُّؤْرةُ : النَّأْرُ أيضًا . قال :

\* بني عامر هل كنتُ في تُؤْرَثِي نِكْسًا \*(٢)

﴿ ثَأَطَى الناء والهمزة والطاء كَلَهُ واحدة ليست أصلاً . فالتَأْطَةُ الخَمْأَةِ: والجم تُأْط . وينشدون :

في عَين ذي خُلُ و تَأْطِ حَرْتَمد<sup>(٢)</sup>
 في عَين ذي خُلُ و تَأْطِ حَرْتَمد<sup>(٢)</sup>
 في إغا قلما ليست أصلاً لأنهم يقولونها بالدال (٤) ، فكأنها من باب الإبدال ..

﴿ أَلُّو ﴾ الثاء والهمزة والدال كلةٌ واحدة بشتق مها، وهي النَّدَى.

وما أُشْبَهَه . فالتَّأْدُ النَّدَى . والقَّثِيد النَّدِيُّ اللَّبِنِ . وقد تَثِدَ المسكانُ بِثَأَدُ . قال :

هل سُوَبْدُ عَيرُ لَيْثِ خادِرِ ثَشْدَتْ أَرْضٌ عليه فانتَجَعُ (<sup>()</sup> فأمّا الثّأذاء على فَمَلاء وفَملاء فهي الأَمّة ، وهي قياس الباب ، ومعناهما

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( ٥: ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) صدره كما ق اللسان ( ثأر ) :

<sup>\*</sup> شغیت به نفسی وأدرک ثؤرتی \* (۲) نسبه این فارس ومادة ( أوب ) إلی أمیة بن أبی الصلت موهو فی دنوانه ۲۲. و سدر. :: \* فرأی منس الشمس عند إیابها \*

وانظر حوانی س ۱۰۶. (٤) فی القاموس أن « الناد » بالنجر بك و یسكن : المسكان غبر الموافق .

<sup>(</sup>٥) اليت آخر قصيدة لمويد بن أبي كاهل اليشكري في الفضايت ( ١ : ١٨٨ أ - ٢٠٠ ) ..

واحد . وقيل لعمر بن الخطاب : « ما كنت فيها بابنِ كَأْدَاء » . وربما قلبوه. فقالوا : دَأْنَاء . وأنشدوا :

ومَا كُنَّا بنى ثَأْدَاء لَمَّا شَفَيْنَا بِالْأَسِنَّةِ كُلَّ وِنْرِ (١)

﴿ ثَأَى ﴾ الثاء والهمزة والياء كلة واحدة ندل على فسادٍ وخَرْم . فالثَّلَى على مثال الثَّمْى اخَرْم ؛ بقال : أثأت الخارِزة الخرْزَ \* تُثَثِيهِ إِذَا خرمَتْه . ١٩٠ ويقال أثناً بنُّ في القوم إثناً ، جَرَحْتُ فهم (٢٠) . قال :

بالك مِنْ عَيْثٍ ومن إِثاءً ﴿ يُعْقِبُ بِالْفَتْلِ وِبِالسِّبَاءِ (٣)

### ﴿ ﴿ بِاللِّبِ الثاء والباء وما يشلهما ﴾

﴿ ثَلِمَتَ ﴾ الثاء والباء والتاء كلة واحدة ، وهى دَوامُ الشىء . يقال :. ثَبَتَ ثباتًا وثُبُوتًا . ورجل ثَبْتُ وثبيت . قال طَرَقَةُ فى النَّبيت : قالهَبيت لا فَوْادَ له صوالتَبيت ثبته فَهَمُهُ (٤)

﴿ ثُمِج ﴾ الناء والباء والجيم كلةُ واحدة تنفرَّع منها كَلِمْ ، وهي مُعْظَمُ، الشَّىءِ ووَسَطُهُ . ورجل أثبتَجُ وامرأة ۗ

<sup>(</sup>١) للسكميت ، كما في اللسان ( ثأد ) . ويروى : ﴿ حتى شفينا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمجمل : « خرجت فيهم ٤٥صوابه من النسان والحمهرة ( ٢ : ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت و المحمل والسان والجمهرة .

 <sup>(</sup>٤) وهذه أيضاً رواية الديوان ١٩ وما سيأن ف ( هبت ) . وبروی : « قلبه قيمه » كما!
 ف شرح الديوان والسان ( ثبت ، هبت ) .

تَمَيْجاً ، ) إذا كان عظيم الجوف . وتُبَيَج الرَّجُل ، إذا أَفْتَى على أطراف قدمَيْهِ كأنّه يستنجى وَتَرَأُ<sup>(١)</sup> . قال الراجز :

إذا الكُمَّاةُ جَمَّنُوا على الرَّ كَبْ ثَبَجْتُ يا عَرُو ثُبُوجَ المُعْتَطِبْ<sup>(۲)</sup>
وهذا إنما يُقال لأنه يُبْرِزُ ثَبَجَه . وجمع النَّبَج أثباجٌ وثُبُوج ، وقومٌ . ثُنج جمع أثبَجَ . وتَنَبَجُ الرَّجَلُ بالمصا إذا جمَالها على ظهره وجَمل بديه من وراثها. وثَبَجُ الرَّمْل مُعْظَمَّه ، وكذلك ثَبَجُ البَحْرِ .

فأمّا قولهم ثبّج السكلامَ تثبيجاً فهو أن لاياً نِيّ به على وَجْهِهِ . وأصله من الباب، لأنه كأنه يجمعه جمّاً فيأتى به مجتمعاً غير ملخّص ولا مفصّل .

﴿ ثُرِ ﴾ الثاء والباء والراء أصولُ ثلاثة : الأول السهولة ، والثانى الملاك، والثالث المواظبة على الشيء.

فالأرض السَّهلة هي الشَّبْرَة . فأمَّا تَبْرَهُ فموضح معروف . قال الراجز : نَجْمِتُ نَفْسِي و تركت حَزْرَه لِنِعم الفَقَى غادرتُه بِمُثْبَرَه \* لن يُسْلُم اكْمُو السكريمُ بكرَهُ (<sup>77)</sup> \*

قال ابنُ دُريد : والشَّبْرَةُ ترابُ شبيه بالنَّورَة ۚ إِذَا بلغ عِرْقُ النَّخُلةِ ۗ إليه حوقف ، فيقولون : بلغت النخلةُ أَبْبَرَةً من الأرض .

 <sup>(</sup>١) هذا يطابق ما ق الحجرة ( ٢ : ١٩٩١ ) وزاد ق الحجرة : ه بقال استنجيت من هذه
 الشجرةغسناً إذا أخذتهمهاءومن من البعر وتراً.وكل شئ أخذته من شئ ققد استنجيته منه ٤ .
 (٢) المينان في الحجرة والمسان ( ثبج ) .

 <sup>(</sup>۳) الرجز لمتيبة بن الحارث بن شهاب ، وكان قد فر عن ابنه يوم ثرة ، قتنته بنو تغلب فقال ما قال ما تغلب الخيرة ( ۱ : ۲۰۰ ) ومعجم البلدان ( ثبرة ) . قال ابن دربد : « حزرة مابته . وكان بكره » . ورواه في اللسان عن ابن دريد : « بشروه » وقال : « إنما أراد بشرة خزاد راء ثانية للوزن » . وهو نقل غريب .

وثَبَيْرٌ : جبل معروف . ومَنْبِرُ النّاقة : الموضع الذي تطرح فيه ولدها . وتَبَرَ البحرُ جَزَرَ ، وذلك يُبدِي عن مكان لَيْنِ سَهل .

وأما الهلاكُ فالثَّبُور ، ورجل مثبور هالك . وفى كتاب الله تعالى : ﴿ دَعَوْا هُنَاكِ ثَبُورًا ﴾ . هُنَالِكَ ثَبُورًا ﴾ .

وأمّا الثالث فيقال ثابَرْت على الشيء ، أى واظَبَت . وذكر ابنُ دريدٍ : تثابَرَ تِ<sup>(١)</sup> الرِّجالُ في الحرب إذا توانَبَتْ . وهو من هذا الباب الأخير .

﴿ ثَبِنَ ﴾ الثاء والباء والنون أصلُ واحد، وهو وعاء من الأوعية. قالوا: النَّبُنُ اتَّخَاذُكُ حُجْزَةً في إزارك، تجعل فيها مااجتنيتَه من رُطبوغيره. وفي الحديث: ﴿ فَلِياْ كُلُ وَلا يَتَّخِذُ ثِبَانا ﴾ . وقال ابن دريد قياساً ماأحسبه إلامصنوعاً ، قال: المَنْهَةَ: كيسُ تتخذ فيه المرأة المرآة وأداتها . وزعم أنها لفة يمانية (٢٠) .

﴿ ثَبِي ﴾ الناء والباء والباء أصل واحد ، وهو الدَّوام على الشيء . قاله الخليل . وقال أيضا : التَّنْبِيَة الدَّوام على الشيء ، والتنبِية الثَّناء على الإنسان في حياته . وأنشَدَ لِلبيد :

ُيْدَنِّي ثناء مِنْ كريم وقولُه ألا انعَمْ على حُسْن التحيّةِ واشربِ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ثابرت ،، صوابه من الجهرة ( ١ : ٢٠٠٠ ) والسان ( ثبر ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجهرة (١:٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ديوان لبيد ٣٥ فينا سنة ١٨٨٠ وللسان (شبا ).

<sup>(</sup>۲۱ – مقاییس – ۲۱)

فهذا أصل صحيح . وأمَّا الثَّبَةُ فالمُصْبة من الفُرسان ، يكُونُون ثُبَةَ ، والجَمْع ثُبَاتُ وَبُهُونَ . قال عمر و :

فأما يَومَ خَشْيَتِنا عليهم فَتُصْبِحُ خِيلنا عُصَبا كُبِينا (')
قال الخليل: والثَّبة أيضا كُبَة الحوض، وهو وَسطه الذى يثوب [إيدالا، ''].
وهذا تعليلٌ من الخليل السألة، وهويدل على أنّ الساقط من الثَّبة واو قبل الباء ؟
لأنّه زعم أنّه من يثوب. وقال بعد ذلك: أمّا العامة فإنهم يصغَّر ونها على تُبَيّة ،
يَشْهُون اللَّفظ. والذين يقولون تُوبِية في تصغير تُبة الحوض، فإنهم لزموا النياس فردُّوا إليها النقصان في موضعه، كما قالوا في تصغير رَوِيَّة رُويِيَّة ('') لأنها من رواًت.
والذي عندى أنَّ الأصل في ثبة الحوض وتُبق الخيل واحد "، لافرق بينهما .
والتصغير فيهما تُبيّة ، وقياسهُ مابدأنا به الباب في ذكر التثبية ، وهو من ثبّي على الشيء إذا دام . وأمّا اشتقاقه الرّوية ('') وأنها من رواًت ففيه نظر .

 <sup>(</sup>١) هذه الزواية تطابق رواية الزوزني في الملقات . وكلة « عليهم » سافطة من الأصل ..
 ورواية الترنزي :

فأما يوم خشيتنا عليهم فنصبـــــح غارة متلبدا وأما يوم لانخشي عليهم فنصبح في مجالسنا ثبيدا

<sup>(</sup>٢) التكملة من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ ربه رؤية ﴾ . وانظر السان ( ١٩ : ٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل: « الرية » . وانظر التنبيه السابق .

#### ﴿ بِاسِبِ الثاء والتاء وما يثلثهما ﴾

﴿ ثُلَّنَ ﴾ الثاء والتاء والنون ليس أصلا . يقولون : تَتِن اللحم : أَنْـتَنَ ، وَثَنِينَتْ لِيُتُهُ: استرخَتْ وأَنْدَنَت . قال :

وإنما قلنا ليس أصلاً لأنهم يقولون مرة تَنتَثْ ، ومرة تَنتَث .

﴿ بِالْبِ ماجاء من كلام العرب على ثلاثة أحرف أوله أاء ﴾

(الثُّغُو وق): قِمَع التَّمَوْة . وهذا منحوت منالنَّمْرْ وهو المؤخّر ، ومن فَرَقَ؟ لأنه شي⁄ في مؤخّر التمرة يفارقها . وهذا احتمالُ ليس بالبميد .

(الثَّمْلَبُ): تَخْرِج الماء من الجَرِين (٢) فهذا مأخوذٌ من ثَمَب،اللام فيهزا مُدة. فأمَّا ثَمَلُبُ الرَّمْح فهو منحوت من الثَّمْب ومن القائب. وهو فى خلقته يشبه المَثْب، وهو معلوب "، وقد فسر المَلْب فى بابه. ووجه " آخر أنْ يكون من المَلْب ومن الثَّلُب (٣)، وهو الرَّمَح الحَوَار، وذلك الطَّرَف دقيق "فهو ثَمِلْب".

ومن ذلك ( التُّرمطة ( \* ) وهي اللَّثَق والطِّين . وهذا منحوتُ من كلتين

111

<sup>(</sup>١) مشخمة : منتنة . وقبل البيت ، كما في اللسان ( شخم ، ثَن ) :

<sup>\*</sup> لما رأت أنيابه مثلمه \*

<sup>(</sup>٧) في المجمل: ﴿ مَنْ جَرِينَ النَّمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل: « في العلب وفي الثلب » .

<sup>(</sup>٤) الثرمطة ، بضم الثاء والم ، وكملبطة .

من التَّرْط و الرَّمْط ، وهما اللَّطخ . يقال ثُرِط فلان إذا لُطِـخ بَعَيْب وكذلك رُمِط. ومن ذلك ( اثبجرَ ") القومُ فأمرهم ، إذا شكُّوا فيه و تردَّدُوا من فَزَع <sup>(١)</sup> وذُعْرٍ . وهذا منحوت من الثَّبتج و التُّجْرة . وذلك أنهم بَترَادُونَ و يتجمَّمون . وقد مضى تفسيرُ الكلمتين .

تم كتاب الثاء

 <sup>(</sup>١) ف الأصل: « من فزعه » .

# كاياتجيم

﴿ بابِ ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق والترخيم ﴾

﴿ جِمْحَ ﴾ فى المضاعف . الجيم والحاء يدلُّ على عِظَم الشيء ، يقال للسيَّد من الرّجال اكجمعاح ، والجمع جَحاجح ُ وجَمَعاجِعة ٌ . قال أميّة :

ماذا كَبَسَــدْرِ فَالْعَقَدْ قَلِ مِن مَرازِبَةٍ جَعَاجِح (١)

ومن هذا الباب أجَحَّت الأَثنى إذا عَمَلت وأَقْرَبت ، وذلك حين يعظُمُ بَطَنُهُا لَكِبَرَ وَلَدِها فيه . والجم تَجَاعُ<sup>77)</sup> . وفي الحديث : « أنهُ مَرَ بامرأة مُجِحَّ » . هذا الذي ذكرَهُ الخليل . وزاد ابنُ دريد بعضَ مافيه نظر من قال : جَعَّ الشيءَ إذا سحَبَه ٣٠ ، ثم اعتذر فقال : « لفة يمانية » . والجُعِثُ : صفار البطيّخ .

﴿ جِمْحَ ﴾ الجمع والخاه . ذكر الخليلُ أصلَين : أحدهم النحوُّل والتنتحَّى، والآخَر الصَّياح .

فأمَّا الأول فقولهم جنح الرَّجلُ يَجِينخُ جنًّا، وهو التحوُّلُ من مكانٍ إلى

 <sup>(</sup>١) من قصيدة عدتها ٣١ ييتاً رواها ابن هشام في السيرة ٣٣١ ـ ٣٣٠ . وقال : « تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله » . والبيت في المجمل واللسان (جحج) بدون نسبة .
 (٢) ذكر هذا للمني في القاموس ، ولم يذكر في اللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « سجه »، صوابه من الجهرة ( ١ : ٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) لم يذكر في السان ، ولم يضبط في القاموس . وضبط في الجمهرة بالضم ضبط قلم .

÷.

مكان . قال : وفي الحديث : « أنَّه كان إذا صلَّى جنَّم » ، أي تحوَّلَ من مكان إلى مكان .

قال : والأصل الثانى : الجُخْجَخَة ، وهو الصَّياح والنَّداء . ويقولون : \* إِنْ سَرَّكَ العِزْ فَجَخْجِخْ فَى جَشَمْ (١) \*

يقول : صِحْ وناد فيهم . ويمكن أن يقول أيضاً : ونحوّل إليهم . وزاد ابن دريد : جغ بر جله إذا نسف بها التّراب . وجغع ببوله إذا رغّى به . وهذا إن صحّ فالحكلمة الأولى من الأصل الأول ، لأنه إذا نسّف التراب فقد حرّله من مكان إلى مكان . والحكلمة الثانية من الأصل الثانى ؛ لأنه إذا رغّى فلابد من أن يكون عند ذلك صوّت . وقال : الجخجخة صوت تمكشر الماء (٢٧) ، وهو من ذلك أيضاً . فأما قوله (٢٧) جَغْيَجَفْتُ الرّجل إذا صرعته ، فلبس يبعد قياسه من الأصل الأوّل الذي ذكر ناه عن الخليل .

والثالث القَطْع .

فَالْأُولَ العَظْمَةَ ، قَالَ اللهُ جَلَّ نَناوُه إِخبَارًا عَنَقَالَ : ﴿ وَأَنَّهُ نَمَانَي جَدُّ رَبَّنَا﴾ . ويقال جَدَّ الرنجُل في عيني أي عَظُم . قال أنسُ بنُ مالك ين «كان الرجلُ إِذا قرأً سورةَ البقرة وآل عِرانَ جَدَّ فينا » ، أي عَظُم في صُدورنا .

<sup>(</sup>١) للأغلب المجلى ، كما في اللسان ( جعد ) .

<sup>(</sup>۲) ق الجهرة (۲: ۱۳۳) « صوت تسكسر جرى المناء » . وق السان : « صوت تسكتم الماء » .

<sup>(</sup>٣) المراد قول القائل ، وإلا فإن ابن دريد لم يذكر هذه الكلمة .

والثانى: الغَنَى والحظُّ ، قال رسول الله صلى الله عليه ۚ وآله وسلم فى دعائه ١١٢ « لا يَنْفَع ذا الجُدَّ مِنْكَ الجَدُّ » ، يريد لا ينفَعُ ذا الغنى منك غِناه ، إ عَما ينفعه العملُ بطاعتك . وفلان أجَدُّ من فلان وأخظُ منه بمعنى .

والناك: بقال جَدَدت الشَّىء جَدُّا، وهو مجدودٌ وجَديد، أى مقطوع. قال: أَنَى خُبِّي سُلَيْمَى أَنْ يَكِيدا وأَمسَى حبلُها خَلَقاً جَدِيدا(١) وليس ببعيد أنْ بكون الجدُّ في الأمر والمبالنةُ فيه من هذا؛ لأنَّه بَعْشر مه

صَرِيمةً ويَغْزِمُه عَزِيمة . ومن هذا قولك : أُجِدَّكَ تفعلُ كذا، أَى أجدًا منكَ ، أصريمة منك ، أعَزيمة منك . قال الأعشى :

أَجِــدَّكَ لَم تَسْمَعُ وَصَلَةَ مُحَمِّدٍ نَبِيٍّ الْإِلَهِ حَيْنَ أَوْمَتِي وَأَشْهَدَا<sup>(٣)</sup> وقال:

أَحِــدُّكَ لم تغتيضُ ليـلةً فَتَرَقُدَها مَعَ رُقَّادِها<sup>(۲)</sup> واكبدُّ البِئر من هـذا الباب، والقياس واحد، لكنها بضم الجمج. قال الأعشى فعه:

ما جمِل اُكِلاَ الطَّنُونُ اللَّى ﴿ جُنِّبِ صَوْمِبَ اللَّحِبِ المَـاطِرِ ۖ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ والبثر تُقْطَى لها الأرضُ قَطْمًا . .

ومن هذا الباب الجدُّجَدُ : الأرض المستوية . قال :

 <sup>(</sup>١) البيت للوليد بن يزيد ٤ كما في الأضداد لابن الأنباري ٣٠٨ . وقد جه في الحجمل واللسان بزجدد) بدون نسية .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ٥٠ . والبيت مطلع قصيدة .

<sup>(</sup>٤) ديوانالأعشى ٠٠ دوالمــان(٤٠ - ٨٠ - ١٠٤٦) يوسياُنَى فى(ظن). ورواية الديوان ح مايجمل » يو ه الزاخر » بدل ه الماطر » .

يَفِيضُ على المرء أردانُها كَفَيْضِ الأَنِيِّ عَلَى البَّذْجَدِ<sup>(1)</sup> والجَدَدُ مثل الجَدْجِدِ . والعربُ تقول : «مَنْ سَلَكَ الجَدَدَ أَمِنَ العِثار».. ويقولون : «رُوَيْدَ يَفْلُون الجَدَدَ<sup>(۲)</sup> » . ويقال أُجَدَّ القومُ إذا صارُوا في الجَدَد .. والجديد : وَجُهُ الأرض . قال :

\* إِلاَّ جَدِيدَ الأرضِ أَو ظَهْرِ اليدِ<sup>(٢)</sup> \*

والجُدَّة من هذا أيضًا ، وكلُّ جُدَّة طريقة . والجُدَّة الخَطَّة تـكون على ظهر الجار .

ومن هذا الباب الجَدَّاهِ: الأرض التي لاماء بها ، كأنَّ للاء جُدَّ عنها ، أي. قطع . ومنه الجَدُود والجَدَّاهِ من الضَّان ، وهي التي جَفَّ لبنُها ويَدِس ضَرْعُها . ومن هذا الباب الجداد والجَداد ، وهو صَرام النَّخل . وجادَّةُ الطَّر بق كَانُ مُكَنَّ مِن ثُمَّا مِن مُنْهِ مِن الأَن أَمْ أَنُ أَنْ اللهِ مُنَّ مِن اللهَ مِن اللهَ

سَوَاوَّه، كَانَّة قد قُطِع عنغيره ، ولأنه أيضاً يُسلكَ ويُجَدُّ . ومنه الُجدّة . وجانبُ. كُلِّ شيء جُدّة ، نحو جُدَّة المَزَادة (<sup>6)</sup> ، وذلك هو مكان القَطْع من أطرافها . فأمَّا قولُ الأعشى :

<sup>(</sup>١) نسبه في المجمل لملى امرئ القيس ، وليس في ديوانه. وعجز البيت في السان (٨٠:٤) .

<sup>(</sup>٧) و يروى : « يعدون الحبار » . أمثال المبداني (١: ٢٦٤) . والمثل لقيس بن زهير ، كا كا في أمثال المبداني (٧: ٢ ه ) .

<sup>(</sup>٣) قبله كما في اللسان (٤: ٧٩): \* حتى إذا ما خر لم يوسد \*

<sup>· (</sup>٤)؛ الذي في اللسان (٤: ٧٩): « وجدكل شيَّ جانبه » .

<sup>﴿</sup>هـ) ديوان الأعشى ٢ ه والمرب للجواليق ه ٩ ..

بل هى عربتيةٌ صحيحة ، وهى من اتجلدٌ وهو القَطَع؛ وذلك أنَّها تُقطَعُ قِطَماً. على استواد .

وقولهم ثوب جديد ، وهو من هذا ، كأنَّ ناسِجَه قَطَمه الآن . هـذا هو الأصل ، ثم سَّمى كلُّ شىء لم تأْت عليه الأيام جديداً ؛ ولذلك يسمَّى الأيــلُ والنهارُ الجديدَينِ والأجَدِين ؛ لأن كلَّ واحــد منهما إذا جاء فهو جديد . والأصلُ في الجدة ما قلناه . وأمَّا قول الطَّر مّاح :

تُجْـتَنِى ثامِرَ جُـــدَّادِهِ مِنَ فَرَادَى بَرَمٍ أُو تُوَّامُ (۱) فيقال إن الجُدّاد صِفار الشجر، وهو عندى كذا على معنى التشبيه بجُدَّاد الخيمة، وهي الخيوط، وقد مضى تفسيره.

﴿ جَدْ ﴾ الجيم والذال أصل واحد، إمَّا كَسْر و إمَّا قَطْع. يقال جَذَذْت الشيء كسرته. قال الله تعالى : ﴿ فَجَمَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ ﴾ أى كَسّرهم. وجذَذْته قطَعته ، [ومنه] قوله تعالى : ﴿ عَطَاءَ غَيْرَ تَجْدُوذِ ﴾ أى غير مقطوع . ويقال ما عليه جُذَة ( ) أى شيء يستُره من ثيابٍ ، كأنّه أراد خِرقة وما أشبهها .

[و] من الباب الجلذيذة ، وهى الحبُّ يُجَدُّ ويُجَلَ سَوِيقاً . ويقال لِحجارة. النَّه عُدِّاذُهُ ، لأنَّها تَكْسَر وتحلّ . قال الهذلي<sup>77</sup> :

<sup>(</sup>١) ديوان الطرماح ٩٩ والمجمل، واللسان (٤: ٨٥ / ٥: ١٧٥)

<sup>(</sup>٢) يَقَالُ أَيْضًا بِالدَّالَ المُملة : ما عليه جدة وجدة ، بكسر الجيم وضمها .

 <sup>(</sup>٣) مو المطل الهذل كما في مخطوطة الشنقيطي من الهذلين ١٠٩ والسان ( سبحن ) . وقد-أشد عجزه في السان ( جذذ ) .

## \* كَا صَرَ فَتْ فَوْقَ الْجِذَاذِ لِلْسَاحِنُ (١)

المساحِن : آلات يدقُّ بها حِجارة الذَّهب (٢) ، واحدتها مِسْحَنَةٌ .

فَأَمَّا النَّجْذَوْذِي فليس يبمُد أن يكون من هذا، وهواللازمُ الرَّحْل لا يفارقُه منتصِبًا عليه . يقال الجُذَوْذَى ؛ لأنَّه إذا كان كذا فكأنّه انقطَعَ عن كلَّ شيء وانتصَب لسفَره على رَحْله . قال :

أَلَسْتَ بَمُجْذَوْذِ [على] الرحْلِ دائباً

فمالك إلاً ما رُزِقتَ\*نصيبُ<sup>(٢)</sup>

الم حد كالم والدو أصار واحد؟ وه

﴿ جَرَ ﴾ الجيم والراء أصلُ واحد؛ وهو مدُّ الشَّىء وسَخبُه . بقال جَرَرت الحبلَ وغيرَه أَجُرُّهُ جَرًّا. قال لَقيط<sup>(؛)</sup> :

جرّت لما بينَنَا حَبْلَ الشَّمُوسِ فلا يأساً مُبيناً نَرَى منها ولا طَمعاً والجُرُّ : أَسفَل الجَبَل ، وهو من الباب ، كأنَّه شي، قد سُحِب سحْبًا . قال : 

• وقد قطَمْتُ وادِبًا وجَرَّا (\*) \*

والجرور من الأفراس :الذى يَمْنَع القِياد . وله وجهان : أحدهما أنّه فعول بمعنى مفعول ، كأنّه أبدًا يُجرُّ جَرَّا ، والوجه الآخر أن يكون جرورًا على جهته ، المرْنه يحرّ إليه فائدهُ جَرًّا . 11.11

<sup>(</sup>١) صدره . \* وفهم بن عمر و يعلكون ضريسهم \*

 <sup>(</sup>٧) ق شرح العكرى: والجذاذ حجارة الذهب يكسر ثم يسحل على حجارة تسمى المساحن
 حجر يخوج ما فيها من الذهب .

<sup>(</sup>٣) الببت لأبي الغريب النصري ، كما في اللسان ( جذا ) .

 <sup>(</sup>٤) لقيط بن يعمر الإيادى ، والبيت النال من قصيدته في أول مختارات ابن الشجرى .

ه(ه) البيت في اللسان ( ٥ : ٢٠٠ ) والجمرة ( ٢ : ١ ٥ ) .

والجرَّار : الجيش العظم ، لأنَّه يجرَّ أَنباعه وبنجرَّ . قال : سَكَنْدَمُ إِذْ يَأْتَى عليك رعيلُنــا

بأَرْعَنَ جَرَّ ارٍ ڪثيرِ صواهِلُهُ(١)

ومن القياس اُلجرْجُور ، وهى القطمة المُظيمة من الإبل . قال : \* مائةً من عَطائمية جُرْجُورَ ا<sup>(٧)</sup> \*

والجرير: حيل يكون في عُنق النّاقة مِن أَدَم ، وبه سمِّى الرّجل جَريرًا . ومن هذا الباب الجريرة ، ما يجرُّه الإنسانُ من ذنب ، لأنّه شي؛ يجرُّه إلى تفسه . ومن هذا الباب الجرَّة جرَّة الأنمام ، لأنّها نُجَرَّ جَرًّا . وسمِّيت تَجَرَّةُ الساء مجرّة ً لأنّها كأثر للَجرَّ . والإجرار : أن يُجرَّ لسانُ الفصيل<sup>؟)</sup> ثم يُخَلَّ الثلا يَرتَضِه . قال :

\* كما خَلَّ ظَهْرً اللَّسانِ النُجِرِّ (أَ)
وقال قوم الإجرار أن يجرَّ ثم يشق. وعلى ذلكُ فُشر قول عمرو<sup>(ه)</sup>:
فلو أنَّ قومي أنطقتنى رِماحُهُم نطقتُ ولكنَّ الرَّماحَ أجرَّتِ
يقول: لوأنَّهم قا تَلُوا لذكرتُ ذلك فى شعرِى مفتخِرًا به، ولكنَّ رماحَهم أَجَرَّ نَنْي فكانَّها قطعت اللَّسانَ عن الافتخار بهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ إِذْ تَأْتَى عَلَيْكَ رَعَيْنَا ﴾ ، صوابه والمجمل .

<sup>(</sup>٢) للكميت . وصدره كما في اللسان ( ٥ : ٢٠٢ ) .

ومقل أسقتموه فأثرى \*

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « أن يحرك أن الفصيل» ، والوجه ما أثبت.

 <sup>(</sup>٤) الامرى النيس في ديوانه ١١ والسان ( ٥ : ١٩٩ ، ١٩٩ ) . وصدره :
 \* فيكر إليه يمرانه \*

 <sup>(</sup>ه) عمرو بن معد يكرب . وقسيدة البيت في الأسسيات ١٨١١ . وأبيات منها في الحمامة
 ( ١ : ٣٤ ) . وانظر المسان ( ٥ : ١٩٦ ) .

ويقال أُجَرَّهُ الرَّمحَ إذا طَمَنَه وَ تَركُ الرَّمح فيه يجرَّه. قال: \* ونجرُّ في الهيجا الرِّماحَ وَنَدَّعَى<sup>(١)</sup> \*

و قال :

وعَادَرْنَ نَصْلَةَ فِي مَعْرَكِ بِحِرُ الأَسِيَّةَ كَالْحَتَطَ (٢)

وهو مَثَلٌ، والأصل ماذكرناه مِن جرّ الشيء . ويقال جَرَّت الناقةُ بم إذا أنت على وقت نِتاجها ولم تُنْتَج إلاّ بعد أيَّام، فهي قد جَرَّتْ خَلْهَا جرًّا . وفي الحديث : «لاصَدَقةَ في الإبل الجارَّة»، وهي التي تجَرُّ بأزمَّهما وتُقَاد،. فكأنه أراد التي تكون تحت الأحال ، ويقال بل هي رَكُوبة القوم .

ومن هــذا الباب أجرَرْتُ فلانًا الدَّينَ إذا أخَّرْتَه به ، وذلك مثل إجرار الرُّمح والرَّسَن . ومنه أجَرَّ فلانٌ فلانًا أغانيَّ ، إذا تابَعَها له . قال :

فلما قَضَى مِنِّي القَضاء أجرَّ بي أغانيَّ لا يَعياً بها الْمَتَرَنِّمُ (٢)

وتقول : كان فيالزَّ مَن الأوَّل كذا وهلُرَّ جرًّا إلى اليوم ، أي جُرَّ ذلك إلى. اليوم لم ينقَطِعُ ولم ينصَرمُ . والجرُّ في الإبل أيضًا أن تَرْعَى وهي سائرة ٚتجرَّ أثقالهاً . والجارُور \_ فما يقال \_ نهرٌ يشقُّه السَّيل . ومن الباب الجُرَّة وهي خَسَبة نحو النِّراع ُنجَعَل في رأسها كِيفَّة وفي وسطها حبل وتُدفَن للظِّباء فتَنْشَب فيها ،. 

<sup>(</sup>١) سيأتي في ( دعو ) . وهو العادرة الذيباني . وصدره كما في المفضليات ( ١ : ٣٠ ) :. ونق بآمن مالنا أحسابنا \*

<sup>(</sup>٢) البيت لمنترة ، من أبيات في الحاسة (١: ٨٥١ - ١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) البيت في المحمل واللسان ( حرر ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هذه من الجيرة (١:١٥).

فتضرب العرب بها مثلاً للذى يُخالف القوم فى رائيم (١) ثم يرجع إلى قولهم . فيقولون « ناوَصَ الجُرَّة ثم سالَها» . والجُرَّة من الفَخَّار ، لأنها تُجَرَّ للاستقاء أبداً. والجَرُّ شىء يتّخذ من سُلاخَة عُر قوب البعير ، تَمُعْلُ فيه المرأة الخَلْع ثم تعلَّقه عند الظَّفَ من من مُؤَخَّر عكمها ، فهو أبداً بتذبذب . قال (٢) :

زُوجُكُ بِاذَاتَ الثَمَايِ النُوِّ وَالرِّالِاَتِ وَالجَبِينِ الْحُرِّ<sup>(7)</sup> أَعْيَا فَنُطُنَاهُ مَنَاطِ الجُوِّ ثَم شَـــدَدْنَا فَوَقَه بِمَرَّ<sup>(4)</sup>

ومن الباب رَكَى ْجَرَور ، وهي البَميدة القَمْر يُسْنَى عليها ، وهي التي ُجَرَّ عاوُّها جَرَّا . والجَرَّة الخُمْرَة تُحِرِّ من النَّة . قال :

وصاحبٍ صاحبته خِبُّ دَيْع<sup>(0)</sup> داوَيْتُهُ لما نشــكَى ووَجِمِعْ بُحَرَّةٍ مُنْسِل المِصان المُطَعِمِع<sup>(7)</sup>

فأمّا الجرجرة ، وهوالصَّوت الذي يردَّدهُ البعير في خنجرته فمن الباب أيضاً ، ١١٤ الأنّه صوتٌ يجرُّه جرًّا ، لـكنّة لمــا تـكرّ ر قيل جَرْجر ، كما يقال صَلّ وصَلْصَلَ .

وقال الأغلب:

جَرْجَرَ في حنجرةٍ كَا<sup>ن</sup>ُطِبً وهامَةٍ كَالْرِجلِ المنكَبِّ (<sup>٧)</sup>

<sup>(</sup>١) الراء: الرأى . والعبارة مطابقة لما في الجمهرة (١:١٥) .

<sup>(</sup>٢) الرجز في المجمل ، وأنشده في اللـ ان ( جرر ، مرو ) .

 <sup>(</sup>٣) الرتلات ، بتتج التاء وكسرها : المستويات النبات المناجة . وكذا في الحجمل (جرد) .
 وفي الهمان (مرر) : « والربلات » . وفسرها بقوله : « جمع ربلة ، وهي باطن الفخذ » .

<sup>(</sup>٤) الشطر وسابقه في (كفل) .

 <sup>(</sup>ه) الدنم: الفسل لا لب له ولا خير . وفي الأصل « رئم » ، ولا وجه له .

<sup>﴿</sup>٦) مَذَا البيت والذي قبله في اللسان ( ٥ : ١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) البيت الأول في المجمل ، وهو الثاني في المسان ( ٥ : ٢٠١ ) .

ومنذلكالحديثُ: «الذى يشرب فى آنية الفِضَّة إنما ُ يُجَرَّ حِرُّ فى جوفه نارَ جهنم » . وقد استمرَّ البابُ قياسًا مطرِّدًا على وجه ٍ واحد .

﴿ حِنْ ﴾ الجيم والزاء أصل واحد، وهو قطعُ الشيء ذي التُوك. الكثيرة الضيفة . يقال : جَزَزْتُ الصوف جَزَّا . وهذا زَمَنُ الجُزَازِ والجَزازِ . والجَزازَة : ماستقطَ من الأديم إذا قُطع . وهذا على القياس . والأصل في الجزَّ ما ذكرتُه . والجَّزِيزَةُ : خُصُلَةٌ من صُوف ، والجُم جَزائر .

رَجِس ﴾ الجيم والسين أصل واحد، وهو تعرَّف الشيء بمسَّ لطيف. يقال جَسَسْتُ العرْق وغَيْرَه جَسَّا . والجاسوس فأعول من هـذا؛ لأنّه يتخبَّرُ ما يربده بخفاه ولُطْف. وذُكر عن الخليل أنَّ الحواسُّ التي هي مشاعئ الإنسان ربَّعا سُمِّيت جَواسَّ . قال ابنُ دريد: وقد يكون الجسُّ بالنيْن . وهذا يصحَّج ما قاله الخليل . وأنشد :

## \* فاعْصُو ْصَبُوا ثُمَّ جَسُّوه بأعيبهم (١) \*

<sup>(</sup>١) عجزه كما في اللسان ( جسس ) :

<sup>\*</sup> ثم اختفوه وقرن الشمس قد زالا \*

قَصَب أَجْنَ مُهَضَّم (1). ويقال فَرَسُ أَجْنُ الصوت، وسَحَابُ أَجَنَ . قال :: بأَجَنَّ الصَّـوتِ يَعْبُوبِ إذا طُرِقَ الحَيُّ مِنَ اللَّيْلِ صَهَلُ (2) فأمّا قوهُم جَشَشْت البِيْرِ إذا كنَستَها، فهو من هذا، لأنَّ المُخْرَج منها. بتكسّر وقال أبو ذوبب:

يقولون لما جُشَّتِ البئرُ أُورِدُوا وليس بها أَدَى ذُوافِ لواردِ<sup>(\*)</sup> ﴿ جَص ﴾ الجبم والصاد لا يصلُّحُ أن يكون كلاماً سميعاً . فأما الجمرُّ فمرَّب ، والعرب تسمَّيه القَصَّة . وجَصَّمَنَ الجِرْوُ، وذلك فَتْحه عينَّيْه . والإَباس . وفي كلَّ ذلك نظر .

﴿ جَضُ ﴾ الجيم والضاد قريبٌ من الذى قبله . يقولون جَضَّضَ عليه · بالسَّيف ، أي َحَل .

﴿ جَطْ ﴾ الجيم والظاء إنْ صحَّ فهو جنسٌ من الجُفاَء . ورُوِى فى بعض الحديث : «أهلُ النَّارِ كُلُّ جَظَّ مُسْتَكبر » ، وقسَّر أنَّ الجُفظَ الضَّخم . ويقولون: جَظَّ ، إذا نَـكَحَ . وكُلُّ هذا قريب بعضُه من بَعض .

﴿ جِع ﴾ الجيم والعين أصلُ واحـــُدٌ ، وهو المكان غيرُ المَرْضِيَّ . قال. الخليل : الجمجاع مُداخُ السَّوْ . . ويقال للقتيل (\* : بُحُرِك بجَمَجاع . قال أبو قيس : امن الأسْلَت :

 <sup>(</sup>١) المهضم : الذي يزمر به ، لأنه فيا يقال أكسار يضم بعضها إلى بعض ، من الهضم ، وهو.
 الشدخ . وهو يشير إلى قول عجزة :

بركت على جنب الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم (٢) البيت البيد في ديوانه ١٤٤ فينا ١٨٨١ واللسان (جشش).

 <sup>(</sup>٣) دبوان أبي ذؤيب ١٢٣ والسان ( جنش ،دنف ) . ون الأصل : «بقال ٤١» يُمريف.
 سوابه من المراجم السابقة وما سيأتي في ( ذف ) .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل : « للمقيل » ، صوابه ف المجمل .

مَنْ يَذُقِ الحربَ يجِدْ طَمْمَهَا مُرًّا وَتَتَرَكُهُ بَجُمْجَاعِ<sup>(1)</sup> قال الأصمى : هو الخلِس . قال :

## إذا جَعْجَمُوا بينَ الإِناخَةِ والخَبْسِ (٢)

وكتب ابنُ زياد إلى ابنِ سعد: وأنْ جَمْجِيع بالحسين عليه السلام » كأنَّه رُيد: أَلِحِنْهُ إلى مكان خَشِن قلق . وقال قوم : الجمعة في هذا الموضع الإزعاج ؛ يقال جَمَعْتُ الإبلِ<sup>(٣)</sup> ، إذا حرَّكتها للإناخة . وقال أبو ذؤيب ، في الجمعة والتي تدلُّ على سوء المُصْرَع :

فَأَبَدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ فَهَارِبٌ يِذَمَانِهِ أَوْ بَارِكُ مَتَجَمَّجُعُ ( ُ )

﴿ جَفَ ﴾ الجيم والفاء أصلان : فالأوّل قولك جَفَ الشيء جَفُوفًا يَجف . والثاني الجفّ جُنُ الطَّلْمة ، وهو وعاوُها . ويقال الجَفَّ شيء بُنقرُ من جذوع النَّخل<sup>(٥)</sup> . والجُفُّ : نِصْفُ قِرْ بَة يُشْخذ دَلْوًا . وأمَّا قولُهم للجماعة الكثير من الناس جُنُّ ، وهو في قول الناينة :

## \* في جُنَّ تَعْلَبَ وارِدِي الأَمرارِ<sup>(١)</sup> \*

 <sup>(</sup>١) من قصيدة في المفطيات ( ٢ : ٨٤ ) . وفي الأصل : ﴿ وَيَرَكُهَا ﴾ عسوابه من الحجل والمقطيات واللهان ( جم ) .

 <sup>(</sup>۲) لأوس بن حجر في ديوانه ۱۰ والسان ( جسم ) . وصدره :
 \* كأن جاود النمر جيبت عليهم \*

 <sup>(</sup>٣) وجمعت بها أيضاً .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩ واللسان ( جسم ) والفضليات ( ٢ : ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ النَّخَلَّةِ ﴾ وصوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٦) ق المجمل واللسان ( جفف ): « في جف تفلب » وفي المجمل: «وكان أبو عبيدينشده: في جف ثملب » يربد ثملبة بن عوف بن سعد بن ذبيان » ومثله في اللسان مع نسبة الإنشاد إلى « أبي عبدة » . وصدره :

<sup>\*</sup> لا أعرفنك عارضاً لرماحنا \*

110

فهو من هـذا؛ لأنَّ الجاعةَ يُنْضُوَى إليها وُنجِتَمَع، فَكَأَنَّهَا تَجَعُ مَن يأوى إليها .

فأمَّا الجُفْجِف الأرضُ المرتفِعة فهو من الباب الأوَّل ؛ لأنَّها إذا كانت كذا كان أقَلَّ لنَدَاها .

وجُفَافُ الطَّيرِ: مكان . \* قال الشاعر :

فَمَا أَبْصَرَ النَّارَ التي وضَحَتْ له وراء جُفَافِ الطَّيرِ إِلا تماريا<sup>(۱)</sup>

( جل ﴾ الجيم واللام أصولُ ثلاثة : جلَّ الشيء : عَظُمَ ، وجُلُّ الشيء مُمُظَمَّه ، وجُلُّ الشيء مُمُظَمَّه ، وجلالالله: عَظَمته ، وهو ذُو الجلالِ والإكرام ، والجَلالُ الأمر العظيم . والجَلَّةُ:الإبل السَّانَ (۲) ، قال :

أو تأخذَنَ إبلى إليّ سِلاحَها بوماً لجِلتِها ولا أبكارِها(٢) وألجلالة : التأقة العظيمة . والجليلة : خلاف الدَّقيقة . ويقال ماله دقيقة ولا جَليلة ، أى لا ناقة ولا شاة . وأتيت فلاناً فما أجلَّني ولا أحشاني ، أى ما أعطاني صفيرًا ولا كبيرًا من الجِلّة ولا من الحاشية . وأدق فلان وأجلُّ ، إذا أعطى القليل والكثير . [قال] :

أَلَا مَنْ لَمِينِ لَا تَرَى قُلَلَ الْحِمَى وَلَا جَبَلَ الرَّبَّانِ إِلَّا اسْتَهَلَّتِ ( ُ )

<sup>(</sup>١) البيت لجرير في ديوانه ٢٠٢ والمجمل واللسان ( جفف) ومعجم البلدان ( جفاف الطير ).

<sup>(</sup>٢) و الأصل : ﴿ الحسانَ ﴾ ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) البيت النسر بن تولب ء كما ف المجمل واللسان . وكذا ورد إنشاد البيت ف الأصل ، وف المجمل واللسان :

أزمان لم تأخذ إلى سلاحها إلى بجلها ولا أبكارها (٤) نسب في معجم البلدان: ( ٤ - ٣٤٦ ) إلى امرأة من العرب . والبيت في المجمل، وعجزه في اللسان ( ١٣ : ١٢٤ ) . يوسياني في تاليه في ( دق )

<sup>(</sup>۲۷ – مقاید ، ۱ )

ُ لَمُوجِ إِذَا سَحَّتَ مَعُوعٍ إِذَا بَكَتْ بَكَتْ فَأَدَفْتْ فَى النِّكَا وَأَجَلْتِ يقول : أَنَّ بقليلِ البَكاءُ وكثيرِه . وبقال : فَسَلْت ذَاكُ مَن جَلَالِك . قالوا : معناه من عِظْمَكِ فَى صَدْرِي . قال كَثَيِّر :

\* وإكرامي العِدَى من جَلاَ لِما<sup>(١)</sup> \*

والأصل الثانى شى؛ يشمل شيئاً ، مثل جُلِّ الفَرَس ، ومثل [للجَلَل<sup>(٢٣</sup>] الفَيْث (٢٠ الذى يجلِّل الأرض بالماء والنَّبات . ومنــه الجُلُول ، وهى شُرُعُ الشَّهُنُو<sup>(٤)</sup> . قال القطاعيَّ :

إذا الصَّرارِيُّ مِنْ أهوالِهِ ارتَسَمَا (٥)

الواحد َجُلٌّ .

والأصل النَّالث من الصَّوت ؛ يقال سعاب تُجَلَّجِل إِذَا صوَّت. والْجَلْجُل مشتق ٌمنه . ومن الباب جَاجَاتُ الشَّيْءَ فى بدى ، إِذَا خَلِطَتُهُ ثَمْ ضربتَه .. تَلِجْلَهَا طَورَين ثُمَّ أَمَرَها كَا أُرسِكَتْ تُمْشُوبةٌ لُمُ تُقَرَّم (<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>٩) وكذا ورد إنشاده في المجمل . لكن في ديوان كثير ( ١ : ٣٣٤ ) واللسان ( ١٣ : ١٣٠ ).

۱۹ ): : حیاتی من آسماء والحرق دوننا و اکر ای القیم العدی من جلالها

 <sup>(</sup>٣) تكملة يفتقر إليها الكلام . وق اللسان : • والحجلل : السجاب الذي يجلل الأرض بالطر >
 أى يسم . وق حديث الاستسقاء : وابلا بجلا > أى يجلل الأرض بمائه أو بنبانه > .
 (٣) في الأصل : • النيب > .

<sup>(1)</sup> في الأصل : « وهو شراع المفينة » عصوابه في المحمل .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: «ودَى جَاوِلُهُ ٤٤صوابه من الْجَمَّلُ واللَّمَانُ ( ١٣ : ١٥/١٢٨ : ١٣٣ ) وديوان القطاع. ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوان أوس ٣٦ والمجمل والسان ( خشب ).

ومحتمل أن يكون ُجَلجُلانُ السَّمسم ِ من هـذا؛ لأنه يتجاجل في سِنْفِه إذا كِبس .

و ممَّا يحمل على هذا قولهم: أصبْتُ جُلْجُلانَ قَلْبِهِ ، أَى حَبَّةَ قَلَبُه . ومنه الجِّلُلُّ<sup>(1)</sup> قَصَب الزَّرْع ؛ لأنَّ الربح إذا وقَمَتْ فيه جِلجَلَتْه . ومحتمل أن يكونَ من الباب الأوَّل لفلظه . ومنه الجليل وهو الثمُّم. قال :

ألا ليتَ شِعرِي هل أَبِيتَنَّ ليلةً بوادٍ وحولى إذخِر ۖ وجَليل ُ(٢)

وأما للَّحَلَّة فالصَّحينة ، وهى شاذّة عن الباب ، إلاّ أنْ تُلحَق بالأوّل ؛ لِمِظَمَ خَطَرِ الهِلْم وجلالته .

قال أبو عبيد: كلُّ كتاب عند العرب فهو مَجَلَّة .

ومما شذَّ عن الباب الجَّلة البُّغُر (٢٠).

﴿ جم ﴾ الجيم واليم في المُضاعف له أصلان : الأوّل كثرةُ الشيء واجتماعه ، والثاني عَدَم السّلاح .

فالأوَّل اَتَلِمُّ وهو الكَثِير، قال الله جلّ ثناؤه : ﴿وَيُحِبُّونَ لَاالَ حُبَّا جُمَّا<sup>(1)</sup>﴾ والجام : المِلرَه ، يقال إناه [ َجَعَّانُ ، إذا بَلَغ<sup>ره )</sup> ] جِماتُهُ . قال :

<sup>(</sup>١) هو منلث الجيم ، كما في القاموس .

 <sup>(</sup>٧) البيت لبلال بن حمامة ، قاله وقد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجنوى المدينة . انظر
 معجم البلدان ( ٥ : ٢٣٢ ) واللسان ( ١٣ ، ١٣٧ ) والسيرة ١٤٤ جوتنجن .

 <sup>(</sup>٦) الجلة بمنى البعر ، مثانة الجيم . والبعر ، يقال بالفتح وبالتحريك . وفي الأصل : «البعير»

 <sup>(2)</sup> هذه قراءة أبى عمرو ويسقوب .وقرأ الباقون بالتاء : (وتحبون) . انظر إتحاف فضلاء المبتمر 278 .

<sup>(</sup>٥) التكملة من المجمل .

أوكاء المنمود بعــــد جمام زَرِمَ الدمع لا يَوُوبُ تَزُورَا<sup>(1)</sup>
و يقالُ الفرس فى جَمَّامِه ؛ والجَمَّام الرَّاحــة ، لأنَّه يكون مجتمعاً غيرَ مضطرب الأعضاء ، فهو قياس الباب . والجَيَّة : الفَوم بَسَأَلُون فى الدَّيَّة ، وذلك يتحمَّون لذلك . قال :

\* وُجَّــٰةً تَسْأَلُنِي أَعْطَيْتُ (٢) \*

والجميم مجتمع من البُهْمَى . قال :

رَعَى بارِضَ البُهُمَى جَمَّا وبُسْرةً وصماء حَقَّى آ نَقَتُها نِصا ُلها<sup>٢٧</sup> واُلجَمَّة من الإنسان تُجتمعُ شُــْم ناصيته . والجَنَّة من البئر المكازُ الذي يجتمع فيه ماوُّها . والجَمُوم : البئر الكثيرة الماء ، وقد جَمَّتُ مُجُوِماً . قال :

\* يَزِيدُها نَحْجُ الدِّلاَ مُجُوماً (¹) \*

والجِمُومُ من الأفراس: الذي كا ذهبَ منه إحضارٌ جاءه إحضارٌ آخَر . فهذا يدلُّ على الكثرة والاجتاع . قال الشَّرْ بنُ تُولَب:

َجُمُومُ الشَّدِّ شِائَيةُ الذُّنابَى تَخالُ بِياضَ غُرِّتُهَا سِراجًا <sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) البيت لعدى بن زيد ، كما ق الحجمل واللسان ( زرم ) ، وقد سبق ق مادة ( عمد ) .
 وق الأصل : « رزم الدم » تحريف .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبى محمد الفقعسي ، كما في اللسان ( جم ) .

 <sup>(</sup>۳) البیت آنی الرمة ، کما فی دیوانه ۲۹ والسان ( بسر ، أف ) و هو فی ( صمم ) بدون نسبة ، وقد سبق إنشاد این فارس له فی مادة ( برش ۲۲۱ ) . و صواب إنشاده و رعت » و و حنی آغلها ، کما سبق الندیه فی حواشی ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٤) سَيَّأَتَىٰ فِي ( مخج ) . وقبلُه كَمَا فِي اللَّمَانِ ( جم ٣٧٢ ) :

<sup>\*</sup> فصبحت قليذما هموما \*

 <sup>(</sup>ه) البيت في كتاب الحيل لابن الأعرابي ٥٨ برواية : «كيت اللون» . وأنشده في اللسان
 ( ٢٧ : ١٤ ) .

والجمعيمة: مُجمَّتِه الإنسان؛ لأنها تجمع قبائل الراس . والجمعيمة : البئر تُحفّر فى السَّبَخَة . وجَمَّ الغرس وأجمَّ<sup>(1)</sup> إذا تُوكُ أَنْ يُركَبَ . وهو منالباب؛ لأنه تَنُوب إليسه فوتُه وتجتم . وجَاجِم العرب : القبائل التى تجمع البطون ١١٦ فيُنسَب إليها دونَهَم ، نحوكاًب بن وَبُرة ، إذا قلت كلبي واستفنيت أن تنسُبَ

واكِمُهَا النَّفير : الجماعة من الناس . قال بعضهم : هى البيضةُ بَيْضة الحديد ؛ لأنها تجمع شَعرَ الرَّأَس<sup>(٢)</sup> .

و من هذا الباب أجَمَّ الشيء : دنا .

والأصل الثانى الأجم ، وهوالذى لارُمْحَ معه فى الحرب . والشّاة الجمّاء التى لا قَرْن لهـا . وجاء فى الحديث : « أُمِرْنا أن نبنىَ الساجِدَ اُجَّالًا ، يعنى أن [لا] بكون لجدرانها شُرَفٌ .

كَأَنْ عَيْنَي [ف] غَرْبَى مُقَتَّلَةٍ مِن النَّواضح نَشِق جَنَّةً سُحُقًا( )

<sup>(</sup>١) يقال جم ، بالبناء للفاعل ، وأجم بالبناء للفاعل والمشمول .

 <sup>(</sup>٧) في اللسان ( ١١٠ : ٣٧٥ ) : والجاه بيضة الرأس، حبيت بذلك الأنها جاء أى ملساء .
 ووسفت بالنفير الآمها تنفر أى تنطى الرأس » .

 <sup>(</sup>٣) قى اللمان (شرف ، جمع ): « وق حديث ابن عباس : أمر ا أن نبنى للدائن شرفا
 والمساجد جما »

و (٤) ديوان زهير ٣٧ واللسان ( قتل ، جنن ) . وكلة « في » من المصادر المتقدمة والمجمل .

والجنين : الولد في بطن أَمَه . والجنين : للقبور . والجناَن : القَلْب . والمِيجَنُّ : النَّرسُ . وكلُّ ما استُتِر به من السَّلاح فهو جُنَّة . قال أبو عبيدة : السّلاح ماقُوتِل به ، والجُنّة ما اتَّقَىَ به . قال :

حيث َترَى الخيلَ بالأبطال عائِمةً ينهَضَن بالمُندُوانيَّاتِ والْجَنَنِ<sup>(1)</sup> والجِنَّة: الجِنون؛ وذلك أنَّه ينطِّي العقل. وجَنَانُ الليل: سوادُه وسَتْرُهُ الأشياء. قال:

> ولولا جَنَانُ اللہـــــــل أَدْرَكَ رَكَضُنَا بذي الرِّمْث والأرْطَى عِياضَ بنَ ناشِبِ<sup>(٢)</sup>

ويقال مُجنُون الليل، والمهنى واحد. ويقال مُنَّ النَّبتُ مُجنُوناً إذا اشتد وخرَج زهره. فهذا يمكن أن يكون من الجنون استعارة كما يُجنُّ الإنسان فيهيج، ثم بمكون أصل الجنون ماذكر ناه من السَّتْر. والقياس سحيح. وجَنَان النَّاس مُفظمُهم، ويسمَّى السَّوَادَ. والمُجَنَّة الجنون. فأمّا الحيّة الذي يسمَّى الجان فهو تشبيه له بالواحد من الجان . والجنُّ شُمُوا بذلك لأنهم متستَّرون عن أعبُن الخلق. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْتُهُم ﴾ . والجناجن: عظام الصَّدْر. ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْتُهُم ﴾ . والجناجن: عظام الصَّدْر. ﴿ جه ﴾ الجميم والهاء ليس أصلاً ؛ لأنه صوت . يقال جهجهت بالسَّمُ إذا صحت به . قال:

\* فجاء دُونَ الزَّجرِ والتجهجُهِ <sup>(٣)</sup> \*

<sup>(</sup>١) سيأني في (سلح).

 <sup>(</sup>٧) الليت لدوبد بن العسة ، كما في المجمل ، من قصيدة في الأصعبات ١١ – ١٢ ، وذكر بني اللسان أنه بروى أيضاً لمفاف بن ندبة . وليس بشى» .

 <sup>(</sup>٦) البيت لرؤبة في ديوانه ١٦٦ واللمان ( ١٧ : ٣٧٩ ) . وفي الديوان : « أن جا ، » .
 وقبل البيت :

وحَـكَى ناسُ : نجيجَة عن الأمر انتهى . وهذا إن كان صحيحًا فهو فى باب المقابلة ؛ لأنك تقول جَهْتِجَةً ثُ به فتحَيْجَة .

﴿ جُعُو ﴾ الحِبِم والواو شيء واحــد يحتوى على شيء من جوانبه . خَالْجُوّ جَوّ السّاء ، وهو ما حَنَا على الأرض بأقطارِهِ ، وجَوّ البيت من هذا . وأما الجوْجُو ، وهو الصّدر ، فمهموز ، ويجوز أن يكون مجمولاً على هذا .

﴿ جَأَ ﴾ الجيم والهمزة ليس أصلاً لأنه حكايةُ صوت . بقال جَأْجَأْتُ بالإبل إذا دعوتَها للشُّرب. والاسم<sup>(۱)</sup> الجيء. قال :

وما كان على الْجِيءِ ولا الهِيءِ امتداحيكا<sup>(٢)</sup>

﴿ جِبِ ﴾ الجيم والباء في المضاعف أصلان : أحدهم القَطْع ، والنَّاني تَحِمُّع الشيء .

فَامَّا الأول فا تَجْبُ القطم، يقال جَمَيْتُهُ أَجُبُهُ جَبًا. وخَصِيٌ مجبوب بَيِّن الجِبَاب. وبقال جَبَّه إذا غَلَبَه مُحُسِّنه أو غيره ، كأنه قطمه عن مُسلماته ومفاخر آيد . قال: جَبَّت نساء العالمين بالسَّبَبُ (٢) فَهُن تَمْ سَدُ كُلُمُن كَالْحُبَ وكانت قدَّرَت عَجِيزَتَهَا بحبل وبعثت إليهن : هل فيكن مثلها ؟ فلم بكن ، فغلبتهُن . وهذا مثلُ قول الآخر :

<sup>(</sup>١) فَإَالْأُصَلَ : ﴿ وَالْأَسْمَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت لماذ الهراء كما في اللسان (١٠: ٣٤ ٤٦ ١).

 <sup>(</sup>٣) البيت ق اللسان ( ١ : ٣٤٠ ) . يوهو وتاليه في أملل اتخال ( ٣ : ٢٩ ) . وأنشده بق الحجول رواية عن شعلب .

لقد أهدَتْ حَبَابَةُ بِنْتُ جَزْء ﴿ لَأَهُلِ جُلاجِلِ حَبْلاً طويلا(١) والجُبْبُ أَن يُقطَع سَنام البعير ؛ وهو أجبُّ وناقةٌ جَبَّاه .

الأصل الثانى الجابَّة معروفة ، لأنها تشمل الجسيرو بجمَّعه فيها . والجابَّة مادخَلَ فيه تَمْلُبِ الرُّمْحِمنِ السِّنانِ. والجُبُجَبة: زَبيلُ من جُلودُ يُجِمَعُ فيه التَّرابُ إِذَا نُقِل. وأَلْجَبُحُبَة : الكَرَشُ يُحِمَّلُ فيه اللَّحَم . وهو الْخَلْعُ . وجَبَّ الناسُ النخل ١١٧ إذَا ۚ أَلْقَحُومُ (٢) ، وذا زمن الجباب . والجَبُوب : الأرضِ الغَليظة ، سمِّيت بذلك لتجمّعها . قال أبوخراش بصف عقاباً رفست صيدًا ثم أرسلَته فصادَمَ الأرض: فلاقَتْهُ بَبَلْقَعَ فَ بَرَاحٍ وَصَادَمَ بِينَ عَيْنَةٍ الجَبُوبِالْ الْمَجَبَّةُ : جَادَّة الطَّر يق وُمُحِتَمَعُهُ . والْجُلبِّ : البئر . ويقال جَبِّبَ تجيبباً إذا فرَّ وذلك أنه يجمع نفسَه للفِرار ويتشمَّر .

ومن الباب الجُباَب : شيء يجتمع من ألبان الإبل كالزُّ بد . وليس للإبل رُبُد. قال الراجز:

يَمْصِب فَأَهُ الرَّيقُ أَيَّ عَصْب عَصْب الجُّبَاب بشفاَهِ الوَطب (1) قال ابن دُريد : الجيجاب الماء الكثير ، وكذلك الجباجب .

<sup>ُ (</sup>١) البيت في أنمالي تعلب ٦٣٢ وأمالي الغالي (٢: ٩٩) والصان (١: ٢٨٩ إُر ١٣ : ١٢٨ ) . وفي جميعها : ﴿ حَبَابُهُ بَنْتَ جِلَّ ﴾ . وانفرد إبن فارس والقالي برواية: ﴿ لأهلِّرُ جلاجل » ، وق غيرها : « لأهل حباحب »، وهو اسمرجل ، كما في اللسان ( حبب ) .

<sup>(</sup>٢). ق الأصل : « الحقموا » . (٣) البيت في نسخة الشنقيطي من الهذليين ٧٠ والقدم الثاني من بحموم أشعار الهذليين ٧٠

يرواية : فلاقسه ملقصة براز فصادم بين عينها الجبوبا

الرجزر لأن عد الفقسي ، كا في السان (عصب ) . وأنشده في (جيب ) بدون نسبة .

﴿ جَتْ ﴾ الجيم والثاء يدل على نجمُّع الشيء. وهو قياسٌ صحيح. فالجُنَّة جُمُّة الإنسان، إذا كان قاعداً أو نائماً . والجثّ : مجتَّبة من الأرض مرتفع ت كالأكمَّة . قال ابنُ دريد: وأحسب أنَّ جُمَّة الرجل من هذا . ويقال الجُمْثُ قدَّى يخالط المَسَل. وهو الذي ذكره الهذكُ(١٠):

فا بَرَحَ الأسبابُ حَتَّى وصَفَنه لَدَى النَّوْلِ ينفى جَمَّا وبو ومُها ويقال: الجَنْ الشَّم . والقياسُ واحد . ويقال نَبْت جُنَاجِتُ كثيرُ . ولملَّ الجُنْجاتَ مِن هذا . وجُثِنْتُ من الرَّجل إذا فزِعْتَ ، وذلك أنّ المذعور يتجمع (٢٠) . فإنْ قالوَال: فكيف نقيس على هذا جَنْت الشيء واجتَنْته (٢٠) إذا فلعقه ، والجُنْيث من النَّخل الفسيل ، والجَنَّة الحديدة التي تَعتلِمُ بها الشيء ؟ فالجُواب أنّ قياسَه قياسُ الباب ؛ لأنه [لا] بكون مجنوناً إلا وقد قُلِم بجميم أصوله وعُروقه حتَّى لا بُترَك منه شيه ، فقد عاد إلى ما أصَّلناه .

# ﴿ باب الجيم والحاء وما يثلثهما ﴾

﴿ جَحَدُ كَالِ الْمَطْرِ . وَرَجِلَ جَعَدُ فَقِيرٍ ، وقد جَعِدَ وَأَجْعَدَ . قال ان دُريد : جَعِدٌ قليل الْمَطْرِ . وَرَجِلَ جَعَدٌ فَقِيرٍ ، وقد جَعِدَ وَأَجْعَدَ . قال ان دُريد : والجُعْد من كلَّ شيء القِلَة . قال الشَّاعى :

#### \* وَأَنْ يَرَى مَا عَاشَ إِلَّا جَعْدًا \*

 <sup>(</sup>١) هو ساعدة بن جؤية الهذلى، كما في اللمان ( جثث ). والبيت من قصيدة في ديوانه ٣٠٧ ونسخة الشنقيطي من الهذليين ٣٥ والجزء التاني من مجموعة أشعار الهذلين ٢٠

<sup>(</sup>٢) و الأصل: « المدعو ويتجمع » .

<sup>(</sup>۴) في الأصل : ﴿ وَاجْتُبْتُنَّهُ ﴾ .

وقال الشَّيباني : [أجحَدَ الرّجلُ وجعد إذا أَنفَصَ وذهبَ مالُه . وأنشد الفرزدق<sup>(۱)</sup>] :

وبيضا. من أهل للدينة لم تذق بَشِيساً ولم تتبع مُحُولَة مُجَدِر (")
ومن هذا الباب الجُمعود، وهو ضد الإقرار، ولا يكون إلاَّ مع علم
الجاحد به أنه سحيح . قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ . .

﴿ جِمِحْرَ ﴾ الجيم والحاء والراء أصل يدلّ على ضِيق الشيء والشدّة . خَالِجْمَرَة جَمْعُ جُمُّور . [ وأجعَرَ<sup>(٢)</sup> ] فلاناً الفَرَّعُ والخوفُ ، إذا ألجأه . وتَجاحِرُ القوم شكامِنهم . وجَحَرَثُ عينُه إذا غَارَت . والجَعْرة : السَّنة الشديدة .

﴿ جَحْسُ ﴾ الجيم والحاء والسين ليس أصلاً . وذلك أنّهم قالوا : الجِماس (٤) ، ثم قالوا : السّين [ بدل ] الشين . قال ابن دريد : جُحِسَ جلدُه مثل جُحِش ، إذا كُدِح .

 <sup>(</sup>١) النكفة من اللسان (جعد). وبدلها في المجمل: « قال الثعباني: أجحد الرجل إذا
 قطم ووصل. قال الفرزدق » !

 <sup>(</sup>٦) الكلمة الأخيرة ساقطة من الأصل ، وقبلها فيه وفي المجمل : « لم تدق يبيساً ، تحريف،
 حصوابه في الديوان ١٨٠ والمسان (بأس) . وروى في المسان ( جعد ) : « يبيساً ، محرفاً .
 ووجه إنشاد صدره : « ليضاء » لأن قبل البيت :

إذا شئت غنائى من العاج قاصف على معصم ريان لم يتخدد (٣) التكلة من المجمل .

<sup>.(</sup>ع) الجمعاس والجمعاش: القاتلة . وأشدق اللمان: إذا كمسكم القرن عن قرنه أبى لك عزك إلا شماسا وإلا حلاداً بنبى رونق وإلا نزالا وإلا جعاسا

﴿ جحش ﴾ الجيم والحاء والشين متباعدة مُ جدًّا . فا كَلِحْش معروف . . والدرب تقول : « نَسِيج وَحْدِه » . والدرب تقول : « نَسِيج وَحْدِه » . في الذّم ، كما يقولون : « نَسِيج وَحْدِه » . في المدح . فهذا أصل .

وَكُلَةُ أَخْرَى، يَقُولُون : جُحِشْ إِذَا تَقَشَّر جَلَهُ . وَفَى الحَدَيْثَ: ﴿أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم سَقَطَ من فَرَس مُجِيشَ شِقَّهُ ﴾ .

وكملة أخرى : جاحَشَتُ عنه إذا دافَمَتَ عنه . ويقال َ زَلَ فلانُ جَعِيشًا . .وهذا من الكلمة التي قبله ، وذلك إذا نزلَ ناحيةً من الناس . قال الأعشَى :

\* إذا نَزَل الحَيُّ حَلَّ الجَحِيشُ (١) \*

وأمَّا الجُّحْوَشُ، وهو الصبَّ قبل أن يشتدَ، فهذا من باب الجَحْش، و وإكَّما زيد في بنائه لئلا يسمَّى بالجُحْش، وإلاَّ فالمعنى واحدْ. قال :

قَتَلْنَا نَحْلَدًا وَابَنَى خُرانِ وَآخَرَ جَعْوشاً فوق الفَطِيمِ (٢) ﴿ جِحْظُ ﴾ الجبم [والحاء] والظاءكلة واحدة : جَعَظت العينُ إذا عظمَت مُفْتَمَا و مِرْزَتْ .

رَّ جَحْفَ ﴾ الجيم والحا. والفا. [أصل ] واحدٌ ، قياسُه الذَّهاب بالشَّى. .مُسْتَوْعَبًا . يقال \* سَيْل جُحَافٌ إذا جَرَف كلَّ شَى. وذهَبَ به . قال : 11۸

 <sup>(</sup>۱) عجزه ، كما ق ديوان الأعشى ٨٦ والسان ( جحش ) :
 \* شقياً غوياً مينا غيورا \*

وق الأسل: « المني نزل الجعيش » صوابه من الديوان وَالْجيل واللمان . و « الجعيش » حمة وع على الفاعلية ، أو هو منصوب على الطرفية ، أي ناحبة منفردة ، أو على الحالية مع زيادة :اللام ، كما قال ا: حاء إالحماء النفر .

<sup>(</sup>٢) البيت في المجمل والسان ( جعش ) .

لَمَا كَفَلُ كَصَفَاةِ الْمَسِيلِ أَبْرُزَ عَنْهَا جُعَافَ مُضِرُّ (١)

وسمِّيت اُلجِحْفة لأنَّ السَّيلَ جَحَفَ أهلَها، أَى خَمَلَهم . ويقال أَجْحَفَ بالشَّىء إذ ذَهَبَ به . وموت جُحاف مثل جُراف . قال :

وكم زَلَّ عنها من جُحافِ الْقَادِرِ<sup>(٢)</sup>

ومن هذا الباب اُلجِعاف : داه يُصِيب الإنسانَ فى جوفه يُدْمِهُهُ ' ، والقياسِ واحد . وجَحَفْت له أى غَرَفْتُ .

وأصلُ ۚ آخر ، وهو لَذَيل والعُدول . فمها الجِحَاف وهو أنْ يُصيب الدَّلوُ فَمَالبئر عند الاستقاء . قال :

\* تَقُوِيمَ فَرْغَيْها عن الْجِحافِ<sup>(٢)</sup> \*

ونجاحَفَ القومُ في القتال : مالَ بعضُهم على بعضِ بالسُّيوف والعِصِيّ .. وجاحَفَ الذَّنْبُ إذا مالَ إليه . وفلان ُيجْعِف لِفُلانِ : إذا مال معه على غيره .

﴿ جَحَلَ ﴾ الجم والحاء واللام بدلُّ على عظمَ الشَّىء . فَالْجُعْلِ السَّمَاهِ العظمِ . والجُمْلُ : العظمِ . والجُمْلُ : المُعْرَة العظيمة . والجُمْلُ : المُعْرِبُ . المُعْرِبُ . الله و الرّمة :

<sup>(</sup>١) البيت لامرئ القيس في ديوانه ١٣ والسان ( جعف ) والمجمل .

 <sup>(</sup>۲) عجز بیت لنی الرمة فی دیوانه ۲۹۲ ، والسان ( جعف ) . وصدره :
 \* وکائن تخطت نافنی من مفازة \*

<sup>(</sup>٣) قبله، كما في اللسان (جعف):

قد عامت دلو بنی مناف \*

فلما تَقَضَّتُ حاجيةً مِن تحمُّل

وأُظْهَرُنَ وافْلَوْلَى على عُودِهِ الجُحْلُ (١)

وأمَّا قولُم جَحَّلت الرَّجلَ صرعْتُه فهو من هذا ؛ لأنَّ المصروع لابدأن يتحوّز ويتجمّع. قال الكميت:

ومال أبو الشَّمثاء أشمَثَ داميًا وأنَّ أبا جَعْلِ قتيلُ مُجَعَّلُ<sup>(٢)</sup> ومما شذَّ عن الباب الجُعاَل ، وهو السمُّ القاتل . قال : \* حـَّاعُهُ الذَّهْانَ والْحُعالَ<sup>(٣)</sup> \*

﴿ جُحِمٍ ﴾ الجبم والحاء والمبرءُ غُلْمُهَا به الحرارةُ وشدَّتُهَا . فالجاحم المكان الشديدُ الحرِّ. قال الأعشى :

غَداةً احتضار البأس والموتُ جاحمُ (١)

وبه مُثَمِّت الجعيمُ جعيماً . ومن هذا البَّاب ولبَسَ ببعيد منه الجَعْمة الدَّيْن ، وقال إنَّها بلغة النمِن . وكيف كان فهي من هذا الأصل ؛ لأن العينين سِراجانِ . معتوقدان . قال :

أَيا جَعْمَتِي بَـكِيَّ على أَمَّ عامِرِ أَكَيلَةٍ قِلَوْتٍ بإِحدى الْمَذَانبِ<sup>(٥)</sup> قالوا : جَعْمَتَا الأسدِ عيناه في اللغات كلِّها . وهذًا صحيح ؛ لأنَّ عينيه أبداً

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٧ه٤ واللسان ( جحل ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت في المجمل واللمان ( جحل ) .
 (۳) البيت لشعريك بن حيان العنبرى . وصواب إنشاده كما نبه إن برى: • جرعته الديفان ٠٠

 <sup>(</sup>٤) ملحقات ديوان الاعتى ٨٥٨ واللسان ( ٢٠٢١٤ ) . وق الأصل : «احتفاد الناس » تحريف.

<sup>(</sup>ه) جاء برواية : « أيا جعمتا » ق اللمان ( قلب،جعم ) ، وق ( قلب ) : « أم واهب » .وق ( جعم ) : « أم مالك » . والقلوب : الذئب ، يمانية أيضاً .

متوقدتان . ويقال جَحَّم الرّجل ، إذا فتح عينيه كالشَّاخص (١) والمينُ جاحمة . والمُجعام :دالا بصيب الإنسانَ في عينيه فقرَمُ عيناه . والأجعم :الشديدُ حمرةِ الدين مع سمّتها ، وامرأة جعما . وجَحَّمٰى بعينه إذا أحدَّ النظر . فأما قولهم أجْعَم عن الشّيء: إذا كم عنه فليس بأصل الأن ذلك مقلوب عن أحجم . وقد ذُكر في بابه . الشّيء في الحيم والحاء والنون أصل واحد ، وهو سُوء النّاء وصِنرُ الشيء في نفسه . فالجحرَن سوء النذاء ، والجحن السّيّ النذاء . قال الشّاخ : وقد عَوِقتُ منابنها وجادت بدرَّبها قرَى جَحِن قَينِ (٢) وقد عَوقتُ منابنها وجادت بدرَّبها قرَى جَحِن قَينِ (٢) المَّهم، يصف قُرادًا، جمله جَحِناً لسوء غذائه. والمُجْمَن من النّبات : القليل الطُهم. يصف قُرادًا، جمله جَحِناً لسوء غذائه. والمُجْمَن من النّبات : القسير الذي لهنّ . وأما [جَحَوانُ فاشتقاقُهُمن] الجَلحَوة وَرَى وهي الطّلَفة.

# ﴿ باب الجيم والخاء وما يشهما ﴾

﴿ جِعْرَ ﴾ الجيم والخاء والرَّاء : قُبْحٌ في الشيء إذا آتسم . يقولون. جَخَّرْ نَا البّرَ وسَّفناها . والجُخَرُ دَمٌّ في صفة الفم ، قالوا:هوانَّساءُه ، وقالوا : تنمُّرُّــُ رائحته .

<sup>(</sup>١) شاهده في اللسان :

کُان عینیه اذا ما جح عینـــا آنان نیتنی آن ترطا (۲) دهوان الشیاخ ۹۰ والســان ( جحن ، قتن ) وسیانی ق ( قتن ) . ویروی : « حجز ». یتقدم الحاء ، ومی روایه الدیوان والســان ( حجن ، قتن ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « الجعونة » تحريف. وقد أصلحت العبارة وأتمتها اعباداً على ماسد في الجمهرة ( ٢٠ : ٧) : « جعوان اسم ، اشتقاقه من الجعوة من قولهم : حيا الله جعونك ،.
 أي طلمتك » .

﴿ جَخْفَ ﴾ الج<sub>يم</sub> والخاء والفاء كلة واحدة ، وهو التكبَّر، بقال : فلان ذوجَخْف وجَخيف إذا كان متكبِّرًا كثيرالتوعُّد. بقولون : جَخَفَ النائم إذا نَفَخَ في نومه . والله أعلم .

# ﴿ باب الجيم والدال وما يثلثهما ﴾

﴿ جَدُرُ ﴾ الجيم والدال والراء أصلان ، فالأوَّل الجدار ، وهو الحائط وجمعه جُدُر وجُدران . والجَدرُ أصل الحائط . وفي الحديث : « احق بازُبيرُ ودَع ِ الماء عرجم إلى الجدر (١٠) » : وقال ابن دريد : الجَدَرَةُ حَيِّ مِن الأَرْدِ (٢) بنوا ١٩٩٠ جِدار الكمبة . ومنه الجديرة ، شيء بُحَمَل للنم كالحظيرة . وجَدَر : قرية . قال : ألا يااصَحِينا فَيهَجَا جَدرِيةٌ بساء سعاب يَسْبِقُ الحَقَّ باطلِي (٢) ومن هذا الباب قولهم هو جديرٌ بكذا ، أي حريٌ به . وهو بما ينبني أن يُشت وبيني أمر م عليه . ويقولون : الجديرة الطبيعة .

والأصل الثانى ظُهُور الشىء، نباتاً وغيره . فالجُلدَرِئُ معروف، وهوا تَجْلدَرِئُ أيضاً . ويقال : شأةٌ جَدْراه إذا كان بها ذاك، واتجدَر : سِلْمَةٌ تظهر فى اتجسد . واتجدر النبات، يقال : أجْدَرَ الككانُ وَجَدَرَ، إذا ظهر نباته . قال الجُمْدِي :

 <sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ وَقُ حَدَيْثَ الزّبِيرِ حَبِّن اخْتَمْ هُو وَالْأَنْصَارَى لِلَّ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ
 في سبول شراع الحرة : اسق أرضك حتى يبلغ الماء الحمد › .

 <sup>(</sup>٣) هم من بني زهران بن الأزد بن النوت . انظر الاشتقاق ٣٦١ و ٣١٦ والمارف ٤٠٠ .
 (٣) البيت لمبد بن سمة، كما في اللسان (فهيم، جدر ) وروايته فيهما وفي المجمل: «جيدرية »
 نسبة إلى و جدر » على غير قياس ، أو أن امم البلد جيدر » ننسب إليها على القياس . وصواب .
 صدره : و ألا يا اصبحاني » ؟ لأن قبله :

ألا يا اصبحاني قبل لوم الدواذل وقب ل وداع من زنيبة عاجل

قد تستحِبُّونَ عنــد الجدر أنَّ لَــكمِ مِنْ آلِ جَمْدَةَ أعـــامًا وأخوالاً<sup>(١)</sup>

والجَدْرُ: أثر الكَدْم ِ بعنُق الحمار . قال رؤبة :

أو جادرُ اللّبتَيْنِ مَطْوِئُ الْحَنَقُ (٢)

و إنما يكون من هذا القياس لأنَّ ذلك َ بَنْتَأَ له جلدُه ( ) فكانَّهُ أَسُجُدَرِى . هُ جدس ﴾ الجيم والدال والسين . كلة واحدة وهي الأرض الجادسة . الله . لا نبات فيها .

ر جدع ﴾ الجبم والدال والعين أصلُ واحــد، وهو جنسُ من القَطْم يقال جَدَع أَنفَه يَجْدَعُهُ جَدْعًا . وجَدَاعِ : الــّنة الشديدة ؛ لأنها تذهبُ بالــال، كأنها حدعته . قال :

لقد آلَيْتُ أَغْدِرُ فِي جَدَاعِ وَإِنْ مُثَّبِتُ أَمَّاتِ الرِّبَاعِ<sup>(٤)</sup>

واَلْجِدِ ع: السَّنِّي الغِذَاء ، كأَنه تُطع عنه غذاؤه . قال :

ُوذاتُ هِذْمٍ عارِ نواڤيرُها تُصْمِتُ بالــاء نولَبَاً جَدِعَا<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) و الأصل : و قد تستحقون، صواب إشاده من المجمل .

 <sup>(</sup>۲) دیوان رؤبة ۱۰۱۶ وقبله :
 ﴿ كَأْنِهَا حَقَاء بَلَقَاء الزَّلْقِ ﴿

<sup>(</sup>٣) ف الأصل : « يتاله جلده»، والوجه ما أثبت .

<sup>(؛)</sup> البيت لأبي حنبل الطائى ، كما ق اللسان ( جدع ) . وسبأني في مادة ( جزأ ) .

 <sup>(</sup>٥) لأوس بن حجر في ديوانه ١٣ والسان (جدع) . وانظر الحيوان ( ٢٠٠٤ ) حيث أورد
 قسة البيت . وقبله :

ليبكك الشرب والمدامة والفت يان طرا وطامع طمعا

ويقولون : جَادَعَ فلانَ فلانًا ، إذا خاصَمَه . وهذا من الباب ، كأنَّ كلَّ واحد منهما يروم جَدْعَ صاحِبه . ويقولون : « تركّتُ أَرْضَ بنى فُلان تَجَادَعُ أَقَاعِيهًا ». والمَجَدَّع من النبات: ما أُكِل أعْلاه وبنى أسفُله . وكلاً جُدَاعٌ: دَوٍ ، كأنَّه يَجْدَعُ مِنْ رَدَاءته ورَخامته . قال :

\* وغِبُّ عَدَاوَتِي كَلَأٌ جُداعُ<sup>(١)</sup> \*

ومما شذَّ عن الباب الجدُّوع المحبوس في السِّجن.

[﴿ جَدُفَ ﴾] الجيم والدال والفاء كان كُلُّها منفردةٌ لا بقاس بعضها ببعض ، وقد يجيء هذا في كلامهم كثيرا .

فالمِجْداف مِجْداف السَّنينة . وجَناحا الطائر مجدافاه . يقال من ذلك جَدَف الطَّائرُ إذا ردّ جناحَيه للطَّائرُ إذا ردّ جناحَيه للطِيران . وما أَبَمَدَ قياسَ هـذا من قولهم إنّ الجُداَفَى الننيمة، [و] من قولهم إنّ التجديف كُفْران النَّعمة . وفي الحديث: «لا تَجَدَّفُوا بنعمة الله تمالى» ، أي لا تَحَدَّرُوها .

﴿ جدل ﴾ الجيم والدال واللام أصل واحد ، وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه ، والمقداد الخصومة ومراجعة الكلام . وهوالقياس الذي ذكر ناه .

ويقال للزّمام للُمرَّ جَديل. والجَدْوَل: نهرصغيرٌ، وهو ممتدُّ، وماوْه أَفْوى في اجتماع أجزائه من للنبطح السائح. ورجلٌ مجدولٌ، إذا كان قَضِيف الخِلْقة من

 <sup>(</sup>١) لربيعة بن مقروم النبي ، كا في اللسان ( جدع ) : وصدره :
 \* وقد أصل الخليل وإن نآني \*

<sup>(</sup> ۲۸ - مقاییس - ۱ )

غير هُزَال . وغلام جادِلٌ إذا اشته ّ . واكْبَدُول : الأعضاء ، واحمدها ّجِدْل . والجادل من أولاد الإبل: فوق الرَّاشح. والدَّرع المجدولة : الحَحكَة النَّمَل . ويقال جَدَلَ اكْتُبُّ فِي شُذْبُله: قَوِي . والأجدَل : الصَّقرُ؛ سَمَّى بذلك لقوّته . قال ذوالرمة يذكر حَمِيرًا في عَدُوها :

كَأَمَّهُنَّ خُوافَى أَجَدُلُ قَرِمٍ وَلَى لِيسِفَّهُ بِالأَمْمَزِ اَخَرَبُ<sup>(1)</sup>
اَلْحَرَبُ : اللَّهَ كَر مِن الْحَبارَى . أراه : ولَى اَلْحَرَبُ ليسِفَّهُ ويطلبه .
ومن الباب الجَدَالة ، وهى الأرض ، وهى صُلبة . قال :
قد أركب الآلة بَهْدَ الآلَهُ وأَتُوكُ الماجزَ بِالجَدالهُ (٢٢)
ولذلك يقال طَمَنَه فَجْدَلَه ، أى رماه بالأرض. والْحِدُل : القَصْر، وهو

١٢٠ قياسُ الباب . قال :

فى مِجْدَلِ شُـــيَّدَ بنيانُهُ \_\_ يَزِلُّ عنه ظُفُرٌ الطائرِ<sup>(٢)</sup> والجَدَال: الخَلال ، الواحدة جَدالة ، وذلك أنه صُلْبٌ غير نضيج ٍ ، وهو في أول أحواله إذا كان أخضَر . قال :

\* يَخِرُ على أيدِي الشَّقَاة جدَالُها ( ) \* و حَديا مُن فَل معروف . قال الرّاعير :

\* صُهْبًا تُناسِبُ شَدْفقاً وجَدِيلًا<sup>(٥)</sup> \*

<sup>(</sup>١) ديوان فتي الرمة ٦٦ وحهرة أشعار العرب ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) الرجز في اللسان (٦٣ : ٤١ ، ١٠٩ ) . والآلة : الحالة .

<sup>(</sup>٣) للأعشى في ديوانه ١٠٨ واللسان ( جدله ) .

<sup>(</sup>٤) للمخبل السعدى يمكما في اللسان (حدل ) وأمالي ثملب ٥٥١ . وصدره ::

<sup>\*</sup> وسارت إلى يبرين خماً فأصبحت \*

<sup>(</sup>ه) صدره كما في جهرة أشعار العرب ١٧٣ :

<sup>\*</sup> شم الحوارك جحاً أعضادها \*

﴿ جَدُمُ ﴾ الجبم والدال والمبم يدل على القاءة والقِصَر . يقال رجل جَدَمُهُ ، أَى قَصِير . والشاة الجَلِدَمة: الرَّدِيّة التَّهيئة.

﴿ جِلُوى ﴾ الجِيم والدال والحرف المعتل خسة أصول متباينة . فا لجدًا مقصور : 'لمطر العام ، والعطية الجزّلة (١٠ . ويقال أجديت عليه . و الجدّاء ممدود : الغذّاء ، وهو قياس ماقبله من المقصور. قال :

لَقَلَّ جَدَاءَ على مالك إذا الحرِبُ شُبَّت بأجدَالهَا<sup>٢٦)</sup> والثانى: اكجادِئُ الزَّعفران. والثالث:اكجدْى ، معروف. واكجِدَابَةَ :الظَّبية. والرابع: اكجدِيَّة القِطعة من الدم. والخامس: جديتا السّرج<sup>(7)</sup>، وهما تحت دفَّتيه -

﴿ جِدْبِ ﴾ الجميم والدال والباء أصلٌ واحــدٌ يدلُ على قلَّة الشيء . فالجدب: خِلاف الخِصْب ، ومكانٌ جدِيبٌ .

ومن قياسه اكجذبُ ، وهو التيب والتنقُّس . يقال جَدَبْتُه إذا عِبْتَه . وفى الحديث : «جدَبَ لهم السَّمَرَ بعد المِشاء<sup>(١)</sup>» ، أمى عابه . قال ذو الرمة : فيالكَ مِنْ خدَّ أسيلٍ ومنطقٍ رخيمٍ ومِن خَلْقٍ تَمَلَّلَ جادبُهُ (<sup>(ه)</sup> أى إنّه تملَّلَ بالباطل لَّا لم يجدُ إلى الحقُّ سبيلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الجِدلَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت الك بن المجلان . كما في السان ( جدا ) .

<sup>(</sup>٣) يقال جدية ، كطبية وغنبة .

 <sup>(</sup>١) وكذا ق المجمل ، والرواية المشهورة : « جدب لنا عمر السمر بعد عتمة » .

<sup>(</sup>ه) ديوان ذي الرمة ٣٤ واللسان ( جدب ) .

﴿ جِدْثُ ﴾ الجبم والدال والثاء كلة واحدة : اَلَجِدَثُ الْقَــــَـَّـر، وَجِمْهُ أَجِدَاثُ .

﴿ جِلَاحِ ﴾ الجبم والدال والحاء أصل واحد ، وهي خشبة أيجدح بها الدّواء (١) ، [له] ثلاثة أعيار (٢) . والمجدوح : شيء كان يُشْرَب في الجاهلية ، يُعْمَد إلى الناقة فتفصد ويُؤخَذُ دمُها في الإناء ، وبشرب ذلك في الجذب . وللجدّح والمُجْدَح : نجم ، وهي ثلاثة كأنها أثافية . والقياس واحد . قال : \* إذا حَنَق للحُسدَدُهُ (٢) \*

والمُجْدَج: مِيسَمُ من مواسمُ الإبلُ<sup>(١)</sup> على هذه الصورة، يقال أجْدَحْت اليَمير إذا وسمته بالمُحَدَّح.

# ﴿ باب الجيم والذال وما ينلهما ﴾

﴿ جِدْرِ ﴾ الجيم والذال والراء أصل واحدٌ، وهوالأصل من كلّ شيء، حتى بقال ُ لأصل الله عليه حتى بقال ُ لأصل الله عليه وآله وسلم «أنّ الأمانة َ نَرَلَتْ في جَذِرُ قُلُوبِ الرِّجالِ » . قال الأصمعيّ : الجذر الأصل من كلّ شيء ( ) . قال زهير :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الدو » ، صوابه من المجمل .

 <sup>(</sup>۲) أعيار، أى هنات نائة كأعيار السهام. وق المسان: « ثلاث شعب » وق الحبل: «ثلانة
 حداث » .

 <sup>(</sup>٣) جزء من بيت لدهم بن زيد الأنصارى ، كما فى اللسان ( جدح ، طمن ) . ومو بنامه :
 وأطمن بالقوم شطر الملو ك حتى إذا ختى الحجدح
 وطمن : ذهب ومضى . قال ابن برى : « ورواء القالى : وأظن بالظاء المجمة » .

<sup>(</sup>٤) المواسم : جم ميسم على الأصل ؛ وإن شئت فلت « مياسم ، على اللفظ .

<sup>(</sup>ه) في السان : « أبو عمرو : الجذر ، بالكسر . والأصمعي بالفتح » .

وسامعة بن تعرفُ العِنْقَ فيهما إلى جَذْرِ مَدْلُوكِ الكَمُوبُ مُحدَّدِ (1)
وفى الكتاب النسوب إلى الخليل: الجَذْر أصل الحِساب، يقال [عشرة (7)]
فى عشرة مائة. فأمّا الحجذُور والحجذُر فيقال إنه القصير. وإنْ صح فهو من الباب كأنّه أصلُ شيء قد فارقه غيره .

﴿ جَدْعَ ﴾ الجيم والذال والعين ثلاثة أصول: أحدها بدلُ على حدوث السّنَ وطراوته . فالجَذَع من الشّاء: ما أتّى له سنتان ، ومن الإبل الذي أتَتْ له خَمْسُ سنينَ . ويُسَمّى الدّهر الأزلمُ الجَذْعَ ، لأنه جَديد. قال :

يا بِشْرُ لولم أَكُنْ منكم بمنزلة ِ أَلْقَى على بديهِ الأَزْلَمُ الجَلْزَعُ<sup>(٣)</sup> وقال قوم : أراد به الأسد .

ويقال: هو في هذا الأمر جَذَعٌ، إذا كان أُخَذَ فيه حديثًا.

والأصل النانى : جِذْع الشَّجرة. والثالث : الجَذْعُ ، من قولك جَذَعْتُ الشيءَ إذا ولكتَهُ . قال :

\* كأنّه مِن طُولِ جَذْع القَفْسِ (\*)

وقولهم فى الأمثال : « خُذْ من جِذْع ما أعطاك » فإنه [ اسم رجل (٠٠ ] .

<sup>(</sup>١) ديوان زهير ٢٣٦ واللسان ( جنر ) .

<sup>(</sup>٢) النكلة من الجمل والسان . والمراد أن المشرة جذر المائة ، أى أصلها .

<sup>(</sup>٢) أي لأهلكني الدهر . والبيت للأخطل في ديوانه ٧٧ واللسان ( جذع ) .

<sup>(</sup>٤) الببت المجاج كما في اللسان ( جدع ) ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>ه) في المجمل : « وجذع اسم رجل في قولهم : خذ من جذع ما أعطاك » .

﴿ جِدْفَ ﴾ الجيم والذال والغاء كلة واحدة تدلُّ على الإسراع والنَطْع، يقال جَذَفْتُ الشيء قطعتُه . قال الأعشى :

قاعداً عندَه النَّدامى فما بَدْ ﴿ هَكُ بُوْنَى بُمُوكَرِ مُجْذُوفِ<sup>(١)</sup> وبقال هو بالدَّال ويقال جَذَفالرَّجُلُ أُسرَعَ. قال ابزأُدريد:جَذَفالطَائر ١٢١ إذا أُسرَعَ تحريكَ جناحَيهُ. وأكثر ما يكون ذلك أن يْقَصَّ أحدُ حناحيه .

ومنه اشتقاق مِجْداف السفينة . قال : وهو عربيٌّ معروف . قال :

تكاد إن حُرِّك مجذافها تنسَلُّ مِنْ مَثْناتِها وَاليَدِ<sup>(٢)</sup> يعنى الناقة . جمل السَّوط كالمجذاف لها ، وهو بالذال والدال لفتان فصيحتان .

﴿ جِفْلَ ﴾ الجيم والذال واللام أصلُ واحد، وهو أصل الشَّىء الثابت والمنتصب. فالجذّل أصل الشَّجرة. وأصلُ كلَّ شيء حذْلُهُ. فالحُبّابُ بنُ النذر، لما اختَكَفَ الأَنصارُ في البَيْمة: ﴿ أَنا جُدْلِهُما الحَكَفَّ». وإنَّما قال ذلك لأنه يُمْرَزُ فَى حائط فتحتكُ به الإبلُ أَلَجْربَى . يقول: فأنا يُستَشْنى برأْ بِي كاستشناء الإبل في حائط فتحتك به الإبلُ أَلَجْربَى . يقول: فأنا يُستَشْنى برأْ بِي كاستشناء الإبل

#### \* لافت على المـاء جُذَيلاً واندا<sup>(٢)</sup> \*

يريد أنّه منتصب لا ببرح مكانّه ، كالجذل الذي وَتَد، أي ثبت. وأمّا ا تُجذَل وهو الغرح فمسكن أن يكون من هذا ؛ لأنّ الفَرحَ منتصب والمغمومَ لاطيئ

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٢١٣ وإللسان ( جذف ) . وفي الديوان : « حوله النداى » .

 <sup>(</sup>٣) البت للمثقب العبدى ، كما ق اللسان ( جنف ) . وق الأصل : و من مشتاقها باليد »
 صوابه ق المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي محمد الفقعسي ، كما في اللسان ( جذل ) .

اللأرض. وهذا من باب الاحتال لا التحقيق واُلحكمْ . قالوا : والجِذْل ما بَرَزَ موظَهَرَ من رأس الجِيل، والجمع الأجذال. وفلانٌ جِذْلُ مالِ، إذا كان سائيـّنا له . وهو قياس الباب، كأنّه فى تفقّده وتمهّده له جِذْلٌ لا يبرحْ ـ

﴿ جِنْمَ ﴾ الجيم والذال والميم أصلُ واحدٌ ، وهو القطع . يقال جَذَمْت الشَّي ، جذْماً . والجِذْمة القِطعة من الخثبل وغيره . والجُذْام سُمِّي لتقطُّع الأصابع . والأجذم : المقطوع اليد . وفي الحديث: « مَن تممَّ القرآنَ ثُمَّ نسِيَهُ لَقِيَ اللهُ تمالى وهو أ بذم » . وقال المتلسِّن :

,وما كنتُ إِذَّ مثلَ قاطع كفَّه بَكَفَّ له أُخْرَى فأصبَحَ أَجْذَما<sup>(١)</sup> ,وانْجَذَمَ الحِبلُ . انقطَمَ . قال النابغة :

بانَتْ سُعادُ فأمسى حَبْلُهِ الْجَذَمَا

واحْتَلَت الشَّرْعَ فالخُبْتَيْنِ مِنْ إِضَما<sup>(17)</sup>

إذا شِثْتُ غَنَّدَىِي دَهَاقِينُ قريةٍ وصَنَّاجَةُ تَجْذُو على حدَّ مَنْسِمِ (٢) قال الحليل: بقال جَدُو ، مثل جثا بجثُو ، إلاّ أنّ جذا أدَلُّ (٢) على اللزوم .

<sup>(</sup>١) ديوان المتلس ٣ مخطوعة الشقيطي واللسان (جذم).

 <sup>(</sup>٢) رواية السان ومعجم البلدان: « فالأجراع من أضا » ، وف الديوان ، « فالأجزاع » }

 <sup>(</sup>٣) الببت العمان بن عدى بن نصلة العدوى عكما في الجمل واللسان ( جذا ) .

 <sup>(1)</sup> ف الأصل: « دل ع، صوابه من الجمل واللسان.

وهذا الذى قاله الخليل فدَليلٌ لنا فى بعض ماذكرناه من مقاييس الـكلام . والخليل عندنا فى هذا للعنى إمامٌ . `

قال: ويقال جَذَا القُرادُ في جنْب البعير ؛ لشدّة النزاقه . وجَذَتْ ظَلَيْمَةَ الإكاف في جَنْب الحمار . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَثَلُ اللهُ وَقَدَ الْمُجْذِيّةَ عَلِى الأرض حَتَّى يكونَ أنجِعافُها (١) مَرَّةً » . أراد بللجَذِيّةِ النّابِيّة .

ومن الباب تجادَّى القومُ الخجرَ ، إذا تشاوَلُوه .

فأمّا قولهم رجلٌ جاذٍ ، أى قصير الباع ، فهو عندى من هذا ؛ لأنّ الباع إذا لم يكن طويلاً ممدوداً كان كالشيء الناتي المنتصب . قال :

إنّ الخلافة لم تكن مقصورة أبداً على جاذِى اليدينِ مُبيخًلِ (") ر جنس ﴾ الجيم والذال والباء أصلُ واحدُ يدلُّ على بَثْرِ الشَّىء (" ـ يقال جَدَّبْتُ الشَّىء أله وقال باقة الله عن أمه إذا فطمته ، ويقال ناقة الجذب ، إذا قل لبنها ، والجمع جواذب . وهو قياس الباب ؛ لأنه إذا قل لبنها فكأ نبا كذنته إلى نفسها .

وقد شذّ عن هذا الأصل الجذَب، وهو الجَّار (٤٠) الخيشن ، الواحد جذَّبة.

<sup>(</sup>١١) سيأتي الحديث في (رجمن ) أيضاً.

 <sup>(</sup>٣): نـب ق الجمل الى سهم بن حنظة . ورواه ق الهدان ( جدًا ) بثافية ٥ تجذر » منسوبة لمل سهم بن حنظلة أيضًا . وفي الصحاح : ٥ ميخل » بدون نسة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل 8: « نثر الشيء » وإنما مدار المادة على البنر يمنى القطع. اظر اللسان (جذب).

<sup>((</sup>٤). الجمار ٤.بالجيم : جهار النخلة .. وق الأصل : ﴿ الحمار ، تحريف ..

#### ﴿ باب الجم والراء وما يشهما ﴾

﴿ جَرِزَ ﴾ الجيم والراء والزاء أصلٌ واحد، وهو القطْع. يقال جَرَزْتُ الشَّيءَ قطعتُه. وسيفٌ جُرَزْتُ الشَّيءَ قطعتُه. وسيفٌ جُرزَاز أى قطاع. وأرْضٌ جُرُوزٌ لا نَبْت بها ، كأنَّه تُعلِّع ١٩٢٢ عنها . قال السكسائي \* والأصعى : أرضٌ مجروزة من الجرز، وهى التى لم يُعيِّمًا ١٩٢٢ للطر، ويقال هى التى أكل نباتُها. والجَرُوزُ : الرَّجُل الذى إذا أكل لم يترُكُ على المائدةِ سَيْئًا ، وكذلك المرأةُ الجُرُوزُ ، والنّاقةُ ، قال :

### \* تَرَى العَجُوزَ خِنَّةً حَرُوزَا \*

والعرب تقول فى أمثالها : « لن ترضى شايئةٌ ۖ إِلَّا بِجَرَّزَةُ (١) » ، أى إنّها مِن شِدَّة بَعْضائها وحسّدها لا ترضى للذين تُنغِضُهم إلّا بالاستئصال . والجارز : الشديد من السَّمال ، وذلك أنَّه يقطَع الحَلْق . قال الشمّاخ :

ه لها بالرُّغانَى والخياشيم ِ جارزُ<sup>(۲)</sup> \*

ويقال أرصٌ جارِزةٌ : يابسة غليظة ككتنفها رَمْل . وامرأةٌ جارِزٌ عاقر . فأمّا قولهم ذو جَرَزٍ إِذَا كان غليظًا صُلْبًا ، وكذلك البديرُ ، فهو عندى محمولٌ على الأرص الجارزة الغليظة . وقد مضى ذِكرُهما .

 <sup>(</sup>١) الفاعة : المبنشة . وق الأصل: « شائبة » ، صوابها فالمجمل واللسان ( جرز ١٨٢ > وق الليان : «لم ترس » .

ق اللسان : «لم ترض » . (٢) أراد بالرغاى الرئة . وصدره في الديوان ٥١ ، واللسان ( جرز ) .

<sup>\*</sup> بحشرجها طوراً وطوراً كأنها .

وجرس ﴾ الجيم والراء والسين أصلٌ واحد ، وهو من الصَّوت، وما بعد ذلك فحمول عليه .

قالوا: الجُرْس الصَّوت الخَنَىٰ ، يقال ماسممت له جَرْسًا ، وسيمتُ جَرْسَ •الطَّيرِ، إذا سمعتَ صوتَ مناقبرها على شيء<sup>(١)</sup> تأكله. وقد أحرَسَ الطَّارُ .

ويما ُحِل على هذا قولهم للنَّحل جوارس، بمعنى أوا كِل ؛ وذلك أنَّ لها عند ذلك أدنى شيء كمأنه صوت. قال أبو ذؤيب يذكر نَخْلا:

يَظَلُ على الثَّمراءِ منهــــا جَوَّارسٌ

مَرَ اضيعُ صَهْبُ الرِّيشِ زُعْبٌ رِقَابُها(٢)

واَلجَرَس: الذي يملَّق على الجمال. وفي الحديث: « لا تصحبُ الملائكةُ . رُ فَقَةٌ فيها جَرَسٌ ». ويقال جَرَسْتُ بالكلام أي تكلَّمتُ به . وأَجْرَسَ الحَلْيُ: صَوَّت. قال:

َ تَشْمَعُ لِلْحَلْيِ إِذَا مَا وَسُوَسًا وَارْجً فِي أَجْيَادِهَا وَأَجْرَسَا<sup>(٣)</sup>

ومما شُذَّ عن هذا الأصل الرجل المجرّ س<sup>(١)</sup> وهو المجرّب. ومضى جَرَسُ من الليل، أي طائفة.

و جُوش ﴾ الجيم والراء والشين أصلُ واحد وهو جَرَش الشَّىء: أنْ يُدُقُّ ولايُدُمَّمَ دَقُّهُ . يقال جَرَشْته ، وهو جَرِيش . والجُرَاشة : ماسَقَط من الشيءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « صوت » صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٧) الثمراء : جبل أو هضبة . والبيت في ديوان أبي ذؤيب ٧٧ واللسان ( جرس ) .

<sup>(</sup>٣) للمجاج في ديوانه ٣١ واللسان (جرس) وفي الديوان : ﴿ وَالنَّجِ ﴾ باللام .]

<sup>. (</sup>٤) المجرس ، بفتح الراء المشددة وكسرها .

المجروش. وجرّ شت الرأس بالمنط: حككته حتَّى نَستكثِرَ الإِبْرِيَةُ (1). وذكر طالحليل أنّ الحبرش الأكْل

ومما شذًّ عن الباب الجِرِشِّي ، وهو النَّفس . قال :

\* إليه الجِرِشَّى وارْمَعَلَّ حَنِينُهُا(٢) \*

فأمّا قولهم مَضَى جَرَّشُ من اللّيل، فهى الطائفة، وهو شاذٌّ عن الأصل الذى دذ كه ناه . قال :

\* حتى إذا [ ما ] تُرِكَتْ بَجَرَ شِ <sup>(٣)</sup> \*

﴿ جَرَضَ ﴾ الجم والراء والصاد أصلان : أحدهما جنس من المُفَصَ من ، والآخر من المِفلَم .

فأمَّا الأوَّل فيقولون جَرِضَ بِرِيقه (٢) إذا اغتصَّ به . قال :

كَأْنُ الفتى لم يَغْنَ في النَّاسِ ليلةً

إذا اختَلَفَ اللَّحيانِ عند الجريضِ (٥)

قال الخليل : اتجر ضُ أن يبتلع الإنسانُ ربقَه على هُمُ وحزْنِ. ويقال : مات فلانٌ جَر بضًا ، أي مغمومًا .

<sup>(</sup>١) الإبرية ؛ كالهربة وزنا ومعى ، وهي ماتعلق بأسفل النجر مثل النخانة . وفي اللسان :

حد حق تستبين هديته » . وفي المجبل \* و حق بسنكثر من الإبرية » . (٣) لممرك بن حصن الأسدى ، كما في اللسان (رمعل) . وصدره، كما و را جرش ، رمعل ) :

<sup>\*</sup> بكى جزءاً من أن يموت وأجهشت \*

<sup>(</sup>٣) تكالة الشعر بزيادة ﴿ مَا ﴾ من الجمل

 <sup>(3)</sup> جعله الجوهرى مثل كسر يكسر . وقال ابن الفظاع : صوابه جرس يجرض على مثال كر
 يكبر .

<sup>(</sup>ه) البيت لامري القيس في ديوانه ١١٤ واللسان ( جرس ) .

والثانى قولهم بمير حرواض ، أى غليظ: والجرائيض: البمير الضَّخم ، ويقال. الشّدمد الأكل . ونعجة جُرِئِفة (() ضُخْمة .

﴿ جَرَعَ ﴾ الجميم والراء والعين يدل على قلة الشيء المشروب. بقال: جَرِع الشاربُ لله يَجْرُعُه، وجَرَع بجرَعُ . فأمًا [الجرعاء ف]الرَّملة التي لاتُنستشيئًا، وذلك من أنّ الشُّرب لاينفَمها فكأنَّها لم تَرْوَ. قال ذو الرَمَة :

أَمَا استَحْلَبَتْ عينَيْكَ إِلاَّ تَحَلَّةٌ بِجُمْهُورِ حُزْوَى أَم بجرعاء مالكِ (٢٠)

ومن الباب قولهم: «أَفَلَتَ فلانٌ بَجُرَيْمَةَ الذَّقَنَ » ، وهو آخِرُ مايخُرُجُ من النَّفَسَ . كذا قال النرَّاء . ويقال نُوقٌ تَجَارِبـعُ : قليلات اللَّبن ، كأنَّه ليس في ضُروعها إلا جُرَعٌ .

وبما شذًّ عن هذا الأصل ا<sup>م</sup>لجرَع : التواه فى قوَّةٍ من قُوَى اكحئبل ظاهرةٍ على سائر القُوّى .

﴿ جَرَفَ المُبِيءَ جَرُفًا ، إذا ذهبُتَ به كلّه . وسَيْفٌ جُرَافٌ (الله عَلَمُ هَبْشًا . يقال جَرَفْتُ اللهيءَ جَرُفًا ، إذا ذهبُتَ به كلّه . وسَيْفٌ جُرَافٌ (٢٠ كُلُهُ مِهُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) جِرئضة ، كملبطة . ويقال : « جِرائضة » أيضا ، كملابطة .

 <sup>(</sup>۲) ديوان ذي الرمة ۱۵ وهو مطلم قصيدة له . وفي الديوان : « أوبجرعاء » .

 <sup>(</sup>٣) ويقال أيضا د سيل جراف ، بممناه .

﴿ جَولُ ﴾ الجيم والراء واللام أصلان : أحدهما الحجارة : والآخر لونُ . من الألوان .

فالأوّل الجرْوَل والجرّاوِل الحجارة. يقال: أرض جَرِلةٌ ، إذا كانت كثيرةَ الجراول. والأَجْرَال جمع الجرّل ، وهو مكان ذو حجارة. قال جرير :
مِنْ كُلُّ مُشْتَرِفِ وإنْ بَعُدُ المَدَى ضَرِمِ الرَّقَاق مُناقِلِ الأَجْرَالِ (١)
والآخَر الجِرْيَال ، وهو الصَّبْغ الأحر ؛ ولذلك سمِّيت الخر جِرْيَالًا . فأما ، وهو الصَّبْغ الأحر ؛ ولذلك سمِّيت الخر جِرْيَالًا . فأما ، وهو السَّبْغ الأحر ؛ ولذلك سمِّيت الخر جِرْيَالًا . فأما

و سَبيئة مِمَا تُعَقَّنُ بابِلِّ كدَم الذَّبيح ِسلبتُهَا جِرِيالِمَا<sup>(٢)</sup> فقال قومٌ: أراد لونهَا، وهي حرتها. رووا عنه في ذلك روايةً تدلُّ على أنّه أراد لونها<sup>(٢)</sup>.

﴿ جَرَمَ ﴾ الجيم والراء والميم أصل واحد برجم إليه الفروع . فالجر مُ القطع. ويقال لِصَرام النَّخل الِجَرَام. وقد جاء زمن الجَرَام. وجَرَمْتُ صُوف الشَّة وأخذته . والجُرَامة : ما سقط من التَّمْزِ إذا جُرِم . ويقال الجُرامة ما التَّقِط من كَرَ بِهِ بعد ما يُصْرَمُ . ويقال سنة جَرَّمَة أَنَى تامّة كأنها تصرَّمَت عن تمام . وهو من تجرَّم الليلُ ذَهَب. والجَرَام والجَريم: التَّمْر اليابس. فهذا كله متنة " لفظًا ومعة وقياسًا .

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٢٦٨ واللسان ( جرله ) .

<sup>(</sup>۲) دبوان الأعشى ۲۳ والسان (جرل) .

 <sup>(</sup>٣) في اللــان : و وسئل الأعثى عن نوله : سلبتها جريالها. فقاله : أي شوبتها حراء فبلتها حضاء » .

وبما ُيردٌ إليه قولهم جَرَمَ ، أى كَسَب ؛ لأن الذى يَحُوزُه فكأنه اقتطَمَهَ وفلانٌ جَرِيمةُ أهله ، أى كاميئهم. قال :

جَرِيمَةَ نَاهِضٍ فَى رَأْسِ نِيقِ نَرَى لِمِظَامِ مَا جَمَعَتْ صَلِيبا<sup>(۱)</sup> يَصَفَ عَقَابًا. يَقُول: هَى كَاسِبَةُ نَاهِضٍ. أَرَادَ فَرَخَهَا. وَالْجُرْمُ وَالْجَرِيمَة: الذَّنْبِ وهو من الأُول؛ لأنه كَسْبُ، والكَسْبِ اقتطاع. وقالوا فى قولهم. « لاَجَرَمَ » : هو من قولهم جَرَمْتُ أَى كَسَبْت. وأنشدوا:

ولقد طَّمَنتُ أَبَّا عُمِيْنَةً طَّمَّنَةً جَرَمَتْ فَزَارَةَ بَعْدَهَا أَن يَنْضَبُوا<sup>(^^</sup>` أَى كَشَبَتْهُمْ غَضبًا. والجَسَدُ جِرْمٌ ، لأنّ له قَدْرًا وتَقَطيعًا. وبقال مَشْيَخَةٌ جَلّةٌ جَرَمٍ، أَى عَظام الأجرام .

فأمّا قولُهم لصاحب الصَّوت: إنه لحسن الجِرْم، فقال قوم: الصَّوْتُ يَقال لهَ الجَرِّم. وأصحُّ من ذلك قول أبىبكر بن دريد إنَّ معناه حَسَنُ خروج ِ الصَّوتِ من الجِرْم. وبنو جارم ِ فى العرب. والجارم: السكاسب، وهو قول القائل:

#### \* والجارميُّ عميدُها<sup>(٢)</sup> \*

وجَرْمٌ هو الكَسْبُ، وبه سمِّيتْ جَرْمٌ، وهما بطنان : أحدهما فى قضاعة ، والآخر فى طيّ .

.

 <sup>(</sup>١) البيت لأبى خراش الهذلى منقصيدة فالقسم الثانى من بجموع أشعار الهذليين ٧٥ ونسخة الشغيطى ٧٠ . وأنشده ف المجمل واللسان ( جرم ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي أسماء بن الضريبة ، كما في اللسان ( جرم ) .

 <sup>(</sup>۳) جزء من ببت ق اللمان ( جرم ) . وهو بنامه :
 إذا مارأت شماً عب النمس شرت إلى رملها والجارى عميدها
 ورواية اللمان ( عناً ) : « و الحرهم, عميدها » .

﴿ حِرنَ ﴾ الجم والراء والنون أصلٌ واحد، يدلُّ على اللين والسُّهولة يقال للبَيْدَرِ جَرِينٌ ؛ لأنّه مكان قد أُصلِح ومُلِّسَ. والجارن من النياب : الذي انسَحَقَ ولاَنَ . ومن الباب جرِرَانُ البمير: مُقَدَّمُ عُنُفه من مَذْ يَجِهِ ، والجم جُرُن (١٠) . قال :

خُذَا حَذَرًا يَاجَارَتَى فَإِنَّى رأيتُ جِرَانَ الْمَوْدِ قَدَكَادَبَمَايُحُ<sup>(٢)</sup> وذكرَ ناسُ أنَّ الجَارِنَ ولد الحَيَّة . فإن كان صحيحاً فهو من الباب ، لأنه ليِّن. المسَّ أملس .

﴿ جَرِهُ ﴾ الجيم والراء والهاء كلةُ واحدة ، وهى الجرَاهِيَة . قال أبوعُبيد: جَراهيةُ القوم : جَلَبَتُهُمُ وكلائهم في علانيتهم دون سِرِّم . ولو قال قائل : إنّ. هذا مقادبٌ من الجهرُ والجهرُ اء والجهارة لكان مَذْهبًا .

﴿ جَرُو ﴾ الجيم والراء والواو أصلٌ واحـــدٌ، وهو الصَّغير من ولد الكلب، ثم يحمل عليه غيرُه تشبيهاً. فاكجرو للكاب وغيره. ويقال: سَبُمهُ مُجْرِ بَهُ وُنجُر، ، إذا كان معها جرْوُها. قال:

وَنَجُرُهُ مُجْــــرِيَةٌ لها لحيى إلى أَجْرٍ حَوَاشِبْ<sup>(1)</sup> فيذا الأصل. ثم مُ يقال للصَّفيرة من القِثَاء الجِرُّوة . وفي الحديث : « أَتِي ١٩٢٤

<sup>(</sup>١) ويقال في الجميع أيضاً ﴿ أَجِرَنَةٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) البیت لجران المود من قصیدة فی أول دیوانه ، وبه سمی جران الدود . انظر اللسان
 « جرن » ، والمزهر ( ۲ : ۲ ؛ ۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيمة لحبيب بن عبد انه المروف بالأعلم الهذل، كما في شرح السكرى للهذلين
 ٧ موضيخة الشقيطى ٩٥ . وهو في اللمان ( جرا ) بدون نسبة ، وفي ( حشب ) منسوب الله ...
 وكلة و إلى a سائطة من الأصل .

النبى صلى الله عليه وسلم بأُجْرِ زُغْبِ<sup>(1)</sup> » ، وكذلك جَرُّ و الحنظل والرُّمان . يعنى أنَّها صغيرة . وبنو جِرْوة بطن من العرب . ويقال أَلْقَى الرَّجُل جِرْوَتَهَ ، أَى ربَط جَأْمَه ، وصَبَر على الأمر ، كأنّه ربط جرواً وسكنّه . وهو تشبيه .

﴿ جَرَى ﴾ الجيم والراء والياء أصل واحد ، وهو انسياحُ الشيء . يقال جَرَى للاء يَجْرِي جَرْبَةً وجَرْبَانًا . ويقال المَادَةِ الإِجْرِيَّا<sup>(٢١)</sup>، وذلك أنّه الوجْه الذي يجرِي فيه الإنسان . والجرِيُّ : الوكيل ، وهو بين الجراية، تقول جَرَّيت جَرِيًّا واستَجْرَيتُ ، أي الخَّذْت . وفي الحديث : «لَا يُجُرِّينًّكُم الشَّيطان (٢٠)» . وسمَّى الوكيلُ جَرَبًا لأنّه يَجْرِي تَجْرى موكّله ، والجم أُجْرِياً .

فأمّا السفينة فهى الجارية ، وكذلك الشَّمس ، وهو القياس . والجارية من النِّساء من ذلك أيضًا ، لأنَّهَا تُستَغْرَى فى الخِدمة ، وهى بيِّنة الجِراء قال : والبيضُ قد عَنَسَت وطال جراؤُها

ونشَــأن في قِنٍّ وفي أَذُوادِ (''

ويقال : كان ذلك فى أيّام ِ جِرائها ، أى صباها . وأما الجِرَّيَّة ، وهى الخوصلة فالأصل الذى يموّل عليه فيها أنَّ الجيم مبدلة من قاف، كأن أصلها قِرِّيّة ، لأنّها تقرْ ى الشيء أى تجمعه ، ثم أبدّلُوا القاف جياً كا يفعلون ذلك فبهما .

<sup>(</sup>١) فَالْأَصَلُ: ﴿ بَجُرُو زَعْبُ ﴾، صوابه من المجمل واللمان .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الـكميت:

على تلك إجرياى وهى ضريبتى ولو أجلبوا طراً على وأحلبوا (٣) قى المجمل واللمان : « لايستجريكم الشيطان » .

<sup>.(</sup>٤) للأعشى في ديوانه ٩٩ واللمان (جرا ) . وكلمة « وطال » سانطة من الأصل .

﴿ جُرِب ﴾ الجُمِ والراء والباب أصلان : أحدهما الشَّىء البسيط يعلوه كالنَّبات من جنسه، والآخَر شيء يحوى شيئًا .

فالأوّل الجرّب وهو معروف ، وهو شي؛ بنبت على الجلّد من جنسه . يقال جيرٌ أجرب ، والجُمْ جَرْ فَى - قال القطران :

أنا القطرانُ والشُّعراء جرْبَى وفى القَطِرانِ للجَرْبَى شِفاء وتمّا يُحَلّ على هذا تشبيهاً تسميتُهم السَّماء جَرْبَاء ، شَبّهت كواكبُها بجرَب الأحرَب . قال أسامة منُ الحارث :

أَرَنَهُ من الجَرْبَاء في كلِّ مَنْظرٍ طِبَابًا فَمَثْوَاهُ النَّهَارَ المَرَاكِدُ<sup>(1)</sup> وقال الأعشى :

تناول كلبًا في ديارهم وكاديسمو إلى الجرّباء فارتَهَما<sup>(٢)</sup>
والجِرْبَة : القَرَاح ، وهو ذلك القياس لأنّه بسيطٌ يعلوه ما يعلوه منه •
قال الأسعر :

أما إذا كَيْفُلُو فَعْمَابُ حِرْ كَةٍ أُوذِثُبُعَادِيةَ يُعَجِّرُ مُعَجِّرَ مَهُ (٢) العجرمة : سُرعة في خِفَّة ، وكان أبو عبيد يقول : الجِرْبة للزرعة ، قال بشر :

<sup>(</sup>١) تسخة الشنقيطي من الهذليز ٨٦ واللسان ﴿ جرب ، طبب ، ركد ) .

 <sup>(</sup>۲) في البيت نفس ويستقيم بأن يكون أوله . ه وقد » . وبدله في ديوان الأعشى ٨٦ ٤
 وما بجلور هيت إن عرضت له . قد كان يسمو إلى الجرفين واطلما
 وق عربحه : ه أبو عبيدة : إلى الجرباء » .

<sup>(</sup>٣) وروى عجزه في اللسان ( عبيرم). بدون نسبة ع) وهو مع نسبته إلى الأسعر في الأزمنة ووالْمُكنة، ( ١ : ١١ ) .

<sup>(</sup> ۲۹ – مقاییس – ۱ )

\* على جزُّ بة تعلو الدِّبارَ غُروسُها (١) \*

قال أبو حَنيفة : يقال للمجَرَّة جرْبة النَّجوم. قال الشَّاعر :

وَخَوَتْ جِرْبَةُ النَّجُومِ فِمَا تَثْ برب أَرُويَةٌ بَرْى الجَنُوب<sup>(٢)،</sup> خَمُّا: أَن لا تُتمطر (٢٠). ومَرْى الجُنُوب: استدرارُها الفَيث.

والأصل الآخر الجرَّاب، وهو معروف . وجرابُ البئر : جوفُها من أعلاها إلى أسفلها . والجرَّةُ ؛ العانة من الحمير ، وهو من باب ما قَبْله ، لأن في.

ذلك تَجَمُّهَا . ورَّبما سَّمُوا الأقوياء من الناس إذا اجتمعُوا حَرَبَّةً . قال :

ليس بنا فقر إلى النَّشَكِّي جَرَبَّةٌ كَحُمُر الأبكُّ (١)

﴿ جرج ﴾ الجيم والراء والجيم كلة واحدة ، وهي الجادَّة، يقال لهـا جَرَجَة . وزعم ناسُ أنَّ هذا مما صحَّف فيه أبوعُبيدٍ . وليس الأمر على ماذكرُوه ، والخرَّجَةُ صحيحة . وقياسها جُرِّيج اسم رجل . ويقال إنَّ الجرِّجَ القَلِق . قال : \* خاخا ُها في ساقها غير عرج (٥)

وهذا ممكنٌ أن يقال مبدل من مَرج. قال ابنُ درَيد: والجَرَجُ الأرض

<sup>(</sup>١) صدره كما في المفطات ( ٢ : ١٣٠ ) :

<sup>\*</sup> تحدر ماء الفرب عن حرشة \*

<sup>(</sup>٢) البيت بدون نسبة أيضاً في الأزمة والأمكة (٢: ٤، ١٩).

<sup>(</sup>٣) يقال خوت النجوم تخوى خيا ، وأخوت .

<sup>(</sup>٤) الرجز لقطية بنت بشر زوج مروان بن الحكم . انظره مع قصته في الأناني (١: ١٢٩). والبت الأخر سبق في ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>ه) قبله في اللسان (حرج):

<sup>\*</sup> إنى لأهوى طفلة فيها عنج \*

ذاتُ الحجارة . فأمَّا الجُرْ مَجَة لِشيءُ <sup>(1)</sup>شِبْه الخُرْج والتَّشِبة ، فما أَراها عربيَّة تَحْصَة . على أنَّ أوساً قد قال :

ثلاثةُ أبرادٍ جيــادٍ وجُرْجَة

وأَدْ كَنُ من أَرْيِ الدُّبورِ مُعَسَّلُ<sup>(٢)</sup>

﴿ جَرَحَ ﴾ الجبم والراء والحاء أصلان : أحدهما الكسب ، والتأنى شَقَ الجَلْد .

فَالأَوْلَ قُولُمْ [ اجْرَح ] إذا عمل وكَسَبَ . قال الله عزّ وجلّ : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْرَّحُوا السَّيِّمَاتِ ﴾ . و إنّما سمى ذلك اجتراحًا لأنه عَمَلُ \* بالجوَ ارح ، ١٢٠ وهى الأعضاء الكواسب . والجوارحُ من الطّير والسباع : ذَوَاتُ الصّيد .

وأما الآخَر [فقولهم] جرحَهُ بحديدةٍ جرّحًا ، والآسم الجُرْح . ويقال جرَح الشاهدَ إذا ردّ قولَه بِنَنَا غيرِ جميل . واستَجْرَحَ فلانٌ إذا عمل ما يُجْرَح من أجله .

فأما قول أبى عبيد فى حديث عبد اللك : «قد وعظتُكم فلم تزدادُوا على الموعظة إلاّ استجراحاً » إنه النَّقصان من الخير، فالمنى صحيح إلاّ أنّ اللفظ لايدلُّ عليه . والذى أراده عبدُ لللك ما فشرناه ، أى إنكم ما تزدادون على الوعظ إلاّ ما يكسبكم الجُرْحَ والطَّمنَ عليكم ، كما تُجُرَح الأحاديث . وقال أبو عبيد : يريد أنّها كنيرة صحيحها قليل . والممنى عندنا في هذا كالذى ذكرناه من قبل ، وهو أنّها كثيرت حتى أحوج أهلَ العلم بها إلى جرّح بعضها، أنه ليس بصحيح

<sup>(</sup>١) و الأصل : ﴿ فشيء ﴿ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس ١٩ واللسان ( جرج ) . والدبور : جم دبر ، وهو النحل .

﴿ جَرَدُ ﴾ الجم والراء والدال أصلُ واحد، وهو 'بدؤ ظاهِر الشَّىء حيث لايستُره ساتر . ثم يحمل عليه غيرُه ممَّا يشاركه في معناه . يقال تجرَّد الرَّ جل من ثيابه يتجرَّدُ تجرُّداً . قال بعضُ أهل اللُّغة : اكجر بد سَمَفُ النَّخل، الواحدة جريدة ، مِّيت بذلك لأنه قد جرد عنها خُوصها . والأرْضُ اكجرَد : الفضاء الواسعُ ، سمِّى بذلك لبُروزه وظُهوره وأن لايستره شيء . ويقال فرس أُجرَكُ إذا رَقَّت شَغْرتُهُ . وهو حسن اُلجِرْدة والمتجرَّد . ورجلُ جارُودٌ ، أي مشئوم ، كأنَّه يَجِرُدُ ويَحُتُ . وسنةٌ جارودةٌ ، أى تَحْلٌ ، وهو من ذلك ، واكجراد معروفٌ . وأرضُ مجرودةُ أصابها الجرادُ . وقال بعضُ أهل العِلم : سِّمى جراداً لأنَّه بجرُ د الأرضَ يا كلُ ما عليها . والجرَدُ : أن يَشْرَى جلْدُ الإنسان من أكل الجُراد . وَمن هذا الباب، وهوالقياس المستمرُّ، قولهم: عامْ جرِيدٌ، أي تامُّ، وذلك أنَّه كَيْمَلُ فخرج جريداً لا يُنسَب إلى نقصان . ومنه : ﴿ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَجِرَ دَانُ (١٠) وجَر يدان» يريد يومين كاملين. والمُفنى ما ذكرته . ومنه أنجرَدَ بنا السَّيرُ: امتدَّ . فأمَّا قولهم للشيء يذهب ولا يُوقَفَ [له] على خبرِ : «ما أدرى أيُّ الجرَاد عارَهُ» فهو مثلٌ، واكجراد هو هذا اكجرادُ المعروف'.

﴿ جُودُ ﴾ الجميم والراء والذال كلة واحدة : اُلجَرَدُ الواحد من اُلجِرُدْان ، وبه سَّى اَلجَرَدُ الذى يأخُذُ فى قوائم الدابّة . فأمّا قولهم رجل ُجَرَّدُ أى مجرَّب ، فهو من باب الإبدال ، وليس أصلاً .

 <sup>(</sup>١) ق الأصل : « من » عصوابه في الحجيل واللــان . وانظر تخريج نحو هذا التعبير في منى اللبيب (مذ) .

#### ﴿ بِاسِبُ الْجُمِّ وَالزَّاءُ وَمَا يُثلُّهُما ﴾

﴿ جَزع ﴾ الجيم والزاء والعين أصلان : أحدهما الانقطاع ، والآخر جوهر من الجواهر .

فأمّا الأول فيقولون جَرَعْتُ الرّملة إذا قطعتَها ؛ ومنه أ: جزِعُ الوادى ، وهو الموضع الذي يقطمُه من أحد جانبيه إلى الجانب ؛ ويقال هو مُنْتَطَفَه . فإنْ كان كذا فلأنّه انقطع عن الاستواء فانعرج . والجزّع : نقيض الصّبر ، وهو انقطاعُ اللّنة عن خَل ما نزل<sup>(۱)</sup> . و [ الجِزْعة <sup>(۲)</sup> ] هي القليل من الماء ، وهو قياس الباب . وأمّا الآخر فالجَزْع ، وهو الحرر زُ المعروف . ويقال بُشرَةٌ نُجزَّعَةٌ ، إذا بَلغَ الإرطابُ نِصْفها ، وتُشْبِه حينتذ الجَزْع (۲۰) .

﴿ جَزِلُ ﴾ الجميم والزاء واللام أصلان : أحدهما عِظَمَ الشَّى. من الأشياء ، والثانى القَطْم .

فالأوّل اَلْجَزْل ، وهو ما عَظُمَ من الحَطاَب ، ثم استُمير ، فقيل : أجزَلَ ف الطاء . ومنه الرَّأَى الجَزْل من الباب الثانى ، وسنذكره . فأما قول القائل : فوَيْمًا لِقِدْدِكَ وَيُمًا لَحْسَب إذا اخْتِير فى المَحْلِ جَزْلُ الحَطَب (٤٠) فَوَيْمًا لِقَدْدِكَ وَيُمَّا لَحُسْب إذا اخْتِير فى المَحْلِ جَزْلُ الحَطَب (٤٠) فإنَّه اخْتَصَ له الجَزْل. فإنَّه اخْتَصَ له الجَزْل. وأمّا الأصل الآخر فيقول الدرب : جزَلْتُ الثيءَ جِزْلَتَيْن ، أى قطعته

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ما ترك » .

<sup>(</sup>٢) أُنبِت هذه التـكملة مستأساً بما في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>۲) الجزع بالفنح ، ودوى كراع الكسر .

<sup>(</sup>٤) أنشده في المجمل واللمان ( جزل )

١٢٦ \* فِطْمُتَكَيْن . وهذا زَمَنُ الْبِلْحِزَالِ أَى صِّرَامِ النَّخْل . قال :

حَتَّى إذا ما حان مِن جَزَ الِها<sup>(۱)</sup>

ومن هذا الباب اكجزَل، أن ُيصيبَ غارِبَ البعير دَبَرَة فيُخرَج منه عَظْمٌ فيطمئينَّ موضِعهُ. وبعيرٌ أَجْزَلُ إذا فُعِلَ به ذلك. قال أبو النجم:

\* يُعَادِرُ الصَّمد كَظَهْرِ الأَجْزَلِ (٢) \*

و الجِزْلة : القطمة من النَّمْر . فأما قولهم جَزْلُ الرَّأْمِي فيحتمل أن يكون من الثاني ، وللدني أنَّه رأى قاطم .

وممّا شذّ عن الباب الجوْزَل ، وهو فَرْخُ الحام ، قال : قالت سُلَيْمَى لاَ أُحِبُّ الجَوْزَلا ولا أُحِبُّ السَّمَكاتِ مَأْ كَلا وبقال : الجَوْزَل السمّ .

﴿ جَرْمَ ﴾ الجميم والزاء والميم أصل واحد، وهو الفطع . يقال جَرَّمْتُ الشيء أَجْزِمُه جَزْمًا والجَزْمِ في الإعراب يستَّى جَزَمًا لأنَّه قُطِع عنه الإعرابُ. والجَزْمَة : القِطْمة من الشَّان . ومنه جَزَّمْتُ القِرْبة إذا ملاَّتُهَا ، وذلك جِينَ مُتَّسَلًم الاستقاء . قال صخر النيّ :

فلما جَزَمْتُ بِهِ قِرْبتى تيمّتُ أطرِقةً أو خَلِيفا<sup>(٢)</sup>

 <sup>(</sup>١) نسب فرزيادات الجهرة ( ٢ : ٠٠) إلى أبى النجم العجلى ، وأنقده في الحمل واللمان
 ( جزل ) . والصرام والجزال ، كلاهما بالكسر والفتح .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الاصل والمجبل . والصواب « تفادر » لأن قبله كما في اللسان :
 بأن لها من أيمن وأشمل وهي حيال الفرقدين تعتلى

 <sup>(</sup>٣) نسب البيت في اللسان (طرق) لمل الأعشى ، والصواب ماهنا . والبيت في شرح السكرى المهذليين ٨٤ وعملوطة الشنةيطى ٨٥ وفي اللسان (جزم طرق ، خلف) برواية: «جزمت بها»
 وهو تحريف ؟ لأن قبله :

وُمَاء وردت على زورة كمشى السبنتي يراح الشفيفا

ويقولون: إنَّ الجَزْمَةَ الأكلةُ الواحدة: فإن كان صحيحاً فهو قياسُ الباب،
الأنّه مرّة ُ ثَمُ يُقفَلَم. ومن ذلك قولهم: جَزَّمَ القومُ: عَجَزُ وا. قال:
ولكنَّى مضَيْتُ ولم أُجزَّمْ وكان الصَّبُرُ عادةَ أوَّلينا(١)
﴿ جَزَأً ﴾ الجم والزاء والهمزة أصلُ واحد، هو الاكتفاء بالشَّىء.
يقال اجتزأتُ بالشيءِ اجتزاء، إذا اكتفيتَ به. وأُجِزَأُ نِي الشَّيْ وإجزاء إذا كفانى

لقد آليت أُغْدِرُ في جَدَاعِ وإنْ مُنْيتُ أُمَّاتِ الرَّباعِ (٢٠) لأنَّ النَّذَرَ في الأقوامِ عارْ وإأنَّ الخُرَّ بَجْزَأُ بالكُرُاعِ

أى يكتنى بها. والجَزْء : استفناء السائمة عن الماء بالرَّطُبُ<sup>()</sup>. وذكرَ ناسُّ بى قوله تمالى : ﴿ وَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عِبَدُهِ جُزْءًا ﴾ أنّه من هذا ، حيث زعموا أنه اصطنى البناتِ على البنين . تملل الله عن قول المشركين عُلَّا كبيرا ، والجُزْء : طلطائفة من الشَّيء .

ومما شذَّ عن الباب الجزأة رنصاب السُسكَيْن ، وقد أجزَأتُها إجزاء إذا جملُتَ لها جُزأةً . ويجوز أن يكون سميّت بذلك لأنها بعض الآلةٍ وطائفةٌ منها .

﴿ جَرَى ﴾ الجم والزاء والياء: قيام الشيء مَقامَ غيره ومَكافأتُه إياه . يقال جَزَيت فلاناً أجز يهجزاء ، وجازيتُه مجازاةً . وهذا رجل جازِيكَ مِنْ رجل ،

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان والمجمل ﴿ جزم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الشعر أأبى حنبل الطائىء كما سبق في حراشي (جدم). وقد أنشدهما في اللسان (جزأ) بهدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) يقال جزأت جزءاً ع بفتح الجيم وضمها ع وجزوءا أيضا -

أى حسبك . ومعناه أنه ينوبُ مناب ِكلِّ أحدٍ ،كا تقول كافِيكَ وناهيك. أى كأنه بنهاك أن يُطلُبَ معه غيرُ .

وتقول: جَزَى عَنَى هذا الأمرُ يَجزِى ، كَا تقول قَضَى يقضى . وتجازَيتٌ دَيْنَى عَلَى فَلانِ أَى تقاضَيته . وأهلُ الدينة يسمُّون المتقاضِي المتجازِى . قال الله جل ثناؤه : ﴿ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا ﴾ . أى لا تقضي .

﴿ جِزْحَ ﴾ الجيم والزاء والحاء كلة واحدة لانتفرَّع ولا 'بقاسُ عليها . يقال جزَّح له من ماله ، أي قَطَع. والجازِح: القاطع. وهو في شعر ابن مقبل:

\* لَمُخْتَبِطُ من تألِدِ المالِ جَازِ حُ<sup>(١)</sup> \*

﴿ جَرْرَ ﴾ الجيم والزاء والراء أصل واحد، وهو القطم. يقال جَزَرت الشيء جَزْراً ، ولذلك سمّى الجُزُور جزوراً ، والجَزَرة : الشاة يقوم إليها أهلها فيذ بحونها . ويقال تَرك بنُو فلان بنى فلان جَزَرًا ، أى قتاوهم فتركوهم جَزَرًا للسّباع . والجُزارة أطراف البعير: فراسنه ورأسه . وإنما سمّيت جزارة لأنّ الجزارة فإنما تربد فهى جُزارتُه ؟ كما يقال أخذ العامل عمالته . فإذا قلت فرس عَبْلُ الجزارة فإنما تربد غلظ البدين والرَّجلين وكثرة عصبها . ولايدخل الرَّأس في هذا بلأن عظم الرَّأس في الخيل هُجْنَة . وسميت الجزيرة جزيرة لا نقطاعها . وجَزَر النَّهرُ إذا قلَّ ماوَّه جَزَرًا . في الحَل الدَّ الله شاة يذكم الـ \* وهي

واجرر : حمرف المد . ويمان اجرر الله ساه إذا دفعت إليه شاه يديجها. وهمي الجَزَرة ، ولاتسكون إلاَّمن الغنم . قال بعض أهل العلم : وذلك أنّ الشاة كانتكون إلاّ للذبح . ولا يقال للنآقة والجل ، لأنهما يكونان لسائر العمل .

<sup>(</sup>را) من بيت لابن مقبل في اللمان (جزح) . وصدره :

 <sup>﴿</sup> وَإِنَّىٰ إِذَا ضَنَّ الرَّفُودُ بِرَفْدُهُ عِنْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### ﴿ باب الجم والسين وما يثلثهما ﴾

﴿ جسم ﴾ الجيم والسين والميم بدلُّ على نجشُع الذيء. فالجدم كلُّ شخص م مُدْرَكُ . كذا قال ابن دريد<sup>(۱)</sup>. والجسم : العظيم الجِسْم ، وكذلك الجسام . والجنمان : الشخص .

﴿ جَسَأً ﴾ الجيموالسين والهمزةيدلُّ على صلابة وشدّة. يقال جَسَا الشيء، إذا اشتدَّ ، وجَسَاً أبضاً بالهمزة . وجَسَأَتْ بدُه إذا صَلُبَت .

﴿ جسد ﴾ الجيم والسين والدال يدلُّ على تجمَّع الشيء أيضاً واشتدادِه. من ذلك جَسَدُ الإِنسان.والمِجْسَد:الذي يلي الجسّد من النيَّاب. والجَسَدُ والجسِد. من الدم: ما يَبِسَ، فهو جَسِدٌ وجاسد. قال الطرماح:

\* منها جاسدٌ ونَجِيعُ (١) \*

وقال قوم : الجَسَد الدَّمُ نفسُه ، واكجسِد اليابس .

ومما شذّ عن الباب الجساد الزَّعفَران . فإذا قلت هذا المِجْسَد بكسر المبم فهو النوب الذى تَلِي الجَسَد. قال: وهذا عند الكوفيِّين فأمَّا البصر يُّون فلا يعرفون إلا مُجْسَداً ، وهو المُشبَع صِبْغاً .

﴿ جِمْسِ ﴾ الجيم والسين والراء يدلُّ على قوّةٍ وجُرَّاةً . فَاكِمِسْرَةً ؛ الناقة التوية ، ويقال هي الجيئرة على السَّبِر ، وصُلْبُ جَسْرُ أَى قوى . قال :

<sup>(</sup>١) الجهرة ( ٢ : ٩٤ ) .

<sup>(</sup>۱) قطعة من ببت له ديوانه ١٥٤ واللسان (جسد ، فرغ) . وهو بنامه : فراغ عوارىاللبط تكسى ظباتها سبائب منها جاسد ونجيع

#### \* موضع رَحْلِها جَسْرٌ (١) \*

والجَبْسُرُ معروفُ. قال ابن دريد: هو بفتح الجيم الذي يسمِّيه العامَّة جِسْرًا ، . وهي القنطرة . والجُسَارَة : الإقدام ، ومن ذلك اشتُفَّت جَسْر ، وهي قبيلة . خال النابغة :

وَحَلَّتُ فَى بَى القَيْنِ بِن جَسْرٍ وَلَدَ نَبَفَتُ لِنَا مَهُمْ شُؤُونُ<sup>(۲)</sup> ﴿ بِاللّبِ الجِمْ والشين وما يثلثهما ﴾

﴿ جَشْعَ ﴾ الجميم والشين والدين أصلُ واحد، وهو الحرَّ ص الشديد. بقال رجل جَشِعُ بَيِّن الجُشَع، وقومٌ جَشُهُونَ . قال سُوَيد : \* وكِلاَبُ الصَّيد فِيهِنَّ جَشَعُ (<sup>۲)</sup> \*

﴿ جَسْمَ ﴾ الجميم والشين والمبيم أصل واحد، وهو مجموع الجشيم. بقال ألقى فلان على فلان جُشَتَه، إذا ألقى عليه يَقْله. ويقال جُشَبَم البعير صَدْرُه، وبه سُمِّى الرجل « جُشَبَم (٤٠) ». فأمّا قولهم تجشّمت الأمرَ ، فعناهُ تحمَّلت بجُشَمِى حتى فعلتُه. وجشَّمتُ فلانًا كذا ، أي كلفتُه أن يحمل عليه جُشَمَه. قال : فأفيرُ ما مجَشَّمتُهُ من مُلِعَّةٍ تَوُودُ كِرامَ الناس إلا تَجَشَّماً

 <sup>(</sup>١) من بيت لابن مقبل ، كما في المجبل واللمان (جسر) . والشطر بهامه كما في اللمان:
 \* هوجاء موضم وحلها جسر \*

<sup>(</sup>٢) قالوا : وبذلك البيت سمى النابغة . انظر الزهر ( ٢ ، ٤٣٦ ) وديوانه ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) قصيدة سويد بن أبن كاهل في الفضليات ( ١ : ١٨٨ - ٢٠٠) . وصدره :
 \* فرآهن ولما يستبن \*

<sup>(</sup>٤) في الأصل : • جشها » وإنما هو تمنوع من الصرف كزفر . وقد جاء على الصواب الذي أثميت في المجمل واللممانن .

﴿ حِشْاً ﴾ الجيم والثين والهمزة أصل واحد، وهو ارتفاع الشيء. بقال جَشَاتُ تَفْسَى، إإذا ارتفعَتْ من حُرْنِ أو فرَع. فأمّا جَاشَتُ (() فليس من هذا، إنما ذلك عَشَيَاتُها. وقال أبو عبيد: اجتَشَاتُ في البلادُ واجتشأتُها، إذا لم توافقك ؛ لأنه إذا كان كذا ارتفعت عنه (() ، ونبَتْ به وقال قوم : جَشَأ القومُ مِن بلير الى بلد ، إذا خَرَجوا منه .

ومن هذا القياس تجشّأ تجنُّوًا ، والاسم البشاء . ومن الباب الجشّ، مهموز وغير مهموز : القوس الغليظة . قال أبو دؤيب :

# \* فِي كَنِّهِ جَشْهِ أَجَشُّ وَأَقْطُعُ <sup>(٣)</sup> \*

﴿ جَشَبُ ﴾ الجيم والشين والباء يدلُّ على خشونة الشيء · يقال طمامٌ جَشِبٌ ، إذا كان بلا أدْم ِ والجِشاب: الغايظ. قال :

# \* تُولِيكَ كَشْحًا لطيفاً ليس مِجشابا ( \* ) \*

﴿ جَشْرَ ﴾ الجميم والشين والراء أصلُ واحدٌ يدلُ على انتشار الشيء وُبُروزه يقال جَشَرَ الصبح، إذا أنازَ. ومنه قولهم: اصطبَحْنا الجاشِرِّيّة، وهذا اصطباح يكون مع الصبح. وأصبَحَ بنو فلان جَشَرًا، إذا كَرَزُوا [ و ] الحَيَّ ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ فأما ماجاشت ٩ .

<sup>· (</sup>٢) في الأصل: « ارتفع عند » .

 <sup>(</sup>٣) ديوان أبي ذؤب ٧ واللمان ( جشأ ) والمضليات ( ٢ : ٢٤٤ ) . وصدره :

<sup>\*</sup> وغيمة من قاض متاب \*

ر(٤) لأبي زبيد الطائي ، كما في اللسان ( جشب ) . وصدره : \* قر ال حضنك لامكر ولا نصف \*

أقامُوا ولم يرجعوا إلى بيوتهم، وكذلك للال اتلجشَر ، الذى يَرْعى أمام البيوت . والجشَّار : الذى يأخُذ للالَ إلى الجَشَر<sup>(۱)</sup> .

# ﴿ بِالِّبِ الْجِيمِ والمينُ \* وما يثلثهما ﴾

١٢٨ ﴿ جعف ﴾ الجيم والعين والفاء أصل واحد، وهو قَلْعُ الشيء وصَرْعُه. يقال جَمَفْت الرجل إذا صرعته بعد قليك إباه من الأرض والأنجماف : الانقلاع تقول انجمَفَت الشَّجرةُ . وفي الحديث : « مثل المنافق مثل الأرزة المُجذِية على الأرضحتي يكون انجمافها مهة (٣)» . و يُجنيُّ : قبيلة .

﴿ جِعْلَ ﴾ الجيم والدين واللام كلات غير مُنْقاسة ، لايشبه بعضُها بعضًا . فاَلجُمْلُ: النَّخْلُ بِفوت اليدَ، والواحدةُ جَمْلة . وهو قوله :

## \* أو يستَوى جَثِيثُهَا وجَعْلُهَا<sup>(٣)</sup> \*

والجُمْوَل: ولد النعام . والجِمَال : الِحْرُقَة التي تُعَرَّلُ بها القِدْر عن الأثاني . والجُمْل والجِمَّالة والجَميلة : ما يُجمل للإنسان على الأس يَفعلُه . وجمَّلتُ الشيء

 <sup>(</sup>١) لم يفسره هنا ولا و الحجمل . والجشر بالتحريك : بقل الربيع ، وبالفتح : إخراج الدواب.
 ارعى .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : « مرة واحدة » . وفي مادة ( جنى ) : آع ، بمرة » فقط . وصدر المديت:
 « مثل المؤمن كالحامة من الزرع تفيتها الربح مهة هناك ومرةهنا » . والمجذية: الثابتة المنتصبة.
 وق الأصل : « المحدة » نحويف .

<sup>(</sup>٣) قبله فى اللسان ( جثث ، بعلى جعل ) ،

<sup>\*</sup> أقسمت لايذهب عنى بعلها \* فالبعل : ماشرب بعروقه من غير ستى ولا ماء سماء . والجثيث : الفسيل .

صنعتُه. قال الخليل: إلاَّ أنَّ جَعَلَ أعُّ ، تقول جَعَل يقول، ولا تقول صَنعَ يقول. وكَلْبَةٌ مُجْمِلٌ ، إذا أرادت السَّفاد. والجُعَلَةُ : اسم مكان<sup>(۱)</sup>. قال :

\* وبعدها عامَ ارتَبَعْنَا ٱلْجَعَلُهُ \*

فهذا الباب كما تراه لايشبه بعضه بعضاً .

﴿ جعم ﴾ الجيم والدين ولايم أصلان: الكِيَرُ، والحِرْصُ على الأكل. والأوّل قول الخليل: الجُمْعاد من الذياء: التي أُنكِكِرَ عقلُها هَرَما، ولا يقال رجل أُجْمَ . ويقال لذاقة السنة الجُمْعاء .

والثانى قول الخليل وغيرُه : جَيَمِت الإبل، إذا لم تجد خَمْضًا ولا عِضَاهًا فَقَضِيَت العظام ، وذلك من حرصها على ما تأكله .

قال الخليل :جَمِمَ بَجُمْمَ جَمَعًا، إذا قَرِمَ إلى اللَّحم. وهو فى ذلك كلهُ أ كول. ورجل جَمِمُ وامرأةٌ جَمِمةٌ ، وبها جَمَم أَى غِلَظ كلامٍ فى سعة حَلْقٍ . وقال المجاج :

\* إِذْ جَمِمَ الذُّ هٰلانِ كُلَّ تَجْعَمِ (٢) \*

أى جَمِوا إلى الشّرّ كَايُهُرَم إلى النَّحَم. هذا مأذَ كره الخليل. فأمّا أبو بكر غإنّهذ كر ما أرجو أن يكونصحيحاً، وأرّاه قد أملاه كا ذكره حفظاً،فقال: جَمِم يَحْمَمُ جَمَّمًا، إذا لم يشْتهِ الطَّمام. قال: وأحسبه من الأضداد: لأنَّهُم ربما سَمَّوًا الرّجُل النَّهمَ جَمِيًاً (٢٠). قال: ويقال جُمِمَ فهو مجعوم إذا لم يشتَم أيضاً. هذا قول

 <sup>(</sup>١) لم يذكر في اللسان ولا في معجم البلدان. وفي القاموس ( جمل ) : « وكهوزة موضع ».

<sup>(</sup>٢) ديوان العجاج ٦١ واللسان ( جمم ) . وقبله :

<sup>\*</sup> نوفي لهم كيل الإناء الأعظم \*

<sup>(</sup>٣) الكلام في الجهرة (٢: ١٠٣).

أبي بكر، واللغاتُ لانجى ً بأحْسِب وأظن. فأمّا قوله جَمَعْتُ البعير مثل كَـمَّعَتُهُ (١٠). فاملَّه قياس في باب الإبدال استَحْسَنَه فجله لغة ً . والله أعلُمُ بصحته .

﴿ جعن ﴾ الجبم والدين والنون شي؛ لا أصُّله . وجَمْوَنة: اسم موضع . كذا قاله الخليل .

﴿ جعب ﴾ الجيم والدين والدين والباء أصل واحد، وهو الجُمع. قال. ابن دريد: جَمَنْتُ الشي، جَمَنِيًا. قال: وإنما يكون ذلك في الشيء اليسير. وهذا صحيح. ومنه الجُمْنَةُ وهي كِنانةالنَّشَاب. والجِمابة صَنْمةُ الجِمَاب؛ وهوالجَمَّاب ؛ وفعله جمَّب نجميبًا. ويقال الجِمِيَّ والجِميَّاء: سافلة الإنسان. وقد أنشد. الخليل فيه بيتًا كأنَّه مصنوع، وفيه قَذَعٌ، فلذلك لم نذكره.

وبما شذًّ عن الباب الجُمَهَى ضَرّب من النَّمْل، وهو من قياس الجُمْبوب. الدنِّ من الناس؛ لأنّه متجمّع للوُّمه، غير منبسط في الكرّم.

﴿ جعمل ﴾ الجيم والدين والدال أصل واحد، وهو تقبُّض في الشيء . يقال شعر جَمْدٌ، وهو خِلاف السَّبْط . قال الخليل : جَمُدَ يَجْمُدُ جُمُودةً ، وجَمَدً صاحبُهُ تَجِمِيدا . وأنشد :

قد تَيَمَّتِنَى طِفلةٌ أَملودُ بفاحمٍ زَينَهُ التَّجميدُ<sup>(٢)</sup> ومما يُحمَّل على هذا الباب قولهم نبات جَمْدٌ ، ورجلٌ جَمْدُ الأصابع ، كنابة عن البُخْل. فأمَّا قول ذى الرمة :

<sup>(</sup>١) في الجهرة : « مثل كمته سواه ، إذا جعلت على فيه مايمنمه من الأكل . . .

<sup>(</sup>٢) الشطران في اللسان ( جعد ) .

### \* واعتُمَّ بالزَّ بَدِ الجَعْدِ الخراطيمِ (١) \*

فإِنّه يريد الزَّبد الذي يتراكم علىخطَمْ البَمير بعضُهُ فوقَ بعض.وهو صحيحٌ من التَشبيه. فأمَّا قولهم للذُّب «أبو جَمَدَّة» فقيل كُنِّى بذلك ليُخُله. وهذا أقرَبُ من قولهم إِنَّ اكِلِمْدَة الرِّخلة<sup>(٢٢</sup> وبها كنِّى الذَّب. واكِلِمَّدَة نبات، ولملَّه نَبِتَ جَمْدًاً

﴿ جِعْرَ ﴾ الجيم والدين والراء أصلان متباينان: فالأوّل ذُو البَطْن، ١٢٩٠ يقال رجل عِجْمَارٌ · وجَمَرَ الكَلْبُ جَمْرًا يَجْمَرُ · والجاعرتان حيث يُكُوّى من الحار من مؤخّره على كاذّتَى فتحِذَيه · وبنو الجَعْراء من بنى العنبر، لقب ٌ لهم · وقال دريد (٢٠) :

ألا سائل هوازِنَ هل أناها بما فعلَتْ بِىَ الجُمْرَاءِ وَحْدِي والثانى: الجِمَار الخَبْل الذي يَشُدُّ به المستقى من البَّر وَسَطَه، لئلاً يقع في البئر · قال:

ليس الجِمارُ ما نِعى من القَدَرْ ولو تَجَمَّرْتُ بَحبُوكُ مُرَ ('' ﴿ جعس ﴾ الجيم والعين والسين يدلُّ على خساسة وحقارة ولُوَّم . ﴿ جعش ﴾ الجيم والعين والشين قياسُ ماقبَلَهُ .

<sup>(</sup>١) كلمه «الجمد» ساقطة من الأصل.وإتباتها من الديوان ٧٥ واللسان (جمد). وصدره:: تجو إذا جملت تدى أخشتها واعم بالزبد الجمد الحراطيم

<sup>(</sup>٢) الرخلة ، مال كسر ، وبفتح فكسر : الأنثى من ولد الصأن .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : « وظال إن دربد » . والبيت في الجهيرة (٢ : ٧٨) برواية : « ألا أبله.
 بني جشم بن بكر » . ونسب البيت في تعلقات الجميرة إلى دريد بن الصمة .

<sup>(</sup>٤) البتان و السان والجمرة ·

جعظ ﴾ الج<sub>يم</sub> والدين والظاء أصل واحد يدل على سوء خلق وامتناع
 [ و ] دفع . يقال رجل جَمْظ سَيِّى أَخْلُق . وجَمَظتُه عن الشيء : دفعتُه ، وكذلك أَجمَظته . قال : \* والجُمْرتين مَذَموا إجْمَاظَا (١) \*

يقول: دفعوهم عنها<sup>(۲)</sup> .

فأمّا ( الجيم والنين معجمة ) فلا أصل لها في السكلام · والذي قاله ابن دريد عنى الجُفْب أنّه ذُو الشَّغَبِ<sup>(٣)</sup> ، فجنس من الإبدال يولّده أبنُ دريد ويستعمِله ·

﴿ باب الجيم والفاء وما يثلثه ما في الثلاثي ﴾

﴿ جَفَلَ ﴾ الج<sub>يم</sub> والغا، واللام أصل واحد، وهو تجثّم الشي، وقد يكون بمضهُ مجتمعاً في ذَهاب أو فِرار ، فالجَفل : السَّحاب الذي هرَاق ماء ، وذلك أنَّه إذا هرَاقه انجفلَ<sup>(١)</sup> ومرّ ، ورجَّ مُجفلٌ وجافِلَة ، أي سريعةُ المرّ ، والمُجفال : مانفاه السَّيلُ من غثاثه ، ورُوى عن رؤبةَ الشّاءِ أنّه كان يقرأ : ﴿ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالًا (٥) ﴾ ، ويقال انجَفلَ النّاسُ إذا ذَهَبوا ، والجَفلَى: أن تدعُورَ النّاسَ إلى طمامك عامّة ، وهي خلاف النّاسُ إذا ذَهَبوا ، والجَفلَى: أن تدعُورَ النّاسَ إلى طمامك عامّة ، وهي خلاف النّقرَى ، قال طَرَفة :

 <sup>(</sup>١) وكذا أشده ق الحجيل . وق الحجيرة . ( ٢ : ١٠٠ ) وديوان العجاج ٨١ : « تركوا إجماظا » . ورواية المسان : « أجمطوا إجماظا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ دفعوه عنها ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) قالاصل: « النحب » تحريف . ونس ابن دريد ق الجهرة : (١ : ٢١١ ) : « والجنب من قولهم رجل شفب جنب. وجنب إتباع ، لايتكام به على الهراد ، كما قالوا عطمان خلمان » .
 ولم يتعرض لهذا ق الحجمل ، إذ قال : « الجنب الرجل الشفب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ الجِفْلِ ﴾ .

 <sup>(</sup>ه) من الآية ١٧ في سورة الرعد . وقراءة رؤية هذه من القراءات الشاذة ؛ نبه عليها ابن خالويه في كتابه ٦٦ ، قال: « فيذهب جفالا باللام رؤية بن المجاج . قال أبو حام : ولا يقرأ بيقراءته ، لأنه كان يأكل الفأر » . وانظر لأكل رؤية الجرذان ، مان الحيوان ( ٤ : ٤٤ / ه : ٣٠٥ / ٢ : ٣٨٥) .

نحنُ في المَشتافي ندعُو الجَفَلَى لاَتَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرُ (١) وظليم الْجَفِيلُ : يَهُرُبُ مِن كُلِّ شيء ؛ وذلك أنّه يجمع نفَسه إذا هَرَب ويجلُ . وبه سُمَّى الجبانُ إجفِيلاً . وبهال النَّيل إذا وَلَى وأدبر الجفلَ (٢) . والدار الجانةُ مادرانُ ذَهَ العالما . المُفَالَة من الدار الخانةُ مادرانُ ذَهَ العالما .

على المُتنئين مُنسدِلًا جُفالا (٦) \*

﴿ جَفَنَ ﴾ الجميم والفاء والنون أصلٌ واحد، وهو شيء 'يُطِيفُ بشيء ويَحُوِيه · فَاكِفَن جَفَن العين · واكَلِفَن جَفن السَّيْف <sup>(١)</sup> · وجَفَن : مكان <sup>(٥)</sup> . وسمِّى الكرَّم جَفْنًا لأنه يَدُورُ على ما يَمْلَق به ، وذلك مُشاهَدٌ ·

﴿ جَفُو ﴾ الجيم والفاه والحرف للمتل يدلُّ على أصل واحد: نبو ّ الشيء عن الشيء · من ذلك جَفُوتُ الرَّجُلُ أَجْفُوهُ وهو ظاهر الجَفُوة أَى اَجَفَاه · وجَفَا السَّرْخُ عن ظهر الغَرَس وأجفيته أنا · وكذلك كلُّ شيء إذا لم يَلْزُم [شيشًا] يقال جَفَا عنه جَفُو · قال أبو النَّجِم يصف راعيًا : أَ

صُلْبُ العصا جاف عن التفزُّلِ كالصَّقر يَجْفُو عن طِرَادِ الدُّخَّلِ

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ٦٨ والمجمل واللسان .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « الجفل » .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في ديوانه ٣٥ و والسان ( جفل ) .\* وأسحم كالأساود مسكر ا \*

وق اللسان : ﴿ وأسود ﴾ بدل ﴿ وأسحم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ الشيءَ ﴾، تحريف.

<sup>(</sup>٥) أنشد ياقوت لمحمد بن عبد الله النميري :

طربت وهاجتك المنازل من جفن ألا ربما يعتادك الشوق بالحزن

يقول: لايُحسِن مُعاذَلة النساء، يجفُو عنهن كما يَجفُو الصَّقْر عن طراد الدُّخَّل به وهو ابن تَمْرة. والجُفاء: خلاف البِرِّ<sup>(۱)</sup> - والجُفاء: ما نفاه السَّيل، ومنه اشتقاق. الجِفاء .

وقد اطَّرد هذا الباب حتى في للهموز ، فإنه يتال جَفَاتُ الرجلَ إذا صرَّعْتَهُ فَضَرِبَ بَهالأَرْضُ واجْتَفَأْتُ البَفْلَةُ إِذَا أَنت اقتلمتها من الأَرْض وأجْفَأْتُ القِدْرُ بزَبَدها إذا أَلْقَتْه ، إجْفاء ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :: « مالم تصطبِحوا ا أو تغتبُقُوا أو تَجْتَفُرُوا بها بَقْلاً » ، في رواية من يرويها بالجم

ومن هذا الباب تجفَّأَت البلادُ ، إذا ذَهَب خَيرُ ها. وأنشد :

وَلَمَا رَأْتِ أَنَّ البلادَ تَجَفَّأَتْ تَشَكَّتَ إِلِينَا عَيْشَهَا أَمُّ حَنْبَلِ<sup>(؟)</sup> أَى أَكِلَ مَقْلُها ·

﴿ جِفْو ﴾ الجيم والفاء والراء أصلان : أحدهما نعت شيء أجوف ٤ واللغاني تَرْكُ الشيء .

فالأوّل الجَفْر : البّر التى لم تُطُوّ · ومما حمل عليه الجَفْر من وَلَدَ الشَاة ماجَفَرَ جَنْبَاهُ إِذَا انَّسَما ، ويكون الجفرَ حتى يُجُذع (٢٠) . وعُلَامٌ جَفْرٌ من هذا · والجَفِيرُ كالكِينانَة ، إلا أنه أوسع منها ، يكون فيه نَشَّابٌ كثير · وفَرَسَ ۗ مُجْفَر ، إذا كان عظيم الجُفْرَة ، وهي وسطه -

وأما الأصل الثاني فقولهم أجْفَرْت الشيء قطعتُه، وأجْفَرَ بي مَن كان يزُ ورُبي.

<sup>(</sup>١) في الأميل: • الشر ٤٠ صوابه في المجمل واللسان .

 <sup>(</sup>۲) البيت في المجمل .

<sup>(</sup>٣) أجذع: صار جذعاً ، وهو الذي أتى عليه الحول . وفي الأصل: « يخدع ، عرف .

وأَجْفَرْت الشيء الذي كنت أستعمله ، أي تركته . ومن ذلك جَـَفَرَ الفحلُ عن الضّراب ، إذا امتَنَع وترك . وقال :

وقد لاحَ السارى سُمَيْلُ كَأْنَه قَريعُ مِجانِ يَنْبَعُ الشُّولَ جافِرُ(١٦

﴿ جَعْرَ ﴾ الجيم والغاء والزاء لا يصلح أن يكون كلاما إلا كالذي يأتى به ابنُ دريد ، من أنَّ الجفْرَ السرعة '' . وما أدرى ما أقول . وكذلك قوله في الجفْس وأنَّه لغة في الجبْس '' . وكذلك اتجفْس وهو الجم '' .

# ﴿ باب الجيم واللام وما يشامهما ﴾

﴿ جَلِمُ ﴾ الجيم واللام والميم أصلان : أحدهم القطّع ، والآخر جمّع الشيء. فالأوّل جَلَّتُ السَّنَامَ قطعتُه ، والجُلَمَ معروفٌ ، وبه يُقطَع أو يجزُّ . والجَلَمَ ما وكلّه ، وجَلَمَةُ الشاة ((() مساوخُتُهما إذا في ذهبَتْ منها أكارِعُها وفُصُولها . ويقال إنّ الجِلاّم الجِدَاء في قول الأعشى : سَوّاهِمُ حِدُعانُها كالجِلسلا م قَدْ أَقْرَحَ القَوْدُ منها النَّسُورَا(() وهذا للله يصلح في الثاني ، أو بكونُ شاذًا .

 <sup>(</sup>١) الديت لذى الرمة في ديوانه ٢٤٣ وفي اللسان ( جفر ) : «وقد عارض الشعرى سهيل» .

 <sup>(</sup>۲) نس الجمهرة (۲: ۹۰): « والجنز السرعة في المشي لغة يمانية لا أدرى ماصحتها » .

 <sup>(</sup>٣) في الجهرة ( ٢ : ٩٣ ) : ٩ الجفس لغة في الجبس ، وهو الضعيف الندم » .

<sup>(</sup>٤) نس الجميرة ( ٢ : ٩٦ ) ؛ حفثت الشيء أجفشه جفشا ، إذا جمعته . لغة يمانية ، .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: ﴿ الشيُّ ٤، صوابه في اللَّمَانُ والمجملُ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « النور »، صوابه في ديوان الأعشى والسان ( جلم ، نسر ) .

﴿ جَلَّهُ ﴾ الجيم واللام والهاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على انكشافِ الشيء . فَاكِلَهُ انحسارُ الشَّقْرُ عن جارَتِي الرَّأْسِ . قال رؤية :

لَّمًا رأتني خَلَقَ الْمَوَّهِ بَرَّاقَ أَصْلادِ الجبين الأَجْلَهِ (١)

وجَلْهُتا الوادِى : ناحيتاه ، إذا كانت فيهما صلابةٌ . وذلك مشتقّ من قولهم جَلَهْتُ الحَصَى عن المكان ، إذا تَحْيَثَه .

﴿ جِعْلُو ﴾ الجيم واللام والحرف "مثل أصلٌ واحد ، وقياسٌ مطّرد ، وهوانسكشاف الشيء وبروزُه . يقال جَلَوْتُ المروسَ جَلُوَةٌ وجَلاَء (٢) وجَلَوْت السيف جَلَاء . وقال الكسائى : السياء جَلُواء أي مُصْحِية . ويقال تَجَلَى الشيء ، إذا انسكشفَ . ورجُلٌ أَجْلَى ، إذا ذهب شَفَر مقدتم رأسِه ، وهو الجلاً . قال : ه من الجلاً ولائح القتير (٢) \*

ومن الباب جَلا القومُ عن مناز لهم جَلاء ، وأَجْلَيْهُم أَنَا إِجْلاء . ويقولون: هو ابن جلاً ، إذا كان لا يَخْنَى أمرُهُ لشُهرته . قال :

أَنَا ابنُ جَـَـلاً وطَلَاعُ الثَّنَايا • مَتَى أَضعِ العامةَ تَمْرُفُونِي<sup>(1)</sup> ويقال جَلاَ القَومُ وأجُلْتِهُم أَنا، وجَلَوْتُهم. قال أبوذؤب:

<sup>(</sup>١) ديوان رؤبة ١٦٥ والسان (صلد، جله، موه) .

 <sup>(</sup>۲) ضبلت في الأصل بنتج الجيم . ونس في القاموس أنها كـكتاب ، وبذلك ضبطت و.
 اللسان ضبط قلم .

 <sup>(</sup>٣) الببت في اللسان (جلا ١٨٥ ) برواية د من الجلا » ومن الصواب . وهو من أرجوزة للمجاج في ديوانه ٢٦ وأراجيز العرب ٨٥ . وقبل الببت :
 \*\* وهل يرد ماخلا تحمري \*\*

 <sup>(</sup>٤) البيت لسجم بن وثيل الرياحى ، من قسيدة في الأصميات ٧٣ . وانظر المزائة ( ١ : ١٣٣ ) والسان ( جلا ) . وقد سبق في مادة ( بنو ) س ٣٠٣. وقد نسبه في المجمل لمال القلاخ ابن حزن .

فالأوَّل قولهم جَلَبْت الشيءَ جابا . قال :

أتيح له من أرضِهِ وسمائه وقد تَجلِبُ الشيء البعيد الجوالِبُ (٢٧) والجَلَب الذي نُمهي عنه في الحديث: أن يَقْمُد السَّاعِي عن إتيان أرباب الأموال في مياههم لأخذ الصدقات، لكن يأمرُ هم بجلب نَعْمهم، فيأخذ الصدقات حينئذ. ويقال بل ذلك في المسابقة ، أن يهيًّ الرجل رجلاً يُجلَّب على فرسه عند الجرى فيكون أسرعَ لن يُجلَّبُ عليه (٢٧).

والأصل الثانى: الجُلْبة ، جلدة تجمل على الفَتَب. والجُلْبة القِشْرة على الجرح إذا بَرَأَ . بقال جلَبَ الجُرْحُ وأجْلَبَ . وجُلْبُ ال<sup>\*</sup> خلِ عيدانهُ (<sup>()</sup> ؛ فكأنه سمَّى بذلك على الفُرْب . والجُلْب : سَحاب \* يعترضُ رقيق \* ، وليس فيه مالا<sup>(٥)</sup> . ١٣١ قال أبو عمرو: الجُلبَة (١) السعاب الذي كأنه جبل، وكذلك الجُلْب. وأنشد:

 <sup>(</sup>١) و الأسل: « فلما جاوها ، تحريف ، صوابه في المجمل والسان (جلا) ، كما سبق إنشاده على الصواب الذي أثبت فيمادة ( أج ١٦٦ ) . وروى في الديوان ٧٩ : « فلما اجتلاها ، ، وقد نبه على هذه الرواية صاحب اللسان .

<sup>(</sup>٢) وكذا أنشده في المجمل بدون نسبة ، ولم يروه في اللسان .

التجليب : أن يصبح به من خلفه ويستحثه السبق .

<sup>(:)</sup> بضم الجيم وكسرها . وفي المجمل : « وجلب الرحل عبدانه ضها وكسرا » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « أو ليس فيه ماء »، صوابه من المجمل والسان .

 <sup>(</sup>٦) وكذا ورد في المجمل بهذا الضبط. وفي القاموس: « والجلبة بالضم القشرة تعلو الجرح عند
 البرء و والقطعة من النج ع .

ولستُ بِحِلْبِ حِلْبِ رِيحٍ وقرَّ قِ ولا بِصَفَا صَلْدٍ عن الخيرِ مَعْزِلِ (') ومن هذا اشتقاق العِلباب ، وهو القميص ، والجمع جلابيب. وأنشد: تمشى النُّسورُ إليه وهى لاهية مَشْىَ العذَارَى عليهن الجلاليبُ ('') يقول: النسور في خلاء ليس فيه شيء يَذْعَرُها ، فعي آمنةٌ لا تَعْجَل.

﴿ جِلْحِ ﴾ الجيم واللام والجيم ليس أصلاً ؛ لأنَّ فيه كليين · قال ان حريد: الجلّج شبيه بالقَلَق <sup>(٢٠)</sup> · فإنْ كان صحيحاً فالجيم مبدلة من القاف · والكلمة الأخرى الجَلَجَة الرأس ؛ يقال على كلَّ جَلَجِةٍ فى القِسْمة كذا · وهذا ليس بشىء ، ولعله بعض ما يعرَّب من لفتر غير عربية ·

﴿ جَلَمَحَ ﴾ الجبم واللام والحاء أصل واحد ، وهو التجرُّد وانكشافُ الشيء عن الشيء . فا لجلّم ذهابُ شَمْر مقدّم الرأس ، (ورجلُ أَجْلَح. والسَّنُونَ المُجَالِحُ اللواتي تَذْهَب بالمال . والسيل الُجلاَح : الشَّديدُ يجرف كلَّ شيء ، يذهبُ به . ويقال جَلَحَ المالُ الشَّجَرَ يَجْلُحُهُ جَلْحًا إذا أَكَلَ أَعَلاه ، فهو مجلوح. والأجلح من الهوادج الذي لاقبَةً له . فهذا هو التياس المطرد .

وتمّا يُحمَل عليه قولهم فلان مُجلِّح ، إذا صمَّم ومَفَى في الأمر مثل تجليح الذَّئب، وهذا لا يكون إلاّ بكشف قِناع الحياء . ومنه التجليح في السَّبر، وهو

<sup>(</sup>١) البيت لتأبط شرا في اللسان ( جاب ) .

 <sup>(</sup>۲) البیت لجنوب أخت مجرو دی الکلب ترثیه . اظهر الحیوان (۲: ۱۸۰ / ۲: ۲۲۹)
 والمسان (جلب)، والأغانی (۲۰: ۲۷ \_ ۲۲) .

<sup>(</sup>٣) نسالجهرة ( ٣ : ١٨٨ ) : « والجلج شبيه بالقلق زعموا » .

الشديد ؛ وذلك أنّه تجرُّدُ له<sup>(۱)</sup> وانكماشُ فيه. وفيه النَّخَلَة للِجَلاح التي لا تبالى القَحْط والنَّاقةُ المجلاح التي تَدرُرَ في الشَّتاء . وهو من الباب ، كأنها صلبةُ . صلبهُ الوجه ، لاتبالى الشدّة ...

﴿ جَلَحَ ﴾ الجم واللام والخاء ليس أصلاً ، ولا فيه عربيّةٌ صحيحة (١٠). فإن كان شيء فالحاء مبدلة من حاء ، وقد مضى ذكره ·

﴿ جَلَكَ ﴾ الجم واللام والدال أصلٌ واحدٌ وهو يدلُ على قورَة وصلابة . والجُلدُ مدوفٌ ، وهو أقوى وأصلَبُ عمّا تحته من اللحم . والجُلدَ صلابة الجُلدِ ، والأجلاد : الجسم ؛ يقال لجسم الرّجُل أجلادُهُ وتجاليده ، والمُجْلَد : جِلدٌ يَكُون . مع النّادبة تضرِب [ به ] وجُهها عند المناحة ، قال :

خرجْنَ حريرات وأبدَيْنَ مِجْلَدًا وجالَتْ عليهن للكتّبةُ الصُّفْرُ<sup>(٢)</sup> والجَلَدُ فيه قولاَن: أحدهما أنْ إيُسلخ جِلدُ البعير وغيرُ م فيلْبَسُهُ غَـيْرَهَ من الدّواتَ - قال:

\* كأنَّه في جَلَد مُرَقَلٍ<sup>(1)</sup>
 والقول الثانى أنْ يُحشى جلد الحِدُوار ثُمَلماً أوغيرَه، وتُعطَفَ عليه أمَّه فتر أمّه.

.وقال العجّاج :

وقد أرانى اللَّفُوا نِي مِصْيَدًا مُلاوَةً كَأَنَّ فَوَق جَلَدَا ( )

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَتَجَرَدُكُ ،

<sup>(</sup>٢) كذا . يربدكلمة عربية صحيحة .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في ديوانه ٢١٧ واللسان ( جرر ) .

 <sup>(</sup>٤) للمجاج يصف أسداً ١ اظر ديوانه ٤٤ واللمان ( جلد ) ٠ وقبله :
 ﴿ وكل رئال خضيه الـكاـكل عـ

ه(ه) ديوان العجاج ١٥ واللسان ( جلد ) .

يقول : إنَّهِنَّ بِرأَمْنَنَى ويعطِفْن علىَّ كَمَا مَرَأَمُ النَّاقَة الجُلَّد ·

وكان ابنُ الأعرابيّ بقول: الجلّد واتجلّد واحد، كما يقال شِبّه وشَبّه · وقال ابن السكيت: ليسهذا معروفًا · ويقال جَلّد الرّجُلُ جزوره إذا تَزَع عنها جدّدَها · ولايقال سَلَخَ جَزوره · ويقال فرس مجلّد إذا كان لايجزع من ضرب السَّوط . ويقال نافة ذات مجلود إذا كانت قويةً · فال :

مِن اللَّواتي إِذَا لانَتْ عربكتُهُا يبقي لها بعدها آلُ وتَجْلُودُ (١)

ويقال إن الجلد من البغران (٢) الكبار لاصغار فيها والجلد : الأرض الغليظة الصلبة والجلاف من الإبل تكون أقل لبناً من الخور (٢) الواحدة جلدة -

﴿ جَلَفَ ﴾ الجُمِّ واللام والذال بدل على مايدل عليه ما قبله من القوّة • فالجِلْذَاءَةُ: الأرض الغليظة الصُّلبة . والمُجِلْذَيَّة: النافة القويّة السريعة . والْجِلْذِيُّة: النَّاقة القويّة السريعة . والْجِلْذِيُّة: النَّاقة القويّة السريع . قال :

### \* لَتَقُرُّ بِنَّ قَرَ بَا جُلْدَيَّا (1) \*

وأمّا نول ابنٍ مُقْبِل بر

ضرب التواقيس فيد ما يفرّطه أيدى الجلاذي وجُون ما يُعفّينا (٥٠٠) فإنه يذكر نصارى . والجلاذي قومه وخُدّامه وقال بن الأعرابي : إنماسُمّي المهمّد بكذيًا لأنه حَلَقٌ وسط رأسه ، فشبة ذلك الموضمُ بالحجر الأماس، وهو الجلذي.

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (جلد ) . وقد سبق في مادة ( أول ) ص ١٦٨ . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ مِنَ الْبِعِيرِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ حور مُ تحريف . والحور ﴾ جم خوارة غير قياس ، ومي الغزيرة الديم

<sup>(</sup>٤)، البيت لابن ميادة. اللسان (جلد )، والمزانة ( ٤٪ ٩٠ ).. وأنشده في (هيا) بدون نسبةٍ -

<sup>(</sup>ره), البيت في السيان (حلنه) .

قال ابن الأعرابية : ولم نزل نظُن أن البلونَ الحامُ في هذا البيت ، ما يعنّين من الهدير ، حتى حُدَّثَت عن بعض ولدِ ابن مُقْبل أنّ الجون القناديل ، سمّيت بذلك لبياضِها . أما يعفّين : ما يَنطَقين ، وما يفرِّط هؤلاء الخدّام في قَرع النّو اقيس .

ويقال اجلوَّذَ ، إذا أُسْرَع .

و بحلس ﴾ الجيم واللام والسين كلة واحدة وأصل واحد، وهو الارتفاع الشيء . يقال جَلَس الرجُل جُلُوسًا ، وذلك يكون عن نَوم واضطجاع ؟ وإذا كان قائمًا كانت الحال التي تخالفها القُمود . يقال قام وقعد ، وأخذه المُقيم مُ والمُقَمد . والجِلسة : الحال التي يكون عليها الجالس ، يقال جلس جلسة حسنة ، والجلسة المرت الواحد . ويقال جَلس الرّجُل إذا أنّى نَجْداً ؟ وهو قياس الباب ، لأنّ نَجْداً خلاف الغور ، وفيه ارتفاع . ويتال لنَجْدي : الجلس . ومنه الحديث : «أنه أعطام مَمَادِنَ القَبِليَّة غَوْرَجًا وجَلْسيًا (") » . وقال الهذلي (") :

إذا ما جَلَسْنَا لا تزال إِتَنُوبنِـا سُلَمْ لدى أبياتنا وهَوازِنُ (؟) وقال آخر:

\* وعن يمين الجالس المُنجِدِ

وقال(ه) :

 <sup>(</sup>١) وكدا النس في الحميل . فحكن في معجم البلدان ( رسم القبيلة ) : « هذا ما أعطى محمد
 وسول الله بلال بن الحارث ، أعطاء معادن الفيلة غوريها وجلسيها » . وانظر الإصابة ٧٣٠ هـ
 (٣) هو المطل الهذل . وقصيدة البيت التالى في مخطوطة الشقيطى من الهذلين ١٠٥ هـ

 <sup>(</sup>٣) في الأسل : «لدى أبياتها » صوابه من مخطوطة الشقيطى للهذلين »

<sup>(</sup>ع) صدره كما في اللسان ( جلس ) ومعجم البلدان ( الجلس ) : \* شمال من عار به مفرعا \*

<sup>(</sup>ه) في الأصل : ﴿ وَقَالَ أَخَى ﴾ وَكُلُّمَة ﴿ أُخَى ﴾ مُقحمة . وفي المجمل ﴿ وَقَالَ ﴾ فقط -

### قُلُ للفرزْدَق والسَّفَاهةُ كانْبِمِ \_\_\_\_ا

إِن كَنْتَ كَارِهِ مَا أُمَرْ تُكَ فَاجْلِسِ (١)

يريد ائت مجداً . قال أبو حاتم : قالت أمّ الهيثم : حِلَستِ الرّخَمَة إذاجَمَمَتْ.

والجلس : الغلَظ من الأرض . ومن ذلك قولهم ناقة ْ جَلْسَ أَى صُلبة شديدة . خهذا البابُ مطرِّد ْ كا تراه . فأمّا قول الأعشى :

لنا جُلَّسَانٌ عندها وَبَنَفْسَخٌ وسِمِسْنَبَرُ وللَّرْزَجُوشُ مُنَفْنَهَ<sup>(٣)</sup> فيقال إنه فارسيّ ، وهو جُلْشَان<sup>٣)</sup> ، نِثارُ الوَرْد .

﴿ جَلُطُ ﴾ الجميم واللام والطاء أصلُ على قِلْمَه مطَّرد القياس، وهو تجرُّد الشَّيء. بقال جَلَطَ رأسه إذا حَلقَه، وجَلَطَ سَيفَه إذا سَلَّه.

﴿ جَلَّعَ ﴾ الجيم واللام والمين أصلُ واحد ، وهو قريبٌ من الذى قبله . بقال للمرأة القليلة الحياء جيلمة ، كأنها كشفَتْ فيناع الحياء . ويقال جَلِمَ فَمُ فلان ، إذا تقاصَّتْ شفتُه وظهرتْ أسنانُه .

> قال الخليل: المُجالَمة تنازُعُ القوم عند شُرْبِ أو قسمة . قال : \* ولا فاحش عند الشَّراب عُبالم<sup>(1)</sup> \*

﴿ جِلْفَ ﴾ الجميم واللام والفاء أصل واحد بدل على القطع وعلى القَشْر. يقال جَلَفَ الشّيءَ جَلْفًا ، إذا استأصله ؛ وهو أشدُّ من الجرف . ورجل نُجَلَّف جلَّفه الدّهرُ أنَّ على ماله . وهو قول الفرزدق :

 <sup>(</sup>١) نسب البيتقالاسان إلى عبد الله بن الزبير ، أو مروان بن الحكم . وبهذه النسبة الأخيرة
 باء في معجم البلدان .

 <sup>(</sup>۲) ديوان اأهشى ۲۰۰ والسان ( جلس ) . ورنواية الديوان : « لـا جلسان عندها » .
 (۳) انظر معجم استبنجاس ۱۰۹۶ والدرب الجواليق ۱۰۰ .

 <sup>(</sup>٤) أشد هذا الشطر في اللسان ( جلم ) ، مم ضبط الروى الكسر .

وعَضَّ زمانٍ يابنَ مَرْوانَ َ لَم يَدَعُ

مِن المـالَ إِلاَّ مُسْحَتًا أَوْ مُحِلَّفُ (١)

والجِّلْفَةَ : القِطمة من الشيء . والجِلْف السلوخة بلارأس ولا قوائم ــ والدلك يقولون هو جَلْفُ جَافع ــ وسَّى بذلك لأنَّ أطرافه مقطوعة .

رجلق ﴾ الجيم واللام والقاف ليس أصلاً ولا فَرعًا. وجلَّق: بلد، وليس عربيا. قال:

للهِ دَرُّ عِصابةِ نادمتُهم يومًا بِجِأَقَ في الزَّمانِ الأوّلِ (٢٠)

( ياب الجيم والميم وما يثلثهما )

﴿ جَمْنَ ﴾ الجم والميم والنون ليس فيـه غير الجمان ، وهو الدرُ . قال المسيّـ (٢) :

كَجُمَانةِ البَحْرِيّ جَاء بِهَا غَوَّاصُهَا مِن لُجَّةِ البَحْرِ

<sup>.(</sup>١) البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

عزفت بأعشاش وما كُدت تعزف وأنكرت من حدراء ماكنت تعرف موق الديوان ٥٦ه : « أو بجرف » بالراء ، ويبدو أنها سواب الرواية ، لأن « مجلف » قد وردت والقميدة قافية لبيت آخر ، مو :

وحتی مشی الحادی البطیء بسوقیا لها مخص دام ودأی عبلت . وقتحویین کلام فی هذا البیت . انظر الحزاة (۲ : ۳۶۷) والإنصاف ۱۲۱ ونزهة الألباء ۱۲ . والشعراء لاین تثبیة ۲۹۹ طبع لیدن و شرح المصلمات للانباری ۳۹۰ .

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان في ديوانه ٣٠٨ والحسان ( جلق ) والمدرس الجواليق ٢٠٨ .
(٣) قسيدهالبيت العالى مختلف في نسبتها إلى السبب بن عاس ، وإلى الأعشى . وهى في ديوان ، الأعشى ( نسخة رامبور بالهند ) كما نبه العلامة المبدى في حوانى المزانة ( ٣ . ٢١٦ سلفية ) .
وقد وردت في نسخة (جابر) منسوبة إلى المعبب مخرومة مبتورة . وقد علل البغدادى هذا المخلاف .
يما نقله : وكان الأعشى راوية المسيب بن على والمسيب خاله . وكان يعار د شعره ويأخذ منه » .

﴿ جَمَى ﴾ الجم والمر والحرف المعتلكة واحسدة، وهو الجماء، وهو النَّخص. ورَبِّما صُمَّت الجمِّم. قال :

\* وَقُرُ صَةٍ مثلِ مُجَمَاء التَّرْسِ<sup>(١)</sup> \*

﴿ جَمْحَ ﴾ الجُبِم والمبيم والحاء أصل واحد مطَّرد ، وهو ذَهاب الشَّىءَ قُدُمًا بَفَلَبة ٍ وقُوَّة . يقال جَمَح الدَّابةُ جِماحًا إذا اعَنَزَّ فارسَه حتَّى بَعْلِبَه . وفرس جَموح . قال :

سَـبُوحْ جَهُوحٌ وإحضارُها كممعة السَّمَف المُوفد<sup>(٢)</sup>
وَجَعَ الصَّبِيُّ الكَمْبَ بالكَمْبِ ، إذا رماهحَّى ُرْبِلَهُ عن مكانه . وفي هذه .
نظر ، لأنها تقال بغير هذا اللَّفظ ، وقد ذكرت (٣) . والجُمَّاحُ: سَهُم يُجْعَلُ على .
رأسه طينٌ كالبُندُقة يَرْمى به الصَّبيان ، قال :

١ هل " يُبْلِغَنَّهِمْ إلى الصَّباح هِفْلٌ كَأَنَّ رَأْسَه جُمَّاحُ ( ) قال بعض أهل اللغة : الجُنُمُوح الرَّاكبُ هواه · فأما قولُه تعالى : ﴿ لَوَلَوْا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَلَوْلَوْا اللهِ وَقال :
إلَيْهُ وَهُمْ يَجْمُجُونَ ﴾ فإنّه أراد يَسْمَون · وهو ذاك · وقال :

خلفتُ عِذَارِي جامحاً ما يَرُدُّني عن البيض أمثال الدُّمَى زَجْرُ إِزَاجِرِ (٥٠) وَجَمَعَتِ المِرَاةُ إِلَى أهلها : ذهبَتْ من غير إذْن

<sup>(</sup>١) قبله ، كما فى اللسان ( جمى) :

بأم سلمي عجلي بخرس •
 نسب إلى امرى الفيس فى اللسان (جمع) برواية « جموط مروط » .

<sup>(</sup>٣) أى يقال • جبع » بالباء بدل الميم وكم ترد هذه المادة فاللقاييس، وقد ذكرت في المجمل-

<sup>(</sup>٤) نسب إلى راجز من الجن في اللمان (جمع) .

<sup>(</sup>ه) البيت في المجمل وا**ا**سان (جمع ) .

﴿ جَمْحُ ﴾ الجيم والميم والخاء كلة واحدة لللّها في باب الإبدال · يقولون جاتَخْت الرجل فاخَرْتُهُ · وإنما قلنا إنّها من باب الإبدال لأنّ الميم يجوز أن يكون منقلبةً عن فام، وهو الجفنحُ والجعف بمعنًى ·

﴿ جَمْلَ ﴾ الجيم ولليم والدال أصل واحد ، وهو بُجُوس الشيء المـائع من برد أو غيره ، يتال : جَمَدَ الماء يُجُمُد ، وَسَنَةٌ جَادٌ قايلة المطر ، وهذا مجولٌ على الأوَّل ، كأنَّ مطرها جَمَد ، وكان الشّيباني يقول : الجاد الأرض لم تمطر . ويقول العرب البخيل : « جَمادِ له » ، أى لا زال جامد الحال وهو خلاف حَمَد . قال المناس :

َجَمَادِ لهَـا جَمَادِ ولا تقولى لهــا أبداً إذا ذُكِرتْ حَمَادِ<sup>(١)</sup>

﴿ جَمْرَ ﴾ الجميم والمام أصلُ واحدٌ بدلُّ على التجنَّم · فالجمر جمر النَّمَار ممروف ، الواحد جمرة · والجمّار جَمّار النخل وجَامُورُهُ أَيضاً ، وهي شَخَمَةُ النَّخَلَة · ويقال جَمَّر فلانَ جيسَه إذا حَبَسَهم في الذَّو ولمُ يُقْفَلُهُم (٢) إلى بلادم . وحافِر مُجُمَرٌ وَقَاحٌ صُلْبٌ بجتمع · والجَمَرات الثلاثُ اللواتي بمكلة يُرْمُيْنَ من ذلك أيضاً ، لتَجَمَّم ما هناك من الحصى ·

وأمّا جمرات العرب فقال إقوم : إذا كان فى القَبيل ثلاثمائة فارس فهى جَمْرَةٌ . وقال قوم : كلُّ قبيلِ إنضَّدوا وحاربوا غيرَهُم ولم يُحالفوا سواهمْ فهُمْ جَمْرة .

 <sup>(</sup>١) ديوان التأسر٧ خطومة الشنقيطي والسان(جمد) . وفي السان: «ولانقوان». ونبه على
 رواية أخرى ، وهي :

حاد لها حاد ولا نقولى طوال الدهرماذكرتجماد

 <sup>(</sup>٢) يقفلهم: برجعهم . وفي الأصل : « يقلفهم » ، تحريف .

وكان أبو عبيد يقول: جَمَرَاتُ العرب ثلاث: بنو ضَّبَة بن أَدَّ ، وبنو نُمير بن. عامر ، وبنو الحَّارَث بن كعب ، فطَفَيْت منهم جمرتان ، وبقيت واحدة ، طَفَيْت ضَبّة لأنها حَالفت الرَّباب ، وطَفَيْتُ بنو الحَارث لأنّها حالفت مَذْ حِجًا ، وبقيت. 'نُمِرْ لمَ طَفْحًا ، لأنّها لم تُحَالِف .

ويقال: جَمَّرَتِ المرأةُ شَمَرَها، إذا جَمَّتُهُ وعَقَدَتُهُ فَى قَفَائُها (١٠ . وهـذا جيرُ القوم أى مجتَمِعُهم . وقد أجَرَ القوم على الأمر اجتَمَعُوا . وابنُ جَمِرٍ : اللّمِلُ الظلمِ .

﴿ جَمْرَ ﴾ الجيم والميم والزاء أصلُّ واحسد، وهو ضَرَّبُ من السَّير - يقال : جَمْزَ البَيهُرُ جَمْزاً <sup>(7)</sup> جَمَازاً ٨ يقال : جَمْزَ البَيهُرُ جَمْزاً <sup>(7)</sup> وهو أشَدُّ من المَنق · وسُمَّى بَعيرالنَّجَاشيُّ <sup>(7)</sup> جَمَازاً ٨ لسُرُ عَهْ سَيْرٍ ٥ · قال :

أنا النَّجَاشيُّ على جَهَّـازِ حاَدَ ابنُ حَسَانَ عن ارتجازِي<sup>(١)</sup> وحِمارٌ جَمَزَى أى سريع قال:

كَأَنَّى ورَحْلِي إِذَا رُعْتُهـا على جَمَزَى جازى بالرَّمالِ<sup>(٥)</sup>. وشذْت عن هذا الفياس كلة ﴿ يَقَال الْجُمْزَةُ الْكَثْلَةُ مِن النَّمْرِ <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) الفقاء ، بالمد : لغة في القفا . قالوا : ولذلك جمع على أقفية .

<sup>(</sup>۲) ويقالجمزى ، أيضاً بالتحريك والقصر .

 <sup>(</sup>۳) هو الحاش الشاعر، كان معاصرا لحسان بن ثابت وكان بهجو الأنصار ، قاندى له حسان
 وابنه عبد الرحمن بهاجيانه . اظهر الحزامة ( ۲ : ۲۰۱ – ۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٤) البيتان في اللسان (جز ).

 <sup>(</sup>٥) البيت لأمية بن أبى عائد الهذل كما في شرح السكرى لأغمار الهذابين ١٨٤ ويخطوطة التنقيطي ٨٠ والمسان (جمز ) . ويروى : « لمذا زمتها » بالزاى .

<sup>(</sup>٦) من التمر والأقط ونحو ذلك ، والجمجمز كنرف .

378

﴿ جَمْسَ ﴾ الجيم ولليم والسِّين أصلٌ واحمد ، من جُوس الشَّىٰء . يقال : جَمَس الوَدَك إذا جَمَدَ ، والجنّمة البُسْرَة إذا أَرْطَبَتْ وهي بعد صُلْبَة .

﴿ جَمْشُ ﴾ الجُبِم وللبم والشين أصلُ واحمد ، وهو جِنْسٌ من الخلق. يقال : جَمَّتُ الشَّمر إذاحلَّمَة ، وشَعَر جيشٌ ، وفي الحديث : ﴿ إِنْ رَأَيْتَ مَاتًا بَحَبْتِ الجَمِيشِ » ، فأخَلِبْ للفازة ، والجِمِيشِ الذي لا نَثْبتَ به . وسَنَهُ مَجُوشٌ إذا حُتَلَقَت النَّنت ، فأل رُوْنه :

# \* أو كاحتلاقِ النُّورَةِ الجميشِ<sup>(١)</sup> \*

ومما شذَّ عن الباب الجمش الخلْبُ بأطراف الأصابع . والجمش : الصَّوْت .

ر جمع الجيم والمبم والدين أصل واحد، يدلُّ على تَضَامُ الشَّىء . يقال جَمَّتُ الشَّىء جَمَّاً . والجُمِّاع الأُشَابَةُ من قبائلَ شَقَّى . وقال أبو قيس ("): ثم تجلّت ولنا غاية من بين جمع غَير جُمَّاع (") ويقال للمرأة إذا مانت وفي بطنها ولدٌ : مانَتْ بِجُمْع . وبقال هي أنْ تموت للمرأة ولم يمسمها رجُل . ومنه قول الدَّهناء (") \* (إنِّي منه بِجُمْع . .

<sup>(</sup>١) وكذا موضعهمن الاستشهاد في الحجيل واللمان ، دون أن يسبق ذكر للنورة وقبل ذلك بكلام طويل في اللمان : «ونورةجموش وجيش». وحق الاستشهاد أن يكون بعد هذا الكلام الذي فيه ذكر النورة . لكن هذا جام ، والبيت أيضاً في ديوان رؤية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو قيس بن الأسلت . وقصيدته في الفضليات ( ٢ : ٨٣ ـ ٨٦ )

<sup>(</sup>٣) ف اللسان : « حتى انتهينا »، وف الفضليات: « حتى تجلت » .

 <sup>(</sup>٤) هى الدهناء بنت مسجل عامرأة العجاج. قالت العامل : «أصلح الله الأمير، إلى منه بجمع »
 أى عنداء . و «جدم » في المدنين تقال بضم الجيم وكسرها .

والجامع : الأتانُ أوّل ما تَحمِل . وقدرٌ جِماعٌ وجامعة ، وهى العظيمة . والجامع : الأتانُ أوّل ما تَحمِل . وقدرٌ جِماعٌ وجامعة ، وهى العظيمة . والجنع : كلّ لونه من النّوى . ويقال ضربته بِجُمْع كَنّى وجِمْع كَنّى . (١) وتقول : نهـبٌ مُجْمَع . قال أبوذُو يَب :

وكَأَنَّهَا ۚ بِالْجِزْعِ خِزْعِ نُبَايِعٍ

وأولاتِ ذِي الْخُرْجاء نَهْبُ مُجْمَعُ (٢)

وتقول الهتَجْمَعَ الفَرَسُ جَرْبًا. وَجَمْع: مَكَةُ (\*\*)، سِّى لَاجَمَاع النَّاسِ به وكذلك يوم [الجمهُ<sup>(\*)</sup>]. وأجمت على الأمر إجاعًا وأجمته · قال الحارث بن حلَّزَه:

أَجَمُوا أَمْرُهُمْ بليـــــلِ فلمَّا أَصبَحُوا أَصبِحَتْ لهُمْ ضَوضاهِ<sup>(\*)</sup> وبقال فَلَاةٌ مُجْمِعَةُ<sup>(\*)</sup>: يُجتمع الناس فيها ولا يتفرَّقون خَوْفَ الضَّلال . والجُوامع: الأغلال. والجُمْعاء من البهائم وغيرها: التي لم يذهَب من بدنها شي. .

<sup>(</sup>١) بضم الجيم وكسرها .

 <sup>(</sup>۲) من تُصيدته السينة فأولوديوانه والمفضليات (۲۲۱۲۳). وفيهما وفىاللسان: وبالجزع بين تبايم وأولات ذى العرباء » . والحرباء كذلك : موضم .

<sup>«</sup>٣) تصبح على قراءتها بالإضافة ؛ والافإن جدما اس لدزدافة؛ ولم يذكر أحد أن جدما هو مكة أ. وإنما أضافه إليها لتقارب هذه المواضع. ومكذا وردت العبارة في المقاييس والحجمل. وسائر المعاجم وكتب البلدان تنص أن جدماً هو المزدافة .

<sup>(</sup>٤) التكملة من المجمل .

<sup>(</sup>٥) من معلقته المعروفة .

<sup>(</sup>٢) و الأصل: « فلانة بجتمعة »، صوابه من المجمل والسان.

﴿ جَمَلَ ﴾ الجيم والليم واللام أصلان : أحدهما تجتُّع وعِظَمَ إِنَّلْمَقَ ، والآخر حُشنُ .

فالأوّل قولك أُجَمَّتُ الشّيءَ ، وهذه جُمَلة الشّيء ، وأجَمَلتُه : حصلته . وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ مِنَ كَفَرُوا لَوْلاً نُزَلُ عَلَيْهِ الْفُرْ اَنَ كُمْوَلَ وَالْحَالَ اللّهُ تعالى: وَيجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَلَّ منهذا؛ لِعظَم خَلْقه . والْجَلّل: حَبْل غَليظ، وهو من هذا أيضا. ويقال أَلْجَلَ القوم كُثرت جالهُم . والجُمائل: الرَّجُل العظم الْحَلْق ، كانه شُبّه بالجل ؛ وكذلك ناقة أُجالِيَّة . قال الفراء : ﴿ جِالَاتُ ﴾ جم جَمَل . والجالات : ماجع من الحِبال والقُلُوس<sup>(۲)</sup> .

والأصل الآخر اَلجمال ، وهو ضدُّ القبح . ورجل جيل وُجمال الله . قال البن قتيبة : أصله من الجميل وهو وَدَك الشَّحم المُذَاب. يراد أنَّ ماء السَّمَن يجرى في وجهه . ويقال جَمَالَكَ أن تَفَعَلَ كذا ، أى أَجُلُ ولا تَفَعَلُه . قال أبو ذؤيب : بَعَالَكَ أَيُّم القلبُ الجريحُ سَتَلْقَ مَنْ نُحبُ فَسَتريحُ (الله وقالت امرأةٌ لابنتها : « تَجَمَّلِي و تَعَفَّقي » ، أى كُلِي الجُيلَ - وهو الذي ذكر ناه مِن الشَّعم المذاب ـ واشربي النُفافَة ، وهي البقية من اللبن .

 <sup>(</sup>١) من الآية ٢٢ ق سورة الفرقان . ووقت الآية عرفة ق الاصل إذ باء أولها : « وقالوا لولا عوباء قاللمان ( جل ١٣٥ ): « لولا أنزل » ، تحريف أيضاً .

 <sup>(</sup>٢) القلوس: جم قلس ء يفتح الفاف. وهو الحيل النليط من حبال السفن . وف الأصل :
 والقلوس ، تحريف ، وصوابه في المحيل واللسان

<sup>(</sup>٣) بضم الجيم وتخفيف الميم وتشديدها أيضاً .

<sup>(</sup>٤) ف ديوانه ٦٨ : و القلب القريج » ..

## ﴿ پاکِ الجيمِ والنون وما ثانهُ ما ﴾

﴿ جَنَّهُ ﴾ الجميم النون والها. ليس أصلاءولا هو عندى من كلام المرب. إلا أنَّ ناحاً زعوا أن الجَنَّه (١) لخيزُ ران . وأنشدوا :

فى كَنه جُنُهَى " ربحه عَبِق" بَكُف الزُوعَ فَى عِرنبِنهِ سَمَمُ (٢)

( جني ) الجيم والنون والياء أصل واحد،وهو أخدُ الشَّوة من شجرِها،
ثم يحمل على ذلك ، تقول جَنبِتُ الشَّرةَ أَجْنِيها، وا تَمَلَيْتُها. وثمرٌ جَنِيٌّ، أى
أُخذَ لَه تُتْه .

ومن المحمول عليه : جَنَيْتُ الجنايةَ أَجْنِيهاٍ .

﴿ جَناً ﴾ الجم والنون والهمزة أصل واحد، وهو القطف على الشيء والحُمنُو عليه . يقال جَنيَّ عليه يَجْنَأُ جَنَاً ، إذا اخْدَوْدَب، ورجل أدناً وأجناً بمتى والحُمنُونَ عليه . والتَّرْسُ الْجَنَأْ مِنْ هذا . قال: واحد . وَنَجَا نَأْتُ على الرّجُل ، إذا عطَنَتْ عليه . والتَّرْسُ الْجَنَأُ مِنْ هذا . قال: \* وَنَجَانَا أَسْمَرَ قَوَّاعِ \* \*

<sup>(</sup>۱) وكذا ورد ق الجعل، والذي و سائر الماجم « الجنهي » بلعظ النسوب . وقد اختلف ق ضبط هذا الأحير ، فضبطه ق القاموس باللفظ \* كدري » أي بنم فعتع . وذكر شارح القاموس أن الذي ق نسخ الصبحاح الجنهي بضم فنشديد النول مفتوحة . قال ؛ « ووجد ق نسخ التهذيب بفتح وتخفيف النون ، كعربي وهو الصواب كذلك، مجط الصفاني » .

<sup>(</sup>٣) البيت الفرزدق يقوله في هشام بن عبدالملك كما وأماني الموتضي (١ : ٤٨) وزهر الاداب (١ : ٢٠) . أو الحزين السكتاني في عبد الملك بن مووان كما وديوان الحماسة ( ٢ : ٢٨٩ ) أو لفرزدق في على بن الحسين، كما في العبدة ( ٢ : ١٩٠ ) وأماني المرتضى. أو للمين المنقرى كما في العبدة ( ٢ : ١٩٠ ) وأماني المرتضى: أو للمين المنقرى كما في العبد بن على بن الحسين ، كما في المؤتلف ١٦٩ . أو للمان بن كما في العبدة واظر اللسان ( جنه ) والحيوان ( ٣ : ٣٠ ) . (٣ ) لأبن قيس بن الأسلت . وسدره كما في المسان والمنقليات ( ٢ : ٨٠ ) .

<sup>#</sup> صدق حسام وادق حده #

150

﴿ جَنْبِ ﴾ الجم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما : النَّاحية ، والآخر البُمْد .

فأمّا الناحية فاتجناب. يقال هذا من ذلك الجناب، أى الناحية. وقمدَ فلان جَنْبة مَّ إذ المتحرّل الناس. وفي الحديث: « عليكمُ بالجنْبة فإنه عَفاف » . ومن الباب الجنبُ للإنسان وغيره ومن هذا الجنب الذي نُهي عنه في الحديث: أن يَجْنُبُ الرجل مع فرسه عند الرّهان فرساً آخَرَ مُخافة أَنْ يُستَبق فيتحوّل عليه. والجنبُ: أَنْ يُستَبق فيتحوّل عليه. والجنبُ: أَنْ يُستَبق عَلَش البهيرحتَّى تلتصق رِئْتُهُ مِجنَبه ويقال جنب تَجْنَبُ قال: 

\* كَانَّهُ مُستَناكً الشَّكَ أَو حَنَهُ (١) \*

واَلْجِنَبُ: الخير الكثير، كأنه إلى جَنْب الإنسان. وجَنَبْت الدابّة إذا قُدْتُها إلى جنبك. وكَذلك جَنَبْتُ الأسير. وسُمَّى التَّرْسُ مِجْنَبًا لأنه إلى جَنْب الإنسان.

وأمَّا البُمْد\* فالجناَبة . قال الشاعر (٢) :

فلا تَحْرِمَنَى نائلًا عن جَنَابَةٍ فإنى امروٌ وَسُطَ القِبابِ غريبُ ويقال إنَّ الجُنُب الذي يُجامِع أهَلَه مشتقٌ من هذا ؛ لأنه يبعدُ عما يقرُب منه غيرُه ، من الصَّلاة والمسجد وغير ذلك .

ومما شذ عن الباب ربح الجَنُوب . يقال جُنيبَ القَومُ : أصابَتْهم ربحُ الجَنُوب؛ وأجنبوا ، إذا دخلوا في الجَنُوب . وقولُم جَنَبَ القومُ ، إذا قلّت

البيت لذى الرمة في دبوانه ١٠ والمجمل ( جنب ) . وصدره :
 \* وثب المسجم من عانات ممقلة \*

 <sup>(</sup>۲) هو علقبة بن عبدة الفحل . وقصيد ، البيت في ديوانه ۱۳۱ والمفضايات ( ۲۰: ۹۰ ) .
 وا ظر اللمان (جنس) .

ألبانُ إبلهم (''. وهذا عندى ليس من الباب (''). وإنْ قال قائل إنه من البُعْد ، كأنَّ ألبانَها قلَّت فذهبَتْ ، كان مذهبًا . وجَنْبٌ قبيلة ، والنَّسبة إليها جَنْبِيُّ . وهو مشتقٌّ مِن بعض ماذكرناه .

﴿ جَنْتُ ﴾ الجيم والنون والثاء أصل واحد، وهو الأصل والإحكام. يقال لأصل كلّ شيء جننهُ. ثم يُفَرَّع منه، وهو الجُنْثِيَ<sup>(؟)</sup>، وهو الزّراد؛ لأنه يُحكِم عَلَ الزّرَد. فأمَّا قوله:

أَحْكُمُ الْجِنْئِيَّ مِنْ عَوْرَاتِهَا كُلُّ حِرْبَاء إِذَا أَكْرِه صَلَ ('' فإنه أراد الزرّاد ، أى أحكم حَرَّا بِيَّها ، وهى السامير . ومَن نصَبَ الجنْيَ أراد السيف ، مجمل الفعل لكل حِربًا ، ويكون معنى أحكم منّع . يقول : هو زَرَدٌ بِمنع حِربًاوْثُ السيف أن يَعمل فيه . وقال الشاع في السيف :

ولكنَّما سُوقٌ بكون بِياعُها بِجُنثُيَّةٍ قد أخلصَتُها الصَّياقلُ<sup>(٥)</sup>

﴿ جَمْحَ ﴾ الجيم والنون والحاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الَّذَلِ والمَدُّوان · ويقال جنح إلى كَذَا ، أى مَالَ إليه · وسمَّى الجَناحانِ جَناءَيْنِ لميلهماً فى الشُّقَينِ . والجُناح: الإثم ، سمَّى بذلك لتنيِّله عن طريق الحقَّ .

وهذا هو الأصل ثمَّ يشتق منه، فيُقال للطائفة (٢٠ من الليل جُنْح وجنح، كأنَّه

<sup>(</sup>١) ومنه قول الجميح فالمفضليات ( ١ : ٣٣) واللسان ( جنب ) :

لا رأت إبلى قلت حلوبتها وكل عام عليها عام تجنيب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الكُتَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يقال بضم الجيم وكنسرها . (٤) البيت للبيد في ديوانه ١٥ طبم ١٨٨١ والمجمل واللسان ( جنت ) .

<sup>(</sup>ه) البيت مع سابق له في اللسان ( جنث ) .

 <sup>(</sup>٦) ف الأصل : ﴿ للطائفتين ﴾ .

شُبّه بالجناح ، وهو طائفةٌ من جسم الطائر . والجوانح : الأضلاع : لأنها مائلة . وجُنيح البعيرُ إذا انكسرَتْ جَوَانحُهُ من حِمْلِ ثقيل · وجَنَحَت الإبل فى السّير: أسرعت . فهذا من الجنّاح ، كانّها أعمَلَت الأُجنعة .

﴿ جَمْلُ ﴾ الجيم والنون والذال يدلُّ على التجمّع والنَّصرة . يقال هم جُنُده ، أَى أَعُوانه ونُصَاره . والأجناد : أجناد الشّام وهي خسة : دمشق ، وخَمْسُ ، وقينَّمْرِينُ ، والأردُنَ ، وفيلسطين. يقال لكلَّ واحدة من هذه جُنُدٌ . وجَنَدٌ : بلدُّ (1) . والجَنَد : الأرضُ الغليظة فيها حجارة بيض ؛ فهذا محتمل أن يكون من الباب ، أو يجوز أن يكون من الإبدال ، والأصل الجَلَد .

﴿ جَنْنَ ﴾ الجيم والنون والزاءَ كلة واحدة . قال ابن دُريد : جَنْزْتُ الشَّيءَ أَجْنَزُهُ الشَّيءَ أَجْنَزُهُ جَنْزًا، إذَا سَبَرَنَه، ومنه اشتقاق الجنازة (٢٠٠ فَأَمَّا الخليل فَذَهُهُ غيرُهُذَا، قال: الجنازة البيّت ، [و] الشيء الذي تُقُل على القوم واغتَمُّوا به هو أيضاً جَنَازة . وقال :

وما كنت أخْشَى أن أكون جَنَازَةً عليكِ ومَنْ يَفْتَرُ بِالحَدِ ثَانِ<sup>(٢)</sup> قال : ويقول العرب: رُمِي بجنازَتِه فال : وأمّا الجِنَازة فهو خَشَبُ الشَّرْجَع. قال : ويقول العرب: رُمِي بجنازَتِه فات<sup>(1)</sup>. قال : وقد جَرَى في أفواه النَّاس الجَنَازَة ، بفتح الجيم ، والنَّحارِيرَ نُسُكَد ونه .

<sup>(</sup>١) الجند، بالنجريك : أحد مخاليف الىمن .

<sup>(</sup>٧) نس الجميرة (٧: ٩٢): ووزعر قوم أن منه اشتقاق الجنازة. ولا أدرى ماسمته ه.

 <sup>(</sup>٦) الديت لصغر بن عمرو ، أخى الحنساء . انظر الشعر وقصته فى الأغانى ( ١٣٠ : ١٣٠ - ١٣٠). والديت فى اللسان ( حنر ) .
 ( ١٣١) . والديت فى اللسان ( حنر ) .

 <sup>(2)</sup> زاد في اللسان: « لأن الجنازة تصير مرميا فيها. والمراد بالرى الحمل والوضع » .

﴿ جَفْسَ ﴾ الجيم والنون والسين أصلٌ واحد وهو الضّربُ مِن الشّيء. قال الخليل: كلُّ ضرب جنْس، وهو من النَّاس والطّير والأشياء جملة. والجم أُجنَاس. قال ابن دريد: وكان الأصمى تدفع قول السامة: هذا 'تجانِس للذا . ويقول: ليس بعربي صحيح. وأنا أقول: إنّ هذا عَلَط على الأصمى ؟ لأنه الذي وضم كتاب الأجناس، وهو أوّل من جاء بهذا اللّقب في اللهذة .

﴿ جَنْفَ ﴾ الجبم والنون والفاء أصل واحد وهو الَيْـل والَمَيْل . بقال ١٣٦ جَنْفَ إِذَا عَدَلُ<sup>(١)</sup>وجار . قال الله تعالىجاً ثناؤه: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِجَنْفًا﴾. ورجل أَجْنَفُ إِذَا كَانِفِخَلْقِهِ مَيْلٌ ويقال لا يكون ذلك إلاَّ فِىالطُّول والانحناء. ويقال تجانفَ عن كذا ، إذا مال . قال :

تَجَافَنُ عَنْ جُلِّ النَّامَةِ نَافَـتِي وَمَاعَدَلَتْ عَنْ أَهْلِهَا لِسِوائِـكَا(٢) ﴿ النَّامَةِ النِّالَةِ النَّامِ النِّامِ وَالْهَاءُ وَمَا يَثْلَثُهُما ﴾

﴿ جِهُو ﴾ الجيم والهاء والحرف المعتل بدل على انكشاف الشَّىء · يقال أُجْهَتِ السَّمَاء ، أقلَمَتْ · وبقال خِياه نُجْهِ لاسِتْر عَليه · وجهِىَ البيتُ يَجْهَى ، إذا خَرِبَ ؛ وهُوَ جاهٍ . ويقال إن الجُهْرَةَ السَّهُ مُكشوفةً .

﴿ جهد ﴾ الجيم والهاء والدال أصلُهُ المشقَّة ، ثم يُحمَل عليه ما يقارِبُه . يقال جَهَدْتُ نفسى وأُجْهَدَت واكْبُهِدْ الطَّاقَة · قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

<sup>(</sup>١) أي عدل عن الحق.

 <sup>(</sup>۲) البيت للأعنى و ديوانه ٦٦ والسان ( جنف، سوى ) والحزانة (۲ : ٥٩) والإنساف
 ۱۸۵ . ومنظم الروابات : ه جواليمامة » .

اللهَّ جُهْدَ ُهُمْ ﴾ . و بقال إنّ الحجهود اللبن الذي أُخْرِجَ زُبْده، ولا يَكاد ذلك [بكونُ] إلاَّ بمشقّة ونَصَب . قال الشّاخ :

تُضْع وقد تَخْمِنَتْ ضَرَّاتُهَا غُرَقاً مِنْ طَيَّبِ الطَّمْم حُلُوغَيْرِ مَجْهُو دِ (') ومما يقارب الباب الجهادُ ، وهى الأرض الشَّلبة . وفلانْ يَجْهُد الطَّمام ، إذا تَحَل عليه بالأ كل الكنير الشديد. والجاهد: الشَّهْو ان. ومَرْ تَى جَهِيدٌ: جَهَدَهُ المالُ إلطيبه فأ كَلَه .

أخاطِبُ جَهْرًا إِذْ لَهُنَّ تَخَافُتْ وشَتَّانَ بِينَ الجَهْرِ وللنَّطِقِ الخَفْتِ<sup>(٢٢)</sup> ومن هذا الباب:جَهَرَت الثَّىء، إذا كان فى عينك عظماً - وجَهَرَّت الرّجُلُ

### \* كَأْنُمَّا زُهاؤُه لِمَنْ جَهَرَ (٢) \*

كذاك وقالت

<sup>(</sup>١) ق الأصل: « تضحى ٤ تحريف . على أن الرواية الجبدة : « تصبح » . والنرق :جمع غرقة » ، والنرق :جمع غرقة » ، والمرق :جمع غرقة » ، والمسلم ، والمبتد ، ويروى : « عرقاً » تحريف ، ويروى : « عرقاً » وهوبالتجريك: المبن ، والبيت فالديوان ٣٣ والمسأن (جهد » عرق » غرق)» وسيأتى ، في ( عرق » غرق ) ، وقبل البيت:

ان تمس وعرفط صلم جاجمه من الأسالق علري الشوك مجرود

<sup>. (</sup>٢) البيت في السان ( حفت ) .

<sup>(</sup>۳) الببت للمجاج، کما ی الهبوان (۳ : ۱۲۷). وهو فی دیوانه ۱۳ واللـــان ( جهر،وغر ) وودیوان المعانی ( ۲ : ۷۰ ) والمحسس ( ۲ : ۲۰۲ ) -

فَأَمَّا الدَّيْنِ الجَهْرَاءِ، فعى (1) التى لاتُبُصر فى الشمس. وبقال رأثيت جُهْرُ ۗ فلان ، أى مَيْنَةَ (٢) . قال :

وما غيّب الأقوام تابِعة الجهر (٦)

أى لن يقدِرُوا أن يفيِّبوا من خُبْره وما كان تابــعَ جُهْرِه<sup>(\*)</sup> . ويقال. جَهِيرٌ بَيِّنُ الجَهارة ، إذا كان ذا منظر . قال أبو النجم :

وأرَى البّياضَ على النِّساءَ جَهَارةً والعِنْقُ أعرفُهُ على الأَدْمَاءِ (\*)

وبقال جَهَرَ نا بني فلان ، أى صبَّحناهم على غِرَّة . وهو من الباب ، أى. أثيناهم صباحاً ؛ والصَّباح جَهْرٌ . وبقال للجاعة الجُهْراء. ويقال إنَّ الجُهْراء الرّابِية. العَرْيضة .

﴿ جِهِرْ ﴾ الجيم والهاء والزاء أصل واحد، وهوشى، يُمثَقَدُ (() وَمُحوَى. خُو النِجَهَاز، وهو متاع البيت. وجَمَّزتُ فلانا تـكلَّفتُ جَهَازَ سفره. فأما قولهم للبعير إذا شَرَد: « ضَرَبَ فى جَهَازه» فهو مثل ، أى إنّه حمل جَهَازه ومر . قال أبو عبيدة : فى أمثال العرب : «ضَرَب فلانٌ فى جهازه» يضرب هــذا فى الهجران والتَّبَاعُد. والأصل ما ذكر ناه.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَمِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ جِهْرَةَ فَلَانَ أَى هَبِيتُهُ ﴾، صوابه في المجمل واللسان.

<sup>(</sup>٣) للقطاي . وصدره كان ديوانه ٧٦ واللسان (دجهر ):

<sup>\*</sup> شئتك إذ أبصرت جهرك سيئاً \*

 <sup>(</sup>٤ وكذا ورد هذا النصير في المحمل. وضبط البيت فيالسان برضره الأقوام » و « تابعة ».
 وفال في نضيره : «ما» يمنين النبي . يقول: منظب عنك من خبر الرجل فإنه تابع لمنظره. وأنت تابعة في البيت للمطره.

<sup>(</sup>٥) البيت في المجمل والسان ( جهر )...

<sup>(</sup>٦). الاعتقاد هنا عمي الشراء والاقتناء ...

﴿ جَهُ ﴾ الجبم والهاء والشين أصلُ واحد ، وهو النهيُّؤ للبكاء.

يقال جَهَش يَجْهَش وأُجْهَش يُجْهِش ، إذا تهيَّأ للبكاء . قال :

قامت تشكَّى إلىَّ النَّهْسُ مُجْهِشَةً وقد حَمَلُتُكِ سِبِمَّا بعد سَبِعِينا (١)

﴿ جَهُضَ ﴾ الجبم والهاء والضاد أصلٌ واحد ، وهو زَوَالُ الشَّىء عن

مكانه بشرعة . بقال أجْيَضْنا فلانًا عن الشّيء ، إذا نحّيناه عنه وعَلَبْناه عليه . وأُمّ تولهم للحديد القلب : وأُمّ قولهم للحديد القلب : لذّ مَا أَن فَ مُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

إِنّه لَجَاهضَ ٛوفيه جُهُوضة وجَهَاضة ، فهو من هذا ، أَى كَأَنَّ قلبَه من حِدّته-نزُولُ من مكانه .

﴿ جَهِفَ ﴾ الجيم والهاء والفاء ليس أصلاً (٢) ، إِنَّمَا هو من باب الإبدال · يقال اجتهفتُ الشَّىءَ إذا أخذْتَه بشِدَّة . والأصل اجتحفْت (٢) . وقد مضى ذكره .

﴿ جَهُلَ ﴾ الجيم والهاء واللام أصلان : أحدهما خِلاف اليلم ، والآخر الجُفة وخِلاف الطَّمَّةُ نِينة .

فالأوَّل الجُّهُل نقيض العِلْم . ويقال للمفازة التي لاعَلَمْ بهما تَحْهُلُ .

والثانى قولم للخشبة التي يحرك بها الجذر ُ مِجْهَلُ ( أ ) \*. ويقال استجهات الرَّيحُ ٩٣٧ النَّهُ عَمَّ النَّصْنَ ، إذا حرَّ كَنَّه فاضطرَب . ومنه قول النابقة :

<sup>(</sup>١) البيت للبيد في ديوانه: ٦ عليم ١٨٨١ واللسان ( جهش ) .

<sup>(</sup>٢) لم تذكر المادة في اللسان والجمهرة . وذكرها في القاموس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جعفت ،، والوجه ما أثبت.

<sup>(1)</sup> يقال بجهل وبجهلة ، بكسر الم فيهما ، وجهيل وجهيلة .

دعاك المَوَى واستجهلَتْك الناازلُ

وكيف تَصاَيى للرَّ والشَّيبُ شاملُ (١)

وهو من الباب؛ لأنّ معناه استخفّتْك واستغزَّتك . والنَجْهَلة : الأمر الذي يحملك<sup>(٢)</sup> على الجهل .

رَجِلْ جَهِمُ ﴾ الجيم والها، والميم يدلُ على خلاف البَشاشة والطَّلَاقة . يقال رَجِهُمُ الوجدِ أَى كَرِيهُهُ . ومن ذلك جَهْمة الليل وجُهْمَتُهُ ، وهي مابين أوّلهِ إلى رُبُهه . ويقال جَهْمَتُ الرّجل وتجهَّمْتُهُ ، إذا استَقْبَلتَه بوجه جَهْم . قال : فلا تَجْهَمِينَا أُمَّ تَحْرُو فَإِنَّنَا بِنَا دَاهِ ظَنِي لِمْ تَخُنَهُ عُوامِله (٢) ومن ذلك قُوله :

#### \* وبلاةِ تَجَهُّمُ الْجَهُومَا<sup>(1)</sup> \*

فإنّ ممناه تَستَقيِلُه بما يكره. ومن الباب الجهام: السَّحاب الذي أراق ماءه، موذلك أنّ خَيْرَه يقلُّ فلا يُستَشْرَف له . ويقال الجَهُوم العاجز؛ وهو قريب .

﴿ جَهِنَ ﴾ الجميم والهاء والنون كلةٌ واحدة . قالوا جارية جُهَانَةٌ ، أى شابة . قالوا : ومنه اشتقاق حُهيّنة .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٥٨ واللسان ( جهل ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يجيلك ،، والصواب في المحمل .

 <sup>(</sup>٣) لمعروبن القضفان الجبي ، كا ق اللسان (جهم) برواية : « ولا تجهينا » . وسيأتى فراظي): «لاتجهينا» وأنشدة اللسان(ظي)غير منسوب، برواية المقابيس. وموادل الظيء قوائمه.
 (٤) سده كا في اللسان (جهم) :

<sup>\*</sup> زجرت فيها عهلا رسوما

### ﴿ باب الجيم والواو وما يثلثهما ﴾

﴿ جُوى ﴾ الجيم والواو والياء أصل يدل على كراهة الشيء . يقال المجتوّية البلاد ، إذا كر همّها وإن كنت في نَعْمة ، وجَوِيتُ قال : بَشِمْتُ بِنْهَا وجَوِيْتُ عَلَما وعندى لو أردتُ لها دواه (١) ومن هذا البّوى ، وهو داه القاب . فأمّا الجوّاه فعى الأرض الواسعة ، وهي شاذة عن الأصل الذي ذكرناه .

﴿ جُوبٍ ﴾ الجيم والواو والباء أصل واحد، ومو خَرْقُ الشيء. يقال جُبْتُ الأرضَ جَوْبًا، فأنا جائبٌ وجَوّابٌ. قال الجعدى (٢٠):

أناك أبو ليلى يَجوبُ به الدَّجَى دُجَى الليل جَوَابُ الفلاةِ عَمَّمْمُ (٢٦) ويقال: « هل عِندك جائِبةُ خبرٍ » أى خبر يجوب البلاد. والجوْبَةُ كالفائط؛ وهو من الباب؛ لأنه كالخرق فى الأرض. والجوْب: درع تلبسُه المرأة، وهو تَجُوب مَّى بالمَصدر. والمِجْوَبُ: حديدة يُجُابُ بها، أى تُحْصَف.

وأصلْ آخَر ، وهو مراجَمة السكلام ؛ يقال كلمه فأجابَه جَوابًا ، وقد تجاوَ بَا تُجاوَبة . والحجابَةُ : الجواب . ويقولون فى مَثَلِ : ﴿ أَسَاءَ سَمْمًا فأساء جابةً ﴾ . وقال الكميتُ لقضاعة فى تحوُّلهم إلى الهين :

<sup>(</sup>١) البيت لزهير ق ديوانه ٨٣ والحجل واللسان ( جوى ) . و"ني بالكسر : مسمل الني .

<sup>(</sup>٧) هو الماينة الجمدى يمدح ابن الزبير ، كما في اللسان ( عثم ) .

<sup>. (</sup>٣) عنى بالعثمثم الجل القوى الشديد .

وما مَنْ تَهَيِّفِينَ له بِنَصْرٍ بِأَسْرَعَ جابَةً لكِ مِنْ هَدِيلِ<sup>(١)</sup> العرب تقول : كان فى سَفينة نوح ٍ عَليه السلام فَوْخُ ، فطار فوقع فى المـاء فغرق ، فالطَّير كلها تبكى عليه . وفيه يقول القائل<sup>(٢)</sup> :

فَقلتُ أَنَبكَى ذاتُ شَجُو تذكَّرت ﴿ هَدِيلاً وقد أودى وما كانَ تُبَعُّ<sup>(٢)</sup> ﴿ جُوتُ ﴿ جُوتُ ﴾ الجبم والواو والتاء ليس أصلاً ؛ لأنه حكايةُ صَوْت ِ ، والأصواتُ لاتفاس ولا يقاس عليها . قال :

\* كَارُعْتَ بِالْجُوْتِ الظِّمَاءَ الصَّوادِيا<sup>()</sup> \*

قال أبو عبيد : إنما كان الكسائئ بنشد هذا البيت لأجل النصب ، فكان يقول : «كَا رُعْتَ بَالجُوْتَ » فَحَكَى مَم الألف واللام .

﴿ جُوحٍ ﴾ الجيم والواو والحاء أصلُ واحد، وهو الاستئصال . يقال جاحَ الشيء بُحُوحُهُ استأصله . ومنه اشتقاق الجارْعة .

﴿ جُوخٌ ﴾ الجيم والواو والخاء ليس أصلاً هو عندى ؛ لأنّ بعضَهُ معرَّب، وفي بعضِه نَظر · فإنْ كان صحيحاً فهو جنسٌ من الخرُق · يقال جَاخَ السُّنِلُ الوادِي يُجُوخُه، إذا قلم أجرافَه · قال :

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( هدل ) .

<sup>(</sup>٢) هو نصيب ، كما في اللسان ( هدل ).

<sup>(</sup>٣) أى وقد أودى الهديل ولم يكن تبع قد خلق .

<sup>(؛)</sup> البيت بروی لشاهر بن . أحدها عویف الغواق ، وصدر ببیته ، كما ق المتوانة (۳: ۸٦): \* دعاهن ردق فارمون لصوته \* والآخر سحيم عبد بني الحسحاس ، وصدر ببیته كما في المترانة :

<sup>\*</sup> وأوده ردفي فارعوين لصوته \*

وأوده بالإبل : صاح بها . وأنشد البيت في السَّان ( جُوت ) بدون نسبة .

\* فالصَّخرِ من جَوَّخ ِ السَّيُولِ وجيب (11 \* ذكره ابن دريد ، وذكر غيره : تجوَّخَتِ البَّرُ النهارَت . والمعرّب من ذلك ألجلوْ خَان ، وهو البيدر (77 .

﴿ جُودَ ﴾ الجُمِ والواو والدال أصلٌ واحد ، وهو النستُّح بالشيء ، وكثرةُ العَطَاء. يقال رجلٌ جَوَادٌ بَيِّن الجُلودِ ، وقومٌ أَجُواد. والجُلود : المطر النزير. والجُواد: الفرسُ الذريع والسَّربع ، والجمع \* جِيادٌ . قال الله تعالى : ١٣٨ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهٌ بالنَّشِيِّ الصَّافِناتُ الجِيادُ ﴾ . والمصدر الجُلودَة. فأمّا قولهم : فلانٌ يُجاد إلى كذا ، [ ف] كَأَنْه يُسافُ إليه .

﴿ جُور ﴾ [الجيم والواو والراء] أصل واحد ، وهو المَيْل عن الطَّريق. يقال جارَ جُوراً . ومن الباب طَمَنَهُ فَجَوَّره أَيْ صَرَعه . ويمكن أن يكونهذا من باب الإبدال ، كأنَّ الجيم بدلُ الكاف . وأمَّا الفَيْث الجِورَ ، وهو الغَزير ، فشاذ عن الأصل الذي أصَّلناه . ويمكن أن يكون من باب آخَر ، وهو من الجيم والممزة والراء ؛ فقد ذكر ابن السّكيت أنهم يقولون هو جُورٌ على وزن فَعَل ؟ . فإن كان كذا فهو من الجُواً ، وهو الصَّوت ، كأنه يصوَّت إذا أصاب . وأنشد : ﴿ لا تَسْقَه صَبِّبَ عَرَّافِ مُؤرَّدُ \* ﴿

 <sup>(</sup>١) هذا المجز في اللسان ( جوخ ) بدون نسبة . لكن أنشد بعده :
 ألت علينا ديمة بسمد وابل فللجزع من جوخ السيول قسيب

ونسبه إلى حميد بن ثور ، أو النمر بن تولب . وانظر الجهرة ( ٢ : ١٣ ) وديوان حميدا .

<sup>(</sup>٢) ق الأصل: « الأندر »، صوابه منالمجمل والسان. وانظر المدرب الجوالبق. ١١٠ .

 <sup>(</sup>٣) في المجبل ٤ د جور مثل نفر ٤ . وي القاموس ٤ د وجؤر كسرد ٤ . وفي اللــان (مادة جور ) : د جور ٤ مضبوعاً بالتلم بضم الجم وفتح الواو وتشديد الراء . وليس بشيء . لكنه في ( مادة جأر ) على الصواب . ثال : « وغيت جؤر مثل نفر ٤ .

<sup>(؛)</sup> البيت لجندل بن النّني ، كما في اللسان ﴿ جَأْرٌ ﴾ . وأُنشده في (جور) محرف الضبطء وقبله : \* يارب رب السلمين فالسهر \*

﴿ جُونَ ﴾ الجيم والواو والزاء أصلان : أحدهما قطع الشيء ، والآخر وَسَط الشيء . فأمًّا الوَسَط فَجَوْز كلَّ شيء وَسَطه . والجُوزاء (١) : الشَّاة يبيضُ وَسَطُها و الجوزاء : نجم ؛ قال قوم : سُعِيت بها لأنها تَعْتَرِض جَوْزَ الساء ، أى وَسَطها . وقال قوم : سُعِيت بذلك للكواكب الثلاثة التي في وَسَطها .

والأصل الآخَر جُزْتالموضع سِرْتُ فيه ؛ وأجزته : خَلَّقْتُهُ وقطعته.

وأُجَزْتُهُ نَفَذْتُه ' . قال امرؤُ القيس :

فلما أَجَزُ نَا سَاحَةَ الحَىُّ وانتَّحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنَقُلِ<sup>(؟)</sup> وقال أوس بن مَفْرَاء :

#### \* حتَّى يقال أُجِيزُوا آلَ صَفْوَانا<sup>(١)</sup> \*

يمدحهم بأنَّهُم يُجيزُون الحاجَّ . والجلواز : الماء الذي يُسْقاهُ المـالُ من الماشية والحرَّث ، يقال منه استجزت فلانًا فأجازَنى ، إذا أسْقَاكَ ملح لِأرضِكَ أو ماشيتك . قال القطامى :

[ وقالوا ] ُفَقَيْمُ قَدِّيمُ اللهَ فاستجزِ عُبادةً إنّ السَتَجيزَ على فَتْرِ<sup>(هِ)</sup> أي ناحية .

<sup>(</sup>١) و الأصل: « والجوز » تحريف .

 <sup>(</sup>٢) وقال أيضاً : وأ أغذت » . وول اللمان: و أغذت القوم إذا خرقمم وشيت ووسطهم..
 فإن جرتهم حتى تخلفهم قلت نفذتهم بلا ألف أغذهم . فال : ويقال فيها بالالم » .

<sup>(</sup>۳) من مطقته . و بروی : د ذی حقاف » .

<sup>(£)</sup> في الأصل: « صوفانا » تحريف . وصدر البيت في اللسان ( جوز ) :

<sup>\*</sup> ولا يريمون للتعريف موقفهم \*

<sup>(</sup>٥) التكلة في أوله من ديوان القطامي ٨٦ واقسان (جوز) .

﴿ جُوسَ ﴾ الجم والواو والسين أصلُ واحمد ، وهو تخلُّل الشيء . يقال : جاسُوا خِلالَ الدَّيارِ ﴾ . وأما الجوس فليس أصلاً ؛ لأنه إنباع للجُوع ؛ يقال : جُوعاً له وجُوساً له . ﴿ وَالمَا الجُوسَ له يَعَلَى وَالمُوا وَالفَاءَ أَصَلُ وَاحَدٌ لنعت ِ قبيح لا يُمدَّح به .

﴿ بَـُوْكُ ۚ ﴾ الْجَيْمِ وَالْوَاوِ وَالطَّاءُ أَصَّلُ وَاحْدُ لَنْفُتُ فَبَيْحٌ لَا يُمَدِّعُ الْمَا قال قوم : الجُوَّاظ الكثير اللَّحْمِ المُحْتَالُ فِي مِشْيَتُه . يَقَال : جَاظَ يَجُوظُ جَوَّظَانًا . قال : ﴿ \* يَعَادِ بِهِ ذَا الْتَصَلُ الْجَلِوَّاظَاً (!) \*

ويقال : الجوَّاظ الأكولُ ، ويقال الفاجر .

﴿ جَوع ﴾ الجيم والواو والدين ، كلةٌ واحـــدة · فالجوع ضِدّ الشّبَع .. وبقال : عام تجاعة ٍ وتجوعة<sup>٣٧</sup> .

﴿ جُولُ ﴾ الجميم والواو واللام أصلٌ واحمد ، وهو الدَّوَرَان . يقال. بَالَ يجول [ جَوْلاً ] وجَوَلاَناً ، وأَجَلْتُهُ أنا . هذا هو الأصل ، ثمّ يشتق منه . فالجول : ناحية البئر ، والبئرُ لها جوانِبُ يُدَارُ فيها . قال :

 <sup>(</sup>١) افغار ملحقات ديموان العجاج ٢٨٥ وقد ذكر الداشر أن هذه الملحقات بعضها للحجاج وبعضها.
 لرقية، وكذا اللمان (جوظ) .

<sup>(</sup>٢) مجوعة ، بفتح فضم ، وبفتح فسكون ففتح .

رَمَانِي بأمْر كنتُ منه ووَالِدِي ﴿ بَر بًّا ومِنْ جُولِ الطُّويِّ رَمَانِي (١) وللحُولُ:الغَدير (٢)، وذلك أنَّ الماء يَجُول فيه. وربماشُمِّتالدِّرعُ به لصفاء لونها . والمجْوَل : التَّرْس . والمِجْوَل : قميصٌ يَجُولُ فيه لابسُه . قال امرؤُ القيس :

\* إذا ما اسبكرَّتْ بَيْنَ دِرْعِ وِمِجْوَلُ<sup>(٣)</sup> \*

و يقال لِصِفار المال جَوَلان، وذلك أنَّه يَجُول بين الجلَّة . وقال الفراء: ما لفُلان جُولٌ ، أى ماله رأىٌ . وهذا مشتقٌّ من الذى ذكر ناه ، لأنَّ صاحب الرأى يُديرُ<sup>مُ</sup> رأيَّهُ وَيُسْمِلُهُ . فأمَّا اكبلو لانُ فبالدِّ ؛ وهو اسمْ موضوعٌ . قال :

فَآبَ مُضِّلُوهُ بَعَين جَلَيَةٍ وغُودِرَ بِالجَوْلان خَرْمٌ ونائلُ<sup>(٤)</sup>

﴿ جُونَ ﴾ الجيم والواو والنون أصلُ واحد . زعم بعض النحوييّن أنَّ الجُون معرَّب ، وأنه اللون الذي يقوله الفُرْس « الـكُونَه (° ) أي ١٣٩ لون \* الشيء. قال: فلذلك يقال الجونُ الأسود والأبيض. وهذا كلامُ لامعني له. والجوْن عندأهل اللُّفة ِ قاطبةً اسمُ يقع على الأسود والأبيض، وهو بابٌ من تسمية المتضادَّين بالاسم الواحد، كالنَّاهل، والظَّنِّ، وسائرٍ ما في الباب.

واكبونَة: الشَّمسُ . فقال قومٌ :سمِّيت لبياضها . ومن ذلك حديث الدِّرع

<sup>(</sup>١) البيت لابن أحمر ، أو للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي ، كما في اللسان ( جول ).

<sup>·(</sup>٢) لم يذكر هذا المعنى في اللسان والقاموس والجمهرة . وجاء في انجمل.

<sup>(</sup>٣) من معلقته . وصدره:

<sup>\*</sup> إلى مثلها برنو الحليم صبابة \*

<sup>· (</sup>٤) البيت للنابغة ف ديوانه ٦٢ واللسان ( ضلا ) .

<sup>(</sup>ه) لفظه في الفارسية «كونه» أو «كوناً» بالسكاف الفارسية المضمومة. الطر معجم استينجاس ١١٠٥ ، ١١٠٦ .

التى عُرضت على الحجّاج فكاد لا يراها لصفائها ، فقال له بعض مَنْ حضره ('': ﴿ إِنَّ الشَّمس جَوْنَةُ ﴾ ، أى صافية ذاتُ شماعٍ باهم . وقال قوم : بل سُمِّيت جَوْنَةً لانتها إذا غابّت اسوادت .

فأما ا ُلجونَة فمروفة ، ولملَّها أن تـكون معرَّبة ؛ والجمحِوَّن . قال الأعشى:: \* وكان المِصاعُ بما في الجوّز "" \*

# ﴿ باب الجم والياء وما يثلثهما ﴾

رَجِياً ﴾ الجيم والياء والهمزة كلمتان من غير قياس بينهما . بقال جاء يجىء مجيئًا . وبقال جاء الي (أ) في غلبته الله عنه الجيئة الحجيء أي غالبني بكذرة المجيء [ فغلبته (أ) ] . والجيئة : مصدر جاء (أ) . والجيئة أنه مجينة بالكسم والتنقيل .

َ ﴿ جِيبٍ ﴾ الجيم والياء والباء أصلُّ يجوز أن يكون من باب الإبدال . فالجيْبُ جَيبِ القميص - يقال جِنْتُ القميص قورت جَيْبه، وجَيِّبْتُهُ جَمَلتُهُ جَمِلتُهُ جَلِيبًا -

<sup>(</sup>١) هو أنيس الجرى ، وكان فصيحا . انظر اللمان (جون ) .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في الدبوان ١٥ واللسان ﴿جُونَ﴾ :

<sup>\*</sup> إذا هن نازلن أقرانهن \*

 <sup>(</sup>۳) ق الأصل والحجيل: ﴿ جاءَ في » تحریف سوابه ق اللّـان . وقد خطأ صاحب القاموس «لجوهری ق ﴿ جاءان » هذه › وقال : إن الصواب جایأن . ونقل الزبیدی عن ابن سبده أن
ما ذکره الجوهری صحیح سماعا ، وإن کان ﴿ جایان» هو القباس .

 <sup>(</sup>٤) التكملة من المجمل واللسان والقاموس.

 <sup>(</sup>ه) من المصادر النيجاءت على باء اسم الميرة وليست منه، مثل الرجمة والرحمة . أوالاسم الجيمة والكسر .

<sup>(</sup> ۳۲ -- مقاییس - ۱ )

وهذا يدلُّ أنَّ أصله واو ، وهو بمنى خَرَفْت (١) - وقد مغى ذَكره -

﴿ جَمِيدٌ ﴾ الجبم والياء والدال أصلُ واحــد، وهو السُنُق . يقال جِيدٌ وأَجْيادٌ. وآجَيادٌ. وآمَا قُولُ الأعشى :ـ

\* رجالَ إيادٍ بأُجْيَادِها<sup>(٢)</sup> \*

فيقال إنها معربة وإنه أراد الأكسية (٢) .

﴿ جِيرٍ ﴾ الجيم والياء والراء كلمة واحدة ﴿ جَيْرٍ بِمَدَى حَقَّا ﴿ قَالَ : وَقَالَتَ قَدْ أَسِيتٌ فَقَلْتُ جَيْرٍ ﴿ أَسِى ۖ إِنَّهُ مِنْ ذَاكِ إِنَّهُ ﴿ أَنَّهُ وَأَنَّهُ مَا إِنَّهُ ﴿ وَقَالَ الْأَعْشَى : فَقَلْتُ مُعْرَبَةً مُمَرَّبَةً وَقَالَ الْأَعْشَى :

\* بطين وجَيَّارِ و ِكُلْسِ وقَرْ مَدِ (٥) \*

وأما الجائر فَمَا يجدُه الإنسانُ فَى صدره من حرارةِ غيظٍ أو حزن ؛ فهو من. باب الواو ، وقد مضى ذكره -

﴿ جَيْنِ ﴾ الجيم والياء والزاء • أصل يائه (١) واو ، وقد مضى ذِكرُه • ﴿ حِيْسٍ ﴾ الجيم والياء والسين أصل يائه (١) واو ، وقد منى ذكرُه •

<sup>(</sup>١) في الأصل: و من خرقت ٣.

 <sup>(</sup>۲) صدره كا ق ديوان الأعشى ٣٥٠ واللسان (جلد ، جود ، جيد ) والدرب ١١٢ :
 \* وبيداه تحس آرامها \*

و بروی: و بأجلادها و د بأجادها» .

 <sup>(</sup>٣) قالواً: إنها معربة من والجودياء ٣ يمني الكساء. و والجوديا، آرامية ، انظر
 نه شعر ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) البيت في اللمان (أسي) برواية : ﴿ إنني من فاك إنى › . وروى في المنني لابن هشام.
 برواية ابن فارس . اظر شرح شواهد المنبي ٩٦٥ .

<sup>(</sup>a) صدره كاف ديوان الأعشى ١٩٣١ : ﴿ فَأَصْحَتَ كَبْنَيَانَ النَّهَاى شاده ﴿

<sup>(</sup>٦) ق الأصل : وبايه ..

﴿ جليش ﴾ الجيم والياه والشين أصلٌ واحد، وهو الثَّوَران والغَلَيان يقال جاشت القدرُ تجيش جَيشًا وجَيشًانًا - قال :

وجاشَتْ بهم بومًا إلى الليل قِدْرُنا نصكُّ حَرَابِيَّ الظَّهورِ وتَدْسَعُ<sup>(۱)</sup> ومنه قولهم: جاشَتْ نَفْسُه ، كأنَّها غلَتْ · والجَيْش معروفٌ ، وهو من الباب ، لأنها جاعة ُ تَجيش ·

﴿ جَيْلُ ﴾ الجَيْمُ والياء واللام يدلُّ على التجمّع · فالجِّسـيل الجاءة · والجيل هذه الأُمَّة ، وهم إخوان الدَّيْمُ · ويقال إيَّاهِ أراد امرؤ القيس في قوله : أطافَتْ به جِيلانُ عند جِدَادِه ورُدّد فيه الماء حَتَّى تَحَيَّراً ('' وأما الجَيْالُ ، وهي الضَّمُ ، فليست من الباب ·

 <sup>(</sup>١) لأوس بن حجر ق ديوانه ١١ واللسان (حرب) . وحرابى الظهور : لحومها، جم حرباء.
 وق الأصل : « تصل »، صوابه بالكاف كما ق الديوان والسان .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : « الشيء » .

 <sup>(</sup>٦) بقال : مشية جبس كهجف ، وجيضى بوزن ما قبلها مع القصر .

<sup>(</sup>١) ديوان امرىء القيس ٩٢ واللسان ( جيل ) .

### ﴿ بِابِ الجِي والهمزة وما يثاثهما ﴾

﴿ جَأْبُ ﴾ الجيم والهمزة والباء حرفان : أحدها يدلُّ على الكَسْب، يقال خَأْبُتُ خَابًا، أَى كَسَّبْتُ وعَمِلت · قال :

\* فَاللَّهُ رَاءُ عَمَـــلِى وَجَأْبِي (١) \*

والآخر من غير هــذا ، وهو الحمار من ُحُرِ الوحش الصُّلبُ الشَّديد . المَعْرَةُ ، يُهْمَز ولا يُهمز .

﴿ جَأْثُ ﴾ الجيم والهمزة والناء كلة واحـدة تدلُّ على الفَزَع . يَنال جُئِثَ يُجِنَّكُ ، إذا أَفْزِع · وفي الحديث : « فَجُيْنُتُ منه فَرَقَا<sup>٢٧</sup> » .

﴿ جَأْزُ ﴾ الجيم والهمزة والزاء جنس من الأدواء . قالوا : الجَأْزُ كُمِينَةُ

١٤٠ النَّصَصِ الذي يأخذ في الصَّدر \* عِنْد النيظ. يقال حَمِيْزَ الرَّجُل .

﴿ جَأْفَ ﴾ الجيم والهمزة والفاء كلهُ واحدةٌ ندلٌ على الفَزَع . وكَانَّ الفَاء إِينَا الفَزَع . وكَانَّ الفَاء إ

# ﴿ باسب الجيم والباء وما بثلثهما ﴾

﴿ جَبِتَ ﴾ الجيم والباء والتاء كلة واحــدة . الجِنْبَت:السَّاحر، ويقال الكاهن .

<sup>(</sup>١) الرجز لرؤبة في ديوانه ١٦٩ واللسان ( جأب ) .

<sup>(</sup>۲) أى من جبريل حين رآه ، صلى الله عليه وسلم .

﴿ جِيدٌ ﴾ الجيم والباء والذال ليس أصلاً ؛ لأنَّه كله واحدة مقاوبة ، يقال جَبَدْت الشِّيء بمنى جَذَبْتُهُ .

﴿ جِبْرِ ﴾ الجُبِم والباء والراء أصل واحد، وهوجِنْس من العظَمة والمُلوّ و الاستقامة . فاَكِبَّار: الذي طَال وفاتَ اليد، يقال فرس جَبَّارٌ، ونخلة جَبَّارَةٌ. وذو الحَبُّورة وذو الحَسُبُرُوت: الله جلّ تناؤه . وقال:

فإنْكَ إِن أَغْضَبْذَى غَضِبَ الحَمَى عَلَيْكَ وِذُو الجَبُّوْرَةِ الْمَتَطُرُفُ<sup>(1)</sup>
ويقال فيه جبرية وَجَبُرُو تُ<sup>(۲)</sup> وَجُبُرُوتُ وُجَبُّورة. وَجَبَرْتالعظُم فَجَبَر. قال:

\* قد حَبَرَ الدِّينِ الإِلٰهُ فَجَبَرُ<sup>(٣)</sup> \*

ويقال للخَشَب الذى يُضَمُّ به العَظَمُ الكسيرُ جِبارة ، والجمع جبائرٍ . وشُبَّه السَّوارُ فقيل له جبارة. وقال :

وأرَنْكَ كَفًا فى الخِصَا ب ومِنْصًا مِلْ الجِبَارَهُ (') ومماشدٌ عن الباب الجِبَار وهوالهَدَر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « البِئْر جُبَارٌ، والمَدْين جُبار ». فأمَّا البئر فهى العادِيّة القديمة لا يُعلم لها حافرْ " ولا مالك ، يقع فيها الإنسانُ أو غيره ، فذلك (\*) هدر . وللمدنُ جُبارْ ، قومْ

يمفِرونه مِكِراء فينهارُ عليهم، فذلك جُبارٌ، لأنَّهم يعملون بِكِراء.

<sup>(</sup>١) لمفلس بن لقيط الأسدى ، يِعاتب رجِلا كان واليَّا على أضاخ . اللسان ( جبر ، غطرف ).

 <sup>(</sup>۲) جبرية، وبفتحت ، وبكسر وبكسرة بن، وجبروة بفتحتب ، وبفتح فسكون الراء تشدد الهاو .

<sup>(</sup>٣) مطلم أرجوزة للمجاج . ديوانه ١٥ واللسان (حر ).

 <sup>(</sup>٤) الأَمْنى في ديوانه ١١٧ وأقدان ( جبر ) . وفي الأسل: « وارتد » . وفي الديوان :
 « وساهنا » بدل : « ومعمها » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فَكَذَلْكُ ﴾ .

ويقال أجبرتُ فلانًا على الأمر ؛ ولا يكون ذلك إلاّ بالقهّر وجنسٍ من التمظم عليه ·

﴿ جَبِنَ ﴾ الجيم والباء والزاء ليس عندى أصلاً ، و إن كانوا يقولون : الجَبِيرُ اللَّهِم ، فإن كان صحيحاً فالزاء مبدله من سِبن . فإن كان صحيحاً فالزاء مبدله من سِبن .

﴿ جَلِس ﴾ الجبم والباء والسين كلة واحدة : الجِلْس، وهو اللهيم، ويقال الجبان .

﴿ جَبَعِ ﴾ الجميم والباء والمين، يقال إنّ فيه كلتين : إحداها الجُبَّاع من السَّهام: الذي ليس له ريش وليس له نَصْل . ويقال الجُبَّاعة المرأة القصيرة. ﴿ جَبِلَ ﴾ الجميم والباء واللام أصل يطرّد ويُقاس، وهو تجمُّع الشيء

فى ارتفاع . فالجبل معروف، والجبّل: الجماعة العظيمة الكثيرة . قال : أما قريش فإن تلقائمُ أبداً إلاّ وهم خيرُ مَنْ يَمْنى وينتمِلُ إلاَّ وهمْ جَبَلُ الله الذي قَصُرَتْ عنه الجبالُ فَمَا سَاوَى به جَبَلُ

ويقال للناقة العظيمة السنام جَبَلَةٌ ۚ . وقال قوم : السَّنَامَ نَفْسُهُ جَبَسْلَةٌ . وامرأَةٌ جَبْـلَةٌ : عظيمة الخَلْق . وقال في الناقة :

وطَالَ السّنامُ على جَبْسُلَةٍ كَخَلْفًا مَنِ هَضَبَاتِ [ الصَّجَنُ ('' ] واللَّهِ الصَّجَنُ ('' ] والجبلة : الخليقة. والجبلُ : الجاعة الكثيرة . قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمْ

 <sup>(</sup>١) للأعشى ق ديوا ٢٠ ( واللمان جبل ) . وإثبات الكلمة الأخيرة مما سياتى .
 ف (خين ) . وق الديوان واللمان : « الحضن » .

جِيلاً كَثِيراً ﴾ و ﴿ جُبُـلاً ﴾ أيضاً ( ). ويقال حَفَر القومُ فأجْبَـلُوا ، إذا بلغوا حَكَانًا صُلْبًا .

﴿ جَانِ ﴾ الجيم والباء والنون ثلاثُ كلاتٍ لا يقاس بعضُها بيعض . خَاكِبُيْن : الذي يُبؤكل ، وربما ثقّلت نونهُ مع ضم الباء . واكجيْن : صفة الجبان . والجبينان : ماعن يمين الجبهة وشمالها ، كلُّ واحد منهما جَبين .

﴿ جِبِهُ ﴾ الجيم والباء والهاء كلة واحدة، ثم يشته بها. فالجبهة: الخيل . والجبهة الخيل . والجبهة من الناس: الجاعة . والجبهة : كوك ، يقال هو جبهة الأسد. ومن الباب . قولهم جبه أنا الماء إذا وَرَدْناه وليست عليه قامة ولا أدلة . وهذا من الباب؛ لأنهم . فالجورة ، ثم يُؤذّن » . فالجابه ما ما ما ما ذكرناه . والجورة : قدر أما يَشْرَب مُم جُورَة ، قدر أما يَشْرَب مُم على ويجورة .

﴿ جَبِّي ﴾ الجيم والباء وما بعده من المعتل أصلٌ واحدٌ يدل على جَمْع «الشيء والتجمُّع . يقال جَبَيْتُ \* المالَ أَجْمِيه جِبابةً ، وجَبَيْت المـاءَ في الحوض. ١٤١ والحوضُ نَفْسُه جابيةٌ . قال الأعشى :

تَروحُ على آلِ المُتَلَّق جَفَنَةٌ كجابية الشَّيخ العراق تَفْهَقُ<sup>(٣)</sup> والعِبَا ، مقصورٌ : ما حول المبنر . والعِبا بكسر الجيم : ما مُجمع من الماء

 <sup>(</sup>٧) القراءة الأولى قراءة نافع وعاصم وأبى جعفر ، والأخيرة قراءة روح . وقرأ ابن كثير
 وحمزة والكسائى وروس وخلف وان عيصن والحسن والأعش : ( بجبلا) بنستين وتخفيف
 اللام . وقرأ أيؤ عمرو وابن عامر يضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام .

<sup>(</sup>١) وأما يؤذن ، فهو من قولهم أذنت الرجل تأذيناً : إذا رددته .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأعدى ١٥٠ برواية و نفى النم عن آل الحلق » ، واللسان (حلق، فهق، جي)
 يرواية المقاييس. ويروى: < كبابية السبح » كما في اللسان ، وهم الماء الجلري. وانظر (فهق).</li>

فىالحوض أو غيره. ويقالله جِبُوَة وجِبَاوة. قال السكسانيّ :جَبَيْتُ الماءَ في الحوض. حِبَّيّ (¹) . وجَبِّي يُجَبِّي ، إذا سَجَدَ ؟ وهو نَجَمْعُ .

رَجِبًا ﴾ الجيم والباء والهمزة أصلان: أحدهما التنحَّى عن الشيء . بقال جبأت عن الشيء . بقال جبأت عن الشيء ، إذا كَيَمَتُ (٢) . والجُبُّأ ، مقصور مهموز (٢) : الجبان . قال: فل أنا مِن رَبِ للنَّون بَجُبًّا وما أنا مِن سَبِ الإله بيائس (١) ويقال جَبَاتُ عَنِي عن الشيء ، إذا نَبَتْ . وديما قالوا هذه بضدَّه فقالوا : جَبَأْتُ علي القوم ، إذا أشرَفَ عليهم .

وعما شذَّ عن هذا الأصل العِبِّه: الكَمَانُهُ، وثلاثة أَجْبُورُ . وأَجْبَأَتِ الأرض، إذا كُنُوَّتُ كَأْمُها ..

ومما شذَّ أيضاً قولهم: أجْبَتَأْتُ ،إذا اشتريتَ زَرَعاً قبلَ بُدُّوٌ صَلاحه.وبعضُهم يقوله بلا همز - ورُوى فى الحديث : «مَنْ أَجْبَى فقد أَرْبَى - وممكنُّ أَن بكون الهمزُّ ترك أَتَّاقُونَ أَوْرَى .

<sup>(</sup>١) زاد المحمل فيكنة ٥ مقصور ٠٠.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : «كمكمت » تحريف .. ويقال كممت ، بفتح الدين وكسيرها ..
 (٣) وبمد أيضاً مع النشديد فيقال و جباء » ..

<sup>((</sup>د)) أخروق بن عمرو الشيائي، برن إخوته قيساً فيالمنط. وبشمراً ، وكانوا قد قتلوا في غزوية. يلرق له . وقبل الميت كما في اللساق (بسأ):

أَاكِرَ عَلِيَ الدَّعَاءَ فَرَكُلِ شَتُوبَةً وَلَهُ فِي عَلَىٰ قَيْسَ رَبِعُمَ الْفَوْلِاسِ

### ﴿ باب الجيم والثاء وما يثاثهما ﴾

﴿ جَشَ ﴾ الجيم والثاء والراء كلة فيها نظر . قال ابن دُريد : مكان جَــَثُرُت: ترابُ يَخلِطُهُ سَبَحَةٌ (١٠) .

﴿ جَمْلُ ﴾ الجيم والنا. واللام أصل صحيح يدل على لِين الشيء .. يقال شعر جَمْلُ: كثيرُ لَيْن الشيء .. يقال شعر جَمْلُ: كثيرُ لَيْن. واجْنَا لَل الطائر: فَهَسَى رِيشَه. ومما شذَّ عن الأصل: «فَكَلَمْة الجَنَلَ<sup>(٢)</sup>» وهي أمَّة. ويقال الجَنْلة: النَّملة الجَنْلَ أَنَّها السَّمْذَاء .

﴿ جَمْمَ ﴾ الجيم والناء والميم أصل صحيح يدلُ على تجمّع الشيء. فالجُمْان: شخص الإنسان. وجَمَّم، إذا لَعِلى بالأرض. وجَمَّمَ الطَّائر يَجْشُمُ. وفي الحديث: «نهى عن المُجَمَّعة»، وهي الصبورة على الوت.

﴿ يَاسِبُ مَاجَاءُ مِن كَلَامِ العربِ عَلَى أَكَثَرَ مِن ثَلَاثَةً أَحْرَفَ أُولُهُ حِيمٍ ﴾ وذلك على أضرب:

فمنه ما نُحِت من كلتين صحيحتى المعنى ، مطّردتَى القياس. ومنه ما أصله كلةٌ واحدة وقد أُلِحق بالرُّباعى والخاسى بزيادةٍ تدخله . ومنه ما بوضع كذا وَصْما ــ وسنفسر ذلك إن شاء الله تمالى .

فمن المنحوت قولهم للباقى من أصل السَّعَفة اذا قُطِعت ( جُدْمُور ) . قال تـ

<sup>(</sup>١) نس الجهرة ( ٣ : ٣٧ ) : ﴿ الحَثْرُ مَكَانَ فِيهِ تَرَابُ يَخَلُّطُهُ سَبَحَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في أمثال الميداني: ﴿ تُكَلَّمْكُ الْجِنْلِ ﴾ .

بنا تَتَيْنِ وجُدْموراً أَقِيمُ بها صَدْرَ القناةِ إذا ما آنَسُوا فَزَع<sup>(1)</sup>
وذلك من كلمتين: إحداهما الجذم وهو الأصل،والأخرى الجذر وهو الأصل.
وقد مرّ تفسيرهما. وهذه الكلمة من أذَلُّ الدليل على صحّة مذهبنا في هذا الباب.
وبالله التوفيق

ومن ذلك قولهم للرجل إذا سَتَر بيديه طعامَه كى لا 'بَنَنَاوَل ( جَرْ دَبَ ) · من كلمتين : من جَدَب لأنه يمنع طعامه ، فهو كاتجدْب المانع خَيْرَه ؛ ومن الجيم والراء •والباء ، كأنه جعل يديه جرا با كيمي الشيءَ ويحويه · قال :

إذا ما كُنْتَ فى قوم شَهَاوَى فلا تَجَمَلُ شِمْلِكَ جَرُدٌ بَانا(٢) ومن ذلك [قولهم] للرَّمُلة الشرفة على ماحولها ( جُمُور ) . وهذا من كلتين من جَمَرَ ؟ وقد قلنا إنّ ذلك يدلُّ على الاجتماع ، ووصفنا الجَرَات من العرب بما مضى ذركره . والسكلمة الأخرى جَهَر ؟ وقد قلنا إنّ ذلك من العلوَّ . فالجمهور شيء متجمَّمٌ عال .

ومن ذلك قولهم لقرية النَّمل (جُرتُومة) · فيذا من كلمتين: من جَرَم وجَثَمَ، كَا نُه اقتَطَعَ من الأرض قطمةً فجثم فيها · والكامتان قد مضتا بتفسيرهما . ومن ذلك قولهم للرجل إذا صُرع قد (جُثنِلَ) · وذلك من كلمتين: من جُمِف

 <sup>(</sup>١) البيت لعبد الله بن سبرة برنى يده ، وكانت قد قطعت فى غزوات الروم . وقبل البيت
 كما فى اللسان ( جذمر ) وأمالى القالى ( ١ : ٧ ؛ ) :

فإن يكن أطربون الروم قطعها فإن فيها بحمد الله منتفعا وفي الأصل : « أذم به » وإنما الضمر للمناخين والجذمور .

<sup>(</sup>۲) البيت في اللسان (جردب) و أحال الغالى (۲ : 0) والجبرة (۲: ۲۲۸) بدون نسبة. سوق الجبرة (۲:۲۱ ): « يمينك » ، تحريف . و « جرديان» يقال بضم الجبم والدال وفتحها. والحق أن السكامة من الغارسي المعرب » وهي في الفارسية «كردهيان » أي حافظ الرغيف .
« هو الرغيف انظر المسان والمعرب ۱۲۰ ومعجم استينجاس ۱۰۸۱ .

الناصرع، وقد مر تفسيره؛ وفى الحديث: « حَنى بَكُونَ انجِمَافَهَا مرة» . ومن ١٤٧ كُلَّةُ أُخْرَى وهي جَنَلَ، وذلك إذا تجمّع فذَهَب بفيذا كَأَنَّهُ تُجمّع وذُهُب به .
ومن ذلك قولهم للحَجَر وللإبل الكثيرة ( جَامَدٌ ). قال الشاعر فى الحجارة :
جَلامِيدُ أَمَلاهِ الأَكُفُ كُنَامًا رُهُوسُ رِجالٍ خُلَقت فى المواسم (١)
وقال آخر فى الإبل الجَلْمَدَ :

أو مائَةً يُنجْمَــــلُ أولادُها لَنْوَّا وعُرْضَ المائَةَ الجَلْمَدِ<sup>(٢)</sup> وهذا من كلمتين:من الجَلَدَ،وهي الأرض الصَّلبة، ومن [الجَمُــُد]، وهي الأرض طليابسة، وقد مرَّ نفسيرها .

ومن ذلك قولهم النجل العظيم (جُرَّاهِم جُرُّهُم). وهذا من كلمتين من الجِرْم وهو اتجسد؛ ومن الجَرَّ موهو الارتفاع في تجثّع . بقال سمِمْتُ جَرَاهِيَةَ القوم ، وهو عالي كلاَمِهم دون السَّرِّ .

ومن ذلك قولهم للأرض الغليظة (جَمْتَرَة) · فهذا من الجُمْع ومن الجمْر. وقد مضى ذكره .

ومن ذلك قولهم للطوبل ( جَسْرَبٌ ) . فهذا من اكجسْر وقد ذكرناه ، ومن تَسرَب إذا امتدًّ .

ومن ذلك قولهم للضخم الهامة المستدير الوجه (جَهْضَمُ ). فهذا من الجَهْم مومن الهَضَم. والهَضَم: انضهامٌ فى الشىء . ويكون أيضًا من أهضام الوادى ، وهى أعاليه وهذا أفْيَسُ من الذى ذكرناه فى الهَنَم الذى معناه الانفهام .

<sup>﴿(</sup>١) البيت من أبيات لنافع بن خليفة الفنوى ، في أمالي القالي ( ٣: ١١٦ )

 <sup>(</sup>٣) البيت المثقب المبدى من أول قصيدة له في ديوانه مخطوطة دار الكتب رقم ٥٦٥ .
 وهو في اللسان ( عرض ) . وقد أنشده في ( جلمد ) محرة أغر منسوب .

ومن ذلك قولهم للذاهب على وَجْهِه ( ُمُجْرِّهِدٌ ) . فهذا من كلمتين: من جَرَّدَ أي انجِرَدَ فَمَرَّ ، ومن جَهَدَ نَفُسُهُ في مُرُّوره .

ومن ذلك قولهم للرّجُل الجافى المَتَنَقِّج (١) بما ليس عنده (جِمْظَارٌ (٢)). وهذا من كلمتين من اتجلطُ والجَمْظ ، كلاهما الجافى ، وقد فُسَرًا فها مضى (١). ومنه (الجنماظ) وهو من الذي ذكرناه آنفاً والنون زائدة.قال الخليل : يقال إنه سيئ ألخلق، الذي يتسخَط عند الطَّمام. وأنشد :

\* جنْعَاظَةٌ بأهلِهِ قد بَرَّحَا<sup>(١)</sup> \*

ومن ذلك قولهم للوحشَّىُّ إذا تَقَبَّض فى وِجاره ( تَجَرْجَمَ )، والجيم الأولى. زائدةٌ ، وإنما هو من قولنا للحجارة المجتمعة رُجَعَةٌ . وأوضَحُ من هذا قولهم للقَبْر الرَّجَمَ ، فَكَأنَّ الوحشَّ لمَّا صار فى وجاره صار فى قبر .

ومنها قولهم للأرض ذات الحجارة ( جُمْعَرة ) . وهذا من الجمرات ، وقد قلنا<sup>.</sup> إنّ أصلها تجتُع الحجارة ، ومن للَمِر وهو الأرض لانبات به<sup>(ه)</sup> .

ومنها قولهم للنهر ( جَنْفر ) . ووجهه ظاهر أنه من كلمتين : من جَمَف إذا صَرَع ؛ لأنه يصرع ما يلقاه من نبات وما أشبهه ؛ ومن الجَفْر والجُفْرَة والجِفار والأجفّر وهي كالجُفْر .

 <sup>(</sup>١) المنتفج و المنتخر بأكثر بما عنده كما في القاموس . وفي الأصل و ي المنتفج » تحريف
 (٢) في الأصل: «جمعنالر» صوابه من المجدل واللسان>وفي اللسان: عند السكلام على الجعنالو:
 وهو أيضاً الذي ينتفج بما ليس عنده مع قصر ». وفي أصل اللسان» «يتنفخ» والوجه ماأنبت .

 <sup>(</sup>٣) أن هذا التخريج تقدير ، وذاك أنه لم يأت بكلمة فيها الراء". وأمله جعل الراء (الدة ، كا سيأتى في تخريج بعن السكمات

<sup>(</sup>٤) بعده كا ق اللمان (جنعظ): إن لم يجد يوماً طعاما مصلحا قدم وجهاً لم يزل مقسحا

 <sup>(</sup>ه) ذهب بلفظ د الأرض ع هنا إلى الموضع والـكان ع كما ذهب الآخر في قوله :
 فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

ومن ذلك قولهم فى صفة الأسد (حرِّفاسٌ) فهو من جَرَف ومن جَرَس ، كأنه إذا أكل شيئًا وجَرَّسه جَرَفَه .

وأما قولهم للداهية ( ذات الجنادع) فعلوم فى الأصل الذى أصَّلناه أنّ النون ذائدة ، وأنه من الجَدْع ، وقد مضى . وقد يقال إنّ جَنادع كلَّ شىء أوائلُه ، وجاءت جنادع الشرِّ .

ومن ذلكَ قولهم للصُّلب الشديد ( جَلْمَدٌ ) فالدين زائدة ، وهو من الجَلَد . وممكنُ أنْ يكون منحوتًا من الجُلَع ِ أيضًا ، وهو النُروز ؛ لأنه إذا كان مَـكانًا صُلْبا فهو بارزٌ ؛ لقلّهِ النبات به .

ومن ذلك قولهم للحادر (<sup>(۱)</sup> السمين (جَعْدَلُّ) فَمَكَن أَن يقسال إِن الدال زائدةٌ، وهو من السَّقاء الجَعْل، وهوالعظيم، ومن قولهم مجدُول الخَلْق، وقد مفي.

ومن ذلك قولهم ( تَجَرْمَزَ اللَّيلُ ) ذَهَبَ. فالزاء زائدة ، وهو من تجرّم . والميم زائدة في وجه آخر ، وهو من الجرّز وهو القطْع ، كأنه شي، قطعة قطعاً ؟ ومن رَمَزَ إذا تحرّكَ واضطرب . يقال للماء المجتمع المضطرب رَامُوزٌ . ويقال الرّاموز اسرٌ من أسماء البحر .

ومن ذلك (تَجَعَفُلَ القوم): اجتمعوا، وقولهم للجيش العظيم (جَعفُلُ)، و (جَعفُلَة الفَرَس). وقياس هؤلاء السكلمات واحدٌ، وهو من كلتين: من الحفْل وهو الجُمْع، ومن الجفْل، وهو تَجَمَعُ (٢) الشيء في ذهاب. ويكون له وجه آخر: أن يكون من الجفْل ومن الجَعْف، فإنهم يَجْعَفُونَ الشيء جعفًا. \* وهذا عندي أصوبُ الله لين.

١٤٣

 <sup>(</sup>١) الحادر ، بالحاء المهملة : المعتلى لحمّاً وشجماً مع ترارة . وف الأصل : « قولهم بجدول للجادر » ، وفيه إقعام وتحريف .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « وهو إذا تجمع » .

ومن ذلك قولهم للبعير المنتفخ الجنبين (جَحْشَمْ). فهذا من الجُشِم، وهو الجسيم العظيم ، وها الجسيم العظيم ، يقال : « ألقي على جُشُمَه » ، ومن الجحش وقد مضى ذكره ، كَانَه شُبِّه في بعض قرّته بالجَحْش .

ومن ذلك قولهم للخفيف (جَعْشَلُ<sup>(1)</sup>) فهذا مِمّا زيدت فيه اللام ، و إنّما<sup>.</sup> هو من الجَعْش ، والجعشُ خفيف .

ومن ذلك قولهم للانقباض ( تَجَمْشُمُ ) . والأصل فيه عندى أنّ المين فيــهـ زائدة ، وإنما هو من التجرُّء ومن الجُمْان . وقد مضى ذكره .

ومن ذلك قولهم للجافى (جَرَعَب) فيكونالراء زائدة. والجُمّب: التَقَبُّض... والجرّع: التِوّالا في قُوَى الحُدْبل. فهذا قياسٌ مطرد .

ومن ذلك قولهم للقصير (جَمْـبَر )، وامرأةٌ جَمْـبَرة: قصيرة. قال: \* لا جَمْـبَر يَّاتِ ولا طَهَامِلاً<sup>(٢)</sup> \*

فيكون من الذي قبله ، ويكون الراء زائدة .

ومن ذلك قولهم الِنقَّيل الوَخِم (جَلَنَدْحُ<sup>(؟)</sup>) . فهذا من الجَلْحُ<sup>(؟)</sup> واكِلْدْع ، والنون زائدة . وقد مضى تفسير الـكلمتين .

ومن ذلك قولم للمجوز الُسِنَّة (جَلْفَزَيزٌ ) . فهذا من جَلَزَ وجاف . أمَّا جلز ِ

<sup>(</sup>١) يقال : جعشل وجعاشل للخفيف السريم . قال :

لاقيت منه مشمعلا جحشلا أذا خببت في اللقاء هرولا

 <sup>(</sup>٤) لرؤية في ديوانه ١٣١ واللـان (جعبر، قـس، طهمل). وقبله:
 يمسين عن قس الأذى غوافلا ينطقن هوناً خردا بهاللا

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: « جلندم » بالعين ، والصواب ماأثبت كما فى المجمل واللسان والفاموس .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: \* جندع ۽ بالعين ۽ والصواب ما آئيت ؟ في ايجيل والسال و وليس الجائدع ذكر في الماجم .

<sup>(1)</sup> في الأصل: • الجلم ، . وانظر التذبيه السابق .

فَن قولنا مجلوز ، أى مطوىٌّ ، كأنَّ جسمَها طُوِى من ضُمْرْها وهُزالها . وأمَّا جَلَفَ فكانَّ لحجا جُلفَ جَلفًا أى ذُهب به .

ومن ذلك قولهم للقاعد (مُجْذَئُرٌ ) فهذا مِنْ جِذَا: إذا قَمَد على أطراف قدمَيه. قال::

\* وصَنَّاجةٌ نَجْذُو على حَدٍّ مَنْسِمِ (١) \*

ومن الذَّئر<sup>(٣)</sup> وهو الغَضْبان النّاشز . فالـكلمة منحوتة من كلتين .

ومن ذلك قولهم للمُسِّ الضَّغُم (جُنْبُلُ ) فهذا تمّا زيدت فيه النون كأنّه-جَبَلَ، واكْبَتِل كَلة وجْهها التجنَّم. وقد ذكرناها .

ومن ذلك قولهم للجافى ( جُنادِفٌ ) فالنون فيه زائدة، والأصل الجَدْفُ وهو احتقار الثَّىء ؛ بقال جَدَف بكذا أى احتقر ، فكأن الجُنادِفَ المُحتقر للأشياء ،. من جنائه .

ومن ذلك قولهم للأكول ( جُرْفُم ) . فهذا تما زبدت فيه للم ، فيقال. [ من ] حَرَض إذاجَرَشُ وجَرَسَ . ومن رضَم أيضاً فتكون الجيم زائدة .

ومعنى الرَّضم أن يَرضِمَ ما بأكله بَعضَه على بعضٍ .

ومن ذلك قولهم للجمل العظيم (جُخُدُبُ) ، فالجيم زائدة . وأصله من الحَدَب؛ يقال للعظيم خِدَبُّ . وتكون الدال زائدة ؛ فإن العظيم خِيَّبُ أيضاً .. فالـكلمة منحوتة من كامتين .

<sup>(</sup>١) للنعان بن عدى بن نضلة ، كما سبق في حواشي ( جذو ٣٩ ٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) يقال : » ذئر وذائر، كلاهما للمذكر والمؤنث بلفظ واحد .

ومن ذلك قولهم العظيم الصدر (جُرْشُعْ). فهذا من اكجرْش؛ والجَرْش. -صدر الشيء. يقالُ جَرْشُ من اللَّيل، مثل جَرْس. ومن الجَشَع ، وهو الحِرص الشديد. فالكلمة أيضاً منحرته من كلمتين.

ومن ذلك قولهم للجرادة (جُنْدُبٌ). فهذا نونه زائدةٌ ، و [ هو ] من الجَدْب ؛ وذلك أنّ الجراد يَجْرُد فيأتي بالجَدْب . وربما كَنَوا في النّشم والظُّلُم بأمْ جُنْدُب، وقياسُه قياسُ الأصل .

ومن ذلك قولهم للشيخ الهِمِّ (جِلْحابَةَ). فهذا من قولهم جَلَحَ وَلَحَبَ . أَمَّا الْجَلْحَ فَذَهَابُ شَفَرَ مَقَدَّمَ الرأس. وأَمَّا لحب فَن قولهم لُحِبَ لحمُهُ بُلُحَبُ، كأنه ذُهِبَ به . وطَرِ بِقُ لَعْبُ من هذا .

ومن ذلك قولهُم للحجر (جَنْدُل) . فمكن أن يكون نونه زائدة ، ويكون من اَلجَدْل وهو صلابة في الشَّىء وطَيِّ وتداخُل، يقولون خَلْقٌ مَجُدُول. ويجوز أن يكون منعوتًا من هذا ومن الجَنَد، وهي أرضٌ صُلْبة . فهذا ما جاء

> على المقاييس الصحيحة . ومما وُضع وضَمًا ولم أعرف له اشتقاقا :

(المُجْلَنْظِي): الذي يستلقي على ظهره ويرفع رِجْلَيهُ.

وَ ( الجَلَعَبُ (١) ): المضطجع · وسيل ُ مُجْلَعَبُ : كثير القَمْشِ .

و ( المُجْلَخِدُ ): المُستلقِي.

و (جَخَمْظُت ) الغلامَ ، إذا شددتَ يديه إلى رجَليه وطرحته (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) فالأصل : « مجمل ، صوابه بتقديم اللام .

 <sup>(</sup>۲) كذا. وق اللــان : و جعمظ الغلام شد يديه على ركبته ، فقط . وق الغاموس :
 «الجعمظة .... وشد يدى الفلام على ركبتيه ليضرب ، أو الإبناق كيف كان ..

و (اُلجِغْدَابُ) : دُوَيْئَة ، ويقال له جُجَادِبٌ ، والجمع جَخَادِبُ .

و ( اَجُعْشُم (١) ): الصغير البَدَن القليلُ اللَّحْم .

و ( الجُلَنَفُعُ ): الفليظ من الإبل [و ( الجُفْدُ بُ ): الجُمَل الضَّافُم (٢٠). قال:

\* شَدَّاخَةً ضَخْمَ الضُّلوع ِ جَخْدَبا<sup>(٣)</sup> \*

وبقال ( اجْلَخَمَّ ) القومُ ، إذا استكبَرُوا . قال :

\* نَضْرِبُ جَمْعَيْهِمْ إِذَا اجْلَخَمُوا(') \*

و ( الْجِرْ سَامَ ) : السُّمَ الزُّعاف ·

﴿ تم كتاب الجيم ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الجِمْمُ عَنْ صُوابِهِ بِالشِّينَ .

 <sup>(</sup>٢) هذه النكلة من المجبل كما جاء الكلام فيه على النسق الذي أوردته ، وكما أن الاستشهاد
 النالي يتطل إبرادها .

 <sup>(</sup>٣) البيت لرؤية كما في اللسان (جغدب). وليسس في ديوانه. وبه استشهد الجوهرى في الصحاح على أنه في صفة الجمل النسخم. وقد اعترض ابن برى بأن ليس كذبك ، وإنما هو في صفة قرس.
 وقبله :

تری له مناکباً ولیبا وکاهلاذا صهوات شرجیا

<sup>(</sup>٤) البيت العجاج في ديوانه ٦٣ والسان ( جلخم ) . وفي الأصل : « جيمهم » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٥) قال يافوت: « اسم صم كان بحضر موت. ولم أجد ذكره في كتاب الأصنام لأبي المنذر
 منام ابن عجد السكام. ».

<sup>ُ (</sup>۱) سبق الاستشهاد بهذا الجزء على تلك الصورة في مادة ( بقر ۲۸۰ ) حيث ذكرت في الحواشي نسبته وتمامه . وفي الأصل : «كما ينظر » تحريف .

تم الجزءالأول من مقاييس اللغة بتقسيم عققه

### مراجع التحقيق والضبط\*

**4لآثار الباقية للبيرونى . طبع ليبسك ١٨٧٨ .** الإتباع والمزاوجة لان فارس . طبع غيسن ١٩٠٦ م : إتحاف فضلاء البشر للدمياطي . طبع القاهرة ١٣٥٩ ، أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزى . طبع دمشق ١٣٤٧ ، أدب الكاتب لان قتيبة . طبع السلهية ١٣٤٦ ، إرشاد الأريب لياقوت ، طبع دار المأمون ١٣٥٥ ، الأزمنة والأمكنة للمرزوق . طبع حيدر أباد ١٣٣٢ . أساس البلاغة للزمخشري . طبع دار الكتب ١٣٤١ . أسماء خيل العرب لابن الأعراني . طبع ليدن ١٩٢٨ م . الاشتقاق لابن دربد . . طبع جوتنجن ١٨٥٣ م . الإصابة لابن حجر . طبيع القاهرة ١٣٢٣ . الأصمعيات للأصمى . طبع ليبسك ١٩٠٢ م . الأضداد لابن الأنبارى . طبيع القاهرة ١٣٢٥ . الأغاني لأبي الفرج ، طبع محمّد ساسي ١٣٢٣ . الاقتضابُ لابن السيد . طبع بيروت ١٩٠١ م ٥ أمالي ثعلب ، طبع دار المعارف ١٣٦٩ . أمالي القالي . طبع دار الكتب المصرية ١٣٤٤ . أمالي المرتضى . طبع القاهرة ١٣٢٥ . إنباه الرواة للقفطي . مصورة دار الكتب المصرية برقم ٢٥٧٩ تاريخ . الإنباه على قبائل الرواة ، لابن عبد البر . طـم القاهرة ١٣٥٠ .

أذكر هنا إلا ما ورد له ذكر في أثناء التحقيق والضبط بهذا الجزء .
 وسيضاف في نهاية كل جزء من الأجزاء الطلية ما يحتاج إليه التحقيق .

الأنساب للسمعاني . طبع ليلن ١٩١٢ م .َ الإنصاف لابن الأنباري . طبيع القاهرة ١٣٦٤ . أوجز السير لابن فارس . طبع بمباى ١٣١١ . البداية والنهاية لان كثير . طبع القاهرة ١٣٥٨ . بغية الوعاة للسيوطى . طبيع القاهرة ١٣٢٦. تاج العروس للزبيدى . طبع القاهرة ١٣٠٦ ، تاريخ بغداد للخطيب . طبع القاهرة ١٣٤٩ . تذكرة الحفاظ للذهبي . طبع حيدر أباد ١٣٣٣ م . تفسير أبي حيان . طبع القاهرة ١٣٢٨ . تكملة شعر الأخطل . طبع الكاثوليكية ببيروت ١٩٣٨ م . تمام فصيح الكلام لابن فارس . مخطوطة المكتبة التيمورية ٢٣٥ لغة . تنبيه البكرى على أمالى القالى . طبع دار الكتب١٣٤٤ . تهذيب الألفاظ لابن السكيت . طبّع بيروت ١٨٩٥ م . تهذيب التهذيب لابن حجر . طبع حيدر أباد ١٣٢٥ . ثمار القلوب للثعالبي . طبع القاهرة ١٣٢٦ . الجمهرة لابن دريد . طبع حيدر أباد ١٣٥١ . جمهرة أشعار العرب . طبع بولاق ١٣٠٨ . الحيوان للجاحظ . طبع الحلى ١٣٥٨ - ١٣٦٦ . خزانة الأدب للبغدادى . طبع بولاق ١٢٩٩ . الحصائص لابن جني . طبع القاهرة ١٣٣١ .

> الخيل لأبي عبيدة . طبع حيدر أباد ١٣٥٨ . دمية القصر للباخوزى . طبع حلب ١٣٤٨ م . ديوان الأتحطل . طبع بيروت ١٨٩١ م .

, الأعشى . طبع جابر ١٩٢٧م : أ

, الأفوه . مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ١٢ ش أدب .

و امرى القيس. طبع القاهرة ١٣٢٤.

ديوان أمية بن أبي الصلت . طبع بيروت ١٣٥٣ .

1 أوس بن حجر . هطبع جاير ١٨٩٢ م

و جران العود : طبع دار الكتب ١٣٥٠ :

عرير : طبع القاهرة ١٣١٥ ؟

« حاتم . (من مجموع خمسة دواوين ) طبيع القاهرة ١٢٩٣ .

و حسان ٥ طبع القاهرة ١٣٤٧ .

الحطيئة ، طبع مطبعة التقدم بالقاهرة .

الحماسة للبحترى ، طبع القاهرة ١٩٢٩ م .

. و و لأنى تمام . طبع القاهرة ١٣٣١ .

لابن الشجرى ، طبع حيدر أباد ١٣٤٥ .

و الخنساء : طبع بيروت ١٨٩٥ م

أبى ذؤيب . طبع دار الكتب ١٣٦٤ .

ذی الرمة : طبع کمبردج ۱۹۱۹ :

ر رؤبة . طبع ليبسك ١٩٠٣ م .

و زهير ، طبع دار الكتب ١٣٦٣ .

. سلامة بن جندل : طبع بيروت ١٩١٠ م

الشهاخ ٥ طبع مطبعة السعادة .

طرفة . طبع قازان ۱۹۰۹ م : .

« الطرماح . طبع ليدن ١٩٢٨ م :

\* عبيد بن الأبرص . طبع ليدن ١٩١٣م .

العجاج : طبع ليبسك ١٩٠٣م .

علقمة الفحل (من مجموع خسة دواوين) طبع القاهرة ١٢٩٣.

و عمر بن أبي ربيعة . طبع القاهرة ١٣١١ .

عنترة : طبع الرحمانية .

الفرزدق ، طبع القاهرة ١٣٥٤ .

القطای طبع برلین ۱۹۰۲م .

ديوان قيس بن الحطم . طبع ليبسك ١٩١٤م .

و ابن قيس الرقيات ۽ طبع فينا ١٩٠٢م .

« كثير . طبع الجزائر ١٩٢٨ م .

« كعب بن زهمر . مخطوطة دار الكتب برقم ١١٤٠٧ ز .

و الكميت. طبع ليدن ١٩٠٤م

« لبید ، طبع فینا ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱م .

« المتلمس . مخطوطة الشنقيطي بدار الكتب برقم ٩٩٥ أدب.

المعانى للعسكرى . طبع القاهرة ١٣٥٢ .

النابغة (من مجموع خمسة دواوين). طبع القاهرة ١٢٩٣.

« الهذليين . طبع دار الكتب ١٣٢٤ ،

نسخة الشنقيطي المخطوطة بدار الكتب برقم ٦ ش أدس .

ذم الخطأ في الشعر . طبع القاهرة ١٣٤٩ .

رسالة التلميذ للبغدادي . نشرت بمجلة المقتطف عدد مارس ١٩٤٥م،

الروض الأنف للسهيلي : طبع القاهرة ١٣٣٢ ،

زهر الآداب للحصري . طبع القاهرة ١٩٢٥م ،

سيرة ابن هشام . طَلِع جوتنجن ١٨٥٩ م .َ

شذرات الذهب، لا بَلِ العاد. طبع القاهرة ١٣٥٠ .

شرح أشعار الهذايين للسكوى . طبع لندن ١٨٥٤ م . بانت سعاد . طبح القاهرة ۱۳۲۱ .

شواهد المغنى للسيؤطى . طبع القاهرة١٣٢٧ ٥

المفضليات للأنباري . طبع بيروت ١٩٣٠ م ٥

المقامات للشريشي . كطبع بولاق ١٣٠٠ .

الشعر والشعراء لابن قتيبة . طَبِع القاهرة ١٣٢٢ .

شعراء النصرانية . طبع بيرونَتِ ١٨٩ م .

الصاحبي لابن فارس . طبع القُإهرة ١٣٢٨ .

**الصحاح للجوهري : طبع بولاَّتُو ١٢٨٢ .** 

صفة الصفوة لابن الجوزى : طبع حيدر أباد ١٣٥٥ .

العقد لابن عبد ربه . طبع القاهرة ١٢٣١ .

\*العمدة لابن رشيق . طبع القاهرة ١٣٤٤ .

عيون الأخبارلابن قتيبة . طبع دار الكتب ١٣٤٣ .

الغريب المصنف. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ١٢١ لغة .

فقه اللغة للثعالبي . طبع الحلبي ١٣٥٧ .

القراءات الشاذة لابن خالويه : طبع القاهرة ١٩٣١ م

الكامل لابن الأثير . طبع بولاق ١٢٩٠ .

الكامل للمبرد: طبع ليبسك ١٨٦٤ م .

كتاب سيبويه . طبع بولاق ١٣١٦ .

كشف الظنون لحاجي خليفة . طبع تركيا ١٣١٠ .

الكنايات للجرجاني . طبع القاهرة ١٣٢٦ .

مجمع الأمثال للميداني . طبع القاهرة ١٣٤٢ .

المحمل لابن فارس . طع القاهرة ١٣٣١ .

المجمع المؤسس لابن حجر العسقلاني : محطوطة دار الكتب برقم ٥ ٧ مصطلح .

مجموع أشعار الهذليين . طبع ليبسك ١٩٣٣ م .

مختصر فى المذكر والمؤنث لابن فارس. مخطوطة المكتبة التيمورية برقم ٣٦٥ لغة ـ

المخصص لابن سيده . طبع بولاق ١٣١٨ .

مرآة الجنان لليافعي . طبع حيدر أباد ١٣٣٩ .

المرصع لابن الأثير . طبع ديملر ١٨٩٦ م .

المزهر للسيوطي . طبع دار إحياء الكتب العربية ١٣٦٤ :

المعارف لابن قتيبة . طَع القاهرة ١٣٥٣ .

معجم البلدان لياقوت . طبع القاهرة ١٣٢٣ ،

معجم الشعراء للمرزباني . طبع القاهرة ١٣٥٤ .

المعجم الفارسي الإنجليزي لاستينجاس . طبع لندن ١٩٢٠م.

المعرب للجواليق . طبع دار الكتب ١٣٦٩ .
المعلقات السبع للزوزنى : طبع القاهرة ١٣٤٠ :
المعلقات العشر للتبريزى . طبع القاهرة ١٣٤٣ :
المفضليات للضبى . طبع المعارف ١٣٦١ .
المعمرين للسجستانى . طبع القاهرة ١٣٦٠ .
مقالة كلا وما جاء منها فى كتاب الله . طبع السلفية ١٣٤٧ .
مقامات الحريرى . طبع القاهرة ١٣٢٠ :
الملاحن لابن دريد ، طبع السلفية ١٣٤٠ .
الميسر والمداح لابن قتيبة ، طبع السلفية ١٣٤٠ .
الميسر والمداح لابن الأنبارى . طبع القاهرة ١٣٤٠ .
الميس الخيل لابن الأنبارى . طبع ليدن ١٩٢٨ م .
الموروز لابن فارس . مخطوطة المكتبة النبورية برقم ٢٠٠ لغة ،
وفيات الأعيان : طبع القاهرة ١٩٢١ .

### تصحيحات واستدراكات

ص ٨ س ٩ : وكذاجات رواية البيت فى معجم البلدان ( ٨ : ٨ : ٣٠٠) ؛ \$كن فى اللسان (٩ : ٨) : ٥ بذى الرثى » . والرثى : ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة . وقد نبه المبرد فى الكامل ٣٧٧ أن ٩ بذى الزى » هى الرواية الصحيحة .

ص ۱۱۵ س ۱۰: د ان إنسك ، ضبط في الخصص (۱۳: ۲۰۰): . ه ان إنسك وان أنسك ، . شركه مكنه ومُطبعة مصطف البابى كيلبي وأولاده مجر حمد جحب وركب وشركاء خلفه

